مذکرات کازنتزاکی ۱ – ۲

تقرير إلى غريكو



مذكرات كازنستزاي



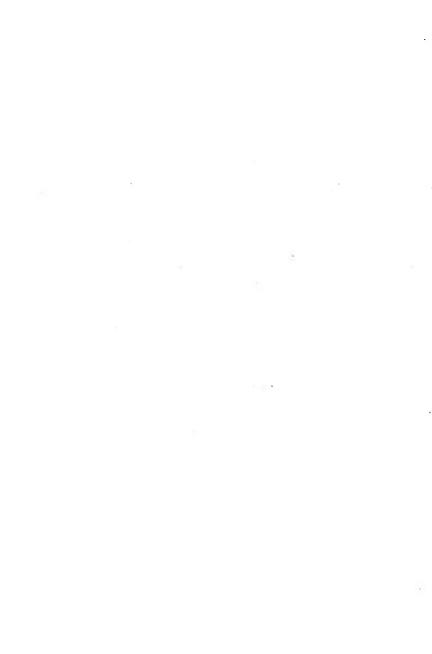



ترجمة: مدوح عدوان





# كتابة « تقرير الى غريكو »

كان نيكوس كازانتزاكي يطلب من ربه ان يمد في عمره عشر سنوات اخرى يكمل بها عمله ـ يقول فيها ما كان عليه ان يقول و « يفرغ نفسه » . وكان يريد ان يأتيه الموت فلا يأخذ منه الا كيسا من العظام ، عشر سنوات تكفي ، او هذا ما كان يظنه ،

الا أن كازانتزاكي لم يكن من النوع الذي يمكن أن لا يفرغ » • دون المساس بالشيفوفة أو التعب في الرابعة والسبعين من عمره كأن يعتبر نفسه متجدد الشبساب حتى بعد مغامرت الاخيرة ، والمقتلة المفجعة ، وتبادر الى ذهنه المتضمان العظيمان في ( فريبرغ ) : اختصاصي الدم هليمير والمراح كراوس •

طوال الشهر الاغير كان البروفسور هيلمير يهتف بعد كل زيارة « اقولُ لكم ان هذا الرجل معافى • ودمه اصبع سليما مثل دمي » •

وكنت اعنف نيكوس دائما : « لم تركض هكذا ؟ » خشية أن ينزلق على الارضية المجرية ويكسر عظما من عظامه •

وكان يجيب : « لا تقلقي يا لينوتسكا ٠ ان لدي اجنحة » • وكان في وسع المرء ان يحس بالثقة التي لديه في تكويئه وفي روحه ، تلك الثقة التي كانت ترفض ان تمرغ •

کان ، احیانا ، یتنهد : « آه ، او اننی ، فقط ، استطیع ان آملسی علیك » ثم یحاول آن یکتب وهو یمسك بالقلم بیده الیسری ،

 لم العجلة ؟ من يطاردك ؟ لقد فات الاسوأ ، وخلال ايام قليلة ستكون قادرا على الكتابة بما يرضى قلبك •

وكان يلفت رأسه ويحدق الى طويلا دون ان يتكلم • وبعد ذلك يتنهد

ويقول : « لدي الكثير جدا مما يجبب ان اقول • تعذبني مرة اخرى ثلاثة موضوعات ، ثلاث روايات جديدة • ولكن على ان انهى غريكو أولا •

- سننهيه ٠ لا تقلق ٠

- انني أخطط لتغييره • اتناولينني ورقة وقلما ؟ دعينا نر إن كنت استطيع التدبر • الا أن عملنا المشترك لم يكن يستغرق أكثر من خمس وقائدة •

« مستحيل! لا اعرف كيف أملي ، لا استطيع ان افكر الا والقلم في يدي » • الاسلاف ، الابوان ، سنوات الطفولة • • • اثينا ، كريت ، الرحلات • • • سيكيانوس ، فيينا ، براين ، بريفيلاكيس ، موسكو • • •

أتذكر الان لحظة دقيقة اخرى من حياتنا ، في مستشفى اخسرى ، وهذه المرة في باريس ، كسان نيكوس مريضا ودرجسة حرارتسه ١٠٤ والاطباء مضطربون ، لقد فقد الجميع أملهم ، نيكوس ، ظل متماسكا ،

« أتعطينني قلما يا لينوتسكا ؟ » •

وبصوت متهدج ، وهو غائب في رؤياه ، أملى علي ، الكلمات التي ينطق بها القديس الفرنسيسكاني : « قلت لشجرة اللوز : حدثيني عن الله يا أخت ، فأزهرت شجرة اللوز » •

وقبل ان نرحل الى الصين ترك « تقرير الى غريكو » بين يدي رسام شاب هو « قابلته » ــ كما كان يسميه ــ لانه كان يأتي مع الفجر ويصعد الى مكتبة نيكوس مشوشا بمشكلات عظيمة ــ عن الله والناس والفن ــ ويبدأ اسئلته اللامتناهية عن « متى » و « فيما إذا » و « كيف » بينما نيكوس « مستسلم » وهو يضحك معجبسا بحرارة الشاب وحب الجارف لفنه • كان يلقي بأفكاره ويريح نفسه • قال له نيكوس : « قد يحترق البيت ولذا ساترك المخطوطة معك • فلو انها احترقت وهي في هذه المرحلة فانني لن استطيع اعادة كتابتها ابدا ، ان خجلي كبير لانني لم انهها » •

ولكن كيف كان من الممكن ان ينهيها ؟ وما الذي تركه غير منجز في تلك الاشهر القليلة السابقة الرحلة ؟

لقد بدأ « التقرير » في خريف ١٩٥٦ ابان عودتنا من فيينا ، وحين كان يحتاج لتغيير الجو كان يتناول « أوديسة » هوميروس التي كان يعمل بها بالتعاون مع البروفسور كاكريديس ٠

«علينا ان ننهيها في الوقت المناسب بحيث لا انزل الى «هيدس (1) » برجل عرجاء» هي العبارة التي اعتاد ترديدها بشيء من السخرية ، وشيء من الخوف و وخلال تلك الاشهر ذاتها واظبت مقاطع من ترجمته الانكليزية للاوديسة على الوصول في فترات متعددة مصحوبة بصفحات كاملة من الكلمات العصية على الترجمة ، كم من الوقت وكم من الجهد استهاكت الاوديسة من جديد ، هذا بغض النظر عن الطبعات المتعددة لاعماله الاخرى اليونانية ، كانت هناك نصوص يجب ان تصحح او يضاف لها ، و « روسيا » المخطوط الذي ضاع وبيير سيبريو في الاذاعة الفرنسيسة الذي انهكه بأحاديثه ، والفيلم ، ورحلة الى الهند بدعوة من نهرو تهيأنا لها ولكننا لم نقم بها لاننا خفنا من اللقاحات التي تتطلبها ،

لا • انه لم يبتغ انهاء « التقرير الى غريكو » في الوقت المحدد • اذ لم يكن قادرا على كتابة مسودة ثانية • كما كانت عادته . كان يبتغي ان يعيد كتابة الفصل الاول بكامله واحد المقاطع الختامية « حين أثمرت بذرة الاوديسة في داخلي » الذي أرسله قبل وفاته لكي ينشر في دورية « نيااستيا Neaestia » • بالاضافة الى ذلك كان يبتغي انهاء قراءة مخطوطته واجراء تنقيحات او اضافات بالقلم هنا وهناك •

استعيد وانا وحدي الان فجر الخريف الذي كان يهبط بغاية الهدوء واللطف كطفل صغير مع الفصل الاول ٠

« اقرئي يا لينوتسكا ٠ اقرئي ودعيني اسمع » ٠

« اجمع ادواتي : النظر والشم واللمس والذوق والسمع والعقل • خيم الظلام وانتهى عمل النهار • اعود كخلد الى بيتي ، الارض ، ليس لانني تعبت وعجزت عن العمل • انا لم اتعب لكن الشمس قد غربت ••• » •

لم استطع المتابعة • برز نتوء في حلقي ، كانت هذه هي المرة الاولى التي يتحدث فيها نيكوس عن الموت •

- لم تكتب وكأنك تستعد للموت ؟

هكذا صرخت بيأس حقيقي ، وقلت لنفسي : « لم قبل الموت اليوم ؟»•

« لا تقلقي يا زوجتي فأنا لن اموت » أجاب دون اي تردد « ألم اقل انني سأعيش عشر سنين اخرى ؟ » اصبح صوته الان اخفت ٠ ثم مد يده ليلمس ركبتي « هيا بنا الان ٠ اقرئي ، دعينا نر ٬ ما كتبت » ٠

<sup>(</sup>١) هيدس: مثوى الاموات في الميثولوجيا اليونانية .

لقد انكر امامي ولكن ربما كان يعرف به في اعماقه ، لانه في تلك الليله ذاتها وضع الفصل في مغلف رسالـــة لصديقه بانتديليس بريفيلاكيس : « هيليي لم تستطع أن تقرأه ، فقد اخذت تبكي ، الا أن من الخير لهــــا ــ ولى أيضا ــ أن تتعود ٠٠٠ » ،

ويبدو ان شيطانه الداخلي قد حثه على ترك ( فاوست : العزء الثالث ) الذي كان يرغب في كتابته وان يطلق بدلا منه سيرته الذاتية •

« التقرير » مزيج من الواقع والفيال : كمية كبيرة من العقيقة والصد الادنى من التفيل • لقد تم تغيير عدة تواريخ ، وحين يتحدث عن الافريسن فانها الحقيقة دون تغيير : ما رآه تماما وما سمعه وحين يتحدث عسر مغامراته الشخصية فان هناك بعض التعديلات •

الا ان هناك شيئا واحدا مؤكدا وهو انه لو استطاع اعادة كتابة هـذا. 
« التقرير » لغيره ، اما كيف ؟ فهذا لا نعرفه ، كان سيغنيه ، ذلك انــه 
كل يوم كان يتذكر احداثا جديدة كان قد نسيها ، كما انه ، ايضا ، كان سيسكبه ، كما اعتقد ، في قالب الحقيقة ، فقد كانت حياته الفعلية مليئة 
بالمادة والالم والفرح والعذاب ، وبكلمة واحدة كانت حياته مليئة بالعزة ، لم 
كان سيغير حياته ؟ ليس بسبب اللحظات الصعبة من الضعف والانطلاق 
والالم ، بل على العكس من ذلك ان هذه اللحظات الصعبة ذاتها هــي التي 
كانت تتحول لدى كازنتزاكي الى درجات جديدة تساعــده على الصعود أعلى 
فأعلى ــ الصعود حتى الوصول الى القمة التي وعد نفسه بالتسلق اليهـا 
قبل هجر ادوات العمل بسبب هبوط الليل ، لقـد توسل الى مكافح افـر 
قائلا : « لا تحكموا على بأعمالي ولا تحكموا على من وجهة نظر الانسان 
بل احكموا على من وجهة نظر الله ــ ومن الهدف المفتصر وراء أعمالي » ،

هكذا كان يجب ان تحكم على كازانتزاكي • ليس بما فعله وبما اذا كان ما فعله ذا قيمة سامية أم لا ، بل علينا أن تحكم عليه بما أراد أن يقوم به ، وبما أذا كان لما أراد أن يقوم به قيمة سامية له ولنا أيضًا •

بالنسبة لي اعتقد انه كانت له هذه القيمة ، وفي السلوات الثلاث والثلاثين التي قضيتها الى جانبه لا اذكر انني هملت من تصرف واحد من جانبه ، كان نقيا ودون مكر وبريئا وعذبا ، بلا حدود ، مع الاخرين ، وقاسيا مع نفسه فقط ، وحين يتسحب إلى عزلته قانه كان يفعل ذلك لاحساسه أن الاعمال المطلوبة منه قاسية وان ساعاته محدودة ،

لقد اعتاد أن يقول لي وعيناه الفاحمتان المدورتان ، المدورتان ،

غارقتان في الظلمة ومليئتان بالدموع « أحس كأنني سأفعل ما يتحدث عنه برغسون ـ الذهاب الى ناصية الشارع ومد يدي للتسول من العابرين : زكاة يا اخوان ، ربع ساعة من كل منكم ، أه على بعض الوقت ، ما يكفي فقط لانهاء عملي ، وبعدها فليأت شيرون (٢) ،

وماء كيرون ـ عليه اللعنة ١ ـ وحصد نيكوس في زهرة شبابه • نعم ايها القارىء العزيز ، لا تضحك • فقد كان ذلك هو الوقت المناسب للازدهار والاثمار بالنسبة لكل ما بدأه ذلك الرجل الذي احببته والذي احبك ، صديقك نيكوس كازانتزاكي •

جنیف ، ۱۵ حزیران ۱۹۲۱ هیلین و ن کازانتزاکی

<sup>(</sup>٢) شيرون اوكيرون ناتل ارواح الموتى الى هيدس .



## تقديسم

«تقريري الى غريكو » ليس سيرة ذاتية • فحياتي الشخصية لها بعض القيمة ، وبشكل نسبي تماما ، وبالنسبـة لي وليس بالنسبة لاي شخص اخر • والقيمة الوحيدة التي اعرفها فيها كانت في الجهود من اجل الصعود من درجة الى اخرى للوصول الى اعلى نقطة يمكن ان توصلها اليها قوتها وعنادها ، القمة التي سميتها تسميــة اعتباطية بـ « الاطلالــة الكريتيـة » •

ولذلك فانك ، ايها القارىء ، ستجد في هذه الصفحات الاثر الاحمر الذي خلفته قطرات من دمي ، الاثر السذي يشير الى رحلتي بين الناس والعواطف والافكار • كل انسان ، يستحق ان يدعى بابن الانسان ، عليه ان يحمل صليبه ويصعد جلجلته • كثيرون ، والحقيقة معظمهم ، يصلون الى الدرجة الاولى او الثانية ثم ينهارون لاهتين في منتصف الرحلة ولا يصلون الى ذروة الجلجلة ، بمعنى المر ذروة واجبهم • أن يصلبوا ، وان يبعثوا ، وان يخلصوا أرواحهم • تضعف قلوبهم لفوفهم من الصلب ، وهم يبعثوا ، وان الصليب هو الطريق الوحيد للبعث ، ولا طريق غيره •

كانت هناك اربع درجات حاسمة في صعودي وتحمل كل منها سما مقدسا: المسيع ، بوذا ، لينين ، أوليس ، ورحلتي الدامية بين كل من هذه الارواح العطيمة والاخرى هي ما سوف احاول جاهدا أن ابين معالمه في هذه «اليوميات » بعد أن أوشكت الشمس على المغيب ـ أنها رحلة أنسان يحمل قلبه في غمه وهو يصعد جبل مصيره الوعر والقاسي ، أن روحي كلها صرخة وأعمالي كلها تعقيب على هذه الصرخة ،

طوال حياتي كانت هناك كلملة تعذبني وتجددنسي وهسي كلملة

« الصعود » • وساقتم هذا الصعود ، وانا امزج هنا الواقع بالخيال ، مع اثار الخطى الحمراء التي خلفتها وراثي وانا اصعد • وانني مريص على الانتهاء بسرعة قبل ان اعتمر « خوذتي السوداء » واعود على التراب ، لان هذا الاثر الدامي هو العلامة الوحيدة التي ستتبقى من عبوري الى الارض • فكل ما كتبته أو فعلته كان مكتوبا او محققا على الماء ، وقد تلاشى •

انني اوقظ ذاكرتي لاتذكر ، احشد حياتي منالهواء ، واضع نفسي كجندي امام جنراله ، لكي اكتب تقريري الى غريكو،ذلك ان غريكو معجون في التربة الكريتية ذاتها التي عجنت ، انا ، منها ، وهو قادر على فهمي اكثر من مكافحي الماضي والحاضر كلهم ، ألم يخلف الآثار الحمراء نفسها على الصفور ؟ .

ثلاثة انواع من الارواح > ثلاث صلوات :

انا قوس بين يديك يا الهي فشدني لثلا اتفسخ •

م ـ لا تشدني كثيرا يا الهِي لئلا اتحطم ٠

٣ \_ شدني كثيرا يا الهي فمن سيهتم لتعظمي ا؟٠

### تمهيسا

اجمع ادواتي : النظر والشم واللمس والذوق والسمع والعقل ، خيسم الظلام وقد انتهى عمل النهار ، اعسود ، كالخلد ، الى بيتي ، الارض ، ليس لانني تعبت وعجزت عن العمل ، فأنا لم اتعب ، لكن الشمس قد غربت ،

لقد غربت الشمس والتلال اصبحت معتمة • وما تزال حواف جبسال عقلي تحتفظ بالقليل من الضوء على قممها • لكن الليل المقدس يهبط • انه ينهض من الارض وينزل من السماء وقد اقسم الضوء ان لا يستسلم غير انه يدرك ان لا خلاص • لن يستسلم لكنه سيخمد •

القي نظرة اخيرة حولي، لمن سأقول وداعا ؟ والى اي الاشياء ؟ الجبال؟ النحر ؟ العريشة المحملة بالعناقيد على شرفتي ؟ للفضيلة أم للخطيئة ؟ سماء العذب ؟٠٠ عبثا ، عبثا ، فكلها ستنزل معي الى القبر

لمن أبث افراحي واحزاني ـ اشواق الشباب السرية والوهمية ؟ الصدام العنيف مع الله والناس ؟ واخيرا الكبرياء الوحشية في الشيخوخة ، التي تحترق وترفض ، حتى الجوت ، ان تتحول الى رماد ؟ ولمن احكي الحـرات العديدة التي فيها انزلقت وسقطت وانا انسلق اربعات (() في صعـودي الوعر الشاق الى الله ، المرات التي نهضت فيها مضرجا بالدم وعدت مرة اخرى الى الصعود ؟ اين استطيع ان اجد روحا عنيدة بآلاف الجراح مثـل اروحي ، لكي تستمع لاعترافي ؟ بهدوء واشفاق اعتصر كمشة من التراب الكريتي في راحتي ، كنت احتفظ بهذه التربة معي دائما ، خلال تجوالي ،

<sup>(</sup>١) يتصد كل اربع درجات في تغزة واحدة ،

وانا اضغطها في كفي لحظات الالم العظيم فاستمد منها القوة ، القوة العظيمة ، كأنني استمدها من الضغط على يد صديق حبيب وغال ، اما الان وقد غربت الشمس وانجز العمل فما الذي استطيع ان افعله بالقوة ؟ لم أعد بحاجة اليها ، انني امسك بهذه التربة الكريتية واعتصرها بفرح جليل وبرقة وامتنان وكأنني اعتصر في كفي نهد امرأة احببتها لاودعها ، هذه التربة التي هي ما كنته دائما وأبدا ، وهذه التربة هي ما ساكونه دائما وابدا ، أه يا طين كريت القاسي !! لقد انزلقت كومضة فريدة تلك اللحظة التي اعتصرت بها وتشكلت في هيئة انسان مكافح ،

أي كفاح كان في هذه القبضة من الطين ؟ واي الم ؟ واية مطاردة لهذا الوحش أكل البشر غير المرئي ؟ واية قوى قدسية وشيطانية معا ؟ لقد جبلت بالدم والعرق والدموع ، اصبحت وحلا ، اصبحت انسانا وابتدأت صعودها

\_ لتصل ماذا ؟ لقد تسلقت لاهثة نحـو عظمـة الله القاتمة ومدت ذراعيها وتلمست ، تلمست بجهد جهيد علها تجد وجهه ،

ومينما يدرك هذا الانسان في سنواته الاخيرة ، وبياس ، ان هـــذه العظمة الفائمة ليس لها وجه ، اي كفاح جديد بكل صفاقة ورعب ، يعاني ليشق طريفه الى تلك القمة الشائكة ويعطيهاوجها ا وجهه هو !٠

ولكن الان وقد انجز عمل النهار فانذي اجمع ادواتي ، فلتأت كمشات اخرى من التراب ولتتابع الكفاح • فنحن ، الفانين ، جماعة عمل الخالدين • دمنا مرجان احدر ، ونحن نبني جزيرة فوق الهاوية •

لقد أنجز الله • وأنا ايضا قد اسهمت بحصاتي الحمراء الصغيرة ، قطرة الدم ، لكي اجعله صلبا ولكي لا يتلاشى ـ اعله يمنحني الصلابة فلا انلاشى • لقد اديت واجبي •

#### وداعتا أا

أهد يدي وامسك مزلاج الارض لافتح الباب وامضي • غير انني اتردد لحظة صغيرة على العتبة النيرة • عيناي وأذناي واحشائي تجد انه مسن الصعب ، وانه لمن اقسى الاشياء ، ان تسلخ نفسها عن حجارة العالسم وعشبه • يستطيع المرء ان يقسول لنفسه انه مكتبف وانه ينعم بالهدوء والسلام • ويستطيع القول انه لم يعد يحتاج اشيء وانه قد أدى واجب وانه مستعد للرحيل • لكسن القلب يقساوم • يتمسك بالعشب والحجارة ويتؤسل « ابق قليلا ! » •

وأجاهد لنعزية قلبي وجعله ينسجم مع اعلان الموافقة بحرية ، يجب ان نعادر الارض ليس كعبيد ممزقين ومجلودين ، بل كملوك ينهضون عن المائدة وهم ليسوا في حاجة لشيء بعد ان أكلوا وشربوا حتى الامتلاء ، ولكن القلب ما يزال يخفق داخل الصدر ويقاوم صارخا : « ابق قليلا ! » ،

الرذاذ يغزر ، ويتنهد طائر الليل الاول ، ويتساقط المه مسع الهواء المبل ، بحلاوة رائعة عن الخضرة الملقعة بالليل ، سلام وحلاوة هائلة ، لا أحد في البيت، وفي الخارج كانت المروج الظمأى تتشرب أول زخات الخريف بامتنان وسعادة صامتة ، لقد رفعت الارض نفسها كالرضيع نحو السماء لتسرضع ،

أغمض عيني وأنام ممسكا بكمشة التراب الكريتي ، كالعادة ، في كفي ، لقد نمت وحلمت حلما ، كان يبدو وكأن النهار قد بزغ ، وكان نجم الصباح يتأرجح فوقي ، وأنا ، الواثق من أنه كان على وشك السقوط على رأسي ، ارتجفت وركضت ، ركضت وحيدا عبر الجبال الموحشة المجدبة ، ومن أقصى الشرق ظهرت الشمس ، لم تكن الشمس بل صحنا برونزيا مقمرا مليئا بالفحم المستعل ، بدأ الهواء يضطرب وبين الحين والحين كان حجل يندفع من الريف الصخري يضرب بجناعيه ويقوقي ساخرا منه بقهقهة ، وطار غراب ، في اللحظة التي رأتي ، من انحدار في الجبل ، لا شك بقهقهة ، وطار غراب ، في اللحظة التي رأتي ، من انحدار في الجبل ، لا شك انه كان ينتظر ظهوري ، وطار ورائسي يتابعني وهو يتفجر بالضحك انديت غاضبا وانتقطت حجرا لارميه به ، لكن الغراب حول جسده وصار رجلا عجوزا صغير الجسم ينظر الى باسما ،

ملجوما بالرعب بدأت اركض من جديد ، كانت الجبال سزوبع وانسا اتزوبع معها في دوائر تضيق باستمرار ، غلبني الدوار ، كانت الجبال تتواثب حولي ، وبغتة احسست انها ليست جبالا ، بل بقايا مستحاثات لدماغ حيوان مما قبل الطوفان ، وفوقي ، على يميني ، كان هناك صليب مطوق بالصخور الهائلة وثعبان برونزي هائل مصلوب عليه ، وعبرت ذهني ومضة مضيئة أضاءت الجبال من حولي فرأيت ، لقد دخلت الوادي المتعرب الرهيب الذي عبره العبرانيون بقيادة يهوه منذ الاف السنين عند هربهم من الرهيب الذي عبره العبرانيون بقيادة يهوه منذ الاف السنين عند هربهم من الرفي فرعون السعيدة ، هذا الوادي قد اسس الحدادة النارية التي تظرق بها بنو اسرائيل عبر الجوع والعطش والكفر ،

تملكني الفوف ، فوف ممزوج بفرح عظيم ، انطنيت على صغرة لكي الهدىء جيشان افكاري واغمضت عيني ، وبفتة تلاشى كل شيء من هولي وامتد امامي فط ساهلي يوناني : بحر نيلي الزرقة معتم ومحفور حمراء ، بين الصخور ممر منخفض يؤدي الى كهف مظلم ، وامتدت يد من الهواء واوقدت مشعلا في يدي ، فهمت الامر ، انعنيت وانزلقت في الكهف ، تجولت وتجولت في مياه سوداء متجمدة ، نوازل زرقاء مدلاة فوق رأسي وصواعد صفرية فائلة تبرز من الارض متلاحقة ومتضاهكة تحت ضوء المشمل ، هذا الكهف كان مجرى نهر كبير غير مجراه عبر العصور فهجره وتركسه فارغسا ،

هسهس الثعبان البرونزي غاضبا • فتحت عيني فرأيت الجبسال والوادي والمتحدرات الصخرية مسن جديد • توقف الدوار • ثبت كل شيء وامتلاً بالضوء • فهمت : بالطريقة ذاتها استطاع يهوه ان يشق طريقه بين الصفور الهائلة المحيطة بي • نقد دخلت المسرى الرهيب وكنت اتبسع ساقطو سعلى آثاره •

صرفت في علمي: « هذا هو الطريق ، هذا طريق الانسان ، وهو الطريق الوميد ! » وما أن شرجت هذه الكلمات الجريئة من قمي على لفتني زوبمة ورفعتني أجنعة ، وبفتة وجدت نفسي على قمة سيناء ، كانت رائمسة الكبريت تملأ الهواء ، وكانت شفتاي تؤلمانني وكان شرارات لا عصر لها تفترقهما ، فتمت جفني ، لم يسبسق لعيني ولم يسبسق لاعشائي أن استمتعت بمنظر لا انساني بهذه العدة ومتوافق مع قلبي بهذا المقسدار ، بلا ماء ، ولا اشجار ولا كائن بشري ولا امل ، هنا تستطيع نفس الانسان الفقور أو اليائس أن تجد السعادة المطلقة ،

نظرت الى المعفرة التي اقف عليها، • كان هناك تجويفان عميقان محفوران في الفرانيت لا بد أنهما آثار قدمي النبي ذي البوق الذي كنان ينتظر ظهور الاسد الجائم • أثم يأمر (أي الله) النبي أن ينتظر على قمة جبل سيناء ؟ لقد انتظر •

وانتظرت انا ايضا ، انحنيت فوق حافة العرف واصفيت بانتباه ، وبغتة سمعت الرعد الهادر لفطوات بعيدة ، بعيدة بدا ، شخص ما كان يقترب ، وامتزت الجبال وابتدا منخراي يرتعشان ، صار للهواء من حولي رائحة كرائحة الفحل الذي يقود القطيع « انه قادم ، انه قادم » تمتمت بهذه الكلمات وانا استعد ، كنت اهيء نفسي للقتال ، اه ، كم تقت للمظة التي سأجابه بها هذا الوحش الضاري القادم من الغابة الكبرى ، اجابهه وجها لوجه دون ان يتدخل العالم المرئي الصغيق ويضالني ا متى سأجابه

ذلك ( الاب ) اللامرئي النهم الطيب القلب الذي يلتهم ابناءه والذي تقطر شفتاه ولحيته واظافره دما ؟

سأتعدث اليه بجرأة ، سأهكي له عن معاناة الانسان ومعاناة الطير والصخر ، كنا جميعا مصممين ، برغبة ، على الموت وأمسكست ييدي استرحاما وقعت عليه الاشجار والطيور والوهـوش والبشر : « يبا أباناً ، لا نريدك ان تأكلنا ! » سأعطيه هذا الاسترحام ولن اخاف ،

تحدثت وتوسلت بهذه الطريقة وانا استعد وارتعد ٠

وفيما انا منتظر كان يبدو ان الحجارة تتحسرك • وسمعت انفاسا

همست : « انظروا اليه ؛ لقد أتى » ٠

التفت مرتعشا لكنه لم يكن يهوه • لم يكن يهوه بل كنت انت ايها المجد القادم من تربة كريت الحبيبة • كنت تقف امامي نبيــــلا صارما بلميتك الصغيرة البيضاء كالثلج ، وبشفتيك الجافتين المضمومتين ونظرتك المنتشية المليئة باللهب والاجنهة وجذور الصعتر متشابكة مع شعرك •

نظرت الي ، وحين نظرت الي احسست ان هذا العالم كان غيمة ملفعة بالربح والصواعق وان روح الانسان غيمــة ملفعة بالربح والصواعق وان الخلاص غير موجود ٠

رفعت عيني لانظر اليك • وكنت على وشك ان اسألك يا جدي ، ان كان صحيحا ان الفلاص غير موجود ؟ لكن لساني التصق بحلقى • كنت على وشك الاقتراب منك ولكن ركبتي ارتفتا تحتي

عندها مددت يدك وكأنني اغرق وكأنك تريد ان تنقذني ٠

تمسكت بها ملهوفا • كانت مزينة برسوم متعددة الالوان • يبدو انك ما تزال ترسم • كانت الكف تمترق • اكتسبت قوة وزغما من لمسي لها وصرت قادرا على الكلام •

- مرتي ايها الجن المبيب ،

وانت تبتسم وضعت كفك هلى رأسي • لم تكن كفا بل نارا ملونة ، واخترق اللهيب دماغي حتى الجذور •

ـ توصل الى ما تستطيعه يـا بنـي ٠

كان صوتك حزينا وقاتمًا وكأنه خارج من حنجرة الارض العميقة •

وصل المعوت الى اعماق عقلي لكن قلبي لم يهتز ، وصرخت بصوت أعليى : .

اعطنی امرا اکثر صعوبة اکثر کریتیــة •

ولم أكد انهي كلامي حتى فلع الهواء لهب «مهسهس» • وتلاشى السلف العصي ذو الجذور الصعترية المشتبكة بخصطلاته عن ناظري • وتبقّت صرفة على قمة جبسل سيناء • صرفسة علوية مترعة بالامر ؛ وارتعش الهواء : « توصل الى ما لا تستطيع » •

استيقظت مرعوبا ، كان النهار قد طلع ، نهضت واتجهت اللى الابواب الفرنسية وخرجت الى الشرفة ذات العريشة المثقلة بالعناقيد ، كان المطر قد توقف الان وكانت الحجارة تتلامع وتتضاحك والاوراق على الاشجار مثقلة بالدموع ، « توصل الى ما لا تستطيعه » ،

كان صوتك • ولم يكن في وسع احد في العالم غيرك ان ينطق بهذا الامر الرجولي . الست القائد اليائس ، الذي لا يستسلم ، لعرقي المكافح ؟ السنا المرحى والمتضورين والحمقى والعنيدين الذين خلفنا الضيق والثقة وراءنا من أجل ان نهاجم الحدود ، تحت امرتك ، لسحقهم ؟ •

الله هو الوجه الاكثر القا لليأس والوجه الأكثر القا للامل • وانت يا جدي تدفعني الى ما وراء الامل واليأس والى ما وراء حدود الشيخوخة • فالى اين ؟ أنني احدق فيما حولي واحدق في داخلي • لقد جنت الفضيلة • وكذلك جنت الهندسة والمادة • ويجب أن يعبود من جديد العقل المانسح للقوانين لتأسيس نظام جديد ووضع قوانين جديدة ، يجب أن يتحول العالم الى هارموني اغنى •

هذا ما تريده • وهذا ما تدفعني اليه وما كنت تدفعني اليه دائما • وكنت اسمع امرك ليلا نهارا • لقد كافحت باقصى ما استطيع للوصول الى ما لم استطعه • وجعلت هذا واجبي • والامر متوقف عليك لكي تخبرني ما اذا كنت قد نجحت او فشلت • وها انا اقلاً منتصبا امامك وأنتظر ا

يا سيدي الجنرال • ان المعركة تقترب من نهايتها وها انذا اعسد تقريري • وفيه اين كافحت وكيف • لقد سقطت جريحا ووقعت في الحب ولم اَهُرَبُ ﴿ وَرِغُمُ انْ إِسْلَانِي كِانْتَ تَصَطِكُ مِنَ الْحُوفُ ﴾ فانتي عصب ه: جبيئني بطنيل أهمر والدفعت مهاجما

وقبل أن تنزع الريش الثمين من روحي الغرابية ، ريشة بعد أهري الى أن تبقى كتلة صغيرة من الطين مضمقة بالدم والعرق والدموع ، ساحكي لك كفامي ... لاشفف عن نفسي ، سالقي بالفضيلية والفجل والمقيقة ... لانفق عن نفسي ، أن رومي تشبه فلقك « توليدو في العاصفة » الملفية بالمنواعق الصفراء والفيوم السوداء الكثيفة والمكافع بياس في معركة لا تراجع فيها ضد كل من الضوء والظلمية ، سترى روحي ، وستزنها بين عامبيك الرمدين وستحكم ، أتذكر القول الكريتي الحزين « عد الى ديث فشلت ، وغادر من ديث نجحت » ؟ فان فشلت سأعاود الهجوم متى لو في الم يبق الا ساعة واحدة من العمر ، وان كنت قد نجحت فسأفتح الارض لكي الي واضطجع الى جانبك ، فاصغ ، أذن ، لتقريري ، يا سيدي البنسرال ، اصغ الى حياتي ، فان كنت قد كافحت معك ، وان كنت قد سقطت جريحا أصمع الى حياتي ، فان كنت قد كافحت معك ، وان كنت قد سقطت جريحا أصمع السمح لاعد أن يعرف بالامي ومعاناتي وانكنت لم أدر، ظهري للعدو :

فامنحنى بركتك ا

### ١ ـ الأسلاف

اتطلع الى نفسي وارتعد • فالى جانب والدي كان أسلافي قراصئة متعطشين للدماء على الماء ، او عصابات على اليابسة ، لا يخافون الله ولا الانسان • والى جانب امي كانوا فلاحين طيبين وقذرين ينحنون بثقة على الارض طوال النهار : يبذرون وينتظرون واثقين المطر والشمس، ويحمدون، وفي المساء يجلسون على المقاعد الصخرية امام بيوتهم يعقدون أذرعهم ويضعون أملهم. في الله •

اليس اسلوب الله هكذا ؟ أوليس واجبنا ان نطبق هذا الاسلوب مقتفين آثاره ؟ حياتنا ومضة سريعة لكنها كافية ٠

الكون كله يتبع هذا الاسلوب وهو لايدري • وكل كاتن حي مشغل يقوم فيه الاله سرا ، بعمله وتحويله للطين • لهذا تزهر الاشجار وتثغر ، ولهذا تتكاثر الحيوانات ، ولهذا تجاوز القرد قدره ووقف منتصبا على قدميه • والان وللمرة الاولى منذ ان خلق العالم تمكن الانسان منسن دفول المشغل الالهي والعمل الى جانبه ( الى جانب الله ) • وكلما استطاع ان مهول اللحم الى حب وبسالة وحرية اصبح بحق ابنا لله •

انه واجب عات لا يشبع • ولقد كافحت عبر حياتي وما ازال اكافع • الا ان ذرة من الظلمة تظل موجودة في قلبي • وباستمرار يتجدد الصراع • ان الاسلاف العجائز الابويين مغروسون في اعماقي ويظلون في تموجهم،ومن

الصعب علي ان اتميز وجوههم في الظلمة العالكة • وكلما توغلت اكثر في بعثي عن أول سلف رهيب في اعماقي وانا اتغلغل في ركام روحي ـ الفرد ، القومية ، والاجناس البشرية ، كلما قهرني رعب مقدس • في البدء تبدو الوجوه كوجه أخ او وجه اب ، ثم ، ما ان اتعمق نحو الجذور حتى يبرز بسين الوجوه كوجه أخ او وجه اب ، ثم ، ما ان اتعمق نحو الجذور حتى يبرز بسين جنبي سلف كثيف الشعر كبير الفكين يجوع ويظما ويخور وعيناه مليئتان بالدم • هذا السلف هو الوحش الضخم الاشعث الذي اعطي لي لكي احوله الى انسان \_ ولارفعه الى ما يسمو على الانسان ان استطعت في الوقت المخصص لي • فأي صعود مخيف من قرد الى انسان ومن انسان الى اله ا

ذات ليلة كنت اتمشى مع صديق على جبل عال مغطى بالثلوج • تهنا وخيم علينا الظلام • لم تكن هناك غيمة واحدة في السماء ، وكان القمر اخرس مكتملا معلقا فوقنا • تلامع الثلج أزرق شاحبا طوال الطريق ما قمة الجبل ، حيث وجدنا انفسنا ، الى السهول تحتنا • كان الصمات متحجرا ومقلقا ـ وغير محتمل • لا شك ان الليالي المفسولة بالقمر كانت مشابهة لهذه الليلة منذ الاف الدهور • وذلك قبل أن يكون هذا الصمت غير محتمل فأخذ الخالق الطين وصنع منه انسانا •

كنت اتقدم صديقي بخطوات قليلة ، وكان عقلي يلغه دوار غريب ، 
تعثرت كسكران.وانا امشي بدا لي كأنني امشي على القمر او انني قبل 
مجيء الانسان موجود على ارض مغرقة في القدم وغير مأهولة \_ ولكنها 
مألوفة جدا ، وبغتة وعند احد المنعطفات لمحت اضواء خافتة تشع بشموب 
من بعيد قرب قاع المسيال ، لا بد انها قرياة صغيرة ما يزال اهلها 
مستيقظين ، عندها حدث لي شيء غريب ماأزال ارتعد حين اتذكره ، 
توقفت وأشرت بقبضتي المشدودة الى القرية وصرخت غاضبا : « سأذبحكم 
جميعا ! » ،

صوت أجش ليس صوتي ! بدأ جسدي كله يرتعش خوفا هالما سمعت هذا الصوت • وركض صديقي الي وقبض على ذراعي بقلق • سألنسي « ما بك ؟ ومن ستذبح ؟ » تراخت ركبتساي واحسست بتعب لا يوصف ولكنني استعدت وعيي حين رأيت صديقي امامي • « ليس انا لم يكن انا › كان شخصا اخر » قلت له هامسا •

كان فعلا شخصا اخر ، ولكن من ؟ لم يسبق لاعضائي العيوية ان تفتحت بهذا العمق وهذا الكشف ، فمنذ تلك الليلة صرت متأكدا ممسا تكهنت به منذ سنوات : في اعماقنا طبقة فوق طبقة من الظلمة : اصوات خشنة ووحوش جائعة كثيفة الشعر ، الا يموت اي شيء اذن ؟ الا يستطيع شيء ان يموت في هذا العالم ؟ الجوع والعطش والبلاء البدائي وكل الليالي

والاقمار ، ما قبل مجيء الانسان ستستمر في الحياة والجوع في اعماقنا ، -وستظما معنا ــ طالما نحن نعيش • لقد لجمني الرعب وانا اسمع الحمــل المخيف الذي احمله في اعماقي ، وقد ابتدأ يجار • ألــن اتخلص ابدا ؟ ألن تنظف اعماقي ابــدا ؟

بين حين واخر ، وبشكل متقطيع ، كان هناك صوت حلو يصدر من اعماق القلب ، « لا تخف ، ساسن القوانين وارسي النظام ، انا الله ، فليكن لديك ايمان » ولكن بغتة تصدر دمدمة من بين جنبي ، ويصمت الصوت العنب : « كفاك تباهيا ، ساقوض قوانينك وادمر نظامك وافنيك ، انا الهيولسي ل » ،

يقولون ان الشمس تتوقف ، احيانا ، في مجراها لكي تستمع لغناء فتاة شابة ، لو ان هذا صحيح ! لو ان الضرورة ، تسحرها مغنية عن هذه الارض ، تجبرها على تغيير مجراها! لو اننا ، نحن بالبكاء والضحك والغناء نستطيع خلق قانون قادر على اقامة النظام فوق الفوضى ! لو ان الصوت العذب في اعماقنا يستطيع ان يطغى على الهدير والدمدمة ،

حين اكون سكران او غاضبا او حين المس المرأة التي احب او حين يخيفني الظلم وارفع يدي احتجاجا امام الشيطان على الأرض اسمع هذه العفاريت تجار في اعماقي وتغير على باب المصيدة لكي تحطمه وتفسرج مرة افرى الى النور وتتسلح مرة افسرى • انا افر الاحفاد واحبهم في النهاية • وغيري ليس لهم أمل او ملاذ • وكسل ما يتبقى لهم للانتقام او الاستمتاع او المعاناة لا يستطيعون فعله الا من خلالي • فان فنيت فنوا معي • وحين انقلب في القبر فان جيشا من الوحوش ذوات الشعر الكثيف والبشر المحزونين سينقلبون معي • ربما كان هذا ما يجعلهم يعذبونني بهذا الشكل وهذا سر عجلتهم • وربما كان هذا سبب كون شبابي قلقا ورافضا وتعيسا •

لقد قتلوا وقتلوا دون احترام للروح ، سيان رومهم أم ارواح الأفرين ، كانوا يحبون الحياة ويحتقرون الموت بالازدراء المتطرف ذاته ، كانسوا ياكلون كالفيلان ويشربون كالثيران وما كانوا يفرغون المسهم مع النساء حين يكون الامر متعلقا بالذهاب الى الحرب ، كانت جذوعهم عارية صيقا وملفعة بجلود الاغنام شتاء ، وفي الصيف والشتاء كانت روائمهم تقوح كميوانات تنرو ،

احس ان جدي الاكبر ما زال يعيش في دمي • واعتقد انه الوهيد بينهم الذي يعيش بحيوية اعتف في شراييني • كان راسه هليقا فو قالجبهة وله جديلة طويلة من الخلف • وكان رفيقا للقراصنة الجزائريين ومعهم طاف البحار القصية •

القد بنوا مخابئهم في جزر غرابوسا Grabousa المهجورة في الطرف الغربي من كريت ، ومن هناك كانوا يحزمون اشرعتهم السوداء ويصادمون السفن العابرة ، بعضها كان يبحر الى مكة بحمولة من الحجاج المسلمين ، وبعضها الى الديار المقدسة بحمولة من المسيحيين الذين كانوا سيصبحون حجاجا ، وكان القراصنة يزعقون وهـم يلقون كلاباتهـم ويقفزون علـى السفينة وبلطاتهم في ايديهم ، ودون اي احتـرام للمسيح او محمد كانوا يذبحون الشيوخ ويأخذون الشبان كأرقاء وينقلبون على النساء ثم يعودون للاختباء في غرابوسا وشواربهم مبللة بالدماء وانفاس النساء ، وكانوا ، في احيان اخرى ينقضون على الزوارق الغنية المحملة بالتوابل التي كانت تظهر من الشرق ، وما يزال العجائز يتذكرون ما يقال من ان جزيرة كريت بأسرها كانت تفوح منها روائح القرفة وجوز الطيب لان سلفي ، الرجل ذا الجديلة قد نهب سفينة محملة بالتوابل ، ولما لم يجد وسيلة لتوزيعها فقـد أرسلها الى كافة قرى كريت كهدايا لابنائه وبناته بالمعمودية ،

وكم اثارني ان اسمع من عجوز كريتي تجاوز المئة عن هذا الحادث منذ سنوات قلية • ذلك انني ، دون ان اعرف السبب ، كنت دائما احب ال احتفظ بأنبوب من القرفة وبعض بذور الطيب معي في رحلاتي ، وامامي على طاولة الكتابة وبالاستماع الى الاصوات الخبيئة في اعماقي كلما نجحت في متابعة الدم بدلا من العقل ( الذي سرعان ما يلهث ويقوقف ) كنت أصل بيقين صوفي الى أقصى بداياتي السلفية • ومع الزمن تعزز هذا اليقين الغامض باشارات ملموسة من الحياة اليومية ، وعلى المرغم من أنني ظننت في البداية أن هذه العلامات عرضية أولم ألق لها اهتماما ، الا أنني اخيرا ، بالائتلاف مع صوت العالم المصرئي ومزجه مع اصواتي الداخلية الخفية استطعت أن أخترق الظلمة البدائية الكامنة تحت عقلي وأن أرفع باب المصيدة وأن أرى •

ومنذ اللحظة التي رأيت فيها بدأت روحي تتماسك وتزداد صلابة ، ولم تعد تخفق وتضطرب كالمياه ، لقد بدأ وجه يسمك ويتكاثف حول القلب المضيء ، وهو وجه روحي ، وبدلا من التقدم شمالا شم يمينا في الدروب دائمة التغيير لكي أكتشف أي وحش انحدرت منه ، فانني تقدمت بثقة كأنني أعرف وجهي الحقيقي وواجبي الوحيد : وهو أن أعمل هذا الوجه بأكثر ما أستطيع من صبر وحب ومهارة ، أن أعمله ؟ ما معنى هذا ؟ يعني أن أحوله الى لهب ، وإن كان لدي الوقت ، قبل مجيء الموت ، أن

أحول هذا اللهب الى ضوء وبحيث أن شيرون لن يجد شيئا في المُخذُه وكان طموطي الاعظم هو ألا أترك للموت شيئا يأخذُه ما لا شيء الا القليل من العظمام •

وما ساعدتي على الوصول الي هذه الثقة أكثر من أي شيء أخر كافي التراب الذي ولد عليه أسلاق وكبروا • لقد انحدر أهل والدى من قرية تدعير « بارباري » ، على بعد ساعتسين من ميغالوكاسترو ، وهينما استعسأد الامبراطور الروماني تيسوفوروسر فوكاس « كُريت » من العرب في القرن العاشر وزع العرب الذين سلموا من الذبح في عدة قرى وقد سميت هذه القرى « بارباري » وفي قرية كهذه مد ابائي جذورهم • أن فيهم جميعـا اثارا عربية ٠ فهم فخورون وعنيدون ومشدودو الشفاه معتدلون في طعامهم ومعادون للجميع ، كانوا يخزنون جبهم أو غضبهم سنــوات عديدة في صدورهم دون أن ينسـوا بكلمـة ، شم بغتة يفرشخ الشيطان فيهم فيتفجرون في سعار ٠ والفائدة القصوى بالنسبة لهم ليست الحياة بـل العاطفة • وهم ليسوا طيبين ولا مجاملين ، حضورهم جائر دون عناء ، ليس بسبب الاخرين بل بسببهم • هناك شيطان داخلي يخنقهم • وبينها هم على وشك الاختناق يتحولون الى قراصنة أو يطعنون أذرعهم وهم في انشداه سكران لكي يسفحوا دما ويجدوا متنفسا ، والا فانهم يقتلون المرأة التي يحبون خشية أن يصبحوا عبيدا لها ٠ أو يفعلون مثلي ، أنا حفيدهم الخالي من النقي ، يجهدون لتحويل الثقل القاتم الي روح • وماذا يعنيي ذلك : تحويل أسلافي الهمج الى روح ؟ هذا يعني أن أطمسهم باخضاعهم لاهتمان علوى •

وما تزال أصوات أخرى تشير سرا إلى الطريق المؤدي إلى أسلافي • قلبي يخفق فرحا حينما أصادف نخلة ، تظن كأنها تعود إلى مسقط رأسها ، إلى القرية البدوية المليئة بالغبار والمجدبة التي فيها الزينة الثمينة هي النخلة •

و حينها دخلت مرة الى الصحراء العربية على ظهر جمـل وتصفحته بنظري أمواج الرمال اللامحدودة واليائسة أمامي ـ صفراء وزهرية ، وفي المساء تصبح بنفسجية دون أثر لانسان ـ انتقلت بثمل غريب بعيدا جداً وزعق قلبي كانثى الصقر العائدة الى العش الذي هجرته منذ سنوات ، الاف السئوات وقبل ذلك ،

ثم هدت هذا : كنت أعيش مرة وهيدا في كوخ مهجور قرب قرية يونانية « أرعى الرياح » كما اعتاد أحد النساك البيزنطيين أن يسميها ، كنت ، « أرعى الخر ، أكتب الشعر ؛ وكان هذا الكوخ الصغير مدفونا بين أشجار

الزيتون والصنوبر • وكان بحر أيجه الازرق المترامي الاطراف يبدو لي من بين الاغصان أمامي • لم يكن أحد يمر بي الا فلوروس وهو راع بسيط مغطى بالشحوم وله لحية شقراء . كان يأتي بأغنامه كل عباح ويجلب لي زجاجة من الحليب وثماني بيضات مسلوقة وبعض الخبز ثم يغادرني وكان دائما حين يراني منكبا على أوراقي وأنا اكتب ، يهز برأسه ويدعو: « فليحفظنا القديسون • ما الذي تريده من كتابة هذه الرسائل كلها يا سيدي ؟ ألا تتعب ؟ » ثم يتبعها بضحكة مجلجلة • وذات يوم مر بي بسرعة كبيرة • كان مشغولا ومقطبا الى درجة أنه لم يلق تحية الصباح • « ماذا جرى يا فلوروس ؟ » ندهته • فلوح بقبضته الضخمــة وقال : « اللعنة يا سيدي • دعني وشأني ، لم يغمض لي جفن ليلة أمس • ولكن ألم تسمع بذلك الراعي في الجبل هناك ، فلياخذه الشيطان ! لقد نسي أن يناغم أجراس قطيعه ! كيف استطيع النوم • • أنا ذاهب • »

- ۔ الی أین یا فلوروس ؟
- لتنغيمها طبعا بحيث أستطيع أن أرتاح •

وكما قلت ، ذات يوم عند الغداء ذهبت الى الخزانة لجلب المملحة من أجل البيض فسقط قليل من الملح على الارض القذرة ، توقف قلبي ، طاطآت بسرعة وبدأت أجمع الملح حبة حبة ، وبغتة أدركت ما أفعله فخفت ، فيم هذا الكدر كله من أجل قليل من الملح سقط على الارض ؟ وأية قيمة له ؟ لا شيء ،

وبعد ذلك استخلصت من الرمال علامة اخسرى سوف تمكنني من الوصول الى أسلافي اذا تبعتهم • وكانت نارا وماء •

ان اهتمامي يقفر دائما حين استطلع نارا تحترق دون مجدوى • ذلك أنني لا أريد أن أراها تتلاشى • وأنا أسرع دائما لاغلاق صنبور حين أرى ماءه يجري ولا جرة تملأ منه أو شخصا يشرب أو حديقة تسقى •

ولقد جربت هذه الاشياء الغريبة كلها دون أن أجمعها بوضوح في ذهنى لكي أكتشف وحدتها السرية ، ان قلبي لا يستطيع أن يحتمل رؤية الماء والنار والملح وهي تبدد ، وأبتهج كلما رأيت شجرة نفيل ، وحين دخلت الصحراء لم أكن أريد أن أغادرها ، لكن ذهني لم يتقدم اكثر ، لقد دام ذلك سنوات كثيرة ، وفي المشغل المعتم في داخلي ظل الاهتمام يشتغل سرا ، وهذه الاحداث الغامضة كلها قد اتصل واحدها بالآخر في أعماقي ، وحينما أتى واحدها ليقف الى جانب الآخر بدأت بالتدريج تأخذ معنى . وذات يوم ، بغتة ، وبينما كنت أسير متمهلا دون عمل في مدينة واسعة

وكون تفكير بهذا المعنى على الاطلاق اكتشفته ، فالملح والنار والماء كانت ثلاث ملكيات ثمينة من ملكيات الصحراء • لا شبك اذن أن سلفا ما في فاخلي ـ بدويا ـ قد قفز على قدميه واندفع الى الانقاذ حين رأى الملكع آو النار أو الماء وهي تبدد •

يومها كان هناك حطر خفيف في تلك المدينة الواسعة • واتذكر الني رأيت فتاة صغيرة التجأت تحت ظلة باب دار • كانت تبيع باقات صفيرة من البنفسج المبلل • توقفت ونظرت اليها ولكن فكري ـ الذي كان الأن بعيدا ومرتاحا وسعيدا جدا ـ كان يتشرد في الصحراء •

ربما كان هذا كله خيالا وافتراضات ذاتية ، أو توقا رومانسيا البعيد والغريب وطلحوادث الغريبة التي ذكرتها يمكن أن لا تكون غريبة أبدا وربما لم يكن لها المعنى الذي أعطيتها اياه ، نعم وهذا ممكن ، ومع ذلك فأن تأثير هذه الفدعة المنظمة والمرتبة ، أو هذا الوهم ( فيما اذا كان وهما ) : هذا التيار للزدوج من الدم، اليوناني من جهة أهي والعربي من جهة أبي كان يجري في عروقي ، كان ايجابيا ومثمرا وقد منحني القوة والغبطة والغني

وجهودي لصنع فرضية من هذين الدافعين المتنافرين هي التي منحت حياتي هدفها ووحدتها • وفي اللحظة التي أصبح فيها هذا الحدس الغامض مؤكدا فان العالم المرئي من حولي تساوى في انتظام ، وحياتي الداخلية والخارجية ، بعد ايجاد الجذر السلفي المزدوج ، تلاءمت كل منهما مع الإخرى • وهكذا ، بعد سنوات كثيرة فان الكراهية الغامضة التي كنت أحس بها نحز أبي استطعت أن أحولها ، بعد موته ، الى حب •



لم يكن أبني يتحدث الا نادرا ولم يكن يضحك ولم يشترك أبدا في سُمِارِ • كَانِ ، بَبِساطة ، يصر على أسنانه أو يشد قبضته في أوقسات حددة • واذا صدف أن كان يمسك بلوزة قاسية فركها بين أصابعه طمنها ٠ وقد رأى مرة أغا يضع سرج التحميل على ظهر مسيمي ويحمله ثل حمار ، غلب عليه الغضب تماما حتى أنه هجم على التركي • كان ريد أن يوجه اليه اهانة لكن شفتيه كانتا مزمومتين بحدة • ولما عجز عن للطق بأية كلمة بشرية بدأ يصهل كالجواد • كنت ما أزال طفلا • وقفت رحت أراقب وأنا أرتعد خوفا م وذات يوم بينما كان يمر عند الظهيرة في قاق ضيق عائدا الى بيته سمع امرأة تصرخ وأبوابا تصفق ٠ كان هناك ركي سكران قد امتشق يطقانه (١) وراح يطارد المسيميين ١٠واندفع نمو بي في اللحظة التي رأه فيها • كان الحرلآهبا وكان أبي متعبا من العمل • م يكن راغبا في التشاجر • وخطر له بغتة أن يتحول الى زقاق أخر وأن هرب - لم يكن احد يراه • لكن هذا سيكون مخجلا • فك المئزر الذي كان رتديه ولفه على قبضته ، وفي اللحظة التي بدأ فيها التركي الجبار يرفع يطقان فوق راسه وجه اليه ضربة عنيفة في بطنه والقي به الى الارض • م انحنى وخلص اليطقان من قبضة التركي وسار الى البيت • جلبت له سي قميصا نظيفا لكي يرتديه ٠٠٠ فقد كان مبللا بالعرق وأنا ( الذي كنت , الثالثة تقريبا ) كنت أجلس على الاريكة وأحدق اليه • كان صدره مغطى لشعر ويتبخر • وما أن غير قميصه واستبرد حتى القي باليطقان على ريكة بجانبي ثم التفت الى زوجته وقال:

- حين يكبر ابنك ويذهب الى المدرسة أعطيه هذا مبراة لاقلامه ٠

<sup>(</sup>۱) اليطقان : سيف تركي محدب .

لا استطيع أن أتذكر أنني سمعت منه كلمة ألطف ـ باستثناء مرة واحدة حين كان في ناكسوس أيام الثورة • كنت أداوم في المدرسة الفرنسية التي يديرها الكهان الكاثوليك وكنت قــد حزت على جوائز عديدة في الامتحانات : كتب كبيرة بربطات مذهبة • وبما أنني لم استطع حملها بنفسي فقد حمل والدي نصفها • ولم يتكلم طوال الطريق الى البيت • فقد كان يحاول اخفاء الغبطة التي أحسها لأنه لم يخجل بأبنه • ولم يفتح فمه حتى دخلنا الدار • قال بشيء شبيه باللطف ، ودون أن ينظر الي « انك لم تخز كريت » •

ولكنه غضب من نفسه فورا ، فقد كان اظهاره للعملاطف خيانة للنفس وظل مقطبا بقية المساء وهو يتجنب عيني •

كان كالما لا يحتمل ، وحين كان الاقارب والجيران الذين يصدف أن يزوروا البيت يبدأون بالضحك وتبادل الاحاديث الصغيرة ، ويفتح الباب بغتة ويدخل كانت الاحاديث والضحكات تتوقف دائما ويخيم ظل ثقيـل على الغرفة ، كان يلقي التحية بفتور ويجلس في مكانه المعتاد في زاوية الاريكة قرب النافذة المطلة على ساحة الدار ثم يخفض عينيه ويفتح كيس تبغه ويدرج لفافة دون أن ينبس بكلمة ، ويتنمنح الزوار ندنمات جافة ويتبادلون نظرات سرية قلقة وبعد فترة من الهدوء ينهضون ويتجهون الى باب الدار على رؤوس أصابعهم ،

وكان يكره القسس • كلما صادف أحدهم في الشارع كان يصلب نفسه ليتطهر من هذه المصادفة التعيسة • واذا ما حياه القس الخائف بعبارة « نهارا طيبا يا كابتن ميخائيل » كان يجيب : « امنحني لعنتك » • ولم يؤد في حياته صلاة القربان المقدس ـ لكي يتجنب رؤية القسس • ولكنه في كل أحد حين تنتمي الصلاة ويغادر الجميع كان يدخل الى الكنيســة ويشعل شمعة أمام ايقونة القديس ميناس المتقنة الصنع • كان يتعبد للقديس ميناس اكثر من أي مسيح أو مريم عذراء لأن القديس ميناس كان كابتن ميغالوكاسترو •

كان صدره منقبضا وقلبه ثقيلا • لماذا ؟ صحته جيدة وأموره تسير على ما يرام وليس لديه ما يشكو منه فيما يتعلق بزوجته واطفاله • وكان الناس يحترمونه • والبعض ، الادنون ، ينهضون وينحنون له حين يمر بهم • يضعون أكفهم على صدورهم ويخاطبونه بالكابتن ميخائيل ، وفي عيد الفصح كان المطران يدعوه الى قصر الاسقف بعد «القيامة» مع أعيان المدينة ويقدم له القهوة وكعكة الفصح مع بيضة حمراء • وفي عيد القديس

ميناس في الحادي عشر من توفمبر ( تشرين الثاني ) كان يقف أمام بيته ويتلو صلاة حينما يمر به الموكب •

ولكن قلبه لم يكن يبتهج ، ذات يوم تجـرا الكابتن الياس ، من ميسارا ، أن يسأله : « لم لا توجد أبدا بسمــة على شفتيك يا كابتن ميفائيل ؟ » فأجاب والدي : « لم الغراب أسود يا كابتن الياس ؟ » وهو يبصق عقب اللفافة الذي كان يمضغه ، وسمعته في يوم اخر يقول لقندلفت القديس ميناس « كان عليك أن تنظر الى أبي ، ليس الي بل الى أبي ، لقد كان غولا حقيقيا ، ما أنا بالنسبة له ؟ قنديل بحر ! » فعلى الرغم من تقدمه في السن واقترابه من العمى فان جدي قد عد الى السلاح وشارك في ثورة ١٨٧٨ ، وذهب الى الجبال لكي يقاتل لكن الاتراك حاصروه وأمسكوا به بالقاء الانشوطات ثم ذبحوه خارج دير سافاتيانا ، واحتفظ الكهــان بجمههة في الحرم ) ذات يوم تطلعت من النافذة الصغيرة ورأيتها لامعة مزينة بالزيت المقدس من المساح مشقوقة شقوقا عميقة بضربات سيف،

سالت أمي : كيف كان جـــدي ؟

\_ مثل ابيك ، واشد قتامة ،

ـ وما كانت صنعته ؟

\_ القتــال •

\_ وماذا كان يفعل أيام السلم ؟

- كان يدخن الشبق (١) ويعدق الي الجبال •

ولأنني كنت تقيا في شبابي سألت سؤالا اخر : « أكان يذهب الى الكنيسـة ؟ » •

ـ لا • لكنه كان في مطلع كل شهر يجلب معه الى البيت قسا ويجعله يصلي أن تثور كريت مرة أخرى • كان جدك يغتاظ طبعا حين لا يجــد ما يفعله • مرة حين كان يتسلح من جديد سألته : ألا تخاف أن تموت يا أبي ؟ الا أنه لم يجب ولم يلتغت الي » •

وعندما كبرت كنت أود أن أسأل أمي: « هل سبق له أن أحب أمرأة ؟ » لكني خَجلت من طرحه ، ولم أجد أبدا جوابا عليه ، إلا أنه لا بد قد أحب نساء كثيرات ، لأنه حين قتل وفتحت العائلة خزنته وجدت وسادة محشوة بضفائر سوداء ورمادية ،

<sup>(</sup>١) الشبق : بيبة للتدخين طولها أربعة اقدام .



# ٣ - الأم

كانت أمي قديسة • كيف استطاعت ان تحس الى جانبها شهيق الاسد وتنهداته خمسين عاما دون أن يتحطم قلبها ؟ كان لها صبر الارض واحتمالها وعذوبتها ، كان أجدادي من جهة أمي فلاحين ـ ينحنون على التراب • ينتصقون بالتراب وأيديهم وأقدامهم وعقولهم مليئة بالتراب • كانوا يحبون الارض ويضعون أمالهم كلها فيها • وخلال أجيال صاروا هم والارض واحدا • في أيام الجفاف كانوا يسودون مرضا من العطش مثلها • وحين تحتدم أولى أمطار الغريف كانت عظامهم تطقطق وتنتفخ كالقصب وحين كانسوا يحرثون أخاديد عميقة في رحمها بمشاركة من صدورهم ومين كانسوا يستعيدون ذكرى الليلة الأولى التي ناموا فيها مع زوجاتهم وافخاذهم كانوا يستعيدون ذكرى الليلة الأولى التي ناموا فيها مع زوجاتهم وافخاذهم كانوا يستعيدون ذكرى الليلة الأولى التي ناموا فيها مع زوجاتهم وافخاذهم كانوا يستعيدون ذكرى الليلة الأولى التي ناموا فيها مع زوجاتهم وافخاذهم كانوا يستعيدون ذكرى الليلة الأولى التي ناموا فيها مع زوجاتهم وافخاذهم كانوا يستعيدون ذكرى الليلة الأولى التي ناموا فيها مع زوجاتهم وافخاذهم كانوا يستعيدون ذكرى الليلة الأولى التي ناموا فيها مع زوجاتهم وافخاذهم كانوا يستعيدون ذكرى الليلة الأولى التي ناموا فيها مع زوجاتهم وافخاذهم كانوا يستعيدون ذكرى الليلة الأولى التي ناموا فيها مع زوجاتهم وافخاذهم كانوا يستعيدون ذكرى الليلة الأولى التي ناموا فيها مع زوجاتهم وافخاذهم كانوا يستعيدون ذكرى الليلة الأولى التي ناموا فيها مع زوجاتهم وافخاذهم كانوا يستعيدون ذكرى الليلة الأولى التي ناموا يستعيدون ذكرى الليلة الأولى التي ناموا يستعيدون ذكرى الميلة الأولى التي ناموا يستعيدون ذكرى القيانوا يستعيدون ذكرى الليلة الأولى التي ناموا يستعيدون ذكرى المينان الميانوا يستعيدون ذكرى الليلة الأولى التي ناموا يستعيدون ذكرى الليلة الأولى التيان الميان الميلة الأولى التي ناموا يستعيدون ذكرى الليلة الأولى التي ناموا يستعيدون ذكرى الليلة الأولى التيانوا يستعيدون ذكرى الليلة الأولى التيان الميان الليلة الأولى التيانوا يستعيدون ذكرى الليلة الأولى التيانوا يستعيد التيانوا يستعيد التيانوا يستعيد الميانوا يستعيد التيانوا ي

مرتين في العام ، في عيد الفصح وفي عيد الميلاد ، كان جدي ينطلق من قريته البعيدة ويأتي الى ميغالوكاسترو لكي يرى ابنته وأحفاده وبحسابات دقيقة دائما كان يأتي ويقرع الباب في الساعة التي يكون فيها متأكدا أن صهره – الوحش البري – ليس في البيت ، كان عجوزا قويا مفعما بالميوية بشعر أبيض مشعث وعينين زرقاوين ضاحكتين وكفين ضخمتين ثقيلتين مغطاتين بالندوب ، وكان جلدي يقشعر حين يأتي للتربيت علي ، كان يلبس دائما حذائين أسودين وسروال الاحد الاحد الما الهدية ذاتها اللون ومنديلا أبيض ذا بقع زرقاء ، وكان يحمل في يده دائما الهدية ذاتها طوفا محمّرا في التنور وملفوفا بأوراق الليمون ، وحين كان يكشف عنه ضاحكا كان البيت كله يعبق بالرائحة ، وهكذا توحد جدي نهائيا بالفتزيرا فياحمر وأوراق الليمون بحيث أنني منذ ذلك الحين لم أستطع أن أشم خنزيرا محمرا أو أدخل في حديقة ليمون دون أن يبرز في ذهني مرحا وخالدا والحلوف محمرا أو أدخل في حديقة ليمون دون أن يبرز في ذهني مرحا وخالدا والحلوف المحمر في يديه ، وأنا سعيد لأنه سيعيش في أعماقي طالما أنا حي على

الرغم من أن أحدا غيري في العالم لم يعد يتذكره . سنموت معا ٠ كان هذا المجد أول من جعلني أتمنى أن لا أموت ـ لكي لا يموت الميت الذي أحمله في أعماقي ، ومنذ ذلك المين غرق أعزاء راحلون كثيرون ، ولكن ليس في القبر ، بل في ذاكرتي وأنا الان أعرف أنهم سيعيشون طالما أنا حي ٠

وكلما تذكرته يتدعم قلبي بادراك أنه يستطيع أن يقهر الموت و اذ أنني لم ألتق في حياتي كلها بانسان له هذا الوجه المحاط بهذا الألق الهادىء المودود وكأنه يشع من مصباح و لقد صرخت حين رأيته يدخل البيت أول مرة و ففي سرواله العريض Vrakes وحزامه الاحمر ووجهه القمري المضيء وطباعه المرحة بدا لي مثل جني الماء أو كروح أرضية ظهرت للتو في البساتين وما تزال روائح العشب الندي عالقة بها وكان يخرج كيس التبغ المجادي من تحت قميصه ويدرج لفافة ويتناول الصوان والزناد ويشعل لفافته ثم يدخنها وهو يحدق راضيا الى ابنته وأحفاده والبيت وقليلا ما كان يفتح فمه ويتحدث عن فرسه التي ولدت مهرا وعن المطر والبرد والارانب الولود التي تدمر له حديقة الخضراوات وكنت وأنا جالس على ركبتيه أمد ذراعي وأطوق عنقه وأنا أصغي وكان عالم مجهول يتفتح في ذهني حقول وأمطار وأرانب وأنا نفسي كنت أتحول الى أرنب أتسلل دار جدي والتهم ملفوفاته و

كانت أمي تسأل عن هذا الشخص أو ذاك من القرية ـ كيف كانت أحوالهم ؟ أما زالوا أحياء ؟ ـ وكان جدي يجيب أحيانا أنهم ما يزالون أحياء وأن لديهم أطفالا وأن أحوالهم تتحسن ، واحيانا أنهم ماتوا ـ « واحد اخر مات ، العمر لك ! » كان يتحدث عن الموت كما يتحدث عن الولادة ـ بهدوء وبالصوت ذاته تماما كما يتحـدث عن الخضراوات والارانب ، كان يقول : « لقد رحل يا ابنتي ، دفناه ، واعطيناه برتقالة يضعها في يده من أجل شارون وبعض الرسائل ايضا لاقربائنا في هيدس ، كل شيء حسب المألوف الحمد لله ، » ثم كان يمج لفافته ويضرج بعض الدخان من منفريه ويبتسم ، كانت زوجته بين الراحلين ، لقد ماتت قبل سنوات عديدة ، وكلما جاء جدي الى البيت كان يتذكرها وعيناه مليئتان بالدموع ، كان يحبها أكثر من حقوله وأكثر من فرسه ، وكان يحترمها أيضا ، ورغم أنه كان فقيرا حين تزوج فقد تماسك ، واعتاد أن يقول : أيضا ، ورغم أنه كان فقيرا حين تزوج فقد تماسك ، واعتاد أن يقول : الفقر والعري لا شيء حين تكون لك زوجة طيبة » ، في تلك الايام كانت العادة العريقة في القرى الكريتية تقضي أن تحضر الزوجة ماء سافنا للزوج حين يعود من الحقول وأن تقوم هي بغسل رجليه ،

وذات مساء عاد جدي من العمل منهكا • فجلس في باحة الدار وجاءت زوجته بسطل الماء السافن وركعت أمامه ومدت يديها لتغسل قدميه

المغبرتين • نظر اليها بمحبة ورأى كفيها المتاكلتين بالعمل المنزلي وشعرها الذي بدأ يشيب • لقد أصبحت الآن عجوزا مسكينة • هكذا فكر بينه وببن نفسه • فرفع قدمه ورفس سطل الماء وقلبه وقال : « ابتداء من اليسوم يا زوجتي لن تغسلي قدمي • أنت لست عبدتي على أية حال • أنت زوجتي وأنت سيدة » •

وذات يوم سمعته يقول : « لم تخيبني في شيء أبدا ٠٠٠ الا مسرة واحدة ٠ فلتحل على روحها رحمة الله ٠ »

وتنهد وغرق في الصمت • ولكن بعد لحظة قال : « كانت تقف طبعاً كل مساء بباب الدار تنتظر عودتي من الحقول • وكانت تركض وتريحني بأخذ الادوات عن كتفي ثم ندخل البيت معا • ولكنها ذات مساء نسيت • لم تركض الي فحطمت فؤادي » •

صلب نفسه وهمس : « الله كبير • اننس اضع امالي فيه ، سرف يسامحها » والتمعت عيناه من جديد ثم نظر الى أمي وابتسم •

وفي مناسبة أخرى سألته : « ألا تكره أن تقتل الفنازير الصفيرة يا جدي ؟ ألا تحس بالاسف حين تأكلها ؟ » •

وأجابني وهو ينفجر بالضحك « صحيح يا ولدي • الله يعلم أن هذا صحيح • لكنها لذيذة تلك الانذال الصغيرة » •

وكلما تذكرت هذا الفلاح العجوز ذا الوجنتين الموردتين يتزايد ايماني بالانسان وبعمله في التراب • كان واحدا من الاعمدة التي يقف العالم على الكتافها فتحفظه من السقوط •

كان أبي هو الوحيد الذي لا يريده • وكان ينزعج حين يدمل ( الجد ) بيته ويتحدث الى ابنه ، وكانه كان يخشى ان دمي سيتلوث • وحين كانت توضع المائدة في عيد الميلاد او عيد الفصح لم يكن يمد يده الى الملوف المقمر • وكان يترك المائدة اشمئزازا من رائحته بأسرع ما يستطيع شم يبدأ بالتدخين لكي يطرد رائحة النتن • ولم يكن يقول شيئا • الا مرة واحدة كُين غادرنا جدي قطب حاجبيه وتمتم باحتقار « أف • يا للعيون الرقاء » •

وعلمت ، فيما بعد أن والدي كان يحتقر العيون الزرقاء اكثر من اي شيء اخر في العالم وقد اعتاد ان يقول : « للشيطان عينان زرقاوان وشعر أحمر » أي سلام كنا نحس به وابي ليس في البيت ا وكم كان الوقت يمر بسرعة وسعادة في الحديقة الصغيرة في باحة دارنا المسورة ، العريشة على الجدار ، والاكاسيا الفواحة الطويلة في الزاوية ، واصص الحبق ، والقطيفة ، والياسمين العربي حول الاطراف ١٠٠ كانت أمي تجلس امام النافذة ترفو الجوارب أو تنظف الخضراوات أو تمشط شعر أختي الصغيرة أو تساعدها على أن تخطو خطوتها الاولى ، وفيما كنت أصغي الى العابرين خارج الباب المغلق واستنشق عبير الياسمين والتربة الرطبة ، كانت عظام راسي تطقطق وتنفتح لتحتوي العالم الذي يدخل جسدي ،

كانت الساعات التي أقضيها مع امي مليئة بالغموض لقد تعودنا أن نجلس متواجهين ــ هي على الكرسي قرب النافذة وأنا على مقعدي ــ وكنت احس بصدري ممتلئا حتى الكفاية وسط هذا الصمت وكأن الهواء بيننا قد تحول الى حليب وأنا كنت أرضع •

كانت الاكاسيا تمتد فوق رؤوسنا ، وحين كانت تزهر كانت الدار تمتلىء بالاريج ، كم كنت احب براعمها الصفراء ذات الروائح العـذبة! كانت أمي تضعها في صناديقنا وفي ملابسنا الداخلية وقمصاننا ، كانت طفولتي كلها تعبق بالاكاسيا ،

وكنا نتحدث • كانت بيننا احاديث هادئة عديدة • أمي احيانا تحكي لي عن ابيها وعن القرية التي ولدت فيها • وانا احيانا احكي لها عن حياة القديسين الذين قرأت عنهم وكنت أزين بخيالي حياتهم • لم تكن محن الشهداء تكفيني • كنت اضيف لهم محنا جديدة من عندي حتى تنتحب أمي • ثم اشفق عليها واجلس على ركبتيها وابدأ بالمسح على شعرها ومواساتها •

« لقد ذهبوا الى الجنة يا امي • لا تحزني • انهم يتمشون الان تحت اشجار مزهرة ويتحدثون مع الملائكة وقد نساوا عذاباتهم كلها ، وهم يلبسون كل أحد ملابس ذهبية وقبعات حمراء مزينة بالريش ثم يذهبون لزيارة الله » • وتعودت أمي ان تمسح دموعها ثم تنظر الى مبتسمة وكأنها استسال : أهذا صحيح فعلا ؟ وقد اعتاد الكناري في قفصه أن يسمعنا وأن يمد رقبته ليزقزق بنشوة ثملة وكأنه قد نزل من الجنة مغادرا القديسين لحظات قليلة وجاء الى الارض ليبهج قلوب البشر •

لقد امتزجت في ذاكرتي أمي بالاكاسيا بالكناري وبشكل خالد ولا يقبل الانفصام ، وانا لا استطيع ان اشم رائحة الاكاسيا أو اسمع صوت الكناري دون أن أحس امي تنهض من قبرها \_ في أعماقي \_ وتتحد بالاريج وزقزفة الكناري •

لم ار امي تضحك ابدا كانت قبتسم ببساطة وتنظر الى اي شخص بعينين عميقتين ممتلئتين بالصبر واللطف ، كانت تروح وتجيء في البيت كشبح لطيف تؤدي لنا حاجاتنا دون ضجة او جهد وكانما يداها تمتلكان قوة سحرية خيرة وتمارسان تحكما خيرا بحاجاتنا اليومية ، وبينما كنت اجلس بصمت أرقبها كان يخطر لي أنها ربما كانت « نيريد » (۱) المذكورة في قصص الجنيات ، وكان خيالي يعمل حسب عقلية الطفولة : لقد راها ابي ترقص على ضوء القمر ذات ليلة بينما كان يعبر النهر ، فهجم وأمسك بمنديلها وهذا ما كان حين جلبها الى البيت وتزوجها ، وأمي الان تروح وتجيء في البيت طوال النهار تبحث عن منديلها لتضعه على شعرها وتتحول من جديد الى نيريد وترحل ، وتعودت أن أراقبها وهي تروح وتجيء وتفتح من جديد الى نيريد وترحل ، وتعودت أن أراقبها وهي تروح وتجيء وتفتح الخزن والصناديق وتكشف عن الجرار وتنحني لتنظر تحت الاسرة وكنت أرتعد لفكرة أنها قد تجد صدفة منديلها السحـري وتختفي ، وقد لازمني أرتعد لفكرة أنها قد تجد صدفة منديلها السحـري وتختفي ، وقد لازمني حتى هذا اليوم ، وما يزال اشد غموضا ، انني اراقب الناس او الافكار حتى المبها بألم لانني اعرف انهم يبحثون عن مناديلهم لكي يرحلوا ،

ولا اذكر الا مناسبة واحدة التمعت فيها عينا أمى بضوء غريب وضحكت واستمتعت كما في ايام خطبتها او كما في ايام حريتها وعزوبتها ٠ كان ذلك في أول ايار وكنا قد ذهبنا الى فودهيل " Phodhele ، وهي قرية مليئة بالمياه وبيارات البرتقال ، لكي يكفل ابي طفلا في معموديته • حينما انهمر المطر عنيفا ومفاجئًا • تحولت السماء الى ماء ينسكب على الارض التي كانت تتفتح ضاحكة وتتلقى المياه المذكرة في اعماق صدرها • كان اعيان القرية قد اجتمعوا مع زوجاتهم وبناتهم في غرفة كبيرة في بيت الطفل المعمد ١ المطر والبرق يتسربان من النوافذ وعبر شقوق الباب وكان الهواء مشبعا بروائح البرتقال والتراب • وكانت الهدايا والخمر والراكي والميتريد (٢) تدخل وتخرج ٠ وبدأ الظلام يحل فأشعلت الاضواء وتزايد مرح الرجال وتخلصت النساء من نظراتهن المنخفضة التي تعودن عليها وبدأن يقوقين كالمجال • كان الله ما يزال يزأر خارج البيت • وتزايد الرعد وتحولت أزقة الفرية الضيقة الى انهار، كانت المجارة تنهار فيها وهي تضمك بومشية لقد تمول الغيث الى سيل جارف ، كان يعانق الارض ويسقيها ويخصبها ٠

<sup>(</sup>۱) نوع من الحوريات ، تقول الاسطورة اليونانية ان نيريوس الذي ولد ن زواج بومنوس ، البحر ، وغليا الارض ، قد تزوج من دوريس ، ابنة المحيط ورزقا بخمسين ابنة هن النيريدات ،

<sup>(</sup>٢) مقبلات يونانية .

التفت ابي الى امي ٥ كانت المرة الاولى في حياتي التي أراه فيها ينظر اليها بود والمرة الاولى التي أسمع فيها العذوبة في صوته ٠ وقال لها : « عني يا مارغي » • كان يمنحها الاذن بالغناء امام جميع الرجال . غضبت رغم انني لا اعرف السبب • نهضت مهتاجا لاركض نحو امي وكانني اريد ان احميها لكن ابي لمس كتفي بأصبعه وأجلسني • كانت أمي تبدو وكأنها تتلاشى • توهج وجهها وكأن المطر كله والبرق كله يعانقانها • رمت براسها الى الوراء • أتذكر ان شعرها الطويل الاسود قد تحلل بغتة وترامى على كتفيها ووصل الى ردفها • بدأت • • • اي صوت كان ذلك : عميقا وعذبا وطقيا ومشبعا بالعاطفة • وبدأت ، وهي تحول عينيها نصف المغمضتين نمو ابي ، تغني مانتينادا mantinadha التي لن انساها ما حين كبرت فهمت • كان صوتها العذب مشبعا بالعاطفة وهي تنظر الى حين كبرت فهمت • كان صوتها العذب مشبعا بالعاطفة وهي تنظر الى

( يدهشني ان الشوارع لا تزهر حين تسير عليها وانك لا تتحول الى نسر بجناحين من ذهب )

حولت نظري لاتجنب رؤية أبي ولاتجنب رؤية امي ٠ ذهبت الى النافذة وضغطت جبيني على الزجَاج أراقب المطر وهو ينهمر وينهش التراب ٠

استمر الطوفان طوال اليوم ، هبط الليل علينا وصار العالم في الفارج مظلما وامتزجت السماء بالارض وتحولت الاثنتان الى وحل ، اشعلت مصابيح اخرى وتحرك الجميع نحو الجدران وازيحت الطاولات والمقاعد لافساح المجال ، كان الشباب والكبار يتهيأون للرقص ، وجلس عازف الربابة على مقعد عام وسط الغرفة وامسك بقوسه وكأنه سيف ، شم همهم بمقطع من تحت شاربيه وبدأ يعزف ، راحت الاقدام توقع والاجساد تصفق بأجنحتها ، وراح الرجال والنساء يتبادلون النظرات ويقفزون على اقدامهم ، وكان أول من تقدم امرأة شاحبة ممشوقة في الاربعين من عمرها وكانت شوفتاها برتقاليتين لانها فركتهما بأوراق الجوز ، وكان شعرها الاسود مزيئا بزيت الغار ومصقولا ولامعا ، لقد خفت حين التفت ورأيتها ، للك لان عينيها محاطتان بدائرتين ررقاوين قاتمتين ولان بؤبؤيها الحالكين يلتمعان بعمق ، لا ، ما كانا يلتمعان بل كانا يحترقان ، خيل لي للحظــة انها كانت تنظر الي فتمسكت بثوب امي وانا احس ان هذه المرأة تريد أن تقبض على ذراعي وتأخذني معها ،

«برافو يا سور ميلينا » متف عجوز قوي ذو لحية صغيرة • وازاح منديله

الاسود وهو يقفز أمامها وقدم احد طرفيه للمرأة وابقى الاخر في يده ، ثم سلم الاثنان نفسيهما للرقص ورأساهما شامخان وجسداهما منتصبات وممشوقان كشمعتين ٠

كانت المراة تلبس في قدميها قبقابا خشبيا وراحت تضربه علي الارض بقوة فيهتز البيت كله معها وانحل خمارها الابيض فكشف أن القطع الذهبية (فلورين) التي تزين عنقها وتوسع منفراها وراحاً يستنشقان الهواء وكانت انفاس الذكور من حولها عابقة ولوت ركبتيها وراحت تدور فأوشكت على السقوط على الرجل الذي أمامها ولكنها بغتة وبهزة من ردفيها تلاشت من أمامه وراح هاوي الرقص العجوز يصهل كالحصان وأمسك بها من وسطها وشدها بقوة لكنها أفلتت منه وكان ياعبان ويطارد كل منهما الاخر وغاب الرعد والمطر وغرق العالم ولم يبق فوق الهوة الاهذه المراة على البقاء فوق مقعده قفز على قدميه وتوحش عازف الربابة قادرا على البقاء فوق مقعده قفز على قدميه وتوحش ويجار ككائن بشري و

وتوحش وجه العجوز ، ورمق المرأة وهو محمر وارتعشت شفت الم وشعرت انه على وشك أن ينقض عليها ويمزقها اربا ، ولا شك أن عارف الربابة قد تملكه الشعور ذاته فتوقف قوسه بشكل مفاجىء ، وتوقف الرقص ، وتوقف الراقصان دون حراك ، قدم في الهواء والعرق يتصبب منهما ، وركض الرجال الى الراقص العجوز وانتهوا به جانبا وراهوا يدلكونه بالراكي (٣) ، وأحاطت النسوة بسورميلينا ليمنعن الرجال من يدلكونه بالراكي (٣) ، وأحاطت النسوة بسورميلينا ليمنعن الرجال من رؤيتها ، وشققت طريقي بينهن ، لم أكن رجلا بعد ولذا لم يمنعني فتحن صدارها ورششن ماء الورد البرتقالي على رقبتها وتحت ابطيها وصدغيها وكانت المرأة تغمض عينيها وهي تبتسم ،

في تلك اللحظة اتحدت في داخلي الرقصة وسورميلينا والخوف \_ الرقص والمراة والموت \_ وصارت شيئا واحداً • بعد اربعين سنة نهضت امراة هندية الرقص في شرفة هندق أوريانت العالية في تيفليس • كانت النجوم تلتمع فوقها وكان السقف معتما • وكان يقف حولها قرابة اثني عشر رجلا وأنت لا ترى الا الاضواء الحمراء من لفافاتهم • وراحت المراة ترقص ببطء وهي مدبجة بالاساور والجواهر والاقراط والخلاخيل الذهبية ، وكان يهيمن عليها خوف عامض وكانها ترقص على حافة هاوية ، كانت تقترب وتبتعد بينها

<sup>(</sup>٢) مشروب يوناني شمبي شبيه بالمرق . .

هي ترتعد من رأسها حتى قدميها خشية السقوط • كانت أحيانا تجعل جسدها ثابتا بينما ذراعاها يدور كل منهما حول الاخر كحيتين تزدوجان بشهوانية في الهواء • خمدت الاضواء الحمراء الصغيرة ولم يبق شيء في الليل الفسيح الا المرأة الراقصة والنجوم من فوقها ، وبثبات راحت النجوم ترقص أيضا • حبسنا أنفاسنا جميعا • بغتة تملكني الرعب • أكانت هذه المرأة ترقص على حافة الهاوية ؟ لا • بل أن أرواحنا نفسها كانت تداعب الموت وتلاعبه •

## ع ـ الابسن

كل ما ترسب في عقل طفولتي قد تجذر فيه بعمق كبير وكنت قد تلقيته بقدسية الى درجة أنني وأنا في هذا العمر المتقدم لا أتعب ، أبدا ، من تذكره واعادة احيائه • بدقة متناهية أتذكر لقائي الاول بالبحر والنار والمرأة وبروائح العالم •

ان اقدم ذكرى في حياتي هي هذه : كنت لم أزل غير هادر على الوقوف ، وقد حبوت على أربع نحو العتبة خائفا وتواقا ، ومددت رأسي الواهية في هواء الدار الطلق ، حتى الان لم أكن قد نظرت عبر زجاح النافذة ولم أكن قد رأيت شيئا ، أما الان فانني لم أتطلع فقط ، رأيت العالم للمرة الاولى ، ويا له من منظر مدهش ! كانت حديقة الدار تبدو بلا حدود ، وكان هناك طنين من آلاف النحلات غير المرئية ، وشذى مسكر ، وشمس دافئة بكثافة العسل ، وكان الهواء يلسع وكأنه مسلح بسيوف ، وكانت هناك حشرات ملائكية متحفزة بجوانح ملونة ثابتة تتقدم نحوي مباشرة ، زعقت خائفا وعيناي مليئتان بالدموع ثم تلاشى العالم ،

وأذكر في يوم أخر ، أن رجلا بلحية شائكة أخذني بين ذراعيه وأنزلني الميناء ، وحين اقتربنا سمعت وحشا بريا يتنهد وبزأر وكأنه جريح أو كأنه يتوعد ، ولفسوفي انتصبت قافزا بين ذراعي الرجل ورحبت ارتعش كالعصفور ، كنت أرغب في الابتعاد ، وبغتة للرائحة اللاذعة لحبات الفروب والقار والكباد المتعفن ، وتفتحت أعضائي ، التي تصر ، لاستقبالها ، وظللت أقفز وأتأرجح بين الذراعين المكتوتين بالشعر اللتين كانتا تمسكان بي ، إلى أن ، في عطفة شارع لا ينياي قاتم ، وهائح ، وكل الروائح والصرفات (أي وحش كان هذا !أبة عذوبة ! وأية نهدة لا حدود

لها ! ) - انصب البحر كلة في داخلي مزيدا • وتداعى صدغاي الواهنان ، وامتلاً رأسي بالضمك والملح والموف •

بعد هذا أذكر ، امرأة ، اسمها أنيكا ، جارة لنا متزوجة حديثا وهي أم منذ زمن قريب ، ممتلئة وجميلة ذات شعر طويل أشقر وعينين واسعتين ، في ذلك المساء كنت ألعب في الدار ولا بد أنني كنت في حوالي الثالثة من العمر ، كانت الحديقة الصغيرة تفوح بروائح الصيف ، وانحنت على المرأة ووضعتني في حضنها ، وأغمضت عيني لاسقط على صدرها البارز وأتشهم جسدها ألاريج الحار الكثيف والرائحة اللاذعة للحليب والعرق ، كان البفار يتصاعد من الجسد حديث الزواج ، وكنت أستنشق العبير بنشوة متهيجة وأنا أتدلى عن صدرها النافر ، وبغتة أحسست بالدوار وغبت عن وعيي ، ووضعتني الجارة المذعورة ، أرضا وهي محمرة رعبا وتركتني بين أصين من ووضعتني الجارة المذعورة ، أرضا وهي محمرة رعبا وتركتني بين أصين من الحبق ، ولم تضعني بعد ذلك اليوم في حضنها أبدا ، بل صارت تكتفي بالنظر الي بمودة فائقة من خلال عينيها الواسعتين وهي تبتسم ،

وفي احدى ليالي الصيف كنت ، مرة اخرى ، جالسا في دارنا على كرسي الصغير ، وأتذكر انني رفعت عيني وأبصرت النجوم لاول مرة ، صرخت ، وأنا أقفز على قدمي ، خائفا : « شرر ، شرر » وبدت لي السماء حريقا هائلا ، وبدا لي ان النار، قد وصلت الى جسدي الصغير ،

كانت هذه اتصالاتي الاولى بالارض والبحر والمرأة والسماء المليئة بالنجوم وحتى الان وفي اعمق لحظات حياتي ، فانني أواجه هذه العناصر الرهيبة تماما بالحماس ذاته الذي واجهتها به في طفولتي و وعندها فقط ، عندما نجحت في اعادة مواجهتها بالدهشة ذاتها ، والفوف ذاته والغيطة ذاتها التي منحتني اياها حين كنت طفلا ، استطيع أن أشعر وحتى اليوم وأنني أواجه هذه العناصر الاربعة المخيفة بعمق و وبالعمق الذي يستطيع جسدي وروحي أن يغوصا اليه وطالما أن هذه قد كانت القوى الاولى التي أحسست ، بوعي ، أنها تواكب روحي ، فأن هذه العناصر الاربعة قد اتحدت في اعماقي اتحادا لا انفصام له وصارت واحدا ، وهي تشبه وجها مفردا يظل يغير أقنعته ، وحين أنظر الى السماء المليئة بالنجوم فانني ، أحيانا ، أتخيل أنها حديقة مزهرة ، وأحيانا أنها بحر قاتم فطير ، وأحيانا أنها وجه صامت تنسكب عليه الدموع ،

ان كل عاطفة من عواطفي ، وأكثر من ذلك ، ان كل فكرة من أفكاري ، وحتى أكثرها تجريدا ، انما تتشكل من هذه القومات الاربع الاولية ، وفي أعماقي حتى أكثر المشكلات ميتافيزيقية تتخذ هيئة فيزيقية ( مادية ) عارة لها رائحة البحر والتراب والعرق الانساني ، والكلمة ، لكي تمسني ،

يهب أن تصبح لحما حارا • وعندها فقط أفهم - عندما استطيع أن أشمها وأراها وألمسها •

واضافة الى هذه اللقاءات الاربعة الاولى كانت روحي متأثرة ، ايضا ، وبعمق بحادث عرضي ، عرضي ؟ هذه هي الضبابيات الجبانة الفدرة التي يصف بها العقل الرعديد ، الذي يرتعد فشية التفوه بأية ترهات أو يجرح كرامته ، كل ما يعجز عن شرحه ، لا بد انني كنت في الرابعة من عمري ، وفي رأس السنة أعطاني والدي كناريا وكرة دوارة كهدية ، « يد طيبة » كما نقول في كريت ، وقد اعتدت ، بعد اغلاق الابواب والنوافذ ، أن أفتح القفض وأطلق الكناري ، وهذا ما نمى لديه ، عادة الوقوف على قبة الكرة والغناء ساعات متوالية بينما أنا أحبس أنفاسي وأصغي ،

اعتقد أن هذا الحادث المغرق في بساطته قد أثر في حياتي أكثر من كافة الكتب وكافة الناس الذين عرفتهم فيما بعد • فبتجوالي الدائم في الارض سنوات عديدة محييا ومفارقا كل شيء شعرت أن رأسي كانت هي الكرة وأن الكناري كان يقف في عليائه على قبة عقلي ويغني •

انني اتذكر سنوات طفولتي بالتفصيل ، ليس لان للذكريات الاولى هذا السحر العظيم ، بل ، لأن حدثا يبدو غير هام ، في تلك الفترة وكما في الاحلام ، يكشف عن وجه الروح الحقيقي غير المصبوغ أكثر مما يستطيع أن يفعله التحليل النفسي فيما بعد ، وبما أن وسائل التعبير في الطفولة أو في الاحلام بسيطة ، فأن أعقد ما في الغنى الداخلي يتخلص من الشوائب كلها وحيت لا يبقى الا الجوهر ،

عقل الطفل هش ولحمـه غض • ولذلك فان الشمس والقمر والمطر والريح والصمت كلها تهبط عليه • انه لين العريكة ، وهي تدعكه • الطفل يتجرع العالم بشراهة ، ويتلقاه بمنخريه ويتمثله ، ويحوله الى طفل •

أتذكر انني كنت أجلس غالبا على درجات العتبة في بيتنا بينما الشمس تتوهج والهواء يشتعل والعناقيد تهرس في بيت كبير في الجوار والعالم يعبق بالضباب و وتعودت أن أمسك راحتي وأنتظر وأنا مغمض عيني بسرور • كان الله يأتي دائما حطالما بقيت طفلا ولم يخذلني ابدا حكان يأتي دائما ، طفلا مثلي تماما بودع العابه في كفي : الشمس والقمر والريح • وكان يقول : « انها هدايا • العب بها • عندي الكثير غيرها • » وكنت أفتح عيني • ويغيب الله ولكن العابه تظل في كفي • ورغم انني لم اكن اعرف ذلك ( لم اكن اعرفه لانني كنت أمارسه )

فانني كنت امتلك قدرة الله الكلية: كنت اخلق العالم كما كنت أريده ، كنت عجينة لينة وهكذا كان العالم ، واذكر انني كنت احب الكرز اكثر من اية فاكهة اخرى في صغري ، وتعودت أن امللاً جعبتي قرب النبع وان القيها فيها حمراء أو سوداء وقاسية عند المضغ حوانحني فوقها واندهش كيف كانت تنتفخ بمجرد ان تدخل الماء ، ولكن حين استرددتها لاحظت بفيبة كبيرة انها تقلصت ، ولذلك فانني اغمضت عيني ، لتجنب رؤيتها وهي تتقلص ، وانا ألقيها حوطلك الصورها هائلة الحجم حفى فمي ،

هذا التفصيل العادي يبين ، في كليته ، الطريقة التي أواجه بها الواقع حتى الان في شيخوختي ، انني اعيد خلقه ـ ابهى وافضل واكثـر ملاءمة لغايتي ، أن العقل يصرخ ويشرح ويبرهن ويحتج ، ولكن في اعماقي يبـرز صوت ويصرخ به « اهدأ أيها العقل ! ودعنا نسمع القلب ، » أي قلب ؟ انه الجنون ، جوهر الحياة ، ويبدأ القلب بالشدو ،

كان واحد من المتصوفين الارثوذكس المفضلين لدي يقول دائما: «طالما أننا لا نستطيع أن نغير الواقع ، فلنغير العيون التي ترى الواقع ، وكنت أفعل ذلك في طفولتي ، وانني افعل ذلك الان ايضا في اكثر لحظات حياتي ابداعا وخلقا ،

الحقيقة ان عقل الطفل وعينيه واذنيه معجزات واية معجزات!! وبأي نهم تلتهم هذا العالم وتملأ نفسها والعالم عصفور بريش احمر واخضر واصفر وفكيف يقوم الطفل باصطياد هذا العصفور وكيف يحاول الامساك به و

والحقيقة انه ما من شيء يشابه عيني الله الا عينا الطفل ، انهما تريان العالم لاول مرة وتخلقانه ، وقبل ذلك يكون العالم هيولى ، ان المخلوقات كلها \_ الحيوانات والاشجار والبشر والحجارة ، كل شيء : الاشكال والالوان والاصوات والروائح والومضات البراقة \_ تتدفق أمام عينيه غامضة ( لا ، ليس أمام عينيه بل فيهما ) وهو لا يستطيع تثبيتها ولا يستطيع أن ينظمها ،ان عالم الطفل ليس مصنوعا من الطين ، لكي يبقى ، بل من ينظمها ،ان عالم الطفل ليس مصنوعا من الطين ، لكي يبقى ، بل من الغيوم ، نسمة باردة تهب عبر صدغيه وينكشف العالم ثم يرق ويتلاشى ، لا بد أن الهيولى قد مرت أمام عيني الله بالطريقة ذاتها قبل الخلق ،

حين كنت طفلا توحدت بالسماء والحشرات والبحر والريح ـ بكل ما كنت أراه والمسه • في ذلك الحين كان للريح صدر وكان لها كفان وكانـت تداعبني • كانت ، أحيانا ، تغضب وتعاندني ولا تسمح لي بالمسير ، واذكر انها كانت تلقيني ارضا • وكانت تنتزع الاوراق عن الدالية • وتعبث بشعري الذي سرحته امي بعناية ، وتنتزع الوشاح عن رأس جارنا ديمترو ، وترفع تنورة زوجته بينياوب •

ولم نفترق ، بعد ، أنا والعالم • الا انني بدأت اسحب نفسي ، شيئا فشيئا من عناقه • ووقفت انا في جانب ، وهو في جانب وبدأت المعركة •

وبينما كان الطفل جالسا على عتبة المنزل يتلقى طوفان العالم الكثيف والعكر بغتة صار يرى ذات يوم وقويت حواسه الخمس • وكل منها حفرت طريقها واخذت نصيبها من مملكة العالم • واذكر ان اول حاسة قويت في داخلي وتماسكت هي حاسة الشم وهي الاولى التي بدأت باقامة النظام على الهيولي المشوشة •

كان لكل شخص ، بالنسبة لي ، أريجه الخاص ومنذ ان كان عمري سنتين او ثلاث سنوات ، وقبل ان ارفع عيني لرؤيته كنت اعرفه بالرائحة التي تصدر عنه ، كانت لامي رائحة خاصة ولابي رائحة غيرها ، وكان لكل عم او خال رائحته الخاصة وكذلك لكل امرأة في الجوار ، وحينما كان يأخذني بين ذراعمه أو ذراعيها ، كنت دائما وبسبب الرائحة اما أن احبه أو ابعدا برفسه ورهضه ، ولقد تلاشت هذه القدرة مع الزمن ، واختلطت العروائح المختلفة ، وغرق الجميع في نتن العرق والتبغ والبنزين ،

كنت أميز ، كل شيء ، بين روائح المسيميين والاتراك ، كانت هناك عائلة تركية لطيفة تعيش في الشارع المقابل لنا ، ومين كانت الزوجة تزور بيتنا كانت الرائحة التي تصدر عنها تصيبني بالقرف وكنت اكسر عودا بيتنا كانت الرائحة التي تصدر عنها تصيبني بالقرف وكنت اكسر عودا لهذه السيدة ، فطوم ، طفلة في الرابعة من عمرها ( لا بد انني كنت في الثالثة ) كانت تفوح منها رائحة غريبة ليست بالتركية ولا باليونانية ، كنت أراها رائحة طيبة ، كانت أمينة بيضاء وريانة براهتين وقدمين مدهونة المالكينا ، وشعر مجدول بجدائل صغيرة جدا وبكل جديلة تعلقت صدفة أو حصاة زرقاء صغيرة لاتقاء العين الشريرة ، كانت رائحتها مثل جوزة الطيب ،

كنت أعرف الساعات التي تغيب فيها أمها عن البيت ، وتعودت أن أذهب الى باب دارنا في هذه الاوقات واراقب امينة وهي جالسة على عتبة بيتها وهي تمضغ اللبان ، كنت اشير لها انني قادم ، لكن لبابها ثلاث درجات ولذلك كان يبدو عاليا جدا بالنسبة لي ، كيف يمكنني التغلب عليها ؟ كنت اعرق واجهد نفسي وكنت بعد جهد اصعد الدرجة الاولى ، وبعد ذلك يبدأ كفاح اخر لتسلق الثانية ، واتوقف قليلا لالتقط انفاسي ثم ارفع عيني يبدأ كفاح اليها ، كانت تجلس على العتبة لا مبالية على الاطلاق ، وبدل أن تتزحزح ، ومد يدها لمساعدتي كانت تكتفي بالنظر الي والانتظار دون أن تتزحزح ،

وكان يبدو انها تقول: ان استطعت قهر العقبات فسيكون كل شيء على ما يرام • ستصل الي وسنلعب معا ، وان لم تستطع فعد ا لكنني استطعت قهر "العقبات، أضيرا وبعد كفاح عظيم وصلت الى العتبة حيث كانت تجلس • عندئذ نهضت وامسكت بيدي وادخلتني • كانت امها غائبة طوال ذلك الصباح تعمل في تنظيف البيوت • ودون أن نضيع لعظة فلعنا أحذيتنا واستلقينا على ظهرينا ولاصقنا اقدامنا العارية • لم نكن ننبس بكلمة • كنت أغمض عيني واحس بدف أمينة يمر من قدمها الى قدمي ثم يصعد شيئا الى ركبتي وبطني وصدري الى أن يعلاني كليا • وكانت الغبطة التي أحس بها عميقة حتى فيل الي انني سوف يغمى علي • ولم يحدث في حياتي كلها أن اعطتني امرأة اخرى غبطة اكبر ومتعة اشمل • ولم يحدث أن شعرت بلغز حرارة جسد الانثى بهذا العمق • وحتى الان ، وبعد سبعين ان شعرت بلغز حرارة جسد الانثى بهذا العمق • وحتى الان ، وبعد سبعين علما ، فانذي اغمض عيني واحس بدفء امينة يصعد من قدمي ثم ينتشر حسدي كله وروحي كلها •

وبالتدريج تخليت عن خوفي من المشي والتسلق وصرت ادخل البيوت القريبة لالعب مع اطفال الجيران • وصار العالم يتوسع •

وحين صرت في الخامسة اتخذت من احدى النساء معلمة لتعلمني كيف أرسم حروف (1) وكولوريا (1) على اللوح • وكان المفروض ان هذا سيمرن يدي بحيث استطيع كتابة الابجدية حين اكبر • كانت ذات طابع فلاحي بسيط ، قصيرة وبدينة ومحدبة قليلا وعلى الجانب الايمن من ذقنها ثؤلول • كان اسمها مدام أريتي • وراحت ترشد يدي ( ورائحتها قهوة ) وتشرح لي كيف يجب ان امسك بالحكك واسيطر على اصابعي •

ولم تكن تعني لي شيئا في البدء • ولم اكن احب نفسها ولا حدبتها • ولكن بعد ذلك ، ورغم انني لا اعرف كيف ، بدأت تتحول شيئا فشيئا امام عيني • اختفى التؤلول واستقام ظهرها وامتشق جسدها المكتنز وصار جميلا ، واخيرا وبعد أسابيع قليلة تحولت الى ملاك اهيف يرتدي شوبا ابيض كالثلج ويمسك ببوق نحاسي هائل • لا بد أنني رأيت هذا الملك على أيقونة ما في كنيسة القديس ميناس • ومرة اخرى حققت عينا الطفولة معجزتهما : الملاك والمدام المعلمة صارا واحدا •

مرت السنوات وارتحات خارجا ثم عدت مرة اخرى الى كريت • وقمت بزيارة الى بيت معلمتي ، كانت سيدة ضئيلة عجوز تجلس على درجات

<sup>(</sup>۱) كرات عجينة مرشوشة بالسمسم . اكلة يونانية تباعفي الشوارع . .

الباب لتتشمس • وعرفتها من التؤلول في ذقنها • وحين اقتربت وعرفتها بنفسي بكت فرحا • كنت قد جلبت لها بعض الهدايا : قهوة وسكر وعلبة من Loukousns • ترددت قليلا فجلا من ان اسألها لكن صورة الملاك مع البوق كانت قد أصبحت عميقة في النفس بحيث انني لم استطع ان المبط نفسي •

\_ مدام اریتی • هل سبق لك أن أرتدیت ثوبا ابیض وامسكت ببوق نحاسی كبیر بین یدیك ؟

وشهقت السيدة العجوز المسكينة « فليحفظنا القديسون » ثم رسمت الصليب على نفسها وقالت « أنا بثوب ابيض ومع بوق ؟ لا سمح الله • أنا مغنيسة ! »

وبدأت عيناها تدفقان ٠

لقد أعيد عجن كافة الاشياء سحريا في عقلي الطفولي الفج ، ولقد استحضرت الى ما وراء العقل واقتربت من حافة الجنون ١ الا ان مـذا الجنين هو ذرة الملح التي تحفظ الوعي من التعفن • كنت اعيش واتكلم واتحرك في حكاية للجنيات كنت اخلقها بنفسي في كل لحظة شاقا الطريق فيها لكي افسح لنفسي ممرا • لم أر شيئا واحدا مرتين ابدا لانني كنت أمنحه وجها جديدا في كل مرة واجعله غير معروف • وهكذا فان عذرية العالم كانت تجدد نفسها في كل لحظة •

كان لبعض الفاكهة ، بشكل خاص ، نوع من السجر الغامض بالنسبة لي كالكرز والتين بشكل خاص • ليس التين نفسه كفاكهة بهذه البساطة بل الاوراق ونكهتها • ولقد تعودت أن أغمض عيني واتنشقها حتى يشحب لوني من الحبور الجسدي المفعم • لا ، ليس الحبور ـ بل الاثارة والخوف والرعشة وكانني كنت ادخل غابة خطرة معتمة •

اخذتني أمي معها ذات يوم وسافرنا الى شاطىء مهجور خارج ميغالو كاسترو حيث كانت النساء يذهبن للسباحة ، وكان ذهني مليئا بالبحر الواسع المضطرم ، كانت الاجساد تبرز من هذا النيلي الناري شاحبة وضعيفة وغريبة ، مثلما كانت تبدو لي ، وكأنها مريضة ، كن يطلقن صيحات حادة ويتقاذفن بحفنات من الماء ، ولم اكن ، استطيع أن ارى منهن الاحتى الخصر ، أما ما تحت الخصر فكان في البحر ، وقررت انهن لا بد أن يكن تحت الخصر اسماكا ، لا بد أنهن حوريات البحر التي كان الناس يتحدثون عنها ، واتذكر الحكاية الخرافية التي حكتها لي جدتي عن حورية البحر التي كانت أخت الاسكندر الكبير ، كانت ، وهي تجوب البحار بحثا عن اخيها ، تسأل

كلّ السفن التي تمر بها: « هل الملك الاسكندر حي ؟ » وينحني الربان على حافة المركب ويصرخ: « انه حي يا سيدتي • حي ونراه » • ويا لسوء المظان اجابها بأن الملك ميت ، لانها عندئذ ستضرب البحر بذنبها وتثير عاصفة وتمزق السفن •

نهضت احدى هذه الحوريات اللواتي يسبحن أمامي من البحر واشارت و هتفت لي بشيء ما الا ان ضجة البحر كانت عالية فلم افهمها وكنت قد دخلت لتوي عالم الجنيات وخطر لي انها تسأل عن اخيها و فصرخت خائفا « انه حي و حي ونراه » فتمايلت الحوريات بغتة وهن يضحكن و ولخجلي هربت غاضبا و ورحت اتمتم : « عليهان اللعناة وانها ولسن حوريات » ثم جلست على صخرة صغيرة واحساس بالخزي يغمرني وانا ادير ظهرى للبحر و

وانني لاحمد الله ان هذه الرؤيا الطفولية العذبة ما تزال حية في داخلي بكل امتلائها باللون والصوت و وهذا ما يبقي عقلي بعيدا عن الضياع ويحفظه من الذبول والجفاف و انها القطرة المقدسة من الماء الخالد التي تمنعني من الأبوت وحين تكون لدي الرغبة في الحديث عن البحر والمرأة أو الله في كتاباتي فانني اغوص في صدري محملقا ثم اصغي بعناية لما يقوله الطفل في داخلي والمدي علي واذا حدث أن اقتربت من هذه القوى العظيمه ، البحر والمرأة والله واستطعت أن اتعامل معها بالكلمات وأن اصفها فانني مدين بذلك للطفل الذي ما يزال يعيش في داخلي وانني اعود من جديد طفلا لكي المكن نفسي من رؤية العاله علمة الاولى دائما وبعينين عذراوين و

ان كلا من ابوي يتجول في دمي • الاول قاس وصلب ومناكد والافسر ودود ولطيف وقدسي • لقد حملتهما طوال عمري ولم يمت اي منهما • وطالما اعيش سيظلان يعيشان في داخلي وسيظلان يتصارعان بهذا التضاد من أجل السيطرة على افكاري واعمالي • ولقد انصرف جهدي طوال عمري لمصالحتهما • لعل الاول يعطيني قوته والثاني لطفه • ولكي احول النزاع القائم بينهما • والذي يتفجر دون توقف في داخلي • الى توافق وانسجام في قلب ابنهما •

وهذه واقعة اخرى لا تصدق ان حضور والدي متجسد بوضوح في ساعدي فساعدي الايمن قوي جدا وخال من الحساسية ورجولي بشكل مطلق اما ساعدي الايسر فيتمتع بحساسية مفرطة ومرضية وكلما تذكرت صدر امرأة احببتها احسست بالالم وبوفز بسيط في راحة يدي اليسرى وحتى انها تصبح على وشك التحول الى زرقاء وسوداء من الالم ، وعلى وشك ان يظهر فيها جرح حقيقي وكلما كنت وحيدا أراقب عصفورا يحلق في

المو احس بحرارة بطنه في راحتي اليسرى • فقي يدي فقط ، وفي يـدي وحدهما ، همر كل من والدي الاخر واستقل كل منهما بملكيته : ابي في يـدي اليمنى وامي في يدي اليسرى •

ويجب ان اضيف هنا حادثا كان له اثر عميق في حياتي • وهو أول جرح نفسي تلقيته وعلى الرغم من انني قد شخت الان الا أن هذا الجرح لم يشف بعد •

ربما كنت في الرابعة من عمري • اخذني اهد اعمامي بين ذراعيه • وكان من الواضع اننا سنذهب لزيارة جار قرب مقبرة القديس ماتيو الواقعة داخل اسوار المدينة •

الربيع: كان البابونج يعطي القبور وكانت شجيرة زهر في الزاوية مليئة بازهار نيسانية ١٠ لا بد أن الوقت كان ظهرا ١٠ الشمس قد سخنت الارض والعشب فواح ١٠ وكان باب الكنيسة مفتوحا والكاهن قد وضع بخورا في المخرة وارتدى بطرشيله (١) ١٠ اجتاز العتبة واتجه نحو القبور ١٠

وسألت عمي وانا استنشق ، بعمق ، أريج البخور والتراب : « لـم يلـوح بالمبضرة ؟ » •

كان أريجا حارا وبدا لي،أنه مقرّر الى حد ما وذكرني برائحة الحمام التركي الذي زرته مع امي في السبت الماضي •

« لماذا يلوح بالمبخرة ؟ » سألت مرة اخرى عمي الذي كان ما يزال يتقدم بين القبور بصمت •

ـ اهدأ • ستعرف بعد قليل • اتبعنـي •

وهين درنا وراء الكنيسة سمعنا حديثا • كانت هناك خمس او ست نسوة متشعات بالسواد وهن واقفات حول قبر • رفع رجلان بلاطة الضريح ثم نزل احدهما في القبر وبدأ يحفر • اقتربنا ووقفنا الى جانب الحفرة •

سألت : ماذا يغملون ؟

ـ ينبشون العظـام

\_ أية عظام ؟

ستری بعد قلیل •

<sup>(</sup>١) البطرشيل: نسيجة طويلة بجعلها الكاهن في عنته وعلى صدره عند الخديسة .

كان الكاهن واهها عبى رأس الضريب وهنو يلوح بالمبخرة ويتمتم بالصلوات هامسا ، انحنيت على التربة المحفورة مجندا ، عفن ونتن : وضغطت منخري ، ورغم انني قرفت حتى القيء فانني لم ابتعد ، انتظرت ، عظام ؟ اية عظام ؟ رحت اسأل نفسي وانتظر ،

وبغتة استقام الرجل الذي كان يحفر منحنيا ، وظهر جذعه خارج الحفرة ، كان يمسك بين يديه جمجمة ، مسح عنها الاقذار وهو يمد اصبعه ليدفع الوحل من حفرتي العينين ثم وضعها على حافة القبر وانحنى من جديد وتابع حفره ،

سألت عمى وانا ارتعد خوفا : ما هذا ؟

- الا ترى ؟ انها رأس انسان ميت ، جمجمة ،
  - ـ جمجمــة مــن ؟ ٠
  - الا تتذكرها ؟ جمجمة جارتنا أنيكا
    - \_انیکا ؟

وانفجرت في البكاء وبدأت أولول : « انيكا ! انيكا ! » والقيت بنفسي على الارض وجمعت ما استطعت ان اجده من الحجارة وبدأت اقذف بها حفار القبور •

وفيما انا ابكي واندب رحت اصرخ ! كم كانت جميلة وكم كانت راثحتها جميلة ! وانها اعتادت ان تأتي الى بيتنا وتضعني على ركبتيها وتسرح غصلات شعري بالمشط الذي تنتزعه من شعرها • واعتادت ان تدغدغني تحت ذراعي وانا اقهقه وازقزق كالعصفور •

اخذني عمي بين ذراعيه وابعدني قليلا ثم راح يكلمني غاضبا : « لماذا تبكي ، ماذا كنت تتوقع ؟ لقد ماتت ، ونحن جميعا سنموت ، »

الكنني كنت أفكر بشعرها الاشقر وعينيها الواسعتين وشفتيها الحمراوين اللتين اعتادتا ان تقبلاني والان ٠٠٠٠

وزعقت : « وشعرها ، وشفتاها وعيناها ؟ » - ذهبت • ذهبت • اكلتها الارض •

هز عمي كتفيه وقال : « حينما تكبر ستعرف لماذا • »

اذا ؟ اذا ؟ أنا لا اريد أن يموت الناس!

ولم اعرف ابدا ، لقد كبرت وصرت عجوزا ولم اعرف ابدا ،

## ٥ ـ المدرسة الابتدائية

بعيني السحرية أبدا ، وبذهني المليء بطنين النحل والعسل وبقبعة خشبية حمراء على رأسي وحذاء موشى بكرتين حمراوين في قدمي ، انطلقت ذات صباح نصف مسرور ونصف منزعج ، كان أبي يمسك بيدي ، وقد اعطتني امي قطفة من الحبق ( كان من المفروض أن استمد الشجاعة من تشممها ) وعلقت حول رقبتي صليب معموديتي الذهبي ، وقد تمتمت وهي تنظر الى بفخر « عليك بركات الله ، وبركاتي أيضا » ،

كنت مثل أضحية صغيرة مثقلة بالزينات • وكنت أحس في أعماقي بالفخر والخوف معا ولكن كفي كانت مثبتة بعمق داخل قبضة والدي وأنا أثقل نفسي بشجاعة الرجال • وظللنا نسير ونسير في الازقة الضيقة حتى وصلنا الى كنيسة القديس ميناس ثم انعطفنا ودخلنا بناء قديما ذا باحة واسعة • كانت هنا أربع غرف كبيرة في الزوايا وفي الوسط شجرة الدلب المغطاة بالغبار، وقفت مترددا وقد فقدت شجاعتي وبدأت كفي ترتعش داخل الراحة الدافئة الكبيرة •

انحنى والدي ليلمس شعري ويربت عليه • ارتعشت ، لأنني ، على ما أذكر ، كانت المرة الاولى التي يربت فيها علي • رفعت عيني ونظرت اليه خائفا • وحين رأى خوفي سحب يده وقال : « سوف تتعلم القراءة والكتابة هنا وبهذا ستصبح رجلا • »

وظهر المعلم في الباب • كان يمسك بقضيب طويل وقد بدا لي متوحشا ، متوحشا بأنياب طويلة واسترقت النظر الى قمة رأسه لارى ما

اذا كان له قرون لكنني لم أستطع أن أرى لانه كان يضع على رأسه قبعة • قال والدي : « هذا ابني » وحولني الى المعلم وهو يفلت كفي من كفه •

ـ « عظامه لنا واللحم لك • لا تشفق عليه • اجلده واصنع منه رجلا • » فأجاب المعلم وهو يشير الى عصاه : « لا تقلق يا كابتن ميفائيل • هذه هي الاداة التي تصنع الرجال » •

تظل من أيام الدراسة الابتدائية هـــذه كومة من الرؤوس ثابتة في ذاكرتي ، كومة من الرؤوس الملتصقة احداها بالاخرى كالجماجم • ولا بد أن معظمها قد تحول الان الى جماجم • الا ان ما يبقى في متجاوزا هـذه الرؤوس وخالدا هو المعلمون الاربعة •

باتيروبولوس في الصف الاول : عجوز صغير وقصير جــدا ذو عينين حادتين وشاربين متدليين والعصا في يده دائما • كان يبحث عنا دائما ويجمعنا ثم يرتبنا في رتل كما لو كنا بطا وكان يأخذنا الى السوق لبيعنا • وكان كل أب يقول له وهو يقدم له ابنه \_ العنزة البرية : « العظام لي واللحم لـك يا معلم فاجلده ، اجلده الى أن يصبح رجلا » • وكان يجلدنا بلا شفقة • وكنا جميعا ، معلما وتلاميذ ، ننتظر اليوم الذي ستحولنا فيه هذه الضربات العديدة الى رجال ، وبعد أن كبرت وراحت النظريات الفيرة تضلل عقلي بدأت أصنف هذا الاسلوب على أنه همجي • ولكن بعد أن عرفت الطبيعة البشرية بشكل أفضل رحت أبارك ، وما زلت ، عصا باتيروبولوس المقدسة • فهي التي علمتنا أن المعاناة هي المرشد الاعظم في ذلك الصعود الذي يقود من الحيوان الى الانسان •

وكان تيتايروس - « أية جبنة » - يتحكم بالصف الثاني ، كان ، ذلك المسكين يتحكم ولكنه لا يحكم ، كان شاحبا يضع نظارتين ويرتدي قبسة منشاة وقميصا وحذائين جلديين مفتوحين ومحدبين عند الكعب ، وله انفض ضخم مشعر واصابع نحيلة مصفرة من التبغ ، ولم يكن اسمه الحقيقي « اية جبنة » بل كان باباداكيس ، الا ان والده الذي كان قسا لقرية نائية جاء ذات يوم الى المدينة وجلب له قرصا كبيرا من الجبن كهدية « اية جبنة هذه يا ابي ؟ » صاح الابن ( مستخدما صيغة تايروس بدلا من تايري ليتباهى بمعرفته الكاتاريفوسا (۱) ) ، وصدف ان كانت في البيت احدى الجارات سمعت الحديث ونشرت الكلمة فتم قلي المعلم المسكين على الفحم واعطاؤه هذا اللقب ، ولم يكن « اية جبنة » يجلد بل كان يتودد ، لقد اعتاد

<sup>(</sup>١) اللغة اليونانية الاصلية وهي لغة محذلتة ومتقعرة .

ان يقرأ علينا « روبنسن كروزو » وهو يشرح لنا كل كلمة • ثم كان ينظر, الينا بعطف والم وكانه يتوسل الينا ان نفهم ، بينما كنا ندل بأصابعنا: ونحدق منتشين الى الصور السيئة الطبع للغابات المدارية ، والاشجار ذات الاوراق الكبيرة والسميكة وروبنسون بقبعته القشية ذات الاطأر السواسع وامتداد المحيط الفاوي من كافة الجهات • وكان « اية جبنة » المسكين يفرج كيس تبغه ويدرج لفافة ليدذنها اثناء الغرصة وهو ينظر الينا متوسلا وينتظر .

وذات يوم بينما كنا في درس ( التاريخ المقدس ) وصلنا الى ايساو Esau • الذي باع حق ميلاده ليعقوب Jacob لقاء حساء العـدس • وحين ذهبت الى البيت للغداء سألت والدي عما يعنيه « حق ميلاده » فأجابني وهو يهرش رأسه ويسعل : « اذهب واسأل الفال نيكولاكي » •

كان هذا الفال قد أنهى دراسته الابتدائية الامر الذي جعله العنصر الاكثر ثقافة في الاسرة • كان افا لامي • نوع من ( توم ثومب ) قصير وصغير وأصلع ذو عينين مذعورتين واسعتين ويدين كبيرتين مغطاتين بالشعر • لقد تزوج من فوق مستواه • وزوجته العدائية ذات الانف الحاقد لم تكن تحس نحوه الا بالاحتقار • واضافة الى ذلك كانت غيور في وذلك فانها كانت في كل ليلة تقوم بربط قدمه الى عمود السرير بحبل لكي تمنعه من النهوض ليلا والذهاب لزيارة الفادم المعتلئة ذات الصدر الكبير التي كانت تنام في الطابق السفلي • وفي الصباح كانت تطلق سراحه • وقد تحمل خالي المسكسين هذا الاستشهاد خمس سنوات ثم شاء الله ان تموت ذات الانف الحاقد ( من اجل هذا نصف الله بالخير المطلق ) فتزوج خالي هذه المرة فتاة ريفية قوية وطيبة القلب وبذيئة اللسان لم تكن تقيده • واعتاد ان يأتي الى بيتنا متباهيسا لزيارة والدتى •

وكانت تسأله : « كيـف تسير امورك الان مع زوجتك الجديدة يا نيكولاكى ؟ » •

ـ لا حاَّجة لان تساليني عن مقدار سعادتي يا مارغي ، انها لا تقيدني •

ولخوفه من والدي لم يكن يرفع عينيه للنظر الى وجهه بل كان يمدق دائما الى باب الدار وهو يغرك كفيه المكسوتين بالشعر ، وفي ذلك اليوم ، ما ان سمّع ان الكابتن ميخائيل يطلبه حتى نهض عن المائدة وقمه مليء بالطعام وتوجه الى بيتنا ،

ما الذي يمكن ان يريده مني الغول ؟ سأل نفسه مغتاظا وهو يبتلع اهر لقمة • كيف تتحمله اختي المسكينة ؟ وحسين تذكر زوجته الاولى ابتسم بارتياح وتمتم « اما انا فقد نجوت على الاقل • الحمد لله » • وما ان رآه والدي هتى ناداه : « تعال ٠ انت قد ذهبت الى المدرسة ٠ فاشرح هذه » ٠

. وشكل الاثنان مجلسا وهما منكبان على الكتاب • وبعد تامل طويل قال والدي « حق الميلاد يعني بذلة الصيد » وهــز خالــي رأسه معترضا وقال : « اظن انه يعني المسكيت (١) » ولكن صوته كان يرتجف • وزار والدي « بذلة صيد » وهو يعقد حاجبيه بينما كان خالى يرتجف •

وفي اليوم التالي سألنا المعلم : « ماذا يعني حق الميلاد » فقفزت صائحا : « بذلة صبد » •

- يا للسخافة · اي احمق جاهل قال لك ذلك ؟

- والسدي ٠

وجبن المعلم • وبما انه كغيره يخاف من والدي فكيف يمكن له ان يعلم بمخالفته ؟ ابتلع ريقة بصعوبة وقال : « نعم بالتأكيد • ولكن هذا نادر جدا • انها يمكن ان تعني بذلة صيد • ولكن هنا ••• » كان التاريسخ المقدس موضوعي المفضل • فقد كان حكاية خرافية غريبة ومعقدة فيها ثعابين تتكلم وفياضانات واقواس قزح وسرقات وجرائم قتل • الاخ يقتل اغاه والاب يريد ذبح ابنه الوحيد والله يتدخل مرة كل دقيقتين ويقوم بدوره في القتل اوالناس يعبرون البحر دون ان تبتل اقدامهم •

لم نكن نفهم • وكنا نسأل المعلم وهو يسعل ويرفع عصاه غاضبا وهو يصرخ : « اوقفوا هذه الوقاحة ! كم مرة قلت لكم إن لا تتكلموا » •

وكنا نجيب بصوت كالانين : « لكننا لا نفهم يا سيدي » وهو يجيب : « هذه إفعال الله • وليس من المفترض بكم ان تفهموا • انها خطيئة » •

خطيئة اكنا نسمع هذه الكلمة المخيفة وننكمش مرعوبين • لم تكن كلمة بل ثعبانا • الثعبان نفسه الذي اغوى حواء كان يأتي من منصة المعلم وهو يفتح فمه لالتهامنا ٤ كنا ننكمش في مقاعدنا ولا ننبس •

والكلمة الاخرى التي ارعبتني حين سمعتها لاول مرة هي كلمة «ابراهام» كان حرفا الالف يرتعشان في داخلي وكان يبدو انهما يأتيان من مكان بعيد ، من بئر عميقة مظلمة مخيفة ، وكنت اهمس لنفسي « ابراهام ، ابراهام » بسرية تامة واسمع الخطوات واللهاث ورائي ــ كان هناك شخص ما يتبعني بقدمين جبارتين عاريتين ، وحين عرفت انه اخذ ابنه ذات يوم لذبحه جمدني

<sup>(</sup>١) بندقية تديمة الطراز .

الرعب • لا شك انه هو الذي يذبح الاطفال • وصرت اختبىء وراء مقعدي لكي لا يكتشفني ويأخذني • وحين قال لنا المعلم أن من يتبع وصايا الله يذهب الى بطن ابراهام اقسمت بيني وبين نفسي أن أخالف الوصايا كلها لكى انقذ نفسي من ذلك البطن •

كان صوت بعض الكلمات يثيرني بشكل رهيب \_ وعلى الغالب كنت احس بالخوف وليس بالغبطة • وبشكل خاص الكلما تالعبرية • فقد علمت من جدتي ان اليهود في ( الجمعة الحزينة ) كانوا يأخذون الاطغال المسيحيين ثم يلقونهم في قناة مفروشة بالمساميرويشربون دماءهم • وكثيرا ما كانت تبدو لي كلمة عبرية ما من ( العهد القديم ) \_ وخاصة كلمة يهوه \_ كقناة مغروشة بالمسامير وكأن شخصا ما يريد ان يلقيني فيها •

وفي الصف انثالث كان هناك برياندر كراساكيس ، اي عراب عديم الرحمة أعطى اسم طاغية كورنت المتوحش لهذا القزم المريض بياقته المرتفعة لكي تخفي الغدة في رقبته وساقيه المندبيتين الهزيلتين ومحرمته الصغيرة دائما في فمه لكي يتمكن من البصاق والبصاق والبصاق وكأنه يلفظ اخر انفاسه ؟ كان هذا الرجل مهووسا بالنظافة ولذا كان يتفقد اكفنا كل يوم وأذاننا وانوفنا واسنانا واظافرنا ، ولم يكن يضرب او يتوسل بل كان يهز رأسه الضغمة التي كانت مغطاة بالبثور ويصرخ بنا : « وحوش ! خنازير ! ان لم تغتسلوا كل يوم بالصابون فلن تصيروا بشرا ابدا ، اتعرفون ماذا يعني ان يمني المصابون ، العقل ليس كافيا ، ايها الشياطين المساكين ، لا بد من الصابون ايضا ، كبف ستظهرون المام الله بأيد كهذه ؟ هيا اذهبوا إلى الباحة واغسلوا ! » ،

وفي النهاية كان يجعلنا نصاب بالفجل ساعات عديدة ـ اي العروف الصوتية طويل وايها قصير وهل نستخدم عليها علامة حادة ام منحنية (١) مينما نحن ننصت الى الاصوات في الشارع ـ باعة الفضار ، والصبيان الذين

 <sup>(</sup>۱) العلامات التي توضع على الحروف الصوتية لتؤثر في طريقة نطقها . وهذا معروف في اللغة الفرنسية مشبلا .

يبيعون الكولوري ، ونهيق الحمير وضحكات النساء ـ وننتظر ان يقرع الجرس لكي نفر ، وكنا نراقب المعلم وهو يتعرق في مقعده بينما هو يعيد نقاط القواعد مرة بعد اخرى بغاية تثبيتها في اذهاننا لكن افكارنا كانت هناك خارجا في الشمس وفي حرب الحجارة ، فقد كنا نعبد هذه اللعبة وكثيرا ما اتينا الى المدرسة برؤوس مجروحة ،

وذات يوم ربيعي مقدس فتحت النوافذ • كانت شجرة المندرين مزدهرة في الجانب الاخر من الشارع ودخلت رائحتها الصف • وتحول كل عقل من عقولنا الى شجرة مندرين مزدهرة ولم نعد نقوى على احتمال سماع اي شيء اخر حول الحركات والعلامات الحادة والمنحنية • وفي اللحظة ذاتها جاء عصفور وحط على شجرة الدلب في باحة المدرسة وبدأ يزقزق • عند هذا الحد كان تلميذ شاحب احمر الرأس ، وصل هذا العام من قريته واسمه نيكولويس ، قد فقد القدرة على السيطرة على نفسه ، فرفع اصبعه وقال : «اهدأ يا استاذ • اهدأ قليلا ودعنا نسمع العصفور » •

يا لبيرياندر كراساكيس المسكين ! لقد قمنا بدفنه ذات يوم • كان قد ارخى رأسه بهدوء على مقعده وارتجف قليلا مثل سمكة ثم أسلم الروح • مصعوقين خوفامن رؤية الموت امامنا مباشرة اندفعنا الى الباحة نزعق • وفي اليوم الثاني جئنا بملابس الاحد وقد غسلنا ايدينا بعناية ( لكي لا ننكر عليه شيئا في هذه المسألة ) واخذناه الى المقبرة القديمة قرب البحر • كان الطقس ربيعا وكانت السماء تضحك ورائحة البابونج تنبعث من الارض • وضع التابوت مكشوفا ، وكان وجه الميت مليئا بالبثور المتقيحة التي بدأت تتحول الى خضراء وصفراء • وحين راح تلامذته ينحنون عليه واحدا بعد الاخر لاخذ قبلة الوداع لم تعد للربيع رائحة البابونج بل رائحة اللحم المتعفن •

وفي الصف الرابع كان هناك مدير المدرسة • الذي كان يحكم ويتحكم معا • كان قصيرا وبدينا مثل جرة المؤونة وله لحية صغيرة مدببة وعينان رماديتان غاضبتان دائما وساقان مقوستان • وكنا نتهامس فيما بيننا بحيث لا يسمعنا « يا الله ، انظر الى ساقيه • انظر كيف تلتف كل منهما حول الإخرى • واسمعه وهو يسعل • انه ليس كريتيا » • لقد جاء الينا من اثينا حديث الثقافة جالبا معه بشكل واضح بيداغوجيا (١) جديدة • وخيل الينا ان هذا يعني امرأة شابة اسمها بيداغوجيا ( فكلمة جديدة في اليونانية تعني ايضا امرأة شابة ) غير اننا حين تقابلنا معه لاول مرة كان وحيدا •

<sup>(</sup>١) علم أصولَ التسدريس ،

ولم تكن بيدا غوجيا هناك و لا بد انها ظلت في البيت ، كان يمسك بسوط مجدول من جلد البقر و رتبنا على رتل وبدأ يحاضر فينا وقال لنا ان علينا ان نرى ونلمس كل ما نتعلمه او ان نرسمه على ورق مغطى بالنقاط وان علينا ان نمعن النظر فهو لن يتوقف من اجل اي هراء ولا حتى من اجل الضحك او الصراخ اثناء الفرصة و كان علينا ان نبقي اذرعنا مكتفة وكلما رأينسا قسا في الشارع علينا ان نقبل يده «أمعنوا النظر ايها الشياطين والا ـ اترون هدذا ؟ » واشار الى سوطه «انا لا احكي فقط وسترون انني اعني الفعل! » هذا ؟ » واشار الى سوطه «انا لا احكي فقط وسترون انني اعني الفعل! » مزاج سيء كان يخس انه في مناج سيء كان يفك ازرار ملابسنا وينزل سراويلنا القصيرة ثم يسوط جلدنا العاري بسوطه وحين كان يتكاسل عن فك ازرارنا كان يسوطنا على اذاننا حتى يتدفق الدم و

مرة قويت قلبني ورفعت اصبعي وسألته : «استاذ ا ما هي البيداغوجيا الجديدة ؟ ولماذا لا تأتي الى المدرسة ؟ » •

فوثب عن كرسيه وتناول السوط من علاقته على الجدار وصاح: «تعالب هنا ايها المشاغب الوقح • فك سروالك » كان أكسل من ان يفعل ذلك بنفسه « هنا ا هنا ا هنا ا »وهو ينزل بضرباته • وحين تصبب منه العرق توقف: « هنا البيداغوجيا ، مرة ثانية اخرس » •

غير انه كان بدوره ، شيطانا صغيرا ماكرا زوج البيداغوجيا الجديدة هذا ، ذات يوم قال لنا « غدا سأحدثكم عن كريستوف كولومبس وكيف اكتشف امريكا ، ولكن لكي تفهموا افضل اريد من كل منكم ان يكون ممسكا ببيضة في يده ومن ليس لديه بيضة في البيت فليجلب بعض الزبدة » ،

كانت لديه ابنة في سن الزواج اسمها تيربسيكور: قصيرة ومبتهجة • وعلى الرغم من وجود العديد من الخاطبين الا انه لم يكن يريدها ان تتزوج: « لن اسمح لشيء بغيض كهذا ان يحدث في بيتي » كما اعتاد ان يقول • ومين جاءت القطط في كانون الثاني وبدأت تموء على القرميد جلب سلما وصعد الى السطح وهو يطاردها متمتما « اللعنة على الطبيعة • ليس لديها اخساق » •

وفي ( الجمعة الحزينة ) اخذنا السبي الكنيسة لكي نقدم احترامنسا للمصلوب • وبعد ذلك عاد بنا الى المدرسة لكي نشرح ما رأيناه وما يعنيه الصلب • انهددنا في مقاعدنا متعبين ومشمئزين لاننا لم نكن قد أكلنا شيئا ذلك اليوم الا الليمون الحامض ولم نكن قد شربنا شيئا الا الخل لكي نتحسس معاناة المسيح • بينما بدأ زوج البيداغوجيا بصوت عميق ووقور يشرح كيف نزل الله على الارض وكيف اصبح المسيح وعانى ثم صلب لكي يخلصنا

من الخطيئة • ولم نفهم بوضوح ما كانت تعنيه تلك الخطيئة غير اننا فهمنا بوضوح انه كان لديه اثنا عشر تلميذا احدهم ( يهوذا ) قد خانه • \_ \_ « ويهوذا كان مثل • • مثل من ؟ » • \_ « ويهوذا كان مثل • • مثل من ؟ » •

ترك المعلم منصته وبدأ يتقدم ببطء مهددا من مقعد الى مقعد وهو ينظر الينا الواحد بعد الاخر • « يهوذا • كان مثل • • • مثل • • • » كانت سبابته ممدودة وهو ينقلها من تلميذ الى اخر لكي يرى ايا منا كان يشبه يهوذا • وجمعنا جميعا ونحن نرتجف خشية ان تستقر علينا الاصبع الرهيبة • وبغتة اطلق المعلم صرخة وتوقفت اصبعه على صبي شاحب ملابسه رديئة وله شعر جميل اشقر مائل للاحمرار • كان هذا نيكوليوس الصبي نفسه الذي هنف في العام الماضي ، في الصف الثالث ، « أهدا يا استاذ ودعنا نسمع العصف و » •

« ها هو ٠ مثل نيكوليوس » صرخ المعلم « مطابق تماما ٠ الشموب نفسه والملابس ذاتها ٠ ويهوذا ايضا كان له شعر احمر ٠ احمر غامق كلهيب المحيه م » ٠

وحين سمع نيكوليوس المسكين ذلك انفجر بالبكاء • والبقية ، وقد زال عنها الخطر ، توجهت اليه بنظرات حاقدة ضارية وبدأت الكلمة تنتقل سرا من مقعد الى مقعد بحيث انه ما ان انتهى الدوام حتى كنا قد قررنا ان نضربه ضربا مبرحا لانه خان المسيح •

وبعد أن اقتنع باتباعه البيداغوجيا الحديثة وبتقديم شبيه ليهوذا صرف المعلم الصف و وطوقنا نيكوليوس حالما وصلنا إلى الشارع وبدأنا نبصق عليه ونضربه و ركض وهو يبكي لكننا طاردتاه بالحجارة سافرين « يهوذا يهوذا » إلى أن وصل بيته ودخله •

ولم يظهر نيكوليوس مرة اخرى في الصف ولم يأت الى المدرسة مطلقا و وبعد ثلاثين عاما كنت عائدا الى كريت بعد اقامتي في اوروبا قرع بابي و كان سبت النور و وكان والدي قد طلب لنا جميعا احذية جديدة من اجل الفصح و ووقف بالعتبة رجل شاحب ضعيف بشعر احمر ولحية حمراء و كان يقف بخجل على يقدم لنا الاحذية التي لفت بعناية بقماش ملون و كان يقف بخجل على الباب وهو ينظر الي ويهز رأسه: «ألم تعرفني ؟ الا تتذكرني ؟ » عرفته حين قال ذلك و فصرخت وانا احتضنه بين ذراعي « نيكوليوس » فأجاب وهو يبتسم بمرارة « يهوذا ! » و

اني كثيرا ما اتذكر جيراننا مسن الرجال والنساء ودائما اتذكرهم برعب • فقد كان معظمهم انصاف مجانين وذوي نزوات غريبة • ان عقولهم

تنهار ، ربما لانهم ينعزلون طوال العام داخل الجدران الاربعة لبيوتهم ، وهم يغلون في طاقاتهم ، وربما لخوفهم من الاتراك وحرصهم على حياتهم فقد سمعوا العجائز وهم يحكون الحكايات عن المجازر والحروب وعن تعذيب المسيحيين حتى يقف شعر رؤوسهم ، فاذا جاء احد ووقف امام ابواب بيوتهم فانهم يقفزون واقفين وقد صعقهم الخوف ، فكيف ينامون ليلا ؟ عيونهم مفتوحة وآذانهم متربصة ، انهم ينتظرون ساعة الشر التي لا بد ان تأتى ،

برعب ، فعلا ، اتذكر رجال جيراني ونساءهم • مدام فكتوريا ، تحت بيتنا مباشرة ، تحييك احيانا بعذوبة مع وابل من الاحاديث اللطيفة من المستحيل ايقافه ، واحيانا تصفق الباب في وجهك وتلعنك من ورائه •

بمواجهتها كانت هناك مدام بنلوب • بدينة مترهلة متقدمة في السن ، دائما تمضغ القرنفل لتحسن من رائحة انفاسها • كانت تضحك دائما كأن هناك من يدغدغها • وكان زوجها ، السيد ديميتروس ، من النوع الصموت والمصاب بوسواس من المرض يحمل مظلته معه دائما ويذهب الى الجبال • وبعد شهرين او ثلاثة اشهر يعود بثياب ممزقة ويكاد ان يموت جوعا وبنطاله معلق ومتدل حوله • وحين كانت مدام بنلوب تراه يظهر من بعيد وهو يمسك بمظلته المفتوحة فوقه كانت تنفجر بالضحك « ها قد عاد ليملاً سراويله » هكذا تصرح منادية الجيران الذين يسندون خواصرهم من الضحك •

وعلى مبعدة في اسفل الشارع كان يعيش السيد مانووسوس وهو تاجر مرموق معسوس قليد وكلما ترك منزله صباحا كان يرسم بقطعة من الحكك صليبا على مدخل منزله • وعند عودته ظهرا لكيي يأكل كان يجلد اخته يانتظام ودائما في الساعة ذاتها تماما ، وحين كنا نسمع صرخاتها كنيا نعرف انه قد حان وقت الغداء ولذا كنا نتوجه الى المائدة • ولم يكن السيد مانووسوس يفتح شفتيه ليلقي تحية الصباح بل كان يكتفي بالنظر اليك بمزيج من الوحشية والخوف •

وكان السيد اندرياس ( الطليعي ) يقطن بيتا فوق بيتنا بقليل في رأس الشارع • كان غنيا مليئا بالبثور وكان له أنف ضخم بمنخريب واسعين يجعله يبدو شبيها بالعجل • وكلما اغلق بابه كان يقف ويتحسسه ساعة من الزمان ليتأكد من انه لم يتركه مفتوحا وهو يردد طوال الوقت التعاويذ لكي يطرد عنه اللصوص والنار والمرض • واخيرا كان يرسم الصليب على نفسه ثلاث مرات ثم يتابع طريقه وهو يتلفت وراءه • وقد لاحظ اطفال الجوار انه كان يدوس دائما على الحجارة ذاتها فاعتادوا ان يكوموا الوحل او روث الفيول على الحجارة لاستفزازه • الا انه كان يزيح الاوساخ بعصاه جانبا ثم يخطو كما اعتاد •

وكان لدينا جار اخر هو الدكتور بيركليس الرئع مفخرة الشارع • كان طبيبا جديدا قد عاد مؤخرا من دراسته في باريس • اشقر وانيق يحمل نظارتين من الذهب ويرتدي قبعة رسمية • وهو بالتأكيد اول طبيب يقطن في ميغالوكاسترو ويزور المرضى بالخفسين لان قدميه ( كما قال ) كانتا متورمتين • وكان هذان الخفان مطرزين بيدي اخته العانس التي استهلكت مهرها لكي تنفق على تعليمه • كان طبيب عائلتنا • ولقد اعتدت ان انحني على الخفين وابدي اعجابي بالتطريز الذين كان عبارة عن ورود حريرية محاطة بأوراق خضراء • وذات مرة كنت مصابا بالحمى وجاء ليراني فقلت له متوسلا انه ان كان يريدني ان اشفى فليمنحني الخفين • فقام بجدية تامة لم يكن يتنازل بالضحك ابدا للوضعهما على قدمي ليرى ان كانا ملائمين • الا انهما كانا كبيرين جدا • ولكي اغزي نفسي حككت انفي بالزهرات المطرزة لارى ان كانت لها رائحة ولكنها لم تكن رائحة زهور •

لا استطيع تذكر جيرانيدونان انفجر بالضحك الممزوج بالدهوع • في ذلك الحين لم يكن الناس بالدزينات على نمط واحد • كان كل منهم عالما مستقلا • كان يضحك ويتحدث بشكل مختلف عن جيرانه ، وكان يغلق على نفسه باب بيته ليحتفظ برغباته السرية مخبوءة بدافع الخجل او الخوف وكانت هذه الرغبات تتوالد في داخله حتى تخنقه • غير انه لم يكن يفوه بشيء وكانت حياته تأخذ طابع الجدية المأساوية • واضافة الى ذلك كان هناك الفقر • وكان ذلك لم يكن كافيا فقد كانت هناك الكبرياء التي تطالب بأن لا يكتشف احد هذا الفقر • كان الناس يعيشون على الخبز والزيتون بؤدع الخردل لتجنب الخروج بملابسهم المرقعة • وقد سمعت احد الجيران يقول ذات مرة : « الفقير هو ذلك الذي يخاف من الفقر • وانا لا اخاف منه » •

# ٣ ــ موت جــدي

كنت ما ازال في المدرسة الابتدائية هين جاء راع يعدو من القرية ليأخذني الى جدى الذي كان من الواضح انه يلفظ انفاسه الآخيرة • لقد طالب بي لكي يمنعني بركاته • كان ذلك في آب على ما اذكر والحر كان شديدا • ركبتُ على حمّار بينما كان الراعي يسير ورائي وهو يمسك بعصا مشعبـة وقد ثبت مسمارا في طرفها • وكان يهمز الحيوان بين حين واخر فيفجر منه الدم فيرفس الممار المتألم ثم يبدأ الركض • ورحت التفت الى السائق وارجوه: رلتكن لديك الشفقة • الا تعطف على هذا الحيوان ؟ انك تؤذيه » • فأجابني : « البشر وحدهم يحسون بالالم • الحمير حمير » الا اننى نسيت ألام الحمار حالمًا وصلنا الى الكروم وغابات الزيتون • كانت النساء ما زلن يقطفن العنب وينشرن العناقيد على أماكن جافة مغطاة بالقماش لتتحول الى زبيب • كان العالم يعج بالروائح والجنادب تصم الآذان • وقد رأتنا احدى القاطفات وضحكت فسألت سائق الحمار : « لماذا تضحك هذه المرأة يا كيرياكوس ؟ » ( كنت قد عرفت اسمه الان ) •

- « هناك ما يدغدغها ولذلك فهى تضحك » ثم بصق \_ دغدغة ؟ من الذي يدغدغها يا كيرياكوس ؟٠
  - - الشياطيين ٠

ولم افهم غير اننى خفت ١٠غمضت عينى لكى اتحاشى رؤية الشياطين ولكمت الحمار بقبضتي لكي أجعله يبتعد بنا بسرعة ٠

عمالقة مكسوون بالشعر كانوا يسحقون عناقيد العنب بأقدامهم في احدى القرى التي مررنا بها • كانوا عراة حتى الخصر وهم يرقصون لعصر الخمر ويحكون النكات التي كانت تجعلهم يتلوون من الضحك • كانت رائحة التخمر تفوح من الارض • وكانت النسوة يخرجن الارغفة الطرية من التنانير وكانت الكلاب تنبح والنحل والدبابير تطن والشمس الغارقة تنحدر بوجه ضارب الى الحمرة وكأنها تدوس العناقيد مع الاخرين وهي ثملة تماما • انا الاخر بدأت اضحك • وبصفرة اخذت العصا المشعبة من الراعي وبدأت الهمز الحمار غارزا المسمار عميقا في ردفه •

حين وصلنا الى بيت جدي كنت قد دخت من التعب والشمس والجنادب، حين وصلنا ورأيته مستلقيا وسط الدار ومحاطا بأبنائه واحفاده احسست بالراحة ، فالظلام كان قد حل والحرارة كانت قد خفت وجدي كان يستلقي بعينين مفمضتين غير مدرك لوجودي ، وبهذا تجنبت الكف الضخمة التي كانت تجعل جلدي يحمر كلما لامستني ،

قلت للمرأة التي اخذتني بين ذراعيها وانزلتني عن الحمار: « النني تعب » • فأجابت: « عليك ان تصبر • فجدك قد يسلم الروح في اية لحظة • الافضل ان تبقى الى جانبه لعلك تكون اول من ينال بركاته » •

لقد بدت لي هذه البركات التي قطعت هذه المسافة الطويلة لنيلها كمنحة اعجازية أو لعبة غالية الثمن • شعرةالغول المذكور في قصص الجنيات مدده هي البركات ! انك تحتفظ بهذه الشعرة كثعويذة ثم تحرقها في أوقات الماجة الماسة فياتي الغول لانقاذك • وهكذا بدأت انتظر أن يفتح جدي عينيه ويمنحني شعرة الغول •

وفي اللحظة ذاتها اطلق صرخة وراح يتقلب كالكرة على جلد الخروفُ المعدود تحته • قالت عجوز : « لقد رأى ملاكه • انه سيسلم الروح في ايــة لحظة » ثم صلبت نفسهاوتناولت قطعة من الشمع راحت تدفئها بأنفاسها وتعجنها بين اصابعها وحولتها الى صليب لتختم به شفتي الميت •

نهض أحد ابنائه • كانت له لحية سوداء شائكة • دَفَلُّ المَنْزُلُ واهْرِجُ منه رمانة وضعها في كف والذه ليأخذها معه الى ( هيدس ) •

اقتربنا منه جميعا ورحنا نحدق اليه • وابتدأت احدى النّساء تغني الترنيمة الجنائزية الا ان الابن ذا اللحية الشائكة وضع يده على فمها •

\_ اهدئـــي ا

في هذه اللحظة فتح جدي عينيه واشار بهما • اقترب الجميع منه وكان ابناؤه في الدائرة الاولى والاقرب منه ثم احفاده الذكور بعدهم ووراء الجميع بناته وكناته • ومد المحتضر يديه ووضعت احدى العجائز وسادة خلف رقبته • وهنا سمعنا صوته > قال :

- « وداعا ايها الفتيان لقد اكلت نصيبي من الفبز وانا راحل الان • لقد ملأت داري بالاولاد والاحفاد وعبأت جراري بالزيت والعسل وبراميلي بالفمر - ليس لدي ما اشكو منه • وداعا ! » •

مرك يديه مودعا • ثم استدار ببطء ونظر الى كل منا واحدا بعد الاخر • نسيت كل ما له صلة بالبركات • • كنت اختبىء وراء اثنين او ثلاثة من ابناء عمومتي فلم يرني • لم يتكلم احد • • وفتح العجوز شفتيه مرة الحسرى :

«اسمعوا يا فتيان ٠٠ وانتبهوا لتعليماتي الاخيرة ١٠ اعتنوا بالحيوانات الثيران والاغنام والحمير ٠ لا تخدعوا انفسكم ١ ان لها ارواحا مثلنا تماما ٠ انها بشر لكنها تلبس جلود الحيوانات ولا تعرف كيف تتكلم ٠ انها بشر بطريقة معكوسة فإهنحوها كفايتها ١٠٠ الطعام ٠ واعتنوا بأشجار الزيتون والكرمة ٠ واحرصوا على تسميدها وسقايتها وتشذيبها ان كنتم تريدون لها ان تحمل ثمرا ١ انها بشر ايضا بطريقة معكوسة ١ لكنها معكوسة منذ زمن بعيد ولم تعد تتذكر ١ لكن الانسان يتذكر ١٠ ولهذا انتم بشر ١ هل تسمعون ؟ أم انني اتحدث الى قطيع من الصم البكم ؟ » ٠

### ـ اننا نسمـع • اننـا نسمع •

اجابت اصوات متعددة • فمد العجوز كفه الضخمة وطلب ابنه الاكبر « انت • • يا كوستانديس » • وتقدم كوستانديس العملاق ذو الشعر الاجعد واللحية المبيضة والعينين البقريتين ولمس يد والده •

## ـ ها انا يا سيدي ٠ قل لي ما تشاء ٠

ـ لدي قمح منتقى في الجرة الصغيرة • انني احتفظ به منذ زمن طويل من اجل ( التقدمة في ذكراي (() ) اسلقوه في اليوم التاسع واحرصوا على وضع كمية كبيرة من اللوز ( لدينا منه ما يكفي والحمد لله ) ولا تقتروا بالسكر كما تفعلون عادة • اتسمع ؟ انك بخيل وانا لا اثق فيك •

« انني احترم رغباتك » • قال الابن الاكبر وهو يهز رأسه • « نعم • انني احترم رغباتك • ولكن دع الاخرين يشاركو إ في النفقات • الكل يعملون على ان يشارك كل منهم في النفقات • اننا نتعامل مع ( تقدمة الذكـرى ) وهذا يعني المال • ليست مزحة • ثم هناك الشموع والقس الذي يجب ان يدفع له ثم حفار القبور ، لا تنس ذلك ثم فطائر الجنازة والمازة والخمر

<sup>(</sup>١) انفاق خاص عن روح ألميت أو في ذكراه .

وأدام الذكرى وهذا غير القهوة التي ستشربها النسوة ، هذا يعني المال ، قلت لك انها ليست مزحة ، نحن جميعا سنشارك في النفقات » ،

والتفت الى اخوته على جانبيه : « هل تسمعون ؟ كلنا ٠ لكل نصيبه ٠ فليكن هذا واضحا » ٠

وغمغم الاخوة من بين اسنانهم • ثم رفع احدهم صوته « حسن • يا كوستانديس • حسن • لن نتشاجر من اجل ذلك » •

كنت قد انزلقت الى الدائرة الاولى • وكما كنت قد اشرت منذ قليل ، كان الموت دائما لغزا غريبا يغويني • اقتربت لكي القي نظرة عن قرب على والد أمي وهو يموت •

ووقعت عينه على ٠

وأمسكت السيدة العجوز التي كانت تعجن الشمع بيدي وخفضتها • وأحسست بكف جدي الضخمة والثقيلة تحيط بفروة رأسي كلها : « بوركت يا حفيدي من كاسترو • وان شاء الله ستصبح رجلا ذات يوم » • وهـرك شفتيه ليقول شيئا اخر الا انه كان قد انهك فأغمض عينيه •

وسألهم بصوت واهن:

\_ « من اية جهة تغرب الشمس ؟ اديروني نحوها » •

وأمسك به اثنان من ابنائه وأداراه نحو الغرب • فهمس « وداعا • انا ذاهب » •

وأطلق تنهيدة عميقة ثم توترت ساقاه ﴿ وسقط رأسه علمه الوسادة فاصطدم بحجارة الدار ﴿ وسألت واحدا مِن ابناء عمومتي : هل مات ؟

فأجاب : اف ٠ هذه نهايته ٠ فلنذهب للطعام ٠

# ٧ ـ كريت تواجه تركيا

الا ان ما اثر في حياتي الى أبعد الحدود ـ واكثر بكثير من المـدارس والمعلمين واكثر من ألمتع والمخاوف الاولى التي انتابتني من رؤيتي للعالم ، والذي هزني بطريقة فريدة : الصراع بين كريت وتركيا •

فلولا هذا الصراع لاتخذت حياتي مجرى مختلفا ولاتخذ الله وجها مختلفا

فمنذ يوم ميلادي كنت استنشق هذه المعركة المرئية او المتخفية حتى في الهواء الذي اتنفسه • كنت ارى المسيحيين والاتراك ينظر كل منهم الى الأخر شذرا بنظراته القاسية ثم يفتل كل منهما شاربيه بغضب • وكنت ارى المسيحيين يدعمون ابوابهم بالمتاريس واللعنات بينها تعبر الشوارع قوات الاحتلال المسلحة بالمسكيت • • وكنت اسمع العجائز وهم يحكون عن المروب والمذابح والاعمال البطولية وعن العرية وعن اليونان • وكنت اعيش ذلك كله بعمق وبصمت وانا انتظر ان اكبر وافهم ما يعنيه ذلك كله بحيث الني ، انا ايضا ، استطيع ان اشمر عن ذراعي واذهب الى الحرب •

ومع الايام صرت ارى بوضوح ٠ كان المتخاصمان هما كريت وتركيا ٠ وكانت كريت تقاتل لكي تنال حريتها وكان الاخرون يربضون على صدرها ويمنعونها ٠ وبعد ذلك صار لكل ما حولي وجهه : وجه كريت أو وجه تركيا ٠٠ في خيالي ـ ليس فقط بل وفي لحمي ايضا ـ صار كل شيء رمزا يذكرني بالقتال ٠ وذات صيف جلبت ايقونة ارتقاء (١) السيدة العذراء الى الكنيسة في الخامس عشر من أب ووضعت على منصة الركوع ٠ وكانت أم المسيح

<sup>(</sup>۱) رمع السيدة العذراء الى السماء بعد موتها ، مناسبة يحتفل بها مسي ١٥ اب مسن كسل عام .

مهددة بذراعين متصالبتين • وكان ملاك قد تقدم الى يمينها بينما الشيطان الى يسارها والاثنان يطمحان الى نيل روحها • وقد استل الملاك سيفه وقطع كفي الشيطان من الرسغ \_ وكانتا مهدودتين في الهواء وهما تنزفان • وحين حدقت الى الايقونة امتلأ قلبي بالسعادة • ان العذراء هي كريت ، كما قلت لنفسي ، والشيطان الاسود هو تركيا والملاك الابيض كالثلج هـو الملك الميوناني • ذات يوم سوف يقوم الملك اليوناني بقطع كفي تركيا • متى ؟ حالما اصبح كبيرا • هكذا فكرتمع نفسى ، وامتلأ من جديد قلبي الطفل •

ابتدأ قلبي الطفولي الناعم هذا يمتلى عبالمحبة والكراهية ، وانا الاخر بدأت أشد قبضتي متحمسا للدخول في الصراع • وكنت اعرف تماما اين هو واجبي • ومع من من الطرفين المتصارعين ، وكنت اتعجــل ان اكبــر لكي أسير في الطريق التي سار فيها جدي وأبي واحارب •

كانت هذه هي البذرة • ومنها راحت شجرة حياتي كلها تنمو وتبرعم وتزهر وتثمر • وما اثار نفسي في البدء لم يكن الخوف او الالم ولا المتعة او الالعاب بل كان التوق للحرية • كان علي ان انال الحرية ـ ولكن الحرية ممن ؟ وما ؟ وبالتدريج ، ومع مرور الايام ، تسلقت قمة الحرية الصعبة الشاقة ـ المصول على الحرية ، اولا ، من الاتراك • هذه هي الخطوة الاولى • وبعد ذلك بدأ هذا الصراع الجديد : الحصول على الحرية من الاتراك الداخليين ـ من الجهل والحقد والحسد من الخوف والكسل ومن الافكار الخادعة المضللة ، واخيرا من الاصنام ، كلها ، حتى اكثرها محبة واحتراما •

ومع الايام ، وبعد ان كبرت وتوسعت مداركي توسع الصراع ايضا ، فاض عن حدود كريت واليونان وتعجر في الازمنة والامكنة كلها – غزا تاريخ البشر ، والصراع الان لم يعد دائرا بين كريت وتركيا بل بين الفير والشر ، وبين الضوء والظلمة ، بين الله والشيطان ، لقد كانت دائما المعركة ذاتها ، المعركة الابدية ، ووراء الفير وراء الضوء والله كانت تقف كريت بينما وراء الشر ووراء الظلمة والشيطان تركيا ، وبهذا فان ولادتي ككريتي في لحظة حاسمة ، حين كانت كريت تقاتل من اجل حريتها جعلتني ادرك منذ طفولتي المبكرة ان هذا العالم يحتوي على خير اعز على النفس من الحياة وأحلى من السعادة – هو الحرية ،

كان لوالدي صديق ، كابتن أشيـب معـروف باسم بوليماتيلياس ـ « عدة مناديل » ـ لانه كان دائما يحمل العديد منها ، واحد يغطي شعره وأخر تحت ابطه الايسر واثنان متدليان من حزامه وواحد يمسك به في كفه يمسح جبينه الذي كان يتعرق دائما ، كان يتردد دائما لزيارة متجر والدي ، وكان والدي يطلب له فنجان قهوة ونرجياــة وبعـد ان يتحلق الاحــداث هوله كان يفتح كيس تبغه ويحشو منفريه بالتبغ ثم يعطس ويبدأ الكلام • كنت انتحي جانبا وانصت • الحروب ، الهجمات ، المذابح ، وكانست هيغالو كاسترو تتلاشى وتتسامى الماسي جبال كريت • الهسواء لمليء بالصرخات : صرخات المسيحيين وصرخات الاتراك • وتلتمع المام عينسي المسدسات ذوات القبضات الفضية • كريت وتركيا تتقاتلان • تصرخ الاولى « الحرية ! » فتجيبهاالافرى « الموت ! » ويمتلىء ذهني بالدم •

وذات يوم حول عينيه نحوي وبدأ يزينني بنظرته • ثم قال : « الغربان لا تفقس حماما • اتفهم ايها القبضاي الصغير ؟ » •

احمر وجهي واجبت : « كلا يا كابتن » •

والدك قبضاي ، وان شئت أم أبيت فستكون قبضاي ٠

شئت أم أبيت ! بدأت هذه الكلمات تطرق في رأسي كالمطارق • كانت كريت تتحدث من فم الكابتن العجوز • ولم افهم كلماته في حينها ولم ادرك الا بعد مرور زمن طويل انني احمل قوة علوية في اعماقي ، قوة ليست قوتي وان هذه القوة تتحكم بي ، وعلى الرغم من انني كنت على وشك الاستسلام مرات عديدة الا أن هذه القوة كانت تمنعني • واية قوة ؟ انها كريت !!

والحقيقة انني كنت اتغلب على الخوف منذ الطفولة ـ انطلاقا مـن المترام النفس: وفكرة انني كريتي ، ولانني ، ايضا ، كنت اخاف مـن ابي ، في البدء لم أكن اجرؤ على المروج الى الدار ليلا ، كان هناك شكطان صغير ذو عين براقة يتلصص علي في كل زاوية ووراء كل أصيص وعند هافة البئر ، لكن والدي اعتاد ان يوبخني ويدقعني الى الدار ويوصد الباب خلفي ،

الخوف الوحيد الذي لم استطع التغلب عليه في تلك المرحلة كان الخوف من الهزات الارضية • فكثيرا ما كانت ميغالو كاسترو تهتز من جذورها • وكانت القعقعة تسمع من اعماق العالم وقشرة الارض تتشقق ويفقد الناس الذين فوقها عقولهم • وكلما هدات الريح بشكل مفاجىء وسكنت الاوراق على الاشجار وخيم على كل شيء صمت رهيب ، يقف له الشعر ، كان سكان ميغالو كاسترو يندفعون من بيوتهم وحوانيتهم ويلقون النظرة الاولى على السماء ثم ينظرون الى الارض • ولم يكونوا ينطقون بأية كلمة لئلا يسمع الشر ويأتي • الا انهم ، بينهم وبين انفسهم ، كانوا يهجسون بأن هزة ارضية ستحدث ، ويزسمون علامة الصليب •

وذات يوم حاول معلمنا ، باتيروبولوس العجوز ، ان يهدئنا ، وشرح لنا قائلا : « لا ينجم شيء عن الهزة الارضية ، لا تخافوا منها ، انها مجرد ثور تحت الارض ، انه يخور وينطح الارض بقرنيه فتهتز ، كان الكريتيون القدامي يسمونه مينوتور Minotaur • ليس هناك ما يدعو للخوف اطلاقيا » •

الا اننا بعد ان تلقينا هذا العزاء من معلمنا اكتشفنا ان خوفنا قد تزايد كثيرا • لقد اصبحت الهزة الارضية كائنا حيا ، وحشا ذا قرنين ، يضون ويهتز تحت اقدامنا وكان يأكل البشر •

وسأل ستراتيس الصغير البدين ابن القندلفت: «ولماذا لا يقتله القديس ميناس؟ » ولكن المعلم غضب وصاح « كفاك هراء » وغادر مقعده ليشد اذن سترايتس ويسكته •

وذات يوم كنت مندفعا بأقصى سرعتي في الحي التركي ، لان الرائحة التي تفوح من الاتراك كانت تثير قرفي ، بدأت الارض تهتز واصطفقت النوافذ والابواب وسمعت قعقعة عظيمة كأنما هي صادرة عن بيوت تتهدم ، وقفت وقد جمدني الرعب وسط الزقاق الضيق وعيناي مسمرتان على الارض كنت انتظر ان تتشقق وان يظهر الثور منها ويأكلني ، حينما ، بغتة ، انفتح باب ذو سرداب ليكشف عن حديقة ، واندفعت منه ثلاث فتيات تركيات حافيات مشعثات الشعور وحاسرات ، وتفرقن في اتجاهات متعددة تركيات حافيات مشعثات الشعور وحاسرات ، وتفرقن في اتجاهات متعددة الزقاق كله برائحة المسك ، ومنذ تلك اللفظة صار للهزة الارضية وجه مختلف بالنسبة لي دام معي طوال حياتي ، ولم يعد وجها قاسيا لثور ، وقفن يصرخن ويزقرق كالعصافير ، انحدت الهيزات الارضية والتركيات المغيرات ، وكانت هذه هي المرة الاولى التي أرى فيها قوة قاتمة تظهر الضوء وتصبح وضاءة ،

مرات عديدة خلال حياتي ، احيانا باختياري واحيانا مجبرا ، كنت اضع قناعا ملائما على مخاوفي بالطريقة ذاتها ـ على الحب والفضيلة والمرض ـ وبهذا جعلت الحياة محتملة •

# ٨ ــ اساطير القديسين

كانت الحرية اول رغباتي الكبيرة • اما الثانية ، والتي تظل خبيئة في اعماقي حتى اليوم وهي تعذبني ، فكانت الرغبة في الطهارة • البطل مع القديس هذا هو النموذج الامثل للانسان • وحتى في طفولتي كنت اثبت هذا النموذج فوقي في السماء الزرقاء •

في تلك الايام كان لكل شخص في ميغالو كاسترو جذور عميقة في كل من الارض والسماء • ولهذا ، منذ ان تعلمت قراءة المقاطع وتركيب الكلمات ، كان اول شيء طلبت من امي ان تشتريه لي هو اسطورة : «الرسالة الانجيلية المقدسة » • «ظهور الله معجزة مدهشة ! حجر سقط من السماء • • • • وانكسر هذا الحجر ووجد مكتوبا في داخله : «ويل لمن يستخدم الزيت أو يشرب الخمر اليام الاربعاء والجمعة » • كنت أمسك بالرسالة الانجيلية مشرعة فوق رأسي كالعلم وأقرع ابواب الجيران كل اربعاء وجمعة ـ باب مدام بنلوب ومدام فكتوريا والعجوز كاترينا ديليفا سيلينا • وكنت أجول في البيت متقدا بالحماس ثم اشق طريقي مباشرة الى المطبخ واتشمم ما يطبخونه • ويسا لسوء اليوم الذي أشم فيه رائحة لحم أو سمك • كنت أهز الرسالة مهددا وأصرخ : « الويل لكم ا الويل لكم ! » بينما الجيران المذعورون يربتون على وأصرخ : « الويل لكم الويل لكم ! » بينما الجيران المذعورون يربتون على كتفي ويحاولون تهدئتي • وذات يوم عندما سألت والدتي وعلمت انني كنت اشرب كتفي ويحاولون تهدئتي • وذات يوم عندما سألت والدتي وعلمت انني كنت الرسع ايام الاربعاء والجمعة حين كنت رضيعا ، وهذا يعني انني كنت المرب في تلك الايام المقدسة ، عندها انفجرت في البكاء متألما •

بعت العابي كلها لاصدقائي واشتريت حياة القديسين في طبعية شعبية ، نسخا بحجم الكراس ، وكنت في كل مساء أجلس على كرسي الصغير بين الحبق والقطيفة في دارنا وانا اقرأ بصوت مرتفع العذابات المختلفة التي قاساها القديسون لكي ينقذوا ارواحهم • وكانت الجارات يتجمعن حولي ومعهن غياطتهن او اعمالهن الاضرى \_ بعضهن يرفين الجوارب وبعضهن يطحن القهوة او ينظفن سويقات الخردل • كن يصغين ؛ وشيئا فشيئا يبدأ دارنا يرن بالعويل لعذابات القديسين وآلامهم • وحين كان الكناري ، المعلق تحت الاكاسيا ، يسمع القراءة والعويل ، كان يلقي برأسه الى الوراء ثملا ويبدأ بالشدو • وكانت الحديقة الصغيرة بطيبها وعرائشها فوقنا \_ بعزلتها وحرارتها وشذاها \_ تبدو كشاهدة قبر محاطة بنساء يندبن : كضريح المسيع المحاط بالزهور • وكان العابرون يتلكأون بيقولون لانفسهم ان شخصا ما قد مات هنا وكانسوا يذهبون الى والدي يحملون له هذه الانباء السيئة لكنه كان يهز رأسه ويقول لهم : « لا شيء • ليس هناك الا ابني يحاول ان يعظ الجارات » •

كانت البحار تنكشف في خيالي الطفولي ، والقوارب تندفع خلسة ، والاديرة تتلامع بين الصخور الشاهقة والاسود تنقل الماء الى النساك • وكان عقلي يطفح بأشجار النخيل والابل وبغايا يقتحمن طريقهن الى الكنيسة ، ومركبات نارية ترقى الى السماء ، وصحارى تتلفغ بطرقعات قباقيب النساء وضحكاتهن وشيطان يأتي بهيئة سانتاكلوز (۱) ومعه هبات الطعام والذهب والنساء للنساك • لكن اعينهم متعلقة بالله ، والشيطان يتلشى •

كن صلبا ، كن صبورا ، احتقر السعادة ، لا تخشى الموت ، تطلع عبر هذا العالم الى الخير الاسمى • هكذا كان الصوت الذي لا يقمع ينطلق من تلك الطبقات الشعبية ويلعن قلبي الطفل • ومعها يبرز ظما عنيف للسفر المفاجىء والرحلات البعيدة والتيه المعبىء بالشهادة •

كنت اقرأ اساطير القديسين واستمع الى حكايا الجنيات واسترق السمع الى الاحاديث وكان هذا كله يتحول في اعماقي \_ او يتشهه \_ الـــى كذبات مدوخة ١٠ وكنت اجمع زملاء المدرسة وأطفال الجيران وأمرر هذه الكذبات على انها مغامراتي الشخصية ٠ وكنت اقول لهم انني عائد لتوي من الصحراء ٠ وان لدي اسدا هناك حملت على ظهره جرتين وذهبت معه الى النبع لجلب الماء ، او انني منذ ايام رأيت عند باب دارنا ملاكا انتزع ريشة من ريشاته واعطاني اياها ٠ واحيانا تكون الريشة معي لاريها لهم ( كنا قد ذبحنا ديكا في بيتنا منذ ايام واحتفظت بريشته البيضاء الطويلة ) ٠ وكنت اضيف انني اخطط لتحويل الريشة الى قام الكتابة ٠

<sup>(</sup>١) بابا نويل .

و تكتب ؟ ما الذي ستكتبه ؟

- حياة القديسين · وحياة جدي ·

ـ وهل كان جدك قديسا ؟ الم تقل لنا انه كان يحارب الاتراك ؟ -اليس هذا الشيء نفسه ؟ أجيب وانا ابري طـرف الريشة بسكيني الصغيرة لتحويلها الى قلم ٠

وذات يوم قرأنا في المدرسة في الكتاب التمهيدي أن طفلا سقط في بسُر فوجد نفسه في مدينة خرافية ذات كنائس لامعة وحدائق غناء وحوانيت ملأي بالكعك والطويات وبنادق الالعاب والتهب عقلي • ركضت الى المنزل والقيت بحقيب على حافة البئر لكي اسقط فيها واصل الى المدينة الخرافية • وكانت أمي جالسة قرب النافذة المطلة على الدار تسرح شعر اختي الصغيرة وحين رأتني اطلقت صرفة وركضت وامسكت بي من مريلتي بينما كنت اضرب قدمي بالارض لالقاء نفسي على رأسي في البسر •

وفي كل احد حين كنت اذهب الى الكنيسة كنت ارى ايقونة ( معلقة في مكان منخفض من حامل الايقونات ) يبدو فيها المسيح وهو يصعد من القبر يرفرف في الهواء وبيده راية بيضاء وفي الاسفل كان حراسه واقعين على اقفيتهم وهم يحدقون اليه برعب • لقد سمعت الكثير من القصص عن الانتفاضات الكريتية وعن الحروب كما سمعت ان جدي ( لابني ) كان قائدا عسكريا عظيما • وفيما كنت احدق الى الايقونة كنت اقنع نفسي بالتدريج ان المسيح لم يكن الا جدي • ولذا جمعت زملائي حول الايقونة وقلت لهم : « انظروا الى جدي • انه يرفع الراية ذاهبا الى الحرب • اترون هناك في الاسفل انهم الاتراك ممددون على الارض » •

وما كنت أقوله لم يكن صحيحا ولا كذبا ١٠ انه شيء قد تجاوز المنطق والاخلاق ليخلق في جو ألطف وأكثر حرية ١٠ ولو أن أحدا أتهمني بأنني ألفق حكايات كاذبة لبكيت خجلا ١٠ لم تعد الريشة في يدي ريشة ديك بل هي الريشة التي أعطانيها الملك ١٠ لم أكن أكذب ١٠ كان لدي ايمان لا يتزعزع بأن المسيح ذا الراية هو جدي وان الحراس الذين يصعقهم الرعب تحته هم الاتراك ١٠

بعد ذلك بزمن طويل بدأت أكثب قصائد وروايات وبدأت أفهم بأن هذه الاستفاضة السرية هي ما يسمى بــ « الابداع » •

وذات يوم كنت أقرأ قصة القديس يوحنا Saint John of the Hut قفرن على على قدمي وقد قررت : « سأذهب الى جبل أثوس لاصبح قديساً ٠ » ودون ال التفت لالقي نظرة على أمي ( القديس يوحنا لم يلتفت ليلقي تظرة

على أمه ) تجاوزت العتبة وانطلقت الى الشارع ، اتبعت أكثر الارقة بعدا ورحت أركض طوال الطريق لثلا يراني احد اخوالي ويعيدني الى البيت ، وصلت الى الميناء حيث اقتربت من أحد الزوارق ، الزورق الذي كان على وشك رفع مرساته ، كان هناك بحار قمرّته الشمس منحن على المربط الحديدي وهو يحاول ان يفك الكابل ، اتجهت اليه وأنا أرتعش من الانفعال ،

\_1 تستطیع ان تاخذنی معك یا كابتن ؟ حالى این ترید النهاب ؟

۔ الی جبسل آٹسوس ؟

ـ الى اين ؟ الى جبل أثوس ، وما الذي ستفعله هناك ؟

ـ ساصبح قديسا ٠

وانفجر البحار ضاحكا ثم صفق بيديه وكانه يطرد دجاجة وهو يصرخ : « الى البيت ! الى البيت ! »

ركضت عائدا الى البيت مخزيا وتجمعت تحت الاريكة دون ان انبس بكلمة لاحد • اليوم أعترف بالامر للمرة الاولى : لقد أجهضت محاولتي الاولى لأن اصبح قديسا •

دام حزني اعواما عديدة وربما الى اليوم • انني من مواليد يوم الجمعة الثامن عشر من شباط وهو يوم الارواح ، يوم مقدس فعلا ، امسكت بي القابلة العجوز بين يديها وقربتني من الصنوبر ونظرت الي بحرص شديد • كان يبدو أنها ترى نوعا من العلامات السرية في • ثم رفعتني عاليا وقالت : « علموا على كلامي • هذا الطفل سيصبح ذات يوم مطرانا » •

وحين علمت ، مع الايام ، بنبوءة القابلة امنت بها وهي التي اججت رغباتي السرية ووجهتها ، ورحت احس بمسؤولية كبيرة فلم اعد اقوم بأي عمل ما كان المطران يقوم به ، وبعد ذلك بزمن طويل ، حين رأيت ما يفعله المطارنة فعلا ، غيرت رأيي . ومنذ ذلك الحين ، ولكي استحق القداسة التي كنت ابحث عنها ، لم اعد اقوم بأي عمل يقوم به المطارنة ،

## ٩ ـ التوق الى الطسيران

كانت الآيام ، في ذلك الدين ، بطيئة ورتيبة ، لم يكن الناس يقرأون الصحف ، وكانت الراديو والتلفون والسينما لم تولد بعد ، وكانت المياة تكر بهدوء ـ جادة وقليلة الكلام ، كان كل انسان عالما مغلقا ، وكان كل بيت مغلقا ومرتجا معا ، والطيبون داخل البيوت كانوا يشيخون يوما بعد بوم ، وكانوا يحتفلون ويسكرون همسا لئلا يسمعهم احد . ويتشاجرون سرا او يمرضون ويموتون صامتين ، عندها يفتح الباب وتظهر البقايا وتكشف الجدران الاربعة مؤقتا عن اسرارها لكن الباب يوصد فورا من حديد وتعود المياة مرة اخرى الى حركتها الثقيلة دون صوت ،

في العطل السنوية ـ عيد ميلاد المسيح وموته وقيامته كان الناس جميعا يرتدون ملابسهم ويتزينون بمجوهراتهم ويغادرون منازلهم ويتدفقون في الازقة • ثم يتوجهون نحو الكاتدرائية التي كانت تنتظرهم بأبواب مفتوحة • وكانت شمعداناتها وثرياتها مضاءة ، وكان فارس البيت وسيده ، القديس ميناس واقفا على العتبة لاستقبال اصدقائه إلاعزاء سكان ميغالو كاسترو • وتنفتح القلوب ، وتنسى التعاسات والاسماء ويصبح الجميع كلا واحد • لا بعودون ، بهذا ، عبيدا ، والنزاعات والاتراك لا يعود لهم وجود ، وحتى الموت لايعود له وجود • وكان كل واحد ، في الكنيسة ، بقيادة الفارس الكابن ميناس ، يحس بانفصاله عن الحشد الفاني •

كانت الحياة في تلك السنوات عميقة وساكنة • والضحكات اقلٌ ما تكون في تلك الايام في ميغالو كاسترو • والدموع وافرة • كما كانت غصات القلوب المكنومة اكثر وفرة • كان الاهالي القساة جديين مهتمين دائما بشؤونهم الخاصة : حشدا من الغوغاء المطواعين : كلما مر بهم غني وقفوا

له احترآما ، الا انهم جميعا كانوا متحدين بعاطفة مشتركة واحدة تجعلهم ينسون اهتماماتهم وخصوصياتهم وتجعلهم يتقاربون بروح اخوية • ولـم يكونوا يكشفون عن هذه العاطفة لانهم كانوا يخافون الاتراك •

ولكن ! ذات يوم بدأت المياه الراكدة تتحرك ، فقد شوهدت سفينة تجارية هدججة بالاعلام وهي تدخل المرفأ ذات صباح ، ووقف اهالي كاسترو الذيب كانوا قريبين من الشط فاغري الافواه ، اذ ما هذا القارب ذو الالوان المتعددة والزيئات المتعددة الذي انسل بين البرجين الفنيسيين (١) في مدخل المرفأ ؟ وكان القارب يقترب ، ليحفظنا القديسون ، قال الاول انه رف من الطيور وقال اخر انه مجموعة من المتنكرين وقال ثالث انها حديقة عائمة وقال احدهم انه السندباد البحري قد ظهر من البحار الحارة البعيدة ، وفي هذه الاثناء انطلق صوت هائل متوحش من مقهى الميناء « مرحبا بالبلدين (٢) ! » ، انظلق صوت هائل متوحش من مقهى الميناء « مرحبا بالبلدين (٢) ! » ، وتنفس المتفرجون جميعا الصعداء : لقد فهموا اخيرا ، واقتربت السفينة اكثر فأكثر وظهرت حمولتها للعيان : نساء بملابس مبهرجة وقد اعتمرن القبعات المريشة وتوشحن البلدين ، وخدودهن ممسوحة بمكياج احمر اللون ، وعند رؤيتهن رسم الكريتيون العجائز علامة الصليب وتمتموا : « قف ورائي يا شيطان ! » وهم يبصقون في اعبابهم ، ما الذي تفعله المومسات هنا ؟ هذه ميغالو كاسترو الشهيرة ، وهي لن تسكت على اهانات كهذه ،

وبعد ساعة وضعت برامج قرمزية على كافة جدران المدينة وعلمت المدينة أن هؤلاء ليسوا الا فرقة من الممثلين والممثلات • يبدو انهم جاؤوا لتسلية الكريتيين •••

وحتى اليوم لم استطع ان افهم كيف تمت المعجزة غير أن ابي اخذني بيدي وهو يقول: « دعنا نذهب الى المسرح ونر. ما هذا الامر! » كان الظلام قد حل • أمسكني من يدي وذهبنا باتجاه المرفأ نحو حي فقير لم اكن اعرفه من قبل • كانت هناك حظائر كبيرة وقليل من البيوت • وكانت احدى الحظائر متلألئة الاضواء وصوت كلارينيت وطبلة ينطلق من داخلها وكان شراع سفينة معلقا على مدخلها بحيث تحتاج الى رفعة لكي تدخل • ووجدنا بدخولنا ، مقاعد وكراسي وعليها جلس رجال ونساء يحدقون الى ستارة أمامهم وينتظرون ان تفتع • كانت هناك نسمة لطيفة تهب من جهة البحر، وكان الهواء منعشا والرجال والنساء يتحدثون ويضحكون ويطقطقون الفول السوداني أو بذور اليقطين •

<sup>(</sup>۱) نسبة الى البنسطية .

<sup>(</sup>٢) وشباح نسنوي طويل الاطسراف .

«أين هو المسرح ؟ » سال والدي ( فهو ايضا كان يذهب الى مهرجان كهذا للمرة الاولى في حياته ) • واشير له نحو الستارة • كان مكتـوبا على القماش بحروف كبيرة « اللصوص لشيار تمثيلية مسلية جدا » وتحتها مباشرة « لا اهمية لما تراه • لا تنزعج • فهو خيالي • »

وسألت والدي : ما معنى غيالي ؟ فأجاب : هَـواء سافـن •

كانت لوالدي مشكلاته الخاصة • فقد التفت ليسأل جاره عمن يكون هؤلاء اللصوص ولكن بعد فوات الاوان • سمعت ثلاث دقات وفتحت الستارة وحدقت مدهوشا جاحظ العينين • وانفتحت امامي جنة • ملائكة ذكور واناث ياتون ويذهبون يرتدون الملابس الزاهية مع الريش والذهب وخدودهم ملونة بالابيض والبرتقائي • كانوا يرفعون اصواتهم ويصرخون بشكل مفاجىء • كان يبدو انهما اخوان وبدآ يتجادلان ويتبادلان الاهانات ويلاحق كل منهما الاخر بغية قتله •

ارهف والدي اذنيه وراح يستمع مغمغما بانزعاج • ثم راح يتململ على كرسيه وكانه جالس على الحجر • واخرج منديله ومسح العرق الذي كان قد بدأ يتصبب على هاجبيه غير انه حين عرف في النهاية ان سويقتي الفاصولياء المتشابكتين اخوان متخاصمان قفز على قدميه هائجا • وصرح بصوت مرتفع : « أي تهريج هذا ؟ فلنذهب الى بيوتنا » ثم قبض على يدي وخرجنا قالبين بضعة كراسي في عجلتنا •

ثم هزني واضعا يده على كتفي وقال: «اياك ان تخطو ،داخل مسرح بعد الان ايها الشقي ١٠ اتسمع ؟ لاتك أن فعلت فسوف اسلخ جلدك » ٠ وكان هذا أول لقاء لى بالمسرح ٠

هبت نسمة دافئة فأنبت ذهني الزرع وامتلاً منخراي بشقائق النعمان • جاء (ت) الربيع (۱) مع خطيبها القديس جـورج ممتطيا جبواده المطهم الابيض ، ثم رحلت وجاء الصيف فاضطجعت العذراء المقدسة على الارض الخصبة لكي ترتاح هي الاخرى بعد ان حبلت بابن كهذا (۲) ووصل القديس ديمتريس ممتطيا جوادا اسمر محمرا وسط الامطار وهو يسحب وراءه الخريف المكال باللبلاب واوراق الدوالي الذابلة • وكبس علينا الشتاء • وكنا في البيت

<sup>(</sup>١) يعامل الكاتب الربيع معاملة المؤنث .

۲) يتمد المسيح ،

( مين يغيب والدي ) انا واختي وامي نشعل الكانون ونجلس موله لنشوي الكستناء او الممص على الجهر • كنا ننتظر أن يولد المسيع لعل جـدي ذا الوجنتين المتوردتين يأتي ومعه الطوف المحمر الملفوف بأوراق الليمون • هكذا كنا نتخيل الشتاء : مثل جدي له حذاءان ثقيلان وشاربان أبيضان ويحمل طوفا محمرا بين يديه •

ومرت الايام وكبرت وصغرت في الدار اصص الحبق والقطيفة وصرت اصعد درجات امينة بخطوة واحدة الان دون حاجة اليها لان تمد يدها ، كبرت وكبرت في داخلي رغباتي القديمة في الوقت الذي راحت تنمو فيه رغبات اخرى جديدة الى جانبها ، اما اساطير القديسين فقد كانت معيقة لانها كانت تكبحني ، وليست المسألة انني لم اعد أؤمن بها ، كنت أؤمن بها : الا ان القديسين صاروا الان اكثر اذعانا ، انهم يحنون رؤوسهم دائما امام الله ويقولون نعم ، لقد استيقظ في اعماقي الدم الكريتي ، ومن قبل ان تتوضح تلك الفكرة في رأسي مبكرا فقد كان لدي حدس بأن الرجل الحقيقي هو ذلك الذي يقاوم ويكافح ولا يخاف عندما يقتضي الامر ان يقول « لا » حتى لله ،

ولم استطع ان اعبر عن اي من هذه الهواجس الجديدة بكلمات ولكن في تلك المرحلة من حياتي لم تكن بي حاجة الى الكلمات • كنت افهم دون لبس ودون حاجة للعقبول او الكلمات • كنان يخيم علي الاسى حين أرى القديسين جالسين بأذرع ممدودة امام الفردوس يدعون ويتوسلون وينتظرون ان يفتح الباب • كانوا يذكرونني بالمجذومين المنبوذين الذين كنت أراهم كلما ذهبت الى كرمنا • كانوا يجلسون ازاء باب المدينة بأنوفهم المتأكلة وأصابعهم المسائعة وشفاهم المتيسة وهم يمدون اذرعهم المبتورة للعابرين طالبين الصدقات • لم اكن احس بأي اسف تجاههم بل كانوا يثيرون قرفي وكنيت دائما احول وجهي عنهم واسرع في تجاوزهم قدر ما استطيع • هذه هي الحالة التي بدأ القديسون ينحدرون اليها في عقلي الطفولي • الم تكن هناك طريقة الخرى لدخول الفردوس ؟ وبعد ان هجرت الجنيات واميرات الحكايات ودخلت صحراء طيبة مع القديسين المتسولين كان علي الان ان اهرب منهم ايضا •

كانت امسي تعد الحلويات في كل عطلة هامة الحيانا كورابيدس Kourabiédhes واحيانا لوكومس Loukoums وفي عيد الفصح فطيرة خاصة ولقد تعودت ان ارتدي افضل بذلاتي وان اذهب لتوزيع تلك الحلويات لاخوالي وخالاتي كطريقة للتعبير عن تحياتنا وهم المدورهم المكانوا يرحبون بي بحرارة ويقدمون لي قطعا فضية مفترضين انني سأشتري سكاكر الا انني في اليوم التالي كنت اسرع الى مكتبة السيد لوكاس واشتري مخطوطات عن الاراضي البعيدة والمستكشفين العظماء القد نزلت في قلبي بذرة روبنسن كروزو بشكل واضح وها هي تثمر الان الله في قلبي بذرة روبنسن كروزو بشكل واضح وها هي تثمر الان المناسة المسلطة في قلبي بذرة روبنسن كروزو بشكل واضح وها هي تثمر الان القد نزلت

لم أكن افهم الا جزءا يسيرا من « خرافات القديسين » لكن جوهرها ترسب في اعماق روحي ، ابتدا عقلي يتفتح الان ويمتلىء بأبراج العصور الوسطى والمناطق الغريبة والجزر الغامضة التي تفوح منها روائح القرفة والقرنفل ، وكان متوحشون بريش أحمر يتخطون عتبة نفسي ويشعلون النار ليشووا عليها بشرا وللجزر المحيطة بهم روائح اطفال حديثي الولادة ، هؤلاء القديسون الجدد لم يكونوا يتسولون الصدقات لانهم كانوا يأخذون كل ما يرغبون فيه بالسيف ، وفكرت لنفسي : أه لو ان شخصا واحدا فقط يستطيع دخول البنة بهذه الطريقة ، على ظهر جواده مثل هؤلاء الفرسان!

بدأ بيت أهلي يضيق ، وبدأت ميغالو كاسترو تضيق وصارت الارض الان تبدو كغابة استوائية مليئة بالعصافير الملونة والوحوش وفاكهة ناضجة حلوة كالشهد،وكنت أريد ( هكذا خيل لي ) أن اجتاز هذه الغابة الاستوائية كلها لكي أقدم الحماية لآنسة شاحبة واقعة في مأزق ، وذات يوم بينما كنت أمر قرب مقهى رأيتها ، كان اسمها جنيفييف ،

لقد اندمج القديسون في خيالي الان بالفرسان الاقوياء الذين انطلقوا لتخليص العالم او المذبح المقدس او فتاة ما كما امتزجوا بالمستكشفين العظماء ، وسفن كولومبوس التي انطلقت من ميناء اسباني صغير - تملأ الريح ذاتها اشرعتها - مثل السفن التي حتى هذه اللحظة تنطلق في اعماقي نحو الصحراء محملة بالقديسين •

حين قرأت سرفانتس ، وحتى بعد ذلك ، كان بطله دون كيشوت يبدو لي قديسا عظيما وشهيدا انطلق محاطا بالضحكات والسخرية ليكتشف ، وراء حياتنا اليومبة المتواضعة الجوهرءالذي يختف عن خلف المظاهر ، اي جوهر ؟ لم أكن اعرف في ذلك الحين لكنني عرفت فيما بعد ، هناك جوهر واحد فقط وهو نفسه دائما ، فطالما ان الانسان لم يجد وسيلة اخرى ليسمو بنفسه ، لم يجد الا اخضاع المادة واخضاع الذات لغاية تتجاوز الفرد حتى لو كانت هذه الغاية وهمية ، حين يؤمن القلب ويحب لا يظل هناك شيء وهمي، لا يبقى الا الشجاعة والثقة والعمل المثمر ،

مرت سنوات ، وحاولت ان انظم فوضى خيالي، الا ان هذا الجوهر ، الجوهر ذاته الذي كان يقدم نفسه لي بشكل غامض حين كنت طفلا ، كان يفاجئني دائما على انه قلب الحقيقة ، ان من واجبنا ان نحدد لانفسنا هدفا ابعد من اهتماماتنا الفردية وابعد من عاداتنا المريحة والمقبولة واسمى من نفوسنا ومن الضحك الساخر والجوع وحتى الموت ، وان نجد ليلا ونهارا لتحقيق هذا الهدف ، لا ، ليس لتحقيقه ، ان النفس التي تحترم ذاتها ،

حالمًا تمثلَ الى غايتها ، تضع هذا الهدف ابعد مرة اخرى ، ليس تحقيقه بل عدم التوقف في الصعود • بهـــده الطريقـــة فقط تنجز الحيـــاة نبلها ووحدانيتهــا •

هذا هو اللهب الذي قضيت فيه طفولتي • وأدركت ان التقلبات العديدة للقديسين والابطال هي أبسط طريق للانسان وأكثرها واقعية • لكن هذا اللهب انضم للهب اخر اعظم منه وهو ما كان يحرق ميغالو كاسترو وكريت في تلك المرحلة من عبوديتهما •

في تلك الإزمنة البطولية القديمة لم تكن ميغالو كاستسرو مجمسوعة صغيرة من البيوت والحوانيت والازقة متجمعة بمحاذاة شاطىء كريتى وبمواجهة بحر لا يهدأ غضبه • ولم يكنن سكانها مجموعة من البشر الفوضويين دون قيادة ( او بقيادات متعددة ) رجالًا ونساء واطفالا يصرفون جهودهم كلها في الاهتمامات اليومية: الطعام والاطفال والنساء • كان هناك نظام صارم وغير مكتوب يحكمهم • ما من احد يرفع يده متمردا على القانون القاسي فوقهم • فهناك شخص ما فوق راسه يصدر أوامره لقد كانت المدينة بأكملها موقعا عسكريا ، وكل قاطن فيها كان هو نفسه موقعا عسكريا محاصرا الى الابد ، والكابتن بالنسبة له قديسا ، القديس ميناس ، هامي ميغالو كاسترو ٠ ممتطيا جوادا أصهب مشرعا رمصا اهمر نخو السماء ، كان القديس يظل دون حراك طوال النهار في كنيسته الصغيرة على ايقونته \_ بعينين قاسيتين ووجه لوحته الشمس ولحية قصيرة مجعدة • طوال النهار وهو يزين بالنذر الفضية - بالايدى والاقدام والعيون والقلوب -التي كان أهالي ميغالو كاسترو يقدمونها له لعل بركته تشفيهم ، كان يظلُّ دون حزاكٌ متظاهرا انه ليس أكثر من صورة مرسومة على قطعة من الفشب • ولكن ما أن يحل الليل ويتجمع المسيحيون في بيوتهم وتبدأ الاضواء بالانطفاء واحدا بعد الاخر حتى يدفع عنه الرسوم ونذور الفضة بحركة من يده ويهمز جواده وينطلق في جولة عبر الاحياء اليونانية ، ينطلق في دورية هراسة ، كان يغلق اي باب نسيه المسيحيون مفتوحا ، وكان يصفر لبوم الليل لكي تعود الى بيوتها وكان يقف قرب باب الدار ويستمع بعناية ورضي كلما سمع غناء ﴿ وكان يهمس لنفسه لا بد أن هناك عرسا ۗ ﴿ فَلَتَحَلُ الْبُرِكَةُ على الزوجين السعيدين ولينجبا اطفالا يعلون من شأن المسيحية • وبعد ذلك يقوم بجولة على الاستحكامات التي تحيط بميغالو كاسترو وعند صياح الديك وقبل بزوغ الفجر كان يهمز جواده ويدخل الكنيسة بقفزة واحدة ثم يتسلق الايقونة • ومرة اخرى يعود الى مظهر اللامبالي • الا ان جواده قد عرق وغطت قمه وجانبيه طبقة من الزبد • وهين كان السيد هارا لامبيس ، ياتي قبل الجميع صباحا ليزيل الغبار عن الشمعدانات ويلمعها كان يرى

جواد القديس ميناس مبللا بالعرق ولم يكن هذا ليفاجئه لانه كان يعرف (كما يعرف الجميع) ان القديس قد طاف الشوارع طوال الليل وكلما شجذ الاتراك خناجرهم وتهيأوا للانقضاض على المسيحيين كان القديس ميناس يقفز من ايقونته من جديد ليحمي لسكان ميغالو كاسترو ولم يكن الاتراك يرونه لكنهم كانوا يسمعون جواده وهو يصهل ويميزون الصوت ويرون الشرر الذي تطلقه حوافر الجواد وهي تضرب الحصى فيتقوقعون في بيوتهم وقد جمدهم الرعب و

غير انهم ، منذ سنوات قليلة ، راوهبامهات عيونهم ، كانوا يهيئون مذبحة اخرى الا ان القديس ميناس انطلق نحو الحي التركي على جواده ، وبينما كان ينعطف عند زاوية احد الشوارع لحظه الحاج مصطفى الذي كان نصف مجنون ، فانطلق هاربا وهسو يصرخ « الله ، الله ، لقد نزل علينا القديس ميناس » ، وفتح الاتراك ابوابهم قليلا وتلصصوا منها ، وبينما كانوا يتطلعون الى القديس ميناس بدرعه الذهبي ، ولحيته الصهباء المجعدة ورمحه الاجمر ارتخت مفاصلهم تحتهم وأعادوا خناجرهم السي

لم يكن القديس ميناس ، بالنسبة للكاستريين (1) ، مقدسا فقط ، بل كان قائدهم ، وكانوا ينادونه «كابتن ميناس » ويجلبون أسلمتهم اليه سرا لكي يباركها ، وحتى والدي كان يشعل له الشموع والله وحده يعلم ما الذي كان يقوله له واي لوم كان يلقيه عليه لتأخره الى هذا المدى في تحرير كريست ،

كان كابتن المسيحية ، وكان حسن بك ، العدو اللدود للمسيحيين والمتعطش لدمائهم ، جاره ، وكان حرمه متاخما للكنيسة ، وذات يوم سمع قرعا على الجدار فوق سريره تماما ، وفهم ، كان هذا القديس ميناس يهدده لانه في اليوم ذاته ضرب احد المسيحيين ضربا مبرحا ، ولقد غضب الكابتن ميناس لهذا الحادث وهو الان يدق جداره ، ورفع حسن بك قبضته وراح يدق الجدار من جهته ويصرخ « هيه ، انت هناك يا جار ، معك حق ، نعم ، وحق ايماني معك حق ولكن توقف عن قرع جداري وساجلب لك جلدي ماعز مليئين بالزيت لمصابيحك وعشرين اقة من الشمع كل سنة لمراضاتك ، ماعز مليئين بالزيت لمساجرة » ، ومنذ ذلك الحين كان حسن بك (الكلب 1) يرسل خادمه كل سنة في عيد القديس ميناس ، في ١١ تشرين الثاني لينزل برسل خادمه كل سنة في عيد القديس ميناس ، في ١١ تشرين الثاني لينزل جلدي ماعز مليئين بالزيت وعشرين أقة من الشمع في باحة الكنيسة ، ولم يعد القديس ميناس لدق جداره مرة اخرى ،

<sup>(</sup>۱) نسبة الى ميغالو كاسترو .

هناك نوع من اللهب في كريت ـ ولنسمه «الروح » ـ شيء ما أقوى بكثير من الحياة او الموت • هناك كبرياء وعناد وبسالة ومعها جميعا شيء ما يجعلك تفرح لكونك السانا وفي الوقت ذاته يجعلك ترتعش •

حينما كنت طفلا كان الهواء الكريني مشبعا بزفير الاتراك ، رائصة وحش بري ، كان هناك يطقان تركي مشرع فوق رأسي ، وبعد سنوات عديدة رأيت « توليدو في العاصفة » فعرفت أي نوع من الهواء كنت استئشق حينما كنت طعلا واية ملائكة تحوم حول كريت كالشهب ،

كان آب أحب الشهور الى نفسي في طفولتي وما زال أحبها الي حتى الان و فهو الذي يجلب لنا العنب والتين والقاوون والبطيخ الاحمر وقد أطلقت عليه اسما مسيحيا هو القديس اوغست و ها هو ذا حامي" و كما كنت اقول لنفسي وله سوف اقدم صلواني وحينما ارغب في اي شيء سأطلبه من القديس اوغست وهو و بدوره وسوف يطلب من الله والله سوف يعطيني ما اريد ومرة أخذت بعض الالوان المائية ورسمته وتبين أنه قريب الشبه حد من جدي الفلاح الفدان المتوردان نفسهما والبسمة العريضة ذاتها الركبتين أو فريبا من الفخذين وقد رسمتهما حمراوين من عصير العنب ونوجت راسه بتاج من أوراق الدوالي وظل ينقص الصورة شيء ما وما الدوالي وظل ينقص الصورة شيء ما ما لان المنديل الذي يضعه جدي على راسه كان شبيهتان بالقرون واحدة إلى اليمين والاخرى إلى اليسار واحدة الى اليمين والاخرى الى اليسار واحدة الى اليمين والاخرى الى اليسار

في اللحظة التي رسمت فيها اوغست وثبتت ملامحه في داخلي تثبتت ثقتي به ورحت انتظر كل سنة ان يأتي ويقطف كروم كريت ثم يعصر القطاف ثم يكمل معجزته باستخلاص الخمر من العناقيد و لانني اذكر كم كان هذا اللغز يعذبني و كيف يصبح العنب خمرا ؟ القديس اوغست وحده ، لديه القدرة على صنع معجزة كهذه أه لو انني استطيع الالتقاء به صدفة ذات يوم في كرمنا الواقع خارج ميغالو كاسترو وأطلب منه ان يخبرني بالسر فأنا لم استطع ان افهم هذه المعجزة و الثمر غير الناضع يتحول الى عنب والعنب الى خمر والناس يشربون الخمر ويسكرون لماذا ؟ لماذا يسكرون ؟ هذه الامور كانت تبدو لي الغازا مخيفة وذات مرة حين سألت والدي عنها قطب حاجبيه وأجابني « انتبه لشؤونك ! » و

وفي آب ايضا كانت العناقيد تسطح على ارض مغطاة بالقماش لكي تجف تحت الشمس وتتحول الى زبيب • وفي احدى السنوات ذهبنا الى كرمنا وجلسنا في كوخنا الريفي الصغير • كان الهواء لطيفا وكانت الارض لاهبة

والجنادب تحترق هي الاخرى • كان يبدو انها جالسة على فحم مشتعل • كان دلك في الخامس عشر من آب ، عيد ارتقاء السيدة العذراء ، وكان العمال في عطلة • وجلس والدي عند جذع شجرة زيتون يدخن ، وجلس الى جانبه جيراننا يدخنون ، وكانوا قد سطحوا عنبهم ايضا ، كان القلق باديا عليهم • كل منهم قد سمر عينيه على عيمة صغيرة سوداء مشؤومة ظهرت عليهم • كل منهم قد سمر عينيه على عيمة صغيرة سوداء مشؤومة ظهرت صامتة على الافق وبدأت تتقدم • كنت جالسا قرب والدي مثل الاخريين وكنت اراقب العيمة ايضا ، وأحسست انني احبها • رقيقة ، ملونة بهذا اللون الرصاصي الخفيف ، وهي تكبر باستمرار وتغير وجهها وجسدها • مرة تشبه جلد ماعز مليء ، ومرة تشبه عقابا أسود الريش ، ومرة تشبه الفيل الذي رأيته في الصورة • وكانت تهز جذعها جيئة وذهابا وهي تحاول ان تجد الارض تحتها وتلامسها • وهبت نسمة دافئة • وارتعشت اوراق شجرة الزيتون فقفز واحد من الجيران واقفا ومد ذراعيه نحو الغيمة المتقدمة : «لياخذها الشيطان • قولوا عني انني كذاب ان لم تجلب لنا زخة مطر » •

فأجابه عجوز ورع: « الافضل لك ان تأكل كلماتك ، العذراء لن تسمع بذلك ، هذا عيدها » ونخر والدي دون ان ينبس بكلمة ، لقد كان مؤمنا بالعذراء الا انه كانت لديه شكوك حول قدرتها على التحكم في الغيوم ،

وبينما هم يتحدثون صارت السماء كالحة تماما وبدأت القطرات الكبيرة الاولى الحارة بالتساقط • واقتربت الغيوم من الارض ، وبدأت ومصات البرق الصفراء تشق السماء بصمت • وصرخ الجيران : « ايتها العـذراء المقدسة • ساعدينا » •

قفزوا جميعا وتفرقوا في كل اتجاه كل نحو كرمه حيث مؤونة العام كلها من الزبيب مسطوحة ، وصار الجو أشد قتامة وهم يركضون ، وتهدلت خصلات سوداء من الغيوم واندفعت الرياح مجنونة ، وفاضت السواقي وبدأت المياه تجري في الدروب كالانهار ، وانطلقت اصوات نادبة من كل كرم ، بعضها كان يلعن وبعضها يسترحم العذراء ان تأخذها بهم الرافة وان تتدخل ، واخيرا ، ومن كل كرم ، ومن وراء أشجار الزيتون ، انطلق الكياء ،

انسللت من كوخنا ورحت أركض تحت المطر وقد تماكتني غبطة كالسكر • كانت المرة الاولى التي اكتشفت بها الاكتشاف الرهيب بأنه ما ان تحدث المصائب الكبرى حتى تتملكني غبطة لا انسانية غامضة • حين رأيت النار أول مرة ، وذلك عندما احترق بيت عمتي كاليوب ، قفزت ورقصت امام اللهيب حتى أمسك بي احدهم من نقرتي ودفعني بعيدا • وحين مات معلمنا كراساكيس كان علي ان امع نفسي قسرا من الضحك • كان الامر

كما لو ان معلمي وبيت عمتي كانا ثقبلين قد ازيحا عن كاهلي وتحررت منهما • فالنار والطوفان والموت كلها كانت بالنسبة لي أرواها صديقة وودودة • وأحسست انني روح من العائلة ذاتها • كنا شياطين متوحدين نجاهد لتخليص الارض من بيوتها وسكانها •

وصلت الى الطريق لكنها كانت سيلا جارفا لم استطع عبوره ، فوقفت جانبا ورحت اتفرج بينما العناقيد نصف الجافة ـ جهد العام كله ـ تعوم على السيل الذي يجرفها بسرعة نحو البحر ، وتصاعد البكاء ، وغاصت عدة نساء حتى الركب في الماء وهن يجاهدن لانقاذ بعض الزبيب ، واخريات، تساقطت المناديل عن رؤوسهن ، كن واقفات على جانب الطريق يشددن شعورهــن ،

كنت مبللا حتى العظم وانا اجاهد لاخفاء غبطتي ، ركضت عائدا نحو البيت شغوفا برؤيــة رد فعل والــدي ، هل سيبكــي ؟ هـل سيلعـن أم سيصرخ ؟ وحين عبرت المنطقة الجافة رأيت ان عنبنا كله قد راح ،

وجدته واقفا بلا حراك على العتبة وهو يعض شفته • وكانت امي واقفة وراءه وهي تبكي •

> وصرفت : أبي • لقد راح عنبنا • فأجاب : ندن لم نرح • افرس •

لم أنس هذه اللحظة طوال حياتي و واعتقد أنها نفعتني كدرس عظيم في أزمات حياتي وكنت دائما أتذكر أبي وهو واقف بهدوء و دول حراك على العتبة و دون أن يلعن أو يتوسل أو يبكي و بلا حراك كأن يقف يرقب الخراب و ... وحده بين الجيران كلههم ... ظل محافظا على كرامته البشريسة و

### ۱۰ ـ مجزرة

نقول في كريت: مرحبا بالمصيبة حين تأتي وحدها • ذلك انها نادرا ما تجيء وحدها • ففي اليوم التالي كانت السماء صافية تماما • بالامس كانت غاضبة وقد اهلكت معظم الناس • اما اليوم فتضحك • وطاف المالكون بكرومهم • العنب كله قد تلف • وهنا وهناك ما تزال تظهر كمشات منه غارقة في الطين • وعند الظهر تماما عاد والدي مسرعا من كاسترو • لقد جاءه احد اصدقائه في الصباح الباكر وهمس شيئا ما في اذنه ثم رحل • وانتقل الكلام بأن المسيحيين قد قتلوا احد الاغوات البارزين في احدى القرى • كان الاتراك ثائرين والمسيحيون يسلحون أنفسهم • كنا على أبواب ثورة اخرى • وراح الاتراك يتسابقون الى ميغالو كاسترو بحثا عن الامان وراء الجدران الفينيسية •

كنت أمشي في كرمنا مع أمي واختي نجمع اخر العناقيد التي كانت ما تزالُ على الدوالي وكان الحر في عزه والهواء يلفح • وبغتة سمعنا صرخات واصوات نباح من الطريق • كان هناك حشد هائل يعبر • الحمير محملة بقصع العجين والاباريق والنساء التركيات • ووراءها كان الرجال المعممون يخبون مسرعين في الاوحال بعضهم حفاة وبعضهم بأحذية دون نعال وهم يخورون دون كلام في سيرهم الحثيث نحو كاسترو •

وغمغمت امي : « الكلاب التركية ! » وحملتنا تحت ابطيها وادخلتنا • وتشبثت بركبتها وسألتها : « لـم يركضون يا أمـي ؟ ماذا يريدون ؟ ولم ترتجفين ؟ » •

فربتت على شعري : « يا الهي • فلتشمل ابني بنظرتك • ما ارهب ان يولد المرء كريتيا » •

فتحنا النافذة قليلا ورحنا نتطلع • كان الحشد يسرع من بعيد شم اختفى وراء أشجار الزيتون • وعاد الطريق الى هدوئه •

« فلنذهب » قال والدي « بسرعة ٠ علينا ان نصل قبل المغيب » ٠

أمسكت أمي بأيدينا • واخرج والدي مسدسه من تحت الوسادة • تفحصه • كان محشوا • القاه في جيبه ثم سار وراءنا •

كانت الشمس على وشك ان تغرب حين مررنا من البوابة الحصينة • ولكن في الازقة كان يبدو كأن الظلام قد حل • كان الناس يركضون مسرعين والابواب توصد والامهات يظهرن لينادين اطفالهن من الشوارع • ورأتنا جارتنا فطوم ولم تلق علينا تحية المساء •

جلس والدي في مكانه المعهود على الاريكة في الزاوية قرب النافذة المطلة على الدار ووقفت أمي امامه تنتظر • كانت تعلم انه سيصدر الاوامر • المرج كيس تبغه ودرج لفافته ببطء وتكاسل • ثم ، ودون أن يرفع عينيه ، قال : « لا يخرجن أحد من البيت » •

والتفت الى عابسا: « أأنت خائف ؟ » •

فأجبته: لا ٠

- وماذا لو حطم الاتراك الباب ؟ ماذا لو اقتحموا البيت وذبحوك ؟

ارتعشت ، واستطعت ان احس بالشفرة على حلقي ، كنت اريد ان اصرخ ان نعم انا خائف لكن عيني والدي كانتا مثبتتين علي فخبلت ، وبغتة انتفخ صدري ، واحسست ان قلبي يمتليء ببسالة الرجال ، فقلت : « حتى لو ذبحوني لن اخاف » ،

« عظيم » قال والدي واشعل لفافته •

في الصيف الماضي حين ذهبت الى قريتنا لرؤية جدي وهو يمـوت ، نمت مع احد اخوالي في حقل بطيخ ، وبغتة قبل ان اغفو بقليل سمعت صوت «كرررر ، كرررر ، كرررر » من حولي صوت تكسر اشياء غريبة ، التصقت بخالي خائفا وسألته : « ما الذي يصدر هذا الصوت المتكسر ؟ انا خائف ، » فأدار خالي ظهره لي حانقا لانني ايقظته وقال : « نم يا ابن المدينة ! أهي المرة الاولى التي تسمع فيها صوتا كهذا ؟ انه البطيخ وهو يكبر » وبشكل مشابه في هذا اليوم حين تركزت عينا والدي على أحسست بقلبي يكبـر ويطقطـق ،

لميفالو كاسترو اربع بوابات حصينة ٠ كان الاتراك يغلقونها كل يوم

عند الفروب ويفتهونها مع الشروق • وما من احد كان يستطيع الدخول او المحروج من المدينة طوال الليل • وبهذا وقع المسيحيون الذين فيها في المصيدة • كان في وسع الاتراك ان يقوموا بمجزرة خلال الليل طالما ان البوابات مغلقة ومرتجة • ذلك انهم الاكثرية في المدينة ولديهم إيضا العامية التركية •

كانت هذه خبرتي مع أول مجزرة • فبعد ايام قليلة ، وللمرة الاولى ، رأى عقلي الطفولي وجه الحياة الحقيقي وراء القناع الجميل للبحر وللحقول الفضراء والدوالي المثقلة بالعناقيد ، وخبز القمح وابتسامة الام • وجه الحياة الحقيقي : الجمجمة •

وفي هذا الوقت ايضا سقطت سرا بذرة في احشائي ، بذرة قدر لها فيما بعد ان تزهر وتثمر عيني الثالثة : العين الداخلية : عين صافية مفتوحـة ليلا نهارا لا تعرف خوفا أو أملا •

جلست وامي واختي متلاصقين ومتمترسين داخل بيتنا ، ركنا نسمع الاتراك الهائجين في الشارع يشتمون ويهددون ويحطمون الابواب ويذبحون المسيحيين ، سمعنا نباح الكلاب وصرخات الجرحى ومشرجات الموت وهديرا في السماء كما لو ان الهزة الارضية تتقدم ، وقف والدي وراء الباب ينتظر والمسكيت معه محشو ، واذكر انه كان يمسك بيده حجرا مستطيلا كان يسميه « المسن » او المشحذ ، كان يشحذ عليه سكينا طويلة ذات قبضة سوداء ، ورحنا ننتظر ، قال لنا : « اذا حطم الاتراك الباب ودخلوا فان في نيتي ان اذبحكم بنفسي قبل ان تقعوا في ايديهم » ، امي واختي وانا : جميعنا ، وافقنا ، ونحن الان ننتظر ،

اعتقد انني كنت سارى روحي وهي تنضج خلال تلك الساعات لو ان اللامرئي صار مرثيا • وأدركت انني في غضون ساعات قليلة بدأت اتصول مباعتة من طفل الى رجل •

وهكذا مر الليل • وجاء الصباح • وهذا الهدير وانسحب الموت مبتعدا • فتحنا بابنا بهدوء ومددنا رؤوسنا خارجا • عدد من نساء البيوت المجاورة فتحن نوافذهن بهدوء وتلصصن • كن يتقحصن الشارع • وفي تلك اللحظسة مر بائع الكولوري التركي ، ذلك الذي له صوت صغير وحاد ولا شعر في وجهه • كان ينادي بنغمه الرتيب على كعكاته المرشوشة بالسمسم والقرفة التي يحملها على صينية تنكية واسعة فوق رأسه • اية فرهة تلك !! بدا كأن كل شيء يولد من جديد : وبدا ، اننا نرى للمرة الاولى ، السماء والغيوم والصينية المتملة المحملة بالكولوري الشهية • اشتــرت لي أمي واحدة ومضفتها بمتعة لا توصف •

وسألت امي : هل ذهبت المجزرة ؟

واهافها سوَّالي فقالت : « اهداً ٠ اهداً يا بني ٠ لا تذكر اسمها ٠ فقد تسمعك وترجع » ٠

انني اكتب الان كلمة « مجزرة » ويقف لها شعر راسي لانني هين كنت طفلا لم تكن هذه الكلمة عبارة عن عدد من الاحرف الابجدية المتجاورة بسل كانت هديرا هائلا واقداما ترفس ابوابا ووجوها كالمة تحمل السكاكين بين اسنانها ونساء يرتجفن في كل مكان من الجوار ، ورجالا يحشون الاسلمة وهم راكعون وراء الابواب ، بالنسبة لنا نحن الذين كنا اطفالا في كريت في ذلك الحين هناك كلمات اخرى عديدة تمتزج ايضا بالدم والدموع ، كلمات صلب عليها شعب بأكمله : الحرية ، القديس ميناس ، المسيح ، الثورة ،

مصير الانسان الذي يكتب مصير قسري وتعيس وذلك عائد لطبيعة عمله التي تجبره على استخدام الكلمات • وهذا يعني ان يحول جيشانه الداخلي الى سكون • فكل كلمة صدفة صلبة تحتوي على قوة انفجارية عظيمة • ولكي تكتشف معناها يجب ان تدعها تنفجر في داخلك كقنبلة لكي تحرر الروح التي تحتجزها •

مرة كان هناك حافام يدلي بوصيته ويودع زوجته واطفاله بالدموع كلما ذهب الى الكنيس ليصلي لانه لم يكن يعرف ما اذا كان سيفرج من الصلاة هيا • وقد اعتاد ان يقول: « حين الفظ كلمة ما ، ولتكن يا رب ، فان هذه الكلمة تمزق قلبي • يجمدني الرعب فلا اعرف ما اذا كنت سأستطيع القفز الى الكلمات التالية: ارهمني » •

آه من يستطيع قراءة قصيدة بهذه الطريقة ، او قراءة كلمة « مذبحة » او حرف من اسم المرأة التي يحب ـ او هذا ( التقرير ) الذي كتبه انسان كافح طويلا في حياته ولم يستطع أن ينجز آلا القليل •

في الصباح الباكر من اليوم التالي اخذنسي والدي من يدي • قال : « تعال » • وخافت امي • « الى اين تأخذ الصبي ؟ لم يغادر مسيحي بيته بعد » •

وكرر والدي امره : « تعال » وفتح الباب وخرج

وسألته : «الى اين نذهب ؟ » وكانت يدي ترتّجف في راحته الضخمة • تطلعت الى الشارع طولا وعرضا • كان خاليا الا من امرأتين قرب الزاوية تغسلان على ( الفيجة ) • كان الماء قد صار احمر •

- \_ هل انتُ خائسف ؟
  - ۔ نعسم ۰
- ــ ليس هذا هاما ستتعود •

درنا عند المنعطف وتوجهنا نحو بوابة الميناء • ومررنا ببيت كان الدخان ما يزال يتصاعد منه وبيوت اخرى كانت ابوابها محطمة والدماء ماتزال على العتباتومين وصانا الى الساحة الرئيسية ذات النبع المنحوت في هيئة أسد وشجرة الدلب الضخمة على حافته ، وقف والدي وقال : «انظر » وأشار بيده •

نظرت الى شجرة الدلب واطلقست صرخة • كان هنساك ثلاثة رجال مشنوقين ما زالوا معلقين عليها يتارجحون واحدا قرب الاخر • كانوا حفاة ولا لباس عليهم الا مناماتهم والسنة خضراء قاتمة كانت تتدلى من افواههم • ولعجزي عن تحمل المنظر حولت راسي وتشبثت بركبة والدي • الا انسه امسك راسي بيده وحولة نحو شجرة الدلب •

- « انظر » قال آمرا من جدید •
- وامتلأت عيناي بالمشنوقين •
- ـ طالما انت حيّ ـ اتسمع ؟ ـ لا تجعل هؤلاء المشنبوقين يغيبون عن
  - \_ مـن قتلهـم ؟
  - الحرية ، فليباركها الله •

لم أفهم • وبعينين جاحظتين حملقت وحملقت الى الاجساد الثلاثة التي كانت تتأرجع ببطء بين الاوراق الصفراء على شجرة الدلب •

القى والدي نظرة حوله وأنصت • كانت الشوارع خالية • فالتفت الي :

- \_ اتستطيع ان تلمسهم ؟
- \_ لا ، صحت خائفا ،
- \_ تستطيع ١٠١ تعال ١٠

اقتربنا • ورسم والدي شارة الصليب بسرعة اكثر من مرة • ثم قال لي أمرا « المس أقدامهم » • ولمست برؤوس أصابعتي جلودهم الباردة القاسية • كان ندى الليل ما يزال عائقا عليها •

وجاءني امر والدي من جديد : « قبلهم ٠ قدم احترامك » ٠ وحين رأى معاولتي للافلات والهرب حملتي تحت ذراعية ورفعني شـه احنى رأسي وقسرتي على الالتصاق بالقدم الصلبة ٠

النزلني • ولم تقو ركبتاي على هملي فانعنى ونظر الي قائلا: « كان

هذا لمساعدتك على التعود » •

ثم اخذني ، من جديد ، بيدي وعدنا الى البيت • كانت امي واقفة وراء الباب تنتظر بقلق •

« اين ذُهبتما بحق الله ؟ » سألت وهي تمسك بي بشغف وتقبلني • فأجاب والدي : « ذهبنا لنقدم فروض الاحترام » والقى علي نظرة واثقـة •

ظلت البوابات الحصينة مغلقة ثلاثة ايام ثم فتحت في اليوم الرابع وغير ان الاتراك كانوا يجوبون الشوارع ويملأون المقاهي ويتجمعون في المساجد ولم يكن الهياج قد هذا بعد في اعماقهم وكائت عيونهم ما تزال مليئة بالقتل وكانت كريت مهيأة لان تشتعل ولم يكن يلزم الا شرارة واحدة وركب جميع المسيحيين الذين لديهم اطفال في السفن التجارية والقوارب للرحيل الى اليونان الحرة وكل من ليس لديهم اطفال هجروا ميغالو كاسترو واتجهوا الى الجبال و

كنا بين من ذهبوا الى المرفأ من اجبل الرحيل ، منهم والدي يتقدمنا ووراءه امي واختي ، وانا في المؤخرة · ،

لقد قال لي والدي ـ ولم اكن قد اكملت الثامنة بعد ـ « يجب ان نحمي النساء • سأسير انا في المقدمة وانت تظل في الخلف • وانتبه جيدا ! » •

مررنا بالجوار الذي كان محترقا • بعض الضحايا لم تكن قد ازيحت بعد • والجثث بدأت تتعفن • وانحنى والدي على أحد الابواب والتقط حجرا مضمخة بالدم • قال لي : « احتفظ بها » •

فهمت اخيرا لم كان والدي يتصرف بهذه الطريقة الضارية ، لم يكن يطبق اساليب البيداغوجيا الحديثة بل كان يتبع الاسلوب القديم الشرس الذي كان وحده قادرا على العفائ على الجنس ، هكذا يدرب الذّب دغفله (۱) المفضل ، الابن الاول - يعلمه الصيد والقتل ، ويعلمه بالحيلة او البسالة كيف ينجو من الاففاخ ، ولبيداغوجيا والدي الضارية ادين باحتمالي وعنادي اللذين لازماني في الاوقات العصيبة ، ولهذه الضراوة ادين بكافة الافكار العصية التي تتحكم بي الان في نهاية حياتي والتي نم تكن ترضى بقبول الرعاية من الله او من الشيطان ،

« دعنا نصعد الى غرفتك لنقرر أمرنا » قال لى والدى قبل ان نغادر

<sup>(</sup>١) الدغفل: ابسن الذئب.

#### البيـت ٠

وقف في وسط الغرفة وأشار الى خارطة اليونان الكبيرة التي كانت معلقة على الجدار •

- ♦ لا اريد ايا من بيرايوس Piraeus أو اثينا هناك سيحتشد الجميع ثم سيبدأون بالتسول وطلب المعونة ليس هذا العمل المقرف من شاني اختر جزيرة ما !•
  - ـ ایة جزیرة اشاء ؟
  - نعم اية جزيرة تشاء •

صعدت على كرسي والقيت نظرة على كل الجزر الايجية (٢): كانت نقاطا خضراء في البحر الازرق ، ثم بدأت بسانتوريني ورحت انقل اصبعي الى مليوس وسيفنوس وميكونوس وباروس ، وتوقفت عند ناكسوس ،

قلت : « ماكسوس ۱ » • أحببت شكلها واسمها • كيف كان لي ان اتنبأ في تلك اللحظة بالاثر الحاسم الذي سيكون لهذا الاختيار العرضي المصيري على حياتي بأكملها •

« ناكسوس » كررت قولي وانا انظر الى ابي • فأجاب : « جميل • فلنذهب الى ناكسوس » •

<sup>(</sup>٢) نسبة الـــى بحر ابجة .

## 11 ـ ناكسوس

كان لهذه الجزيرة حلاوة وهدوء عظيمان • اينما توجهت تشاهد اكوام البطيخ والفوخ والتين يحيط بها البحر الساكن • رحت اتطلع الى الاهالي • كانت وجوههم ودودة ، لم يتعودوا على الفــوف من الاتراك او الهزأت الارضية ولم تكن عيونهم تشتعل • لقد اطفات الحرية التوق الى الحرية ، وتعددت الحياة كالماء الهادىء المسترخي الذي ، رغم انه يضطرب احيانا ، الا انه لم يتسبب ابدا في اثارة اعصار • وحينما كنت اتجول في ناكسوس كانت الطمانينة هبتها الاولى التي وعيتها • الطمانينــة ، وبعد ايام ، السام • تعارفنا مع شخص اسمه السيد لازاروس ، وهو ناكسوسي شري يملك بستانا رائعا في انغاريس ، على بعد ساعة عن البلدة الرئيسية • يمنا فمكثنا اسبوعين هناك • اية وفرة ، اية اشجار مثقلة بالفاكهة واية غبطة • لقد تعولت كريت الى غرافة ، الى غيمة متوعدة موغلة في البعد دون انذار بخطر ولا سفك لدم ولا كفاح لحرية • هذا كله ذاب وتلاشى في الرفاه الناكسوسي الوسنان •

وجدت كومة من الكتب في احدى خزائن قصر العزبة • كانت مصفرة القدمها فأخذتها وصرت اجلس كل يوم تحت شجرة زيتون وأقلبها بشراهة • وكنت احدق بشغف الى الرسومات الباهتة القديمة للمحاربين والسيدات والوحوش وغابات الموز • وفي كتاب اخر بحار متجمدة ، وسفن محاصرة بالجليد ، ودياسم (۱) تتدحرج على الثلج ككرات من القطن • وفي غيره مدن بعيدة ذات مداخن عالية وعمال ونيران متأججة •

<sup>(</sup>۱) صفار الدببة .

توسع عقلي وتوسع العالم معه • وامتلاً خيالي بأشجار عملاقة وحيوانات غريبة وبشر سود وصفر • وكثير من الاشعار التي كنت اقرأها كانت تهيج قلبي • وفي احد هذه الكتب المصفرة صادفت هذه الكلمات : « سعيد هو الانسان الذي يرى اكثر البحار واكثر القارات » وفي اخر « عجل ليوم افضل من ثور لسنة » ولم أفهم هذه العبارة جيدا لكنني عرفت شيئا واحدا هو انني لا اريد ان اكون ثورا • اغلقت الكتاب وعببت الهواء العذب وتركزت عيناي على الاشجار المثقلة بالمشمش والذوخ • كنت حشرة بأجنحة لم تنم بعد تخبط على الارض بأقدامها الصغيرة في محاولة منها للطيران رغم ان قلبها يخفق • هل ستنجع ام تفشل ؟ يفضل الصبر ؛ فترة قصيرة آخرى •

كنت صبورا • ودون ادنى شك كنت ، سرأ ، انتظر في اعماقي اليوم الذي سوف تكبر فيه اجنحتي وعندها سأرحل •

لكن بنت اخ السيد لازاروس ، غلامية (١) في الثانية عشرة من العمر اسمها ستيلا ، كانت قد علقت ارجوحة على شجرة الزيتون المجاورة لشجرتي ، كانت تتأرجح في الهواء وتغني ، وكانت الحركة ترفع ثوبها فتتلامع ركبتاها البيضاوان كالثلج والجدورتان بشكل مذهل تحت الشمس ، لم استطع البقاء لسماع اغنيتها او للنظر الى ركبتيها ، وذات يوم القيت بكتبي غاضبا الى الارض ، ولم تفعل اكثر من النظر اليي ثم الانفجار بالضحك وهي تمضغ لبانها ، وكثيرا ما كانت تثيرني بأغنياتها السافرة ، القد نسيتها كلها الا واحدة :

اخفض هاتين العينين السوداوين اللتين تنظران الي • اخفضهما ، يا جوهرتي ، انهما تجلدانني •

« ستيلا ! » صرخت غاضنا وانا اقفر على قدمي « اما ان تنصرفي من هنا او انصرف » • فقلبت ارجوحتها • « فلننصرف معا ! » قالت ولم تعد تضحك • ثم خفضت صوتها وقالت « فلننصرف معا ، يا صديقي المسكين ، لانك ستسجن نهار الاثنسين في المدرسة الكاثوليكية • لقد سمعت أباك يتحدث مسع عمي » •

في برج ناكسوس الرئيسي ، الذي كان يقيم فيها لقرون خلت الفاتحون الفرنكيون Frankish ، كانت الان المدرسة الفرنسية الشهيرة التي كان يديرها قسس كاثوليكيون ، لقد صعدت اليها ذات يوم مع والدي ، فنظر اليها بامعان لبعض الوقت ثم هز رأسه « هنا يستطيع الولد ان يتلقى

<sup>(</sup>١) غناة تتشبه بالصبيان وتلعب العابهم .

علوما • لكن المعلمين قسس كاثوليكيون • ليأخذهم الشيطان ! ربما تحولت السي كاثوليكي ! » •

وعلى الرغم من انه لم يعد الى ذكر المدرسة بعد ذلك فقد كنت اعرف ان الفكرة كانتُ تنخر في رأسه وانه لا يعرف كيف يتخذ قراره • وبعسد العشاء في اليوم ذاته الذي نبهتني فيه ستيلا ، اخذني والدي معه في نزهة في البستان • كان القمر قد بزغ وكل شيء كان هادئا وعطرا •

مر وقت دون ان يتكلم ، واخيرا حين حانت عودتنا الى البيت توقف وقال « ستطول الثورة في كريت ، ساعود الى هناك ، لا استطيع ان اترك رفاقي المسيحيين يقاتلون هناك بينما انا اتنزه في البساتين ، انني ارى جدك في نومي كل يوم ، وهو يوبخني يجب علي ان اذهب ، ولكن في الوقت نفسه يجب ان لا تضيع وقتك ، اريدك ان تصبح رجلا » ، عاد الى صمته من جديد ومشى بضع خطوات ثم توقف مرة ثانية وسألني : « هل فهمت ؟ رجل \_ هذا يعني ان تكون مفيدا لوطنك ، من المؤسف انك ولدت للدراسة وليس للسلاح ، ولكن لسوء الحظ ليس في اليد حيلة ، هذا طريقك فاسلكه ، اتفه نفسك لكي تساعد كريت في الحصول على حريتها ، فليكن هذا هدفك ، والا فلتذهب الثقافة الى الشيطان ، انا لا اريدك ان تصبح معلما او راهبا او سليمان الحكيم ، فليكن هذا واضحا ، لقد اتخذت قراري والان عليك ان تتخذ قرارك ، ان لم تستط\_ع مساعدة كريت بالسلاح او بالحروف فالافضل ان تضطجع وتموت ،

قلت : انا خائف من الآباء الكاثوليكيين •

\_ وانا ايضا • الرجل الحقيقي يخاف لكنه يتغلب على خوفه • انني اثق بك ، فكر قليلا ثم اصلح قوله : « لا • انا اثق بك • انني اثق بالدم الذي يجري في عروقك \_ دم كريت • كن جاهزا الان ، وارسم شارة الصليب على نفسك ، وضم قبضتيك • ونهار الاثنين ، ان شاء الله ، سوف نذهب لتسجيلك عند الكاثوليكيين •

كانت تمطر يوم بدأت ، ووالدي ، نصعد نحو البرج \_ زخة خريفية ففيفة اعتمت الشارع ، كان البحر يتنهد وراءنا ، وما تزال نسمة لطيفة تسقط الاوراق عن الاشجار : كانت تسقط واحدة بعد الاخرى صفراء ورمادية تزينُ المرتفع المبتل ، وكانت الغيوم تتسابق فوق رؤوسنا تطاردها رياح قوية لا بد انها كانت تهب في الاعالي ، رفعت رأسي وحدقت نحوها بنهم وهي تركض وتتلاصق وتتفرق وبعضها يرخي حواشيه مجاهدا أن يلمس الارض ، منذ طفولتي وأنا أحب أن استلقي على ظهري في دارنا لمراقبة العيوم ، وكلما مر عصفور طائر أو غراب أو سنونو أو حمامة ، أتوحد معه

حتى اني احس حرارة صدره في راحتي المفتوحة • « مارغي • أظن أن ابنك سيصبح حالما أو ذا رؤيا » قالت جارتنا مدام بنلوب ذات يوم لأمي « انه ينظر الى الغيوم دائما • »

وأجابتها أمي : « اطمئني يا بناوب ٠ ستأتيه الحياة وتجعله يخفض نظـره » ٠

لكن الايام لم تأت بعد ، وفي ذلك اليوم كنت ما أزال معجبا بالغيسوم وانا اصعد نحو البرج ، وبغتة تعثرت وانزلقت ، وامسك والدي بكتفي وكانه يريد ان يثبتني :

« انس الغيوم وابق عينيك على المجارة تحتـك ان كنت لا تريد ان تسقط وتقتل نفسك » وظهرت فتاة شابة ذات نظرات ذابلة من الباب ذي القنطرة المفضى الى البيت الكبيرنصف المتهدم • نظرت هي الاخرى السي السماء • كانت شديدة الشموب والنحول ولها وجه يتميز بغبل عظيم وكانت ملفعة بازار رث وهي ترتعش • علمت فيما بعد انها تنحدر من احدى العائلات الكاثوليكية المعروفة ذات العز الغابر ، وكل افرادها اما دوق او دوقة ، فتحت ناكسوس منذ قرون وبنت هذا البرج لاقامتها .. بنته على أعلى موقع في المدينة بحيث ان افرادها يستطيعون ان يطلوا ويراقبوا عامة الارثوذكس وهم يشتغلون لمصلحتهم في الميناء أو في السهول ١ الا أن هذه الاسرة قد فقدت امجادها واصبحت فقيرة جدا وقد تحولت قصورها اليي دمار حتى صارت حفيدات احفادها جائعات وشاحبات ولم تكن هذه الفتيات قادرات على العثور على ازواج لان الرجال الذين من طبقتهن قد فقدوا نفوذهم، وهم اما انهم فقدوا الرغبة في الزواج أو اصبحوا عاجزين عن اعالة زوجة واطفال ١ اما الزواج من العامة الارثوذكسية المتواضعة ، من جهة اخرى ، فهو امر لم تكن تلك السيدات النبيلات تتنازلن لفعله ١٠ ان لديهن كبرياءهـن الشامخة ابدا ذلك ان الكبرياء هي كل ما بقي لهن ٠٠ نظرت الفتاة الي السماء قليلا ثم هزت رأسها وعادت الى الداخل •

انني اتذكر كل شيء • كل شيء تماما مما حدث وانا اصعد الى البرج في ذلك اليوم لدخول المدرسة الكاثوليكية • وما ازال قادرا على رؤية القطة الجالسة على العتبة تحت المطر • كانت بيضاء ببقع برتقالية • وفتاة صغيرة حافية تحمل مجمرة مليئة بالفحم المشتعل وهي تركض ووجهها أحمر مشرق من الوهج • • •

« ها قد وصلنا » قال والدي • ورفع يده وقرع الباب الضغم • كانت هذه اول قفزة ، واكثرها اهمية ، في حياتي الثقافية • وانفتح مدخل سمري

داخل عقلي وقادني الى عالم مدهش • حتى الان كانت كريت واليونان هما الحلبة المحدودة التي تحتجز روحي المكافحة في داخلها ، أما الان فقيد اتسع العالم • وتعددت تقسيمات البشر ، وطقطق صدري اليافع مجاهدا لامتوائها كلها • قبل تلك اللمظة كنت قد تكهنت لكنني لم اكن اعرف بهذا الشكل الملموس أن العالم وأسع جدا وأن المعاناة والتعب هما الملازمان ورفيقا السلاح ، ليس فقط للكريتيين ، بل لكل انسان ، وفوق كل شيء ، الان فقط بدأت احدس بالسر العظيم : انه عن طريق الشعر يمكن تحويل هذه المعاناة كلها وهذا الجهد كله الى علم • ولا اهمية لكمية الاستياء الزائلة الموجودة ، فإن الشعر يستطيع أن يخلدها بتحويلها إلى أغنية • عاطفتان او ثلاث عواطف ، فقط ، كانت تتحكم في حتى ذلك الحين : الخوف ، الكفاح التغلب على الخوف • والتوق الى الحرية • أما الأن فقد اضيئت في داخلي رغبتان جديدتان هما الجمال والتعطش للعلم • صرت أريد أن اقرأ وان اتعلم • ان ارى اراضى بعيدة وان تكون لى تجارب شخصية من المعاناة والغيطة • كان العالم اكبر من اليونان ، وآلام العالم اكبر من الامنا • والتـوجه الـي الحرية لم يكن امتيازا مقصورا على الكريتيين ، بـل هـو النضال الابدى للبشر • ولم تتلاش كريت من ذهني رغم ذلك • بل أن العالم كله قد انتشر في اعماقي ليصبح كريتا واحدة جبارة يضطهدها كافة أنواع الاتراك لكنها دَّائِما تقفَّرُ واقفة على قدميها وتبحث عن الحرية • وبهذه الطّريقة ، بتحويل العالم كله الى كريت ، استطعت منذ السنوات الاولى لنضجى ان احس بعذابات البشر كلهم والامهم •

في هذه المدرسة الفرنسية طلاب جمعوا من كافة انحاء اليونان • وبما انني كنت كريتيا ، وكريت كانت في ذلك الحين تقاتل الاتراك ، اعتبرت ان من واجبي الا اشوه سمعة بلدي • كانت لدي مسؤولية أن أكون الاول في صفي • وهذه القناعة ، التي اعتقد انها لم تنبع من الكبرياء الفردية بل من الاحساس بالالتزام الوطني ، زادت من قواي • • وفي وقت بسيط استطعت ان ابز زملائي كلهم – لا • ليس أنا ، بل كريت • وهكذا مرت الايام بنشوة لم تكن معروفة لدي من قبل • رغبة ثملة في ان اتعلم واتقدم وأن اطارد الطائر الازرق الذي ( اكتشفت فيما بعد ) يدعى الروح •

هكذا اكتسب عقلي الجرأة حتى انني اتخذت ذات يوم قرارا طائشا بأن اكتب مقابل كل كلمة فرنسية مرادفتهما اليونانية و اضد منسي هذا العمل شهورا وقد احتجت الى معونة قواميس عديدة اخرى وحين انتهيت اخيرا وتمت ترجمة القاموس الفرنسي كله و اخذته فخورا لاريه للاب لوران ومدير المدرسة وكان قسا كاثوليكيا متعلما قليل الكلام ذا عينين رماديتين وابتسامة صفراء ولحية كبيرة نصفها ابيض ونصفها اشقر واخذ مني القاموس وقلب

اوراقه ثم نظر الي باعجاب ووضع يده على رأسي ، كأنه يزيد ان يباركني • وقال : « ما فعلته ، ايها الكريتي الصغير ، يدل على انك ستصبح ذات يوم انسانا هاما • انك معظوظ لانك اكتشفت طريقك بهذه السن المبكرة العلم والبحث ـ هذا هو طريقك • بارك الله فيك • »

ركضت ، وانا مترع بالفخر ، الى مساعد المدير الاب ليليفر ، وهو راهب حسن التغذية محب للنكتة ذو عينين مرحتين ، تعود ان يضحك وان يحكي النكات الريفية ، ويلعب معنا ، وفي كل عطلة اسبوعية كان ياخذنا في نزهة الى أحد بسابين المدرسة في الريف ، وهناك ، بتحررنا من الاب لوران ، كنا نتصارع ونضحك وناكل الفاكهة ونتدحرج على العشب ونريح انفسنا من عناء الاسبوع ،

لذلك ركضت ابحث عن الاب ليليفر لاريه انجازي • ووجدته في الباحـة يسقي صفا من ازهار الليلك • اخذ القاموس وقلب صفعاته ببطء شديد جدا وتصفحها • وكلما امعـن النظـر التهبـت قسماته اكثـر • وبغتة رفع القاموس وقذف به في وجهي • وصرخ :

« عيب عليك • هل أنت ولد ؟ أم عجوز خرف اشيب اللحية ؟ ما عمل العجائز هذا الذي شيعت وقتك من أجله ؟ بدل ان تضحك وتلعب وتتلصص على الفتيات العابرات تجلس كالاهبل وتترجم قواميس !! هيا انصرف من هنا ، واغرب عن وجهي • خذها عني • انك ان اتبعت هذا الطريق فلن ترتقي إلى اي شيء - ابدا !! وستنتهي الىي معلم صغير كادح بائس بنظارنين • ان كنت كريتيا فعلا احرق هذا القاموس اللعين واجلب لي الرماد وعندها سأمنحك بركتي • فكر في الامر وتصرف • هيا من هنا !! »

ابتعدت مبلبلا • من منهما كان على حق ؟ وماذا على أن أفعل ، واي الطريقين هو الصحيح ؟ غذبني هذا السؤال سنوات وحين اكتشفت ، اخيرا ، أي الطريقين هو الصحيح كان شعري قد شاب • ومثل حمار بوريدان ، كانت روحي تتأرجح مترددة بين الاب لوران والاب ليليفر • كنت أنظر الى القاموس والكلمات اللاتينية المكتوبة بخط صغير جدا على الهامش بالحبر الاحمر وحين اتذكر نصيحة الاب ليليفر كان قلبي يتمزق • لا ، "ثم تكن لدي الشجاعة لاحراقه وجلب الرماد له • بعد سنوات عديدة ، حين بدأت افهم اخيرا ، القيت به الى النار غير انني لم اجمع الرماد لان الاب ليليفر كان قد مات منذ زمس طسويسل •

بعد أن وضعني والدي في المدرسة ، مباشرة ، ورآني وقد استقر مقامي ركب قاربا ورحل سريا إلى كريت لكي يقاتل ، وذات يوم ارسل لي ملحوظة موجزة على ورقة ملوثة بالبارود :

«انني اؤدي واجبي بقتال الاتراك ، وانت تقاتل ايضا ، قف بصمود ولا تدع هؤلاء الكاثوليكيين يسربوا افكارا في رأسك ، انهم كلاب ، مثل الاتراك تماما ، انت من كريت ، لا تنس ذلك ، أن عقلك ليس ملكك بل هو لكريت ، فاجعله متيقظا قدر ما تستطيع بحيث انك ، ذات يوم ، تستطيع أن تستخدمه لتحرير كريت ، وطالما انك لا تستطيع أن تعين بالسلاح فلم لا تعين بعقلك ، فهو ، ايضا ، سلاح (۱) ، هل تفهم ما اطلبه منك ؟ اجب بالايجاب ، وهذا كل شيء لليوم وللغد والى الابد ، لا تخطئني ! »

احسست بكريت كلها على كتفي ، فان فشلت في تعلم دروسي جيدا ، او في فهم مسألة في الحساب ، او في ان اكون الاول في الامتحانات ، فان كُريت ستخزى ، لقد فقدت عبث الطفولة وعذوبتها وطيشها ، وحين كنت أرى زملائي يضحكون ويلعبون كنت اعجب بهم ، لا بد انني كنت أود لو اضحك والعب ايضا لكن كريت كانت تحارب وكانت في خطر ، والاخطر من هذا كله ان المعلمين والطلاب لم يعودوا ينادونني باسمي بل كانوا يدعونني بـ «الكريتي » وكان هذا تذكيرا دائما واكثر الحاحا بالتزامي ،

لم يكن هناك خوف من تحولي الى كاثوليكي • ليس لانني كنت اعي الاديان هو الاصح بل بسبب عامل اخر ورغم انه يبدو ان لا اهمية له فانه كان مؤثرا في روحي الشابة بعمق اكبر من اي مبدأ لاهوتي • كان لدينا كل صباح قداس الزامي في المصلى الكاثوليكي ، وهو عبارة عن غرفة صغيرة عارية الجدران وسط بناء المدرسة ، شديدة الحر صيفا ، شديدة البرد شتاء وفيها تمثالان ملونان من الجص احدهما للمسيح والاخر للعذراء وكانت كميات كبيرة من ازهار الليلك توضع على المذبح في المياه ذاتها فتصبح قذرة الى درجة انني حين ادخل المصلى كل صباح كانت رائحتها تكاد تجعلني اتقيا • واذكر انه قد اغمي علي في احدى المرات • وهكذا فان هذه المزهور الليككية المتعفنة والكنيسة الكاثوليكيية قد اتحدت في اعماقي اتحادا لا ينفصم • ومنذ ذلك الدين فان فكرة التحول الى كاثوليكي كانت تجعلني اقسرف •

غير ان اللحظة جاءت ( وحتى اليوم اتذكرها بخجل ) حين، كنت على وشك ان اخون معتقدي ، لماذا ؟ اي شيطان دفعتي ؟ كم في هذا الشيطان الداخلي من الدهاء بحيث انه يكمن منتظرا وراء فضائلنا ، لابسا لبوس الفضيلة هو نفسه ؟ وهو واثق أن ساعته ستجيء ، عاجلا أم اجلا ، ودون شبك ،

<sup>(</sup>١) غسى الاصل موسكيت ،

وبالفعل هان ساعته قد جاءت ذات يوم • وصل الكاردينال الذي يعتش على المدارس الكاثوليكية في المشرق ذات صباح قادما من روما • كان يرتدي بذلة حريرية سوداء ذات بطانة قرمزية وقانسوة قرمزية ذات حواف عريضة، وجوارب قرمزية شفافة وفي اصبعه خاتم كبير وعليه حجر قرمزي • كان الجو من حوله مشعا ومليئا بالعبير • وفي اللحظة التي ظهر فيها ووقف امامنا ، كنا على ثقة تامة من انه وردة هائلة غريبة خرجت لتوها من الفردوس • ورفع يده النقية البيضاء البضة ، اليد التي تحمل الفاتم الذهبي ، وباركنا • واحسسنا جميعا بقوة غامضة تتغلغل فينا من قمة الرأس حتى الكعب كاننا احتسينا خمرة معتقة وصارت عقولنا ملونة بالقرمزي الغامق •

لا بد ان الاب لوران قد اخبره عني لانه فيما هو يغادرنا أشار لي أن اتبعه ٠ ذهبنا الى غرفته وجلس على كرسي صغير ٠

« هل تحب ان تأتي معي ؟ » سألني بصوت بدا لي حلوا كالعسل •

ـ الى اين ؟ سألته مندهشا : انا كريتي ٠

ضحك الكاردينال ، وفتح صندوقا اخرج منه حبة سكاكر وضعها في فمي • كان فمه صغيرا ومدورا ومحلوقا بعناية فه شفتان سميكتان براقتان حمراوان • وكلما حرك يده فاحت في الجو رائحة الخزامى • قال :

- اعرف اعرف اعرف عنك كل شيء انت كريتي وهذا يعني انك ماعز بري وكن اصبر واستمع الي وسنذهب الى روما والمدينة المقدسة وستدخل مدرسة كبيرة لتتابع تعليمك بحيث تصبح عظيما وهاما ومن يدري - ربما لبست ذات يوم قلنسوة الكاردينال ذاتها التي البسها انا ولا تنس ان واحدا من جزيرتكم وكريتها وقد اصبح ذات يام بابا - قائد المسيحية اي انه كان اكبر من امبراطور! عندها سيكون في وسعك ان تعمل وان تحرر كريت و هل تسمع ما اقول ؟

تمتمت : «نعم • نعم » • كنت ارفع رأسي واصغي بشغف •

\_ في هذه اللحظة ، يا بني ، حياتك على مفترق طرق • ان قلت « نعم » نجوت • وان قلت « لا » ضعت • ما الذي ستصير اليه ان بقيت هنا ؟ ماذا يعمل ابوك ؟

سانسه تاجسر ٠

ـ طيب ، ستصبح تاجرا انت الاخر وفي الحد الاقصى ستكون محاميا أو طبيبا ، اي لا شيء ، اليونان مقاطعة صغيرة ، اخرج من المقاطعات يا بني ، لقد حكوا لي الكثير عنك وانني اكره ان اراك تضيع ، كان قلبي يخفق بصوت مرتفع • مرة اخرى ينفتسع امامسي طريقان فايهما اختار ؟ ولمن الجأ طلبا للمساعدة • سيدفعني الاب لوران في طريق وسيدفعني الاب ليليفر في الاخر • ايهما الصحيح ؟ وماذا لو انني سألت والدي ؟

حين تذكرت والديارتعبت • كان قد عاد لتوه من كريت ملوثا بالبارودا وفي ذراعه جرح بليغ • لقد سكتت البنادق الان • بعد هذه القرون العديدة وهذه الدماء الغزيرة وضعت الحرية قدمها المضرجة في الارض الكريتية • سيصل الامير جورج اليوناني ويقدم خاتم الخطبة عربونا للوقت الذي ستتوحد فيه كريت واليونان الى الابد •

لقد جاء والدي لرؤيتي فور عودته من كريت و لم اعرفه في البدء و كانت بشرته اشد سوادا من قبل و كانت ابتسامة ( أراها لاول مرة ) تشع على شفتيه « كيف تسير الاموز ؟ هل حولوك؟» / سألني وهو يضحك و صار لوني أحمر قانيا و فوضع كفه الضخمة على رأسي « أنا امزح فقط و انني الشق بك »

حين تذكرت والدي الان في حضرة الكاردينال لا بد ان لوني قد شحب لان الاسقف وضع يده الممتلئة بلطف على شعري وسألني : « بم تفكر ؟ » فتمتمت : « ماذا سيقول والدي ؟ »

ــ ليس من الضروري ان يعرف • لا احد يجب ان يعرف • سنرحل سرا خــلال الليــل • »

- « من ينكر اباه وامه لا يستطيع ان يتبعني » • هذه كلمات المسيح • ظالت صامتا • كان وجه المسيح يذهلني بشكل لا يوصف منذ طفولتي • كنت اتبعه في الايقونات حيث ولد ثم بلغ عامه الثاني عشر وحيث وقف في القارب ورفعيده ليهدىء البحر، ثم حين جلد وصلب وحين هتف على الصليب: «الهي ، الهي ، لم تفليت عني ؟ » وبعد ذلك حين قام ذات صباح من قبره وصعد الى السماء وهو يمسك الراية البيضاء بيده • برؤيته كنت أجلد ايضا واصلب وابعث • وحين كنت اقرأ الانجيل كانت الحياة تدب في الحكايات القديمة : كانت روح الانسان تبدو همجية : وحش وسنان يشخر في نومه • وبغتة تنفتح السماء وينزل المسيح • يقبل هذا الوحش فيتنفس الوحش وبغتة ويستيقظ ويصبح ما كانه دائما : أميرة سامية جميلة •

« طيب » قلت للكاردينال وأنا أقبل يده « سأهجر أبي وأمي • » ـ « في هذه اللحظة ، يا أبني ، رأيت الروح القدس ينزل على رأسك • قد نجوت • » قال ذلك ومد الخاتم الكريم الذي كان يلبسه لكي أقبله • كان علينا أن نرحل بعد ثلاثة أيام • وكنت أريد أن أرى والديّ لأودعهما ضمنيا دون أن أبوح لهما بالسر • لكن الكاردينال رفض • وقال : « الانسان المقيقي هو الذي يعادر أحباءه دون وداع » • ولرغبتي في أن أكون أنسانا حقيقيا جعلت قلبي يقسو وظللت صامتا • ألم أقرأ في الاساطير مرارا أن الزاهدين كانوا يفعلون ذلك حين يرحلون إلى الصحراء ؟ لم يكونوا ينظرون الى الوراء لرؤية أمهاتهم أو يلوحون تلويحة وداع • وأنا سأفعل مثلهم •

أعطيت العديد من الكتب الثقيلة المغلفة بالذهب • قرأت عن روما الخالدة وعن الاب المقدس ، البابا • سكرت وانا اتفرج على الصور : القديس بطرس والفاتيكان والرسوم والتماثيل •

كان كل شيء يسير على ما يرام ، وكنت ، في خيالي ، قد رحلت وعبرت البحر ووصلت الى المدينة المقدسة وانهيت دراستي ، كنت ارتدي قلنسوة قرمزية كبيرة ذات اطار حريري وحين نظرت الى الاصبع الوسطى في كفي اليمنى رأيت الخاتم الكريم الغامض يلمع في الظلام ، ، عند هذا المد تحرك القدر فجأة ومد يده فسد طريقي ، همس احدهم في اذن والدي : « الكاثوليك يأخذون ابنك » حدث هذا ليلا ، وقفز الكريتي الضاري مسن سريره وأيقظ عددا من البحارة والصيادين الذين كان يعرفهم ، اشعلوا المشاعل واغذوا معهم صفيحة من الكازولين بالاضافة الى المخول والمعاول واستلموا الطريق صعودا الى البرج ، وهناك راحوا يدقون باب المدرسة وهم يصرخون بأنهم سيحرقون المكان ، ذعر الرهبان ، واخرج الاب لوران رأسه من النافذة ، وهو يضع قلنسوة النوم ، وصرخ وهدد بنصف فرنسية ،

وصرخ والدي وهو يلوح بالمشعل: « ابنسي ٠ ابني ٠ ايتهما الكلاب البابوية ٠ والا فالنار والفاس ١ » ٠

أيقظوني • ولبست بأسرع ما استطعت ثم انزلوني من النافذة في سلة فسقطت بين ذراعي والدي • أمسكني من ياقتي ودقني بالارض ثلاث مرات ثم التفت الى مرافقية : « اطفئوا المشاعل • ولنذهب » •

مرت ثلاثة ايام قبل ان يكلمني والدي لكنه اهتم بأن أستحم وأرتدي ملابس نظيفة وان يزيت شعري بزيت من قنديل العذراء • وجلب القس ليرش علي الماء المقدس ويقرأ علي تعويذة ليخلصني من الدنس الكاثوليكي • وبعدها التفت الي وغمغم بين استانه « يهوذا ! » ثم بصق ثلاث مرات في الهواء •

لكن الله تلطف فجاءت الاخبار الطيبة بعد اسابيع قليلة : الامير جورج الهيليني في طريقه الى كريت لاستلامها ، قفز والدي ثم استلقى على الارض ثلاث مرات لكي يلمس التراب ورسم الصليب على نفسه وتوجه من فوره الى الحلاق ، لم يسبق له ان وضع آلة حلاقة على خده بل كان قد ترك لحيته تطول وتنزل على صدره لانه كان في حداد ، حداد على كريت ، المستعبدة ، وكان هذا سببا في انه لم يكن يضحك وانه كان يغضب كلما رأى مسيحيا يضحك ، لقد انحدر الضحك في ذهنه الى حيث اصبح تصرفا غير وطني ، اما الان ، ولله الحمد ، فقد تحررت كريت ، ولذلك توجه الى الحلاق مباشرة وحسين عاد الى البيت كان وجهه الحليسق متجدد الشباب مضيئا وامتلأ البيت برائحة العطر الذي سكبه الحلاق على شعره ،

التفت الى أمي واشار السبي وهسو يضحك • « كريت قد تحررت • وسُننسي الماضي • فدعينا نسامح يهوذا ! » •

بعد ايام رحلنا الى كريت ، اية رحلة نشوى بالنصر وكيف اخترقت الشمس في ذلك اليوم الخريفي اعماق قلوبنا ، ولكن ، أه ، كم طال الوقت والسفينة تعبر بحر ايجة ، وجاء الفجر ليجد والدي منحنيا على مقدم السفينة وهو ينظر الى الجنوب ، ولو ان عيون الناس تستطيع ان تزيح الجبال لراينا كريت مثل حراقة (1) تنحدر علينا ،

<sup>(</sup>١) سفينة حربية شراعية .

# ١٢ ـ العرية

ما تزال عيناي ، حتى بعد مرور سنوات كثيرة ، تفيضان بالدموع حين اتذكر ذلك اليوم : اليوم الذي خطا فيه الامير جورج الهليني ، اي الحرية ، على ارض كريت ، ان نضال الجنس البشري ، فعلا ، سر مقدس متواصل ، اذ ما هذه القشرة الارضية \_ الزائفة القلقة المتصدعة \_ التي يدب فوقها البشر ، اولئك المشاغبون المتلفعون بالوحل والدم المتخثر ، بحثا عسن حريتهم ؟ وكم هو مؤثر ان ترى اليونانيين في الطليعة \_ اليونانيين ا \_ يتسلقون ذلك المرتقى اللامتناهي ويشقون الطريسق اما بالكلامس (۱) والرمح ، او بسراويلهم الكريتية ،

اتذكر الكابتن الكريتي ، ذلك الراعي الذي يعبق بروث الماعز والفحول ، كان قد عاد لتوه من الحرب حيث قاتل كالاسود ، صدف ان كنت في مظيرته ، عصر احد الايام ، حين تلقى ثناء مطبوعا على رق بحروف كبيرة حمراء وسوداء ، من « الاخوة الكريتية » في اثينا ، كانت تهنئة على أعماله الباسلة تصفه بالبطل ،

فسال المراسل محتدا: « ما هذه الورقة ؟ هل تطاول ماعزي على حقل احدهم من جديد ؟ هل علي ان ادفع تعويضا عن الاضرار ؟ » • وفتح المراسل الثناء بفرح وقرأه بصوت مرتفع •

\_ قلّه بلغة عادية لكي أفهم • ماذا يعني ؟

و يعني انك بطل ١٠ ان وطنك يرسل لك هذا الثناء وتستطيع ان عني انكابتن يده الضخمة : « هاته » • وأمسك بالرق ومزقه

<sup>(</sup>١) معطف تصير يطرح على الكتف كان يرتديه جنود الاغريق وفرسانهم .

اربا ثم ألقاه في النار تحت وعاء الحليب • « رح وقل لهم انني لـم احارب لكي أتلقى قطعة من الورق • لقد قاتلت لكي اصنع تاريخا » •

صنع التاريخ! لقد أحس الراعي الجاهل بدقة بما كان يريد ان يقوله • لكنه لم يعرف كيف يقوله • او ربما أنه قاله بأفضل طريقة ممكنة؟٠

حزن المراسل لرؤية الرق الممزق في النار • ونهض الكابتن • ملأ وعاء صغيرا بالحليب وقسم نصف قرص من الجبن وجلب رغيفين من الشعير ثم التفت الى الاخر وقال : « تعال يا اخيي لا تغضب • كل واشرب وليأخذ الشيطان الثناءات • قل لهم ـ أتسمع ؟ ـ قل لهم انني لا اريد اي جزاء • لقد حاربت لانني كنت اريد ذلك • قل لهم ذلك • افعل ما اقوله لك : كل ! » •

كان في حياتي يومان ساميان • اولهما يوم وطىء الامير جورج ارض كريت والثاني في موسكو بعد ذلك بسنوات عديدة \_ الاحتفال بالذكرى العاشرة للثورة الروسية • في هذين اليومين احسست ان اجزاء البشر \_ الاجساد والعقول والارواح \_ قابلة للدمار وان الانسانية يمكن ان تعود من جديد ، بعد تجوال دموي رهيب ، الى وحدتها البلاائية المقدسة • في حالة كهذه لا يكون هناك اشياء مثل « انا » و « وانت » و « هو » • كل شيء متحد ، وهذا الاتحاد نشوة صوفية عميقة يفقد الموت فيها منجله ولا يعود موجودا • نحن نموت ، فرادى ، واحدا بعد الاخر لكننا ، مجتمعين ، خالدون • كلابناء المسرفين ، بعد الكثير من الجوع والظمأ والعصيان ، نمد أذرعنا ونعانق ابوينا : الارض والسماء •

بدموع فائضة حفرت طريقها بين لحاهم الحربية ، قدف القباطنة الكريتيون بمناديلهم في الهواء ، ورفعت الامهات ابناءهن عاليا لكي يتمكنوا من رؤية العملاق الاشقر ، هذا الامير الاسطوري الذي سمع آلام كريت منذ قرون ، فامتطى جواده الابيض مثل القديس جورج ، وانطاق ليحرر الجزيرة . كانت العيون الكريتية بيضاء زجاجية بعد ترقبها قرونا على البحر ، هذا هو الا ، لم يظهر بعد لكنه قد يظهر في اية لحظة ، احيانا يكون ما يرونه غيمة ربيعية او شراعا ابيض خدعهم ، واحيانا في منتصف الليل يكون حلما ، لكن الغيمة تتبعثر والشراع يغيب ويتبخر الملم ومرة اخرى يثبت الكريتيون عيونهم شمالا على اليونان على موسكوفي على الإله القاسي بطيء الحركة ،

والان ، انظروا ، زلزلت كريت بأكملها ، وانفتحت قبورها وانسدفع الصوت من قمة بسيلوريتي « انه أت ، لقد وصل ، تطلعوا اليه » ، وتدحرج العجائز بجراحهم العميقة ومسدساتهم الفضية من الجبال ، وجاء الشبان بخناجرهم ذات القبضات السوداء ورباباتهم الرنانة ، وقرعت الاجراس من الابراج المرتعشة ، وزينت المدينة في كسل مكان بسعف النفيل وأغصان الريمان ، ووقف القديس جورج بشعره الجميل على محفة مكللة والبصر الكريتي كله يتلالا وراء كتفيه ،

رقص الكريتيون وغنوا في المانات : شربوا وعزفوا على الربابات الكنهم لم يرتاحوا ، ولعجزهم عن التواؤم اكثر من ذلك داخل اجسادهم أمسكوا بالسكاكين وراحوا يطعنون انفسهم في الاذرع والافخاذ لكي يتدفق الدم ويرتاحوا ، وفي الكنيسة وقف المطران بيدين مرفوعتين تحت القبة وحدق الى البانتوكريتر Pantocrator كان يريد ان يعظ لكن منجرته تحشرجت ، فتح شفتيه وصاح : « المسيح قام يا ابنائي » ، ولم يستطع ان يقول شيئا اخر ، « حقا قام ! » وتردد الصوت من كل صدر واهتزت الشمعدانات العظيمة في الكاتدرائية كأنما بتاثير هزة أرضية ،

كنت صغيرا وساذجا في ذلك الحين : ولم تتلاش النشوة المقدسة في داخلي حتى مرور وقت طويل ـ وربما لم تتناقص الى اليوم • فحتى الان ، في اعمق لحظات سعادتي ـ حين ارى البحر او السمـــاء المليئة بالنجوم او شجرة لوز مزهرة او حين استعيد تجربتي الاولى مع الحب ـ فان التاسع من كانون اول ١٨٩٨ ، اليوم الذي وطىء فية امير اليونان ، الذي وضعت كريت ثقتها به ، التراب الكريتي ، يسطع في اعماقي دون توقف ، وتتزين اعماق القلب بالغار والرياضين مثل كريت كلها في ذلك اليوم •

اخذني والدي من يدي بعد الظهر بقليل بينما كانت ميغالو كاسترو ما تزال تزار مغتبطة • ونحن ندوس الرياحين والغار اجتزنا الشارع الرئيسي بطوله ثم مررنا بالبوابة الحصينة وانطلقنا الى الحقول • كان الفصل شتاء ، لكن النهار كان لطيفا ودافئا وكانت شجرة لوز وزاء السياج قد تفتحت عن اولى زهورها • وبدأت الحقول تخضر ، مخدوعة بحلاوة الطقس ، بينما من بعيد على يسارنا كانت جبال سيلينا تتلامع بذرى مغطاة بالثلج • وعلى الرغم من ان الدوالي كانت ما تزال اغصانا مشذبة فان زهرة اللوز ، المتفتحة ببهاء في الطليعة ، كانت قد بدأت تعلن قدوم الربيع ، وان الاغصان المشذبة ببهاء في الطليعة ، كانت قد بدأت تعلن قدوم الربيع ، وان الاغصان المشذبة سوف تتفتح مرة ثانية لتحرر العناقيد البيضاء والسوداء من داخلها •

هر بنا رجل ضخم محمل بأغصان الغار • وحين رأى والدي توقف وهتف: « المسيع رقام يا كابتن ميخائيل 1 » •

فأجاب والدي وهو يضع يده على قلبه « كريت قامت ! » ٠

وتابعناً طرَّيقناً • كان والدي على عجل وكان علي ان اركض للماق بــه • سالته وانا التقط انفاسي : « الى اين نذهب يا أبي ؟! » • ــ لنرى جــدك • امش •

وصلنا الى المقبرة • دفع والدي البوابة وفتحها • فوق البوابة رسمت جمجمة فوق عظمين متقاطعين يشكلان حرف ي الحرف الاول مــن الكلمـة اليونانية ـالمسيح ـالذي قام من الموت • تقدمنا يمينا تحت اشجار السرو ، ونحن ندوس القبور الواطئة ذات الصلبان المكسورة والتي لا قناديل عليها • كنت خائفا من الموتى فتمسكت بسترة والدي ولحقت به وانا اتعثر •

وقف والدي قرب احد القبور الواطئة ـ كومة صغيرة من التراب وعليها صليب خشبي كان الاسم ممحوا بفعل الزمن • ازاح منديله ونزل بوجهه على الارض • نبش التراب بأظافره وفتح كوة صغيرة على هيئة بوق • ادخل فمه فيها الى اعمق ما استطاع وصرخ ثلاث مرات : « ابي • لقد جاء ا ابي لقد جاء ا أبي لقد جاء ا » •

وارتفع صوته اكثر فأكثر حتى تحول الى خوار • ثم تناول زجاجة خمر صغيرة من جيبه وسكبها قطرة بعد قطرة في الفتحة وهو ينتظر كل قطرة ان تنزل وان تشربها الارض ثم قفز واقفا ورسم شارة الصليب على نفسه ونظر الي • كانت عيناه تلتمعان • سألني : « هل سمعت ؟ » • كان صوته أجش من الانفعال : « هل سمعت ؟ » •

ظللت صامتا اذ انني لم أسمع شيئًا · وقال والدي غاضبا : « ألم تسمع ؟ لقد طقطقت عظامه » ·

#### / 🗖

كلما تذكرت ذلك اليوم أشكر الله على انه سمح بولادتي و واشكره على انه سمح بولادتي كريتيا وفي وقت استطعت فيه ان أرى ، بعيني ، المرية وهي تسير فوق الغار وتصعد من بوابة الميناء الى مذبح القسديس ميناس ولم هو مفجل ان عيني الانسان من طين فلا تستطيعان اكتنساه اللامرئي وفي ذلك اليوم كنت سأرى القديس ميناس وهو يقفز من ايقونته ويقف بباب الكنيسة ثم يمتطي جواده ، والدموع تنهمر على خديه اللذين لوحتهما الشمس ولحيته البيضاء وهو ينتظر امير اليونان و

بعد أن تم كبح جماح الغبطة ، وبعد ان جاءت ريح جنوبية قوية بعد ايام قلائل وكنست ، كما اذكر ، أوراق الغار من الشوارع ، وبعد ان هطل المطر المنعش وغسل الخمر المهدور عن الارصفة ، عادت الحياة الى تعقلها من جديد ، وانكمشت عقولنا عائدة داخل حدودها : أزال الحلاقون اللحى عن اراضي حوانيتهم وصارت وجوه المسيحيين الحليقة ملساء ولامعة ، وبين

الحين والحين ظلت بعض الصرخات المتأخرة تصعد بخشونة من الحانات • الما أنا فكنت أجوب الازقة مبللا بالمطر وكلما رأيت الشوارع أمامي خالية مرخت وزعقت لكي ارتاح • وكانت ألاف من الأجيال في داخلي تصرخ وتزعق للترتاح •

لم يسبق لي ان احسست بهذا العمق ان اسلافنا الراحلين لم يموتوا ، وانهم في اللحظات الحاسمة يصرخون ويقفزون على أقدامهم ويستولون على عيوننا وأيدينا وعقولنا وخلال تلك الايام كان كل أجدادي الذين قتلهم الاتراك وكل جداتي اللواتي عذبهن الاتراك بتمزيق صدورهـن ، عصرخـون مفتبطين كلما خلا الشارع وحيث لا يراني احد ، كنت سعيدا لانه كان لدي حدس ، لم اكن استطيع التعبير عنه بوضوح كما انا الان ، بأنني ، انايضا ، سوف اعيش وسوف استظيع ان افكر وان ارى حتى بعد أن اموت ، كل ما كان مطلوبا هو الوجود المستمر لقلوب تتذكرني ،

من خلال ذلك المدخل ، تلك البوابة المزينة بالغسار وبعظام الاسلاف دخلت سنوات نضجي • ولم أعد طفلا •

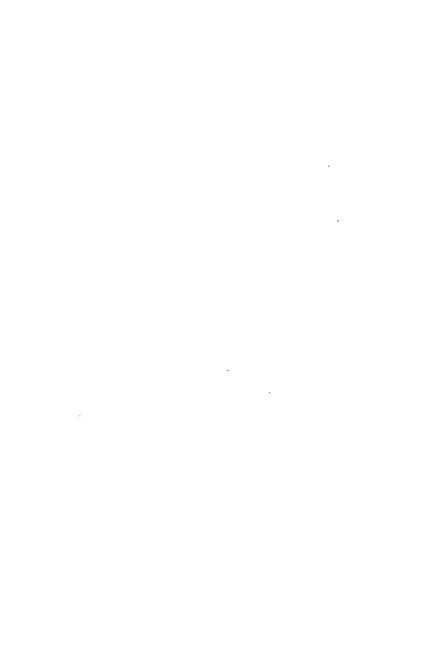

# 17 \_ متاعب النضوج

قضيت سنوات نضجي تكتنفني المتاعب المالوفة للشباب • استيقظ في داخلي وحشان هائلان : ذلك النمر الذي اسمه اللحم ، وذلك النسر النهم الذي يلتهم احشاء الانسان وكلما اكل ازداد جوعه ـ العقل •

حين كنت ما ازال صغيرا جدا ، لم اتجاوز الثالثة او الرابعة من العمر ، كان يهيمن علي فضول عنيف لحل لغز الولادة • سألت امي وخالاتي : « كيف يولد الاطفال ؟ وكيف يدخلون البيوت بغتة ؟ من اين ياتون ؟ » وخمنت انه لا بد من وجود بلد المضر ، ربما الفردوس ، حيث ينتشر الاطفال مثال الخشخاش (۱) • وبين حين واخر يدخل اب الى الفردوس ويلتقط واحدا ويجلبه الى البيت • قلبت هذه الفكرة في رأسي مرارا وتكرارا دون ان اثق بها كثيرا • اما امي وخالاتي فاما انهن لم يعرفن كيف يجبنني واما ان يحكين لي فرافات • لكنني كنت افهم اكثر مما ظنن ، وأكثر مما ظننت ، واكثر مما ظننت ، ولم أصدق حكاياتهان •

وذات يوم ، في تلك الفترة ذاتها ، ماتت جارتنا مدام كاتينا رغم انها كانت ما تزال شابة ، وحين رأيتها تخرج من بيتها ممددة على ظهرها ووراءها مجموعة كبيرة من الناس تحولوا بسرعة الى زقاق واختفوا ، تملكني الرعب ، « لماذا يأخذونها ؟ » سألت « الى أين يجلبونها ؟ » وقيل لي : « لقد ماتت » ، « ماتت ؟ ما معنى هذا ؟ » لكن احدا لم يقدم لي تفسيرا ، جثمت في الزاوية وراء الاريكة وغطيت وجهي بوسادة ثم رحت ابكيي ، لا حننا او خوفا ، بل لانني لم افهم ، وحين مات معلمنا كراساكيس بعد

<sup>(</sup>١) نبات مخدر يصنع منه الانبون أو يزرع للزينة .

سنوات لم يكن الموت يدهشني في ذلك الحين • أحسست انني فهمت ما هو: ولـم اســال •

هذان الامران: الولادة والموت ، كانا اول الالغاز التي اقلقت روحي ، وظللت أضرب بقبضتي الصغيرة على هذين البابين المغلقسين لافتحهما ، ورايت انني لا-استطيع ان اتوقع العون من احد ، كلهم اما ان يظلوا صامتين واما ان يضحكوا مني ، كل ما كان علي ان اتعلمه يجب ان اتعلمه بنفسي ،

بالتدريج بدأ اللحم يستيقظ ايضا • ومملكتي ، التي كانت مؤلفة من الغيوم والهواجس ، بدأت تتصلب • كنت التعظ حديث الشارع • ورغم انني لم أكن افهم ، بوضوح ، ما كانت تعنيه هذه التعابير التي التقطها ، فان بعضها كان يبدو مليئا بالسر وبالمادة المحرمة • وهكذا كنت ابعثرها واثبتها في عقلي واعيدها مرة بعد اخرى ـ لنفسي دائما - لكي لا انساها • ولكن احدها ، ذات يوم ، افلت مني ، تلفظت به بصوت مرتفع امام والدتي ، فأحفات خائفة • وصرخت :

### • من علمك هذه الكلمة البذيئة ؟ لا تقلها بعد الان •

ثم ذهبت الى المطبخ وجلبت بعض الفلفل المطحون وفركت فمي به ، بدأت ازعق ، التهب فمي ولكن بين لحظة واخرى ، نكاية بها ، كنت اقسم سرا انني سوف اتابع التلفظ بهذه الكلمات ولو بيني وبين نفسي ذلك انني احسست بمتعة كبيرة من لفظها ،

ومنذ ذلك الحين صارت كل كلمة ممنوعة تحرق شفتي وتفوح منها رائحة الفلفل ــ وحتى الان بعد سنوات كثيرة وخطايا كثيرة ٠

تلك الايام الموغلة في القدم في كريت كان البلوغ يتأخر كثيرا ، فللاحمرار خجلا في الاعماق كان البلوغ يجهد أن يتخفى وراء مختلف أنواع الاقنعة ، وأول هذه الاقنعة ، بالنسبة لي ، كان الصداقة ، عاطفة نحو زميل مدرسة غير متميز ، والحقيقة أنه كان أقل زملائي تميزا ، ولد صغير وبدين ومقوس الساقين بجسد قوي وثقيل دون أية ذرة من الفضول العقلي ، كنا نتبادل يوميا رسائل لاهبة ، وأن مر يوم واحد دون أن أتلقى منه رسالة كنت أحس بالتأنيب وأحيانا أبكي ، وتعودت أن أتسكع حول بيته واختلس النظر اليه ويخفق قلبي كلما رأيته يظهر ، لقد استيقظ لحمي ألا أنه لم يعرف بعد الملامح التي سيعطيها لرغباته ولم يكن يعرف بعد بشكل جيد ما يمين الذكر من الانثى ، أضافة إلى أن الترافق مع ولد كان أقل خطورة بكثير من

الترافق مع فتاة وأكثر منطقية • وكلما واجهت امسرأة كنت احس بنفور غريب ممزوج بالخوف • واذا هبت الريح ورفعت طرف ثوبها قليلا كنت اجول وجهي عنها فورا وانا احمر من الخجل والسخط •

وذات يوم – لا بد ان الوقت كان ظهرا لان الشمس كانت لاهبة – كنت اسير في زقاق ضيق ومظلل متجها الى البيت • وبغتة ظهرت امرأة تركية في الجانب الاخر من الشارع • وحين مرت امامي فتحت قميصها قليطًا واظهرت نهديها العاريين • وخارت ركبتاي تحتي • وفيما انا اجر خطواتي نحو البيت اتكات على الحوض وتقيات •

بعد سنوات عديدة عثرت على رسائل صديقي في درج مهمل فخفت • يا الهي الهي الهي الهي المسألة كان هذا الزميل الإليف المتشكل بجلافة قد اصبح قناعا يخفي النساء عني عددا من السنوات • ولا شك انني كنت الشيء ذاته بالنسبة له مؤخراً ، قليلا ، اللحظة الحاسمة التي سيسقط فيها في فخ رهيب لامرأة • وعلمت انه قد سقط صدفة ـ سقط وتلاشي •

وذات صيف خلال العطلة ، شكلت وهذا الصديق بالاضافة الى زميل آخر : فتى مزموم الشفتين بعينين خضراوين مزرقتين وأطراف دقيقة ، «جماعة صداقة » جديدة ، كنا نعقد اجتماعات سرية ، ونتبادل الأيمان ونوقع على قائمة من القوأنين ، وننذر حياتنا لهذا الهدف : ان نشن حربا عنيدة ضد الزيف والعبودية والظلم لا ينتهي الا بالموت ، كان العالم يبدو لنا زائفا وظالما ومضالا ، والتزمنا بانقاذه – نحن الثلاثة ، عزلنا أنفسنا عن زملائنا الاخرين ورحنا نتجول معا ، رسمنا خططا لتحقيق هدفنا وتوزعنا قطاعات الحرب ، كان المفروض انني سأكتب تمثيليات ، وصديقي سيعمل ممثلا ويقدمها اما الثالث ، الذي كان موبـــوءا بالرياضيات ، فسيدرس الهندسة ويفترع اختراعا عظيما ليزيد من ثروة « الجماعة » ويمكننا من مساعدة الفقراء والمضطهدين ،

وفي الوقت ذاته ، والى ان تحين تلك اللحظة العظيمة ، كنا نبذل ما في وسعنا للبقاء ملتزمين بأيماننا ، لم نكن نكذب وكنا نضرب كل الاولاد الاتراك الذين نصادفهم في الارقة النائية ، واستبدلنا ياقاتنا وربطاتنا بقمصان داخلية مخططة بالازرق والابيض ، ألوان العلم اليوناني ،

في الميناء ، مساء احد ايام الشتاء ، لمحنا عامل تحميل تركيا عجوزا منزويا في زاوية وهو يرتجف • كان الظلام قد هبط ولم يكن احد يرانا • خلع احدنا قميصه الداخلي ، والاخــر قميصه الخارجــي والثالث صدارتــه • واعطيناها للرجل • كما اننا كنا نريد ان نعانقه غير اننا لم نجرة • ثم مضينا مرعوجين وفجلين لاننا لم نؤد واجبنا كاملا •

> اقترح صديقي : « فلنرجع لنجده » ٠ ـ عظيم ٠ فلنذهـب ٠

رجعنا راكضين وبحثنا عن الحمال العجوز بغية معانقته لكنه كان قد ذهب .

وفي يوم أخر سمعنا أن محاميا كاستريا شهيرا قد خطب صبية ثرية ، وكان الزواج سيتم يوم الاحد ، وفي الوقت ذاته وصلت سيدة أخرى مسن اثينا ، كانت فقيرة لكنها جميلة جدا ، وكانت حبيبة المحامي أيام دراسته في الجامعة وقد وعدها بالزواج ، ما أن سمعت بهذه الفضيحة حتى دعوت أعضاء « جماعة الصداقة » إلى اجتماع ، اجتمعنا ، نحن الثلاثة ، في غرفتي ونحن نغلي غضبا ، وبناء على قوانين جمعيتنا وجدنا أنه من المستحيل أن نتساهل مع ظلم من هذا النوع ، وبعد نقاش ساعات حول الإجراءات التي سنتخذها وصلنا أخيرا إلى قرار : ثلاثتنا سنقدم أنفسنا أمسام المطسران وسنشجب مقترف هذا الاثم ، وبالاضافة الى ذلك وجهنا رسالة إلى المحامي بتوقيع « جماعة الصداقة » نهدده فيها أنه أن لم يتزوج دوروثي ( كان هذا هو اسم الاثينية ) فسيدفع ثمن ذلك أمام الله وأمامنا ،

مرتدين أجمل ملابس الاحد قدمنا انفسنا للمطران ، كان عجوزا ضعيفا مصدورالكنه كان كتوما كما يليق به ، وعلى الرغم من ان جهد الكلام كان يجعله يشهق كي يتنفس فان عينيه توهجنا كالجمر ، كانت الايقونة المعلقة فوق مقعده تحمل صورة مسيح متورد الوجنتسين حسن التغذيسة ذا شعر مفروق ، وكانت صورة منقوشة في الحجر كبيرة تمثل القديسة صوفيا معلقة على الجدار المقابل ،

سألنا: « ما الذي يدور في رؤوسكم يا أولاد؟ » وهو يتطلع الينا مدهوشا • « ظلم كبير يا محترم » ثلاثتنا رحنا نصرخ لاهثين بصوت واحد لكي نتشجم « ظلم كبير يحدث » •

سعل المطران وبصق في منديله وقال بلهجة ساخرة : « ظلم كبير ؟ وهل هذا من شأنكم ؟ انتم تلاميذ • أليس كذلك ؟ يجب ان تنتبهوا لدروسكم » •

« يا محترم • • • • • مديقي الذي كان افضل خطيب في المجموعة ، ثم حكى الفضيحة المعروفة بأكملها • وختم كلامه بقوله : « لن نستطيع النوم ولن نستطيع الانتباه لدروسنا يا محترم ما لم تتم ازالة هذا الظلم • المحامي يجب أن يتزوج دوروثي » •

سعل المطران ثانية ولبس نظارتيه وتأملنا طويلا • بدا لنا ان حزنا غريبا قد ارتسم على وجهه • وانتظرنا ، نحن الثلاثة ، بألم • واخيرا فتح شفتيه وقال : « انتم صغار • ما تزالون اطفالا ولا ادري ما اذا كان الله سيمد في عمريٰ لأرى كيف ستنظرون الى الظالم بعد خمسة عشر او عشرين عاما » •

ثم صمب قليلا وبعدها تمتم وكأنه يحدث نفسه « بهذه الطريقة بدأنا كانسا » •

وعلقت على هذه النقطة وقد رأيت انه يغير الموضوع: «يا محترم • ما الذي علينا ان نفعله لنحول دون وقوع هذا الظلم؟ قدنا • حتى لو طلبت الينا ان تلقي انفسنا في فرن مضطرم فانني وصديقي سنفعل ذلك طالما ان هذا ينصر العدل » •

نهض المطران ٠ وقال وهو يناولنا يده لنقبلها : « اذهبوا الان ومعكم بركاتي ٠ لقد اديتم واجبكم ٠ وهذا يكفي ٠ الباقي علي » ٠

انصرفنا كأسعد ما نكون • وهتف صديقي : « انجاز عظيم يا جماعــة الصداقة » • وهو يلف بذراعيه العضو الثالث وانا ، وكنا نسير على جانبيه •

ذلك الاحد تزوج المحامي الصبية الثرية • وعلمنا فيما بعد ان المطران قد حكى عن زيارتنا وسخطنا لاصدقائه كلهم بحديث ممزوج بالضحك •

#### П

قرانا الروايات التي وقعت بين ايدينا كلها • والتهبت عقولنا • وتلاشت المدود بين الواقع والخيال وبين الحقيقة والشعر • وبدا لنا أن روح الانسان قادرة على الانتزام بكل شيء وانجاز كل شيء •

ولكن كلما احسست ان عقلي يتفتح ويزيح حدود الحقيقة ، احسست ان قلبي يمتلىء ويفيض بالالم ، كانت الحياة تبدو لي ضاغطة بشدة ، ولعجزي عن التلاؤم معها صرت اتوق للموت ، هذا هو الشيء الوحيد الذي بدا لي بلا حدود وبالتالي فهو قادر على احتوائي ، وذات يوم ، اذكر انه كان يوما مشمسا واحسست ان جسدي معافى ومرتاح اقترحت على صديقي ان نقتل انفسنا ، كنت قد كتبت رسالة مليئة باليأس ، نوعا من الوصية ودعت فيها العالم ، لكن صديقي رفض ولم تكن لدي الرغبة في الرحيل بمفردي ،

هيمن علي هذا الالم غير المحدد وغير المفهوم حتى جاء يوم أصبح فيه

منديقي لا يحتمل بالنسبة لي • صرت اشرج وهيدا في المساء الباكر للتمشي قرب المدران الفينسية المطلة على الامواج

كم الطقس رائم ! ويا له من نسيم بجري منعش ! والصبايا اللواتي يتمشين بأشرطتهن الحريرية المتدلية من شعورهن المنسابة > والتركيات الصغيرات الجفايا ينادين لبيسع الياسمين والبزر المحمص Passatempo بامسوات فتيات لطيفات > وباربالاريس يرتب الموائد والكراسي في المقهى فوق البحر حيث يستطيع الرجال المحترمون أن يجيئوا مسع زوجاتهم > والمخطوبون مع خطيباتهم > لطلب القهوة وشراب اللوز (١) Orgeat (١)

لكنني لم أكن ارى شيئا ـ لا البحر الواسع الهادىء ولا القمة البهية لجبل اغيا بيلاغيا البعيد ولا سترومبولاس ، الجبل الهرمي الــذي فيـــه ( كنيسة المصلوب ) ، كالبيضة البيضاء الصغيرة في قمته ، ولا الشبان مع خطيباتهم ، كانت عيناي غائمتين بالدمع ، دمع لا علاقة له بأي حـــزن شخصبي ، لان روحي كانت مهتاجة بالسرين الذين افصح لنا عنهما معلـم الفيزياء ذلك العام ، واظن ان الجروح التي اوقعها قد قرحت منذ ذلك الحين ،

كان السر الاول ، السر الرهيب بحق ، هو ان الارض ، على عكس ما كنا ثعتقد ، ليست مركز الكون ، فالشمس والسموات المليئة بالنجوم لا تدور مذعنة حول الارض ، فكوكبنا ليس شيئا ، انه مجرد نجم صغير تافه ملقى دون اكتراث في المجرة ، وهو يدور حول الشمس بعبودية ، ان التاج الملكى قد سقط عن رأس الارض ، أمنا ،

هيمن علي الغزي والمرارة ، فنحن ، مع امنا ، قد سقطنا من مكاننا المتصدر في السماء ، بمعنى اخر أن ارضنا لا تقف كسيدة ثابتة وسط السموات ، والنجوم تحوم حولها باجلال ، بل هي التي تجول وسط اللهب العظيم في الهيولى وضيعة ومطاردة الى الابد ، فألى اين تذهب ؟ الى حيث تقاد ، مشدودة الى سيدها ، الشمس (؟) ، وتتبعه ، ونحن ايضا مشدودون نحن ، ايضا ، عبيد ، ونحن ايضا نتبع ، كذلك الشمس : هو الاخر مشدود ويتبع ، يتبع هن ؟ و

باختصار ، ایة خرافة کان معلمونا ، دون حیاء ، یه ذرون بها حتی

<sup>(</sup>۱) شراب غسیر مسکر و

<sup>(</sup>٢) الشبيس بذكَّر ،

الان \_ الله الله الله الله الشمس والقمر زينة للارض وانه علق السماء ذات النجوم فوقنا كمشكل يمنحنا الضوء •

كان هذا الجرح الاول • اما الثاني فهو ان الانسان ليس الاثير عنسه الله ، وليس مخلوقه المفضل • فالله لم ينفخ في منخريه نفس الحياة ، ولم يعطه الروح الخالدة • انه ، مثل بقية المخلوقات، حلقة في السلسلة اللامتناهية من الحيوانات ، هو حفيد او حفيد احفاد القرد • فان انت قشطت قناعنسا قليلا ، ان قشطت روحنا قليلا ، ستجد تحتها جدتنا القردة •

كان سفطي ومرارتي لا يحتملان وبدأت اقوم بمشاوير وهدي على الشاطيء او عبر المقول ، أسير فيها بسرعة لكي اتعب نفسي واهاول ان انسى ، ولكن كيف لي ان انسى ؟ كنت اسير واسير حاسر الرأس وقميصي مفتوح الصدر ذلك انني كنت اختنق ، لم خدعنا طوال تلك السنوات ؟ كنت اسال نفسي وانا اسير ، ولم اقيمت العروش اللكية للبشر ولامنا الارض ثم لتسحب من تحتنا بعد ذلك ؟ أكان هذا يعني ان الارض لا قيمة لها واننا نحن البشر لا قيمة لنا وان يوما سيأتي سوف نتلاشى فيه كلنا ؟ لا ، لا ، كنت اصرح لنفسي ، انا ارفض قبول هذه الفكرة ، يجب ان ندق باب مصيرنا وندقه الى ان يفتح ، وتتم نجاتنا ،

ولعجزي عن تحمل الامر اكثر من ذلك بحثت ذات مساء عن استاذ الفيزياء الذي أفضى لنا بهذه الاسرار • ذهبت الى بيته • كان ذا ملامح مشمئزة ولا يتحدث الا بقدر ، ولكن بطريقة جارحة ولاذعة دائما • كان فطنا دائما وحاقدا دائما بعينين باردتين وشفتين مطبقتين مليئتين بالسفرية • وكان بجبهته الضيقة وشعره الذي يكاد انيصل الى حاجبيه شبيها ، فعلا ، بالقرد ـ بقرد مريض • وجدته متمددا في كرسي مخلع وهو يقرأ • نظر الى وبدا أنه قد فهم مشكلتي ذلك أنه قابلنسي بابتسامة سافرة • وسال :

« فيم هذه الزيارة ؟ لا بد ان لديك امرا هاما في رأسك ؟ » • فقلت لاهثا : « اعذرني لازعاجك لكنني اريد ان اعرف الحقيقة » •

ــ « الحقيقة ؛ » أجاب المعلم ساخرا ٠ « أهذا كل شيء ؛ انك تطلُب الكثير ايها الشاب ٠ اية حقيقة؟» ٠

\_ انه آخـذ التسراب ونفـخ ٠٠٠

و مــــه ؟

ـ اللـــه •

وامتشقت نفسها من بين شفتيه الضيقتين الرقيقتين ضحكة حاقسدة جافة وعاجلة • ورحت انتظر • لكن المعلم فتح صندوقا صغيرا واخرج منه قطعة من الحلوى ثم راح يمضغها • وخاطرت بسؤاله : « ألن تجيبنسي يسا سيدي ؟ » •

ـ نعم • سأجيبك • رد علي وهو ينقل الحلوى من حنك الى حنك • ومر وقت • ثم غامرت من جديد : « متى ؟ » •

ـ بعد عشر سنوات وربما عشرين سنة ، بعد ان يكون عقلك القزم قد اصبيح دماغا حقيقيا ، اما الان فما يزال الوقت باكرا جدا ،هيا الى بيتك ا ووددت لو اصرخ ان اشفق علييا سيدي وقبل لي الحقيقة ، الحقيقة كلها ، لكن حلقى كان مسدودا ،

وأعاد المعلم كلامه « هيا الى بيتك » وأشار الى الباب •

في طريق عودتي قابلت عند منعطف الشارع الارشمندريت الذي كان معلمنا في الديانة وهو رجل ساذج ومقوس بدين وثقيل السمع وكان منغمسا في حب امه العجوز التي كانت تعيش في قرية صغيرة بعيدة عن كاسترو وكان يحكي لنا دائما بعينين دامعتين انه قد رآها في حامه ولم يكن لديه الكثير من العقل المتزن وبسبب براءته العظيمة فقد قل هذا القليل الذي لديه فكان كلما قرع الجرس معلنا نهاية الحصة يتردد عند المضرج قليلا ثم يستدير ويطلب منا راجيا بصوت عذب « قبل كل شيء و يا ابنائي واجهوا ان تخلدوا جنسكم » وكنا و ونحن نتقلب من الضحك و نرفع البنائي والمهدوا ان تخلدوا جنسكم » وكنا و ونحن نتقلب من الضحك و نرفع المهلم ابدا و كان أبله كالنعجة وكان عقله يثغو مبتعدا وغير قادر على تهدئة خواطرنا المبلبلة و وذات يوم كان يشرح لنا قانون الايمان المسيمي فرفع اصبعه واعلن بلهجة منتصرة : « هناك الله واحد واا احد ـ ذلك ان العقيدة تقول : « أؤمن باله واحد » ولو كان هناك اثنان لقالت العقيدة « أؤمن باله واحد » ولو كان هناك اثنان لقالت العقيدة « أؤمن باله واحد » ولو كان هناك اثنان القالت العقيدة « أؤمن بالما من اجله ولم يكن لدى احدنا من الشراسة ما يدفعه للاعتراض و المنازي المنازية المنازية و المنازية

وفي يوم اخر وجدت انه من المستحيل ان اكبع نفسي • كان يعلمنا عن قدرة الله الكلية • فرفعت قلمي وسألت : « استاذ • هل الله قادر على افناء حقيقة ان هذا القلم كان موجودا ؟ »

وتحول وجُه الارشمنديت المسكين الى احمر قان • فكر قليلا مجاهدا للوصول الى جواب • واخيرا ، وقد عجز ، امسك بصندوق القرعة وقذف به في وجهي • فقفزت واقفا وقلت له بجدية متغطرسة : «هذا ليس جوابا •»

طردنى من الصف ثلاثة ايام وفي المساء ذاته ذهب لرؤية والدي • قال

له : ابنك وقع ومتحلل • ستكون لهذا الولد نهاية وخيمة • يفضل ان تشد رسنــه •

- وماذا فعل ؟

كذا وكذا • وحكى الارشمندريت القصة بكاملها • فهز ابي كتفيه • « انا لا هتم الا اذا كذب او اكل قتلة • اما ما تبقى فهو الان رجل • فليفعل هــا يحـب » •

كان هذا ، اذن ، الارشمندريت الذي التقيت به في الشارع ، وحالما رايته التفت برأسي الى الاتجاه الاخر لكي لا اضطر لتحيته ، ففي تلك اللحظة كنت ثائر الاعصاب ، لقد عرفت الان اخيرا انه هو واشباهه كانوا يسخرون منا في هذا الجانب من المسعى الانساني والذي كان اكثرها قداسة ،

يا لتلك الايام التي مزقت هاتان اللمعتان الفاطفتان عقلي .. ويا لها س ليال ا لعجزي عَن النوم كنت أقفز من فراشي في منتصف الليل وانزل السلم ببطء شديد لئلا تطقطق درجاته وتفضحني وافتح باب الدار ثم اندفع الى الشارع • لا اهد على مرمى النظر والابواب مغلقة والاضواء تخفت • سنت اتجول عبر ازقة كاسترو الضيقة مصغيا باهتمام الى الانفاس الهادئة للمدينة النائمة ٠ وكنت احيانا ارى بعض العشاق وهم يغنون السيرانـدا على الغيتار والمزمار تحت النوافذ المغلقة ، اغاني الحرمان المترعة ، بالشكوى والابتهال وهي تنحدر من الأسطحة • وتسمع الغناء كلاب الجيران وتستيقظ وتبدأ بالنباح • لكنني كنت احتقر ألمب والنساء ، وكنت اظل اسأل نفسي ، كيف يستطيع الناس ان يغنوا وكيف يتاتي لهم ان لا تكون قلوبهم منشغلة بما هي طبيعة الله ، ومن اين اتينا ، والى اين نصن ذاهبون ؟ اعبرهم باسرع ما استطيع حتى اصل الى المكمن حيث اعود الى التنفس بحرية • البحر الفاحم السواد يرعد تحتي غاضبا ويندفع بوحشية الى الاستحكامات ويلتهمها • كان الرذاذ يعلو الجدار ويرش جبيني وشفتي ويدى وينعشني ٠ كنت اقف فوق المياه ساعات وانا احس انها ، هي وليست الارض ، أميوان البحر وحده يمكن ان يفهم قلقي لانه يشاركني القلق ذاته فهو الاخر عاجز عن النوم • يضرب البحر صدره ويصدم الشواطيء فيصدم بالمقابل • وفي بحثه عن الحرية يجاهد لتقويض الحواجز التي تبدو أمامه بغية تجاوزها ٠ اما الارض الجافة فهادئة وامنة ، طيبة القلب ومكافحة ١ انها تزهر وتحمل الفاكهة ثم تذوى لكنها لا تخاف فهي امنة في معرفتها أن الربيع ، شاء أم أبي ، سوف ينهض من التراب ، أمي البحر

ليست (۱) ، بأية حال ، امنة • انها لا تزهر ولا تحمل فاكهة بل تتنهد وتناضل ليلا ونهارا •

كنت أسمعها وكانت تسمعني وكان كل منا يطيب خاطر الاخسر ويشجعه حتى يقترب الفجسر وعندها وخشية ان يرانا الناس المستيقظون وكنت أعود الى البيت مسرعا وأستلقي في سريري وكانت غبطة مالحة ومرة تطوّف في جسدي كله ومرحت لانني لم أكن مصنوعا من التراب بل من مياه البحر و

كان لدى احدى جاراتنا قردة : مخلوق وقع بمؤخرة حمراء وعينين انسانيتين • كانت هذه الجارة قد رافقت احد البكوات في الاسكندرية وقد أعطاها هذه القردة للذكرى • كنت أراها جاثمة على كرسي قرب باب دارها كلما مررت وكانت دائما تقشر الفول وتهرش جسدها لتتخلص من القمل • في الماضي كنت أقف لاتفرج عليها وأضحك • كانت تبدو لي كاريكاتيرا عن الانسان ، ومخلوقا وقحا ومرحا وخاليا من الاسرار ـ وربما كان الناس ينظرون اليها دون اهتمام ثم يضحكون • أما الان فقد ارتعبت مرت أغير طريقي لكي لا تقع عيني على هذا المخلوق • أكانت هذه جدتي ؟ انها تهين الانسان • وبخجل وغضب أحسست أن مملكة في أعماقي تتقوض وتصبح حطاما •

هذه جدتي الاولى ؟ هذه جذوري ؟ بمعنى إخر : أصحيح أن الله لم يحملني ولم يصغني بيديه وينفخ من أنفاسه في منخري ؟ وهل ولدت من قرد فنما سائله المنوي من قردة الى قردة ؟ بمعنى اخر : أأنا لست ابن الله بل ابن قـردة ؟

دام خزيي وتحرري من وهمي شهورا • ومن يدري ؟ ربما داما حتى الان • فعلى الطرف الاول من الهوة كان يقف القرد وعلى الطرف الثاني الارشمندري وكان هناك خيط ممدود بينهما فوق الهاوية وأنا أسير على هذا الخيط خائفا محاولا أن أتوازن • كان ذلك وقتا صعبا بالنسبة لي • جاءت العطلة واعتزلت داخل البيت مع كمية كبيرة من الكتب المستعارة عسن الحيوانات والنباتات والنجوم وظللت منكبا عليها ليلا ونهارا مثل انسان يقتله الظمأ ثم ينكب على ينبوع لكي يشرب • لم أكن أخرج من البيت • وبشكل مقصود كنت قد حلقت نصف شعر رأسي حين جاء أصدقائي يدعونني وبشكل مقمود كنت قد حلقت نصف شعر رأسي حين جاء أصدقائي يدعونني لنزهة معهم فأخرجت رأسي من النافذة وأشرت الى نصف الرأس المحلوق وقلت : « ألا ترونني ؟ كيف أستطيع الخروج بهذه الحالة ؟ » ثم عـدت

<sup>(</sup>١) رايت أن أعامل البحر كمؤنث في هذين المتطمين لانه يتحدث عنه هنا كأم

الى دراستي من جديد وأنا أصغي بفرح لضحكات أصدقائي الساخرة وهم يبتعــدون ·

كلما كنت أملاً نفسي بالعلم كان قلبي يغيض بالمرارة • وكنت أرفع رأسي لاصغي لقردة جارتنا وهي تزعق • وذات يوم أفلتت من حبلها وجاءت الى دارنا ثم تسلقت الاكاسيا • وحين رفعت عيني رأيتها بشكل مفاجىء وهي تتلصص علي من بين الاغصان • ارتعدت • لم يسبق لي في حياتي كلها أن رأيت عيونا أدمية مثلها • كانت عيناها مزروعتين فوقي ، مليئتين بالدهاء والمرح ـ مدورتين وسوداوين وثابتتين •

أبعدت كتبى وأنا أنهض • صرخت « ليست هذه هي الطريقة • اننى أعاكس الطبيعة البشرية ٠ انني أتسرك اللهـم من أجلَّ الظلِّ ٠ الحيساةُ تحتوى على اللحم الحي واللحم الهيت • وأنا جائع ! » انحنيت من النافذة وقذفت للقردة بجوزة • فأمسكت بها وهي في الهواء وكسرتها بين أسنانها والقت بالقشر ثم راحت تمضغها بنهم • وهي تتطلع الي بسخرية وتهمهم • لقد تدربت على شرب الخمر • فأسرعت الى المخــزن وجلبت ملء كأس ووضعت الكأس على حافة النافذة • وارتعش منخر القردة بحيوية ثم قفزت وجاست على الحافة ومدت بجيزومها في الكأس ثم راحت تشرب وتشرب وهى تمصمص بلسانها راضية ثم ألقت بذراعيها حول كتفي وعانقتني وكأنَّها لم تكن تريد الانفصال عني • كانت تفوح منها رائحة الخمر واللحم المتسخ ، واحسست بحرارة جسدها في حلقي ، ودخلت شعرات من شاربيها في منخّري فدغدغتني وجعاتني أضحّك • كّان جسدها كله يضغط على وسدى بينما راحت تتنهد كأنها انسان ٠ امتزجت حرارة جسدينا وراح شهيق القردة يلحق بشهيقي : صرنا صديقين • وفي تلك الليلة حين غادرتني عائدة الى حبلها ، بدت لى تلك المعانقة فألا سيئاً • لقد غادر نافذتي ملاك قاتم ، رسول من اله ما ، مكسو بالشعر وله أربعة أقدام •

في اليوم الثاني نزلت الى الميناء قرابة وقت العشاء رغم ان خطة كهذه لم تكن في رأسي من قبل ، وقفت عند حانة يتردد عليها الصيادون وطلبت خمرا مع صحن من الحسحاس (۱) المقلي كمازة ، ورحت أشرب ، لم أكن أعرف ما اذا كنت حزينا أم غاضبا أم سعيدا ، كل شيء \_ القردة ، والله ، والسموات المشعة بالنجوم ٤ والكرامة الانسانية \_ كان مختلطا في أعماقي ، كما لو انني قد أوقفت أمالي على الكحول لكي يقوم بفرزها كله\_ا من أجـلى ،

<sup>(</sup>١) سبك صغير فضي الحراشف .

كان هناك عدد من الصيادين والحمالين يرتشفون خمرتهم بتكاسل في احدى الزوايا وكلهم سكيرون مشهورون ضحكوا حين رأوني ٠

هال أحدهم : « ما يزال حليب أمه عالقا على شفتيه ومع ذلك فهو يمثل دور الرجل في البلدة » •

قال آخر : « انه يقلد أباه • لكن طريقه طويلة » •

حين سمعت هذا الكلام اضطرمت غضبا • فصرخت « هيه • يا اصدقاء • تعالوا هنا لاسكركم » •

اقتربوا وهم يقهقهون و وتابعت املاء الكؤوس حتى الحافة ثم ابتلاعها دفعة واحدة واحدا بعد الاخر ودون طعام الان و نظر الي الرجال مغتاظين و لم نكن نتحدث أو نغني بل اكتفينا بشرب الكؤوس المترعة والتحديق كل منا بالاخرين و منتظرين أن يخضع واحد منا الاخرين و لقد التهب اعتزازهم الكريتي و خجل هؤلاء المدمنون ذوو الشوارب ان يهزمهم شاب لم تنبت لحيته بعد و ومع ذلك فقد تهاووا الى الارض واحدا بعد الاخر بينما أنا وحدي بقيت صاحيا و من الواضح أن ألمي كان شديدا حتى استطاع أن يتغلب على الخمر و

وحدث الامر ذاته في اليوم التالي والذي بعده • وصرت معروفا في كاسترو كلها كسكير يصاحب في كل ليلة الصيادين العاطلين وحمالي الشاطىء •

فرح أصدقائي وهم يرونني أنزل الهضبة راكضا ٠ فقد عجزوا منذ فترة بعيدة عن هضم فكرة أن لا رغبة لي في مرافقتهم وعزلي لنفسي في البيت للقراءة \_ أو اننى فيما بعد أخرج للمشاوير وحيدا وفي جيبي كتاب • لم أكن العب معهم أو آثرثر أو أخرج للغزل • وكانوا يقولون وهم ينظرون الى بكراهية « سيرفعُ رأسه حتى النَّجوم ثم يحطمه ألف قطعة » أما وقد رأوني الان أشرب وأمرغ نفسي مع رعاع كاسترو الحفاة فانهم سروا لذلك • اقتربوا منى ، وربما بدأوا يحبونني ، وفي احدى ليالي السبت أخذوني بخدعة ماكرة الى أحسن كباريه في البلدة ، يحمل اسما جريئا « مقاتلو الــ (٢ » • وقد وصلت اليه منذ وقت قريب نمرة جديدة ، فرقة من المسناوات الفرنسيات والرومانيات اللواتي كن يجنّن المواطنين المحترمين ٠ كان أصحاب البيوت المحترمون هؤلاء يتسللون سرا مساء كل سبت الني هذا الفردوس المحرم خافت الاضواء ويجلسون بهدوء على المؤائد المنتحية وهم يتلفتون في كل أتجاه ليتأكدوا من أن احدا من معارفهم لم يرهم ، ثم يصفقون ليطلبوا مغنية معطرة ومتبرجة تجلس على ركبهم • بهـــذه الطريقة كان هؤلاء المواطنون الشرفاء ، المساكين ، يستطيبون اللحظات ، أن ينسوا المشاحنات والتعييبات التي تواكب حياة الفضيلة • جلبني أصدقائي الى الوسط تماما وطلبوا شرابا • وجاءت رومانية بدينة متموجة فاض ثدياها التعرقان عن صدارها الحريري غير المزرر ، المرأة في سن معينة تعرف كل شاردة وواردة في حرفتها • وتابع اصدقائي تعبئة قدمي ، ورحت اشرب واحسست بسعادة مريحة • وباستنشاقي عبير الانثى اللاذع احسست بالقرذ ـ الذكر ـ في اعماقي يستيقظ • امسكت بخف المعنية ورحت اعبئه بالشمبانيا مرة بعد اخرى ثم اشربه •

في اليوم التالي كانت كاسترو باسرها تطن بالفضيحة : القديس ، سليمان الحكيم ذو الانف الشامخ ـ يا لحظه ! يا للاسف ـ قد قضى الليل يسكر في كباريه وهو يشرب من خف مغنية ، نهايـــة العالم ! وأسرع احد اخوالي ، مخزيا بفعلة ابن اخته الشائنة ، الى والدي ونقل النبأ له ، لكن والدي اكتفى بهز كتفيه وأجاب : « هذا يعني انه رجل الان ، لقد ابتدأ يصبح رجلا ، كل ما عليه ان يفعله الان هــو ان يشتـري للمغنية خفين جديديــن » ،

اما انا فقد فرحت في اعماقي لانني تخطيت القانون ، لقد حررت نفسي من الارشمندريت ومن فراغات الوصايا العشر لانني كنت اتبع خطا سلفي ذى الشعر الكثيف ، الخطا الواثقة الثابتة ٠

لقد بدأت خطواتي على المنحدر ولقد احببته و كانت تلك سنتي الاخيرة في الجمنازيوم (۱) وكنت انظر الى الارشمندريت بكراهية بينما يبتسم لي بوقار وهو غائص في فضيلته و كان هذا « الغنمة » الواثق من هذه الحياة والحياة الاخرى ، ي ظر الينا ، نحن الذئاب ، بعطف و هذا ما لم استطع والحياة الاخرى ، ي ظر الينا ، نحن الذئاب ، بعطف و هذا ما لم استطع البسمة البلهاء التي تغمر وجهه ولذلك فانني ذات صباح قمت بعمل شرير و أرسلت له مذكرة صغيرة « أمك مريضة جدا و انها تموت و اسرع اليها لعلها أرسلت له مذكرة صغيرة « أمك مريضة جدا و انها تموت و اسرع اليها لعلها تمنحك بركتها » و دفعت بها وذهبت الى المدرسة لا مباليا ورحت انتظر ولم يظهر الارشمندريت ذلك اليوم في الصف و ولا في اليوم التالي ولا اليوم الثالث و عاد بعد خمسة ايام وانت لا تكاد تعرف ولا في الموم التالي ولا اليوم ومشوها بأكريما وصلت الى علقه وابطيه و يهرش نفسه باستمرار ويتحول الى احمر قان و وكان يعجز عن الكلام ويترك الدرس قبل ان يقرع المرس ومشوها للائة اشهر طريح الفراش و وعاد الينا ذات صماح متخلصا من انتفاخه لكنه كان منهارا او ما تزال اثار الجرب تغطي وجهه وراح ينظر النا وعلم وعادت البسمة تغطي وجهه من جديد وقد كانت كلماته الاولى البنا بعطف وعادت البسمة تغطي وجهه من جديد وقد كانت كلماته الاولى

<sup>(</sup>١) مدرسة ثانوية لتعليم الرياضة .

: « حمدا لله يا اطفالي • لقد حفار الله اليد التي كتبت لي المذكرة التي تقول ان امي مريضة جدا وبهذا منحني الفرصة لان ادفع ضريبة البشر بدوري ـ ان اقاسي » •

جعلتني كلماته هذه اجفل ۱ أكان ، اذن ، من الصعوبة بمكان التغلب على الفضيلة ؟ للحظة شعرت انني اريد ان اقف واصرخ ان اغفر لي لقد أخطات ١ لكن صوتا اخر برز فورا في اعماقي ، صوتا مليئا بالسخريسة والحقد : انت كلب ١ كلب ١ رشمندريت ١ أنك تساط ثم تلعق اليد التي تسوطك ١٠٠ لا ١ ن مافعلته صحيح، ويجب ان لا اندم ١

في اليوم التالي دعوت اعضاء «جمعية الصداقة » • قلت لهم طالما ان عقولنا الان مستنيرة فان من واجبنا ان ننير عقل كل انسان اخر • ويجب ان تكون هذه الرسالة العظيمة لجمعية الصداقة • حيثما ارتحلنا واينما توقفنا ، فان كل كلمة من كلامنا وكل اعمالنا يجب ان يكون لها هدف وحيد - هــو التنويــر •

وهكذا بدأ التنوير • لقد انهينا الجمبازيوم ونحن الان احرار • وارسلني والدي ، الذي كان يريدني ان ادرس السياسة ، الى اخدى القرى لكي اكفل طفلا في المعمودية ، اخذت صديقي معي : ها هي الفرصة السانحة لنا لتنوير قرية بأكملها • وحينما جلسنا على مائدة بعد التعميد مباشرة وبدأ الحفل، راح صديقي الحميم يتحدث بتوتر واعظا القرويين وينورهم • قبل كل شيء تحدث اليهم عن اصل الانسان معلنا لهم ان سلفنا الاول قردة واننا يجب ان لا نكون مخدوعين الى درجة الايمان بمرتبتنا الحالية ككائنات متميزة خلقها الله •

وطوال الفترة التي قضاها صديقي وهــو يلقي بخطابه كان القس القروي يحدق اليه بعينين جامطتين وحين اقترب التنوير من نهايته هـز راسه بأسى وقال: « اعذرني يا بني لتحديقــي اليك طوال حديثك من المحتمل ، كما تقول ، ان البشر قد تحدروا من القرود ، ولكن بالنسبة لك اعذرني لقول ذلك فانك خلف ووريث مباشر للحمار » ،

عبرت جسدي رعشة • تطلعت الى صديقي : وكانني كنت أراه لاول المرة • فبفكه الكبير المتدلي واذنيه الكبيرتين كالقرنبيط وبعينيه الهادئتين المخمليتين كان ، فعلا ، يشبه حمارا • كيف لم الحظ ذلك من قبل ؟ لقد انقطع خيط في اعماقي • بعد ذلك اليوم لم ارسل له اية رسالة اخرى ولم اعد احسده •

لقد تحملنا الكثير في محاولتنا لتنوير البشرية في الايام التالية ونحن

نطوف في ميقالوكاسترو او ونحن نتجول في القرى ، وقد سمونا بالمحدين والمرتزقة ، وبالتدريج بدانا نقاطع باستهجان وترمى بقشور الليمون اينما ذهبنا لكننا تماسكنا بكبرياء واصررنا على طريقنا رغسم الاهانات والقشور مقتنعين بمعرفة اننا نشهد ونعاني الشهادة من اجل المقيقة ، ولتعزية انفسنا كنا نقول لبعضنا : ألم يكن هذا يحدث دائما ؟ ما أمتع الموت من اجل فكرة عظيمة ا

وفي مناسبة آخرى ذهبنا ، نحن الثلاثة ، في نزهة الى بلدة السوق التي تبعد ساعتين عن ميغالوكاسترو ، وكانت هذه القرية ، الشهيرة بكرومها ، ممتدة على سفح جبل يوشتاس ، الجبل المقدس الذي يقال أن زيوس ، أب الآلهة والبشر ، قد دفن فيه ، ولكن تحت المجارة حيث يستلقي ما يزال لدى هذا الاله الميت القوة لاعادة تشكيل الجبل فوقه ، ولقد قام بتغيير مواقع الصخور فأعطاها شكل رأس هائل مقلوب ، ولقد كان في وسع المرء أن يميز بوضوح الماجب والانف واللمية الكبيرة التي ، وهي مؤلفة من البلوط والغرنوب والزيتون ، كانت تمتد بوضوح حتى السهل ،

« حتى الآلهة تموت » قال صديقي الثالث الذي كان يأمل ان يصبح مخترعا لكي يمول جمعية الصداقة ويغنيها •

قلت : « الآلهة تموت لكن الالوهة خالدة » •

وسأل الافران : « ماذا تعني ؟ اننا لا نفهم » • واجبت ضاحكا : « انا نفسى لا افهم جيدا » •

وعلى الرغم من انني كنت أحس انني على حق الا انني عجزت عسن توضيح فكرتي • وعدت الى الضعك الذي كان دائما بمثابة باب النجاة

في لحظّات الخطّر •

وصلنا الى القرية • كان الهواء عابقا برائحة الراكي والتخمر • كان القرويون قد انهوا القطاف وعباوا الخميرة في البراميل واستخلصوا الراكي من تقل القرب • ولذلك فانهميجلسون الان في المقهى او خارجا على مصاطبهم الحجرية او تعت اشجار الحور يشربون الراكي ويلعبون الورق ويسترخون •

انصت القرويون باهتمام وانضمالى مائدتنا جلساء الموائد القريبة ، لقد نجمنا معهم • لقد تنوروا • • هكذا قلنا لانفسنا • ولكن عند هذه المرحلة وصل رجل ضخم يستحق الشنق ومعه حمولة حمار من الخشب ووقف يستمع للسال •

وسأله احدهم : « هيا يا ديميتروس ٠ الى اين تنقل هذا الخشب ؟ » ٠ ـ لأصنع جرايد ٠

وبغتة انفجر بالضحك اولئك القرويون الذين كانوا حتى الان يتمالكون انفسهم ادبا • وارتجت القرية كلها بقهقهاتهم •

وهمست لصديقي" « اظن انه من الافضل ان ننصرف • انني أحس بقشور الليمون أتية » •

وهتف القرويون : « اين تذهبون يا شباب ؟ » وهم يسندون خواصرهم • « ابقوا ايضا واخبرونا بالمزيد ـ فنحن نريد أن نضحك » ثم تبعونـا وهم يصيحــون :

- قولوا لنا ايهما جاء قبل الاخر الدجاجة ام البيضة ؟
  - وكيف يجعل الله الاذناب تقف دون مسامير ؟
- وهل كان سليمانُ الحكيم رجلا ام امرأة ؟ دعونا نرى بضاعتكم - ولماذا تضحك العنزة المبرقعة - أتستطيعون الاجابة على هذا ؟
  - يولودا كنا قد انطلقنا هارين •

في ذلك الحين كنا قد تعبنا من تنوير الناس بكلمات الفم ، فقررنا ذات يوم ان نطبع بيانا للجماهير ، وثيقة تقسول فيها هدفنا بوضوح وموضوعية ونحلل طبيعة الواجب الانساني ، وجلب كل منا مدخراته وذهبنا الى ماركوليس عامل المطبعة الذي كان يعرف باسم « البروليتاري » لانه كان هو الاخر يصدر بيانات تهدف الى أثارة الفقراء وتوحيدهم بهدف جعلهم قوة كبيرة تنتخبه وتوصله الى المجلس النيابي ، لذلك ذهبنا اليه ووجدناه ، كان متوسط السن ذا شعر شائب مجعد ونظارتين وجذع واسع الصدر كالبرميل وساقين دقيقتين منحنيتين قليسلا ، وكان منديل ملوث بالشحم ملفوف على رقبته ، اخذ مخطوطنا وبسدا يقرأه بصوت مرتفع وبمبالغة انفجارية ، وكلما استغرق في القراءة كلما ازداد حماسنا ، كم كان مكتوبا بفخامة وببساطة وبقوة ؛ ورفعنا ، نحن الثلاثة ، رقابنا بنشوة مثل ديوك تتهيأ للصياح ،

« جميل يا اولاد » اعلن ماركوليس وهو يطوي المخطوط • « انتبهوا لكلامي • ذات يوم ستنتخبون الى المجلس النيابي وسوف تنقذون شعبنا • لم لا نوحد قوانا اذن ؟ انا ايضا اطبع بيانات • فلنتعاهد » • لكنني رفضت • قلت له : « انك لا تهتسم الا بالفقراء • تحن نهتم بالجميع • هدفنا اكبر » •

فقال المطبعي مستاء: « ولكن عقولكم اصغر ، تظنون انكم سترشدون الاغنياء ايضا اتعتقدون ذلك ؟ ان غسيل الزنجي ليس الا هدرا للصابون ، اصغوا الى : الغني مستقر ومرتاح ، وهو لا يريد ان يغير شيئا ، لا الله ولا الوطن ولا الحياة المترفة ، فاقرعوا قدر ما تريدون على باب الاصم ، عليكم ان تبدأوا بالفقراء ، يا ديوكسي الصغيرة ، ابدأوا باولئك الدين ليسوا مستقرين ومرتاحين ، ابدأوا بالمضطهدين والا فاذهبوا للبحث عن طابع غيري لانني معروف بالبروليتاري » ،

انسحبنا ، نحن الثلاثة ، الى الباب لكي نتشاور ، وبسرعة توصلنا الى رأي جماعي ، والتفت صديقي الى الطابع : « لا ، اننا نرفض قبولً اقتراحك ، لن نقدم اي تنازل ، فعلى خلافك نحين لا نميز بين الاغنياء والفقراء ، الجميع يجب ان يتنوروا » ،

وزار مَاركوليس « في هذه الحالة اذهبوا الى الشيطان » وقذف بالمخطوط في وجوهنــا ٠

## 16 - الصبية الايرلندية

لم أكن قد توصلت الى القناعة بعد ، كنت احب الطريق الذي سرت فيه لكنني كنت اريد الوصول الى حدوده القصوى ، وصلت تلك السنسة مبية ايرلندية الى كاسترو لتعطي دروسا انكليزية ، وكان الظمأ للعلم مبتها في اعماقي كما هو دائما ، وطلبت منها ان تعطيني دروسا ، كنت اريد ما تعلم اللغة وان اكتب بيانات بالانكليزية لتنوير اولئك الذين يعيشون خارج اليونان ، لم نتركهم يعيشون في الظلام ؟ وهكذا انكببت بكل اهتمام على تعلم الانكليزية وغرقت في ذلك العالم السحري الغريب ، وكم كان ممتعا ان اخطو خطواتي الاولى بين الشعر الانكليزي الغنائي مع تلك الفتاة معتما ان اخطو خطواتي الاولى بين الشعر الانكليزي الغنائي مع تلك الفتاة مغردة ، كنت اظل في بيتها حتى ساعة متأخرة من الليل ، وكنا نتحدث عن الموسيقى ونقرأ الشعر فراح البو بيننا يشتعل ، وحينما كنت انحني فوق الموسيقى ونقرأ الشعر فراح البو بيننا يشتعل ، وحينما كنت انحني فوق كتفها لأتتبع ابيات كيتس وبايرون كنت استنشق رائحة ابطيها الدافئة اللاذعة ، وكان عقلي يتشوش ، يختفي كيتس وبايرون ويظل في الغرفة السغيرة حيوانان قلقان احدهما يلبس البنطلون والاخر فستانا ،

وبما انني كنت قد انهيت الجمنازيوم فقد كنت اتهيا الذهاب ، الى اثينا للتسجيل في الجامعة ، ومن يستطيع ان يخمن ما اذا كنت ساراها مرة ثانية ، ذات العينين الزرقاوين ، المنحنية قليلا والممثلثة الزغباء ابنة القس الايرلندي تلك ، وحينما اقترب موعد افتراقنا تزايد قلقي ، وتماما كما يحدث حين نرى تينة ناضجة يسيل العصير الحلو منها ، ونحن جائعون وظامئون فائنا نمد يدنا لنقشرها وبينما نحن نقشرها نتحلب ريقنا ، كذلك فانني كنت القي ، بالطريقة ذاتها ، نظـرات ملتهبة علـى تلك الفتاة الايرلندية الناضجة ، واقشرها في خيالي \_ كالتينة ،

وذات يوم من ايلول اتخذت قراري ٠

سألتها: « أتحبين أن تتسلقي بسيلوريتي معي ؟ أن كريت بأسرها تظهر من قمته • وهناك كنيسة صغيرة في القمة نستطيع أن نقضي فيها الليسل وأودعك » •

احمرت اذناها لكنها قبلت ١٠ ي سر عميق اشتملت عليه تلك الرحلة ٠ واية حلاوة واي توقع قلق ـ كشهر العسل تماما ١ انطلقنا ليلا ٠ كان القمـر فوقنا فعلا ينقط عسلا ٠ لم أر في حياتي بعد ذلك قمرا شبيها به ٠ ذلـك الوجه ، الذي كان يبدو لي حزينا ، كان الان يضحك وينظر الينا بخبث بينما هو يتقدم معنا من الشرق الى الغرب وينزل من فتحات قمصاننا الى حلقينا ثم الى صدرينا وبطنينا ٠

ظللنا صامتين، خوفا من ان تدمر الكلمات التفاهم الكامل الصامت الذي حققه جسدانا وهما يسيران احدهما الى جانب الاخر ، احيانا كان فخذاناً يتلامسان حين كنا نجتاز ممرا ضيقا ولكن كلا منا كان يبتعد عن الاخر فجأة وفورا ، كان يبدو اننا لا نريد ان نبدد رغبتنا المرهقة في متع صغيرة ، كنا نحتفظ بها بكرا بانتظار اللحظة العظيمة ، فرحنا نسير مسرعين وبأنفاس متقطعة لا كصديقين ، كما كان يبدو ، بل كعدوين حاقدين ، كنا نتسابق نحو الحلبة حيث سنتماسك صدرا لصدر ،

ورغم اننا لم نفه بأية كلمة حب قبل ذلك الحين ، ورغم اننا الان ، في الرحلة ، لم نتفق على شيء فان كلا منا كان يعرف تماما الى اين نحن ذاهبان ولماذا • كنا متعطشين للوصول ـ وهي ، كما كنت اشعر ، اكثـر تعطشا منـي •

باغتنا الغبر في قرية على سفح بسيلوريتي ، كنا متعبين فذهبنا لناوي في بيت كاهن القرية ، اخبرته أن رفيقتي أبنة قس يقيم في جزيرة بعيدة خضراء وانها ترغب في رؤية كريست كلها من قمة الجبل ، وجاءت الباباديا زوجة الكاهن ، الى المائدة ، اكلنا ، ثم جلسنا على الاريكة وغرقنا في حديث صغير ، ناقشنا في البدء القوى العظمى ــ انكلترا ، وفرنسا وامريكا وروسيا ، ثم تحدثنا عن العنب والزيتون وبعد ذلك تحدث الكاهن عن المسيح الذي قال عنه أنه كان ارثوذكسيا وأنه صمم على عدم التحول الى البروتستانت مهما فعلوا به ، وراهن أنه لو كان والد الفتاة معنا فأنه كان سيحوله إلى الارثوذكسية في ليلة واحدة ، لكن العينين الزرقاوين كانتا قد نعستا وأشار الكاهن لزوجته ،

« رتبي لها السرير لكي تنام قليلا • انها ، اخيرا ، امرأة وهي تعبة »

وتابع متجها صوبي « اما بالنسبة لك فانك رجل ، كريتي قوي وان من المعيب ان ينام الكريتي في النهار ، تعال معي ودعني أرك الكروم ، ما تزال هناك بعض العناقيد غير المقطوفة يمكننا ان ناكلها » ،

كنت على وشك التهاوي من التعب والنعاس ولكن ماذا استطيع ان الفعل ؟ لقد كنت كريتيا ولا استطيع ان اعيب كريت و ذهبنا الى الكروم وأكلنا العناقيد غير المقطوفة ثم تمشينا في القرية و كانت الكركة (١) تغلي والسائل يستخلص و شربنا اكثر من اللازم من الراكي ، الساخن وعدنا وقد شبكنا ذراعينا ونحن نترنع و كان المساء قد حل وكانت الفتاة الايرلندية قد استيقظت والباباديا قد ذبحت دجاجة فأكلنا ثانية و

وأعلن الكاهن « لا حديث الليلة • ناموا • في منتصف الليل سأوقظكما واعطيكما الراعي الصغير دليلا لثلا تضيعا » •

و فرج الى الفناء فتفحص السماء كفلكي ثم عاد الى الداخل راضيا • قال : « انتما محظوظان • سيكون الغد رائعا • سلما كل شيء لله • تصبحون على ضير » •

عند منتصف الليل امسكني الكاهن من ساقسي وأيقظني كما ايقظ الفتاة بالقرع على مقلاة نحاسية فوق رأسها • كان ينتظرنا في باحة الدار راع فتي ذو شعر اجعد واذنين مؤنفتين ونظرة حادة • وكانت تفوح منه رائحة الفحل والزوفا •

« جاهزان ! » قال الراعي وهو يرفع عصاه « اسرعوا الخطا ! نريد ان نصل الى القمة لحظة بزوغ الشمس » •

القمر في كماله ، ما يزال سعيدا وما يزال ملينًا بالطلاوة • كان الطقس باردا في الخارج فتلفعنا بمعاطفنا • وابيض انف الفتاة الايرلندية الدقيق الا ان شفتيها كانتا ما تزالان حمراوين ومكتنزتين • فحولت نظري لئلا انظر اليهما •

جبل وعر • فبعد ان خلفنا وراءنا الكروم وبساتين الزيتون ثم السنديان والسرو وصلنا الى الصخور العارية • كانت احذيتنا تنقصها الرزات فصرنا نزلق • وسقطت الفتاة الايرلندية مرتين او ثلاث مرات لكنها نهضت دون مساعدة • لم نعد بردانين بل تصبب العرق من اجسادنا • اطبقنا شفاهنا

<sup>(</sup>١) اداة بدائية تفلى بها خميرة العناتيد ثم تقطر لتصبح خبرا أو عرقا ٠٠

لكي لا نلهبث وتقدمنا بصمت : البراعي الصغير يقودنا والايرلندية في الوسط وانا احفظ المؤخرة ٠

بدأت السماء تتمول الى بيضاء مزرقة وصارت العروف واضحة ، وحامت أول الصقور في الجو الاسود المزرق بحثا عن فريسة ، لكننا حين وطئنا القمة اخيرا كان الشرق قد توهج احمر زهريا ، غير اني لم استطع ان ارى شيئا من بعيد ، هناك ضباب كثيف حولنا يغطي الارض والبحر ، كان جسد كريت كله مغلفا وكنا نرتجف من البرد المخيف ففتحنا بوابة الكنيسة ودخلنا، وبدأ الراعي ، خلال ذلك ، يبحث فيما حولنا عن عيدان جافة لاشعار النار ،

كانت الكنيسة مبنية بمجارة شيدت دون اسمنت ، بقينا وحيدين في الداخل : الصبية الايرلندية وانا ، وكان المسيح والعذراء يحدقان الينا من القونتيهما المتواضعتين لكننا لم ننظر اليهما ، تصدى للمسيح وللعذراء شيطانان مضادان للمسيح ومضادان للعذراء برزا في اعماقنا ، مددت يدي وامسكت بالصبية الايرلندية من قذالها فاستجابت مذعنة ـ كان هذا ما تنظره ـ وتدحرجنا ، على الحجارة ،

انفتح باب مصيدة مظلمة ليبتلعني وتلاشيت فيها ، وحين رفعت عيني رأيت ان المسيح يحدق الينا غاضباً من الايقونة وكان الصولجان الذي يمسك به في يده اليمنى يتأرجح وكأنه سيقذفه علي ، خفت ، لكن ذراعي المرأة احاطتا بي وانغمرت مجددا في الهيولى ،

كانت ركبتاي ترتجفان حين فتحنا الباب للفروج وارتجفت يدي وأنا ارتج الزلاج ، لقد هيمن علي بغتة فوف عريق : سينزل الله علينا صاعقة تمحقنا ، أنا والفتاة الايرلندية ـ آدم وحواء ـ وتحيلنا رمادا ، فالحقيقة ان لا حصانة لمن يدنس بيتالله امام عينــي العذراء ، دفعــت بالباب وفرجت ، قلت لنفسي مهما كان ، ما سيحــدث فليحدث بسرعة ولننته منه ، ولكن حين فرجت ورأيت : أه ، اية غبطة هائلة واية معجزة تتمدد امامي ! كانت الشمس قد ظهرت وانقشع الضباب وجزيرة كريت بأسرها من اقصاها الى اقصاها تتلامع بيضاء وفضراء ووردية \_ عارية تماما ـ محاطة ببحارها الاربعة ، وبقممها الثلاثة الشاهقة الجبال البيضاء وبسيلوريتي ببحارها الاربعة ، وبقممها الثلاثة الشاهقة الجبال البيضاء وبسيلوريتي غولا بحريا ، غرغونة (١) بألاف الاثداء ، مسترخية ومهددة على الامـواج غولا بحريا ، غرغونة (١) بألاف الاثداء ، مسترخية ومهددة على الامـواج

<sup>(</sup>۱) قارب شراعي متعدد الاشرعة ،

<sup>(</sup>۱) الفرغونة Gorgon : احدى اخوات ثلاث في الميتولوجيا اليوناتية رؤوسهن مكسوة بالاماعي بدلا من الشعر وكان كل من ينظر اليهن يتحول الى ححر،

تتشمس • تحت الشمس الصباحية رأيت بوضوح وجهها ويديها وقدميها وذنبها واثداءها المتوثبة • • • • فقد هبطت على افراح كثيرة العدد خلال حياتي ولا داعي لدي للشكوى • ولكن هذا ، منظر جزيرة كرينت بأسرها على الامواج ، كان واحدا من اهم الافراح واعظمها • التفت لانظر الى الفتاة الايرلندية • كانت تستند الى الكنيسة الصغيرة تمضغ قطعة من الشوكولاته بهدوء ولا مبالاة وهي تلصس شفتيها اللتين كانتا مغطاتين بعضاًتى •

كانت العودة الى كاسترو كئيبة واخيرا اقتربنا وهناك تقوم الاسوار الفينسية الشهيرة بأسودها الحجرية المجنحة واقتربت الفتاة الايرلندية لتستند على ذراعي لكنني لم استطع حمل رائحتها او عينيها الرصاصيتين \_ التفاحة التي اطعمتني أياها قد غطت شفتي واسناني بالرماد وفضت أن اسمح لها بالاقتراب فتراجعت خطوة الى الخلف دون كلام وسمعت نشيجها وكنت اريد أن التفت وأنا احتضنها بين ذراعي وأن أقول لها كلمة لطيفة ولكنني وبدلا من ذلك واسرعت الخطأ واحتفظت بصمتي واقتربنا اخيرا من بيتها وسحبت المفتاح من جيبها وفتحت الباب وثم وقفت تنتظر بالعتبة وقفت تنتظر وهي مطرقة ولم سأدخل أم لا ؟ وهب في اعماقي منو لا يقاوم وكمية هائلة من الكلمات المفرحة والمحزنة وصلت حتى حلقي ولكنني زممت شفتي ولم أتكلم ومددت لها يدي وافترقنا وفي اليوم التالي رحلت الى اثينا ولم تكن لدي قردة اعطيها أياها للذكرى ولكن مع أحد رحلت الى اثينا ولم تكن لدي قردة اعطيها أياها للذكرى ولكن مع أحد تلاميذها أرسلت اليها كلبا صغيرا كان يحب أن يعض وكنت أحبه وكان المها المها المها المها وكنت أحبه وكان المها المها المها المها وكنت أحبه وكان المها الم



#### 10\_ اثینا

الشباب وحش متناقض واعمى • يلتمس الطعام ولا ياكل • اجبن من النياكل • يريد ان يومىء بالقبول للسعادة ، التي تتدحرج في الشارع والتي تريد ان تتوقف راغبة ، لكنه لا يومىء • يتحول ألى الصنبور سامحا للزمن ان يتبدد هباء ويضيع وكآن الزمن ماء • الوحش الذي لا يعرف انه وحش ـ ذلك هــو الشبـاب •

يتحطم قلبي حين اتذكر تلك السنوات التي قضيتها كطالب جامعي في اثينا ، فعلى الرغم من انني كنت انظر فانني لم اكن ارى شيئا ، لقد كان العالم ، المغطى بضباب كثيف من الاخلاق ، والتصورات الخيالية ، والطيش، محجوبا عن عيني ، الشباب مرير ، مرير ومزدرعه انه لا يفقه ، وحين يبدأ المرء بالفهم يكون الشباب قد ولى ، من كان ذلك الحكيم الصيني الذي ولد عموزا بشعر أشيب ولحية بيضاء وعيناه مليئتان بالدموع ؟ ومع مرور السنوات تحول شعره الى أسود وبدأت عيناه تضحكان وتخلص قلبه من اعبائه ، وحين شارف على الموت في النهاية صارت وبنتاه كوبنتي العذراء يغطيمها الزغب الطغولي الناعم ، و هكذا يجب ان تصبر حياتنا ، هكذا يجب ان تصبر حياتنا ، هكذا يجب ان تصبر حياتنا ، هكذا

لقد ثرت على قدري في كريت ، والحظة اسلمت نفسي للخمس وفي لعظة اخرى لمست الفتاة الايرلندية ، ولكن لم يكن هذا طريقي ، احسست اننى اخطأت ، ولخجلي وندمي عدت الى عزلتي وكتبي ،

منذ الشباب وحتى الشيخوخة كنت اعتبر كل كلمة او عمل يبعدني عن قدري معصية فما هو قدري هذا ؟ والى اين كان يقودني ؟ ما يزالَّ عقلي عاجزا عن حل اللغز ، فسمحت لقلبي ان يقرر « افعل هذا ــ ولا تفعل ذلك ، أهش • لا تقف ولا تصرخ • عليك واجب واحد ــ ان تصل الى الطرف » • « اى طرف ؟ » كنت اسأل • « لا تسأل اية اسئلة • تقدم ! » •

وبينما انا اصنفى ، في عزلتي ، لنصيحة قلبي الحمقاء والمدعية نمت رغباتي وصارت غاية في الترف ولم يعد اي شيء من كل ما أراه او اسمعه . هُولَى فَي أَثِينًا ؟ المدينة الشهيرة ؛ قادرا علَى سد جوعى وهاجتي ، وفشلت الموادّ في مدرسة المقوق ان تلبي حاجات روحي الى اقلّ حد ممكّن كما انها لم تشبّع فضولي العقلي • ولم آعد اشعر بالمتعة في الحفلات التي يقيمها زملائي مع الطالبات او مع الخياطات الصغيرات السادِّجات، كان الرمَّاد ما يزال عالقًا على اسناني من التفاحة التي اطعمتني اياها الصبية الايرنادية • بين حين واخر كنت اذهب الى المسرح او الى حفل موسيقي الستمتع ، لكن المتعة كانت سطحية لم تتمكن من تغيير الانسان الداخلي • كنت انسى حالمًا أصل الى الشارع • وتابعت دراستي للّغات الاجنبية • وادراكي لمسألة ان ذهني يتوسع كان يسرني • ولكن كانت رياح الشباب السرية الماميسة تهب مبآشرة دائما وكانت تلك المتع تذوي ووراء فم الفتاة السعيدة الضاحك كنت أرى فكي جمجمتها العارية • كان العالم يأخذ امام عيني ايقاعا عنيفا وسريعا ثم يتحول الى دمار • الشباب يبحث عن الفلود ولا يجده ولا يقبل الملول الوسطى • وهكذا يرفض الكون بأسره ـ من قبيل الكبرياء • وهذا لا ينطبق على حالات الشباب كلها بل ، فقط ، على ما تجرحه الحقيقة ،

كنت احب ، ايام الآحاد ، ان اخرج الى النزهات في الضواحي وحيدا ، الحس ان رفقة الاصدقاء ـ احاديثهم ونكاتهم وضحكاتهم ـ تحط من قيمة الصمت المقدس ، كانت الجبال متأجحة بالصنوبر والعسل ، وكنت ادخل الى غابات الزيتون فأحس بعيني تنتعشان ، كنت اتبادل كلمة او كلمتين مع اي فلاح يصدف ان يمر ـ ألبائي ، مثلا ، بجبهة ضيقة وقبعة سوداء قذرة تفوج منه رائحة الحليب والثوم ، كلماته مبتذلة ومشوشة ومليئة بالفضول تفوج منه رائحة العلاحون ينظرون الي من زوايا عيونهم الخبيئة الصغيرة مجهدين عقولهم الصغيرة لمعرفة من اكون ولم اجوب الجبال ، جاسوس ؟ مجددين عقولهم الصغيرة لمعرفة من اكون ولم اجوب الجبال ، جاسوس ؟ مجددين عقولهم الصغيرة لمعرفة من الكون ولم اجوب الجبال ، جاسوس ؟ مجددين عقولهم الصغيرة لمعرفة من الكون ولم اجوب الجبال ، جاسوس ؟ مجدوب ؟ بائع جوال ؟ ويلقون بنظراتهم المفترسة على الحقيبة التي احملها على ظهـرى ،

وكانوا يسألونني : « ماذا تبيع يا صديقي ؟ اناجيل ؟ أأنت ماسوني ؟ هل الامر كذلك ؟ » •

وذات يوم سمعت زقزقة ورأيــت عصفورا أزرق فولاذيا يطير فوقي فأوقفت فلاحا كان يمر قربي وسألت بلهفة « اي نوع من العصافير هذا يا صديقي ؟ ماذا يسمى ؟ » فأجاب بهزة من كتفه « المسكين ٠ من يهتم له ٠ انــه لا يؤكــل » ٠

تعودت أن أنهض عند الفجر • نجمة الصبح تقطر على الارض وضبات غفيف يحوم على « هيميتوس » ونسمة باردة تلفح وجهي والقبرات تقط مفردة في الهواء ثم تغيب في الضوء • وذات أحد في الربيع أذكر أنني رأيت شجرتين أو ثلاث أشجار من الكرز المزهسر في حقل أحمر محروث حديثا • ملأت السعادة قلبي • في تلك اللحظة بزغت الشمس وهي تتلامع كما كاتب يوم أن خرجت أول مرة من يدي الله • وتلألا غليج سارونيك ، في بحر أيهنا البعيد ، معبأ بالزهور في ضوء الصباح • وطار غرابان عن يميني واجتحتهما تهتز كأوتار القوس ـ بشارة طيبة •

الى جانبي كانت الامواج البيضاء كالخيول الهومرية بقفزاتها العريضة وأشعار هوميروس المنعشة والى الجانب الاخر زيتون اثينا الزيتي والمليء بالضوء ، وغار ابولو وعنب ديونيزوس صانع العجائب المليء بالخمسر والغناء ، والارض الجافة البخسة ، وحجارتها المحمرة من الشمس والجبال التي تخفق زرقاء في الجو ، والبخار يتصاعد منها في الضوء وهي تتشمس براحة وسلام وكلها عارية كالرياضيين ،

رحت امشي • وبينما انا امشي كنت احس ان الارض كلها والسماء كلها تسيران معي • المعجزات المحيطة بي كلها اخترقتني • ازدهرت وضمكت وارتعشت بدوري كوتر القوس • آه • كيف تلاشت رومي ذلك الاحد وغابت وهج تغني في ضوء الصباح تماما كالقبرة ا

تسلقت قمة هضبة ورحت اجيل النظر في الشواطىء الضيقة الوردية والبحر والجزر الصغيرة • اية متعة كانت تلك ! اليونان بجسدها العذري تسبح بين الامواج وترفع بنفسها فوقها والشمس تسقط عليها كعروس ! كيف كانت تروض الحجارة والماء وتخلص نفسها من اساس المادة وقساوتها وتحتفظ بالجوهر وحده •

كنت اتجول بغية التآلف مع اتيكا ، او هكذا كنت اظن ، لكنني ، في المقيقة ، كنت اتجول بغية التآلف مع روحي ، كنت اتمنى ان اجدها وان اتعرف عليها في الاشجار والجبال والعزلة ــ ولكن دون جدوى ، لم يقفز قلبي فرها ، تلك العلاقة الاكيدة التي بينت لي انني لم اجد ما كنت ابحث عنه ،

مرة واحدة فقط ، وكان الوقت ظهرا ، اعتقدت انني وجدتها ، كنت قد تجولت وحيدا الى سونيون ، وكان الصيف قد حل والراتينج يسيل من شقوق اشجار الصنوبر مالئا الهواء بالعطر ، وحط جندب على كتفي ومكث عليه ، وسرنا معا لفترة ، كانت لجسدي كله رائحة الصنوبر ، لقد مرت صنوبرة ، ثم حين خرجت من غابة الصنوبر رأيت الاعمدة البيضاء لمعبد جوزيدون ومن بينها بدا البحر الاقدس بزرقته العميقة المتلائثة • تراخت ركبتاي تحتي وتوقفت • رحت اقول لنفسي ان هذا هو الجمال وهذا هو النصر بلا اجنحة ، قمة الغبطة ، حيث لا يستطيع الانسان ان يسمو الى أعلى منها • هذه هي اليونسان •

كانت فرحتي عظيمة الى درجة ان خيل الي للحظة ، وانا اتطلع الى جمال اليونان ، انني قد شفيت من جرحي وان هذا العالم ، على الرغم من انه زائل ـ فان له قيمة ، واعتقدت انني كنت مخطئا حين كنت احاول ان ارى حيزبون المستقبل وراء وجه الفتاة الشابة ، بل ان علي ان اعيد في وجه الميزبون خلق وتجديد عذوبة الفتاة وشبابها وهي التي لم تعدد موجودة ،

ان المشهد الاثيني خلاب بطريقة اخاذة لا يمكن التعبير عنها • هنا في اليونان يحس المرء ان كل شيء قائم على ايقاع بسيط وقوي ومتوازن • ولكل شيء هنا بهاؤه الارستقراطي وتلقائيته : الارض الجافة المقتصدة ، والانحناءات البهية لهيميتوس وبنتيليكوس ، واشجار الزيتون ذات الاوراق الفضية ، والسرو المشوق الزاهد ولمعان الصخور اللعوب تحت الشمس وقبل كل شيء الضوء اللعوب الشفاف والروحي الذي يكسو الاشياء كلها ويعريها •

المشهد الاثيني يحدد قسمات الرجل المثالي: بنيته القوية المشوقة ، مموت ، متحرر من الثروة السطحية ، قوي الا أنه من جهة أخرى قادر على السيطرة على قوته وفرض حدود على خياله • ويصل المشهد الاثيني أحيانا الى حدود الصرامة ، غير أنه لا يتجاوزها بل يتوقف عن الجدية المرحة الطيبة ولا ينحدر بهاؤه الى الرومانسية ولا تنحدر قوته ، بالتميز ذاته ، السي الفشونة ، كل شيء متوازن ومحسوب بشكل جميل ، حتى الفضائل لا تصل الى المبالغة والافراط ولا تحطم المعنى الانساني بل تتوقف عند النقطة التي اذا تجاوزوها ، يصبحون بعدها أما أشرارا لا أنسانيين وأما إلهيين ، والمشهد الاثيني لا يتباهى ولا يغرق في البلاغة ولا ينحدر السي خطرات النشوة الميلودرامية ، أنه يقول ما عليه أن يقوله بقوة هادئسة ورجولة ، وبأبسط الوسائل المكنة يقوم بتشكيل الجوهري ،

ولكن بين حين واخر ، وفي وسط هذه الجدية هناك بسمة ـ شجرتـــا زيتون فضيتا الاغصان او ثـــلاث شجرات علـــى منحدر قاحــل ، بعض الصنوبرات ذوات الخضرة المنعشة ، او شجيرات دفلى على حافة مجـرى نهر جاف ناصع البياض ، باقة من البنفسج البري بين الحجارة السوداء المزرقة اللاهبة ، المتضادات كلها تتجاور وتمتزج وتتصالح هنا خالقة ذلك التوافق المعــز السامى ،

كيف حدثت هذه المعجزة ؟ واين وجد البهاء هذا القدر من الجدية ، والجدية هذا القدر من البهاء ؟ وكيف استطاعت القوة ان تتجنب تحقير القوة ؟ ان هذا كله لا بد ان يؤسس المعجزة اليونانية ٠

كانت تأتي لحظات ، وانا أجوب أتيكا ، يبرز فيها لدي هاجس بأن هذه الأرض كان في وسعها أن تصبح أسمى درس في التحضر والنبل والقوة ،

بعد كل جولة من جولاتي عبر الريف الاثيني كنت ، دون ان اعسرف السبب في البداية ، اتسلق اكروبوليس للتطلع واعادة النظر الى بارتينون ، هذا المعبد لغز بالنسبة لي ، لم استطع ابدا ان أراه مرتين بالظريقة ذاتها ، كان يبدو انه يتغير دائما ، ويحيا ، ويتموج وهو ثابت ويلعب مسع الضوء ويتلاعب بالعين البشرية ، ولكن ، بعد الشوق لرؤيته سنوات عديدة ، حين واجهته للمرة الاولى بدا لي ساكنا ، هيكلا عظميا لوحش بدائي ولم يقفز قلبي عندها مثل العجل الصغير ، (كانت هذه بالنسبة لي دلالة لا تخطىء عبر حياتي ، حين اقابل شروق الشمس او لوحة او امرأة او فكرة تجعل قلبي يقفز كعجل صغير اعرف عندها انني اقف امام السعادة ) ، واول مرة وقفت يهيها امام بارتينون لم يقفز قلبي ، بدا لي البناء مأثرة من فعال العقبل – من فيها الارقام والهندسة – تفكير مصيب ورخامي ، وانجاز سام للعقل ، فيه كل فضيلة – كل فضيلة باستثناء واحدة وهي اكثرها قيمة ومحبة : كان عاجزا على القلب البشري ،

كنت احس ان بارتينون كان رقما زوجيا مثل الاثنين والاربعة الارقام الزوجية تجري معاكسة لقلبي: لا شأن لي بها وحياتها مرتبة بشكل مريح جدا وانها تقف على اقدامها بثبات كبير وليس لديها اية رغبة في تغيير مكانها وقاعة ومحافظة ومستقرة لقد حلت كل مشكلة وحولت كل رغبة الى واقع وهدات والرقم الفردي هو الذي يتلاءم مع ايقاع قلبي فحياة الرقم الفردي ليست مرتبة بشكل مريح ابدا والرقم الفردي لا يحب العالم بالشكل الذي يراه عليه بل يرغب في تغييره والاضافة اليه ودفعه السي الامام ويقف على قدم واحدة والاخرى جاهزة في الهواء وهو راغب في الرحيل الى اين ؟ الى الرقم الزوجي التالي من اجل ان يتوقف قليلا يلتقط انفاسه ويستحضر زخما جديدا و

اما هذه العقلانية الرخامية الواعية فقــد كانت مزعجة لقلب الشاب الرافض الذي يريد ان يدمق كل شيء قديم ويعيد تجديد العالم • لقد كان خرفا محترساً جدا يرغب من مستشاريه ان يقدموا لجاما قصيرا جدا لاندفاع القلب • ادرت ظهري لبارتينون واغرقت نفسي في المنظر الرائع الذي يمتد حتى البحر • كانت الشمس في قبة السماء وكان الوقت ظهرا : ساعــة

النصح ، خالية من الظلال آو من اية لعبة للضوء • كمال وسمو وصراحه تطلعت الى الحدينة البيضاء الناصعة والمشعة والبحر المقدس المشعشع حول سلاميس والجبال المحيطة التي تتمشى عارية وسعيدة ، غرقت في هذه الرؤيا ونسيت البارتينون الذي كان يقوم ورائي •

ولكن بعد كل عودة جديدة من غابات الزيتون الاثينية وخليج ساورنيك ؛ كان التوافق المخبوء يلقي عنه بحجبه الواحد بعد الاخر ثم يكشف عن نقسه لعقلي ببطء وانتظام • وفي كل مرة اعود بها الى تسلق اكروبوليس كسان البارتينون يبدو وكأنه يتأرجح قليلا ؛ كما لو انه في رقصة ثابتة \_ يتأرجح ويتنفس •

دام هذا الاستهلال شهورا وربما سنوات ولا اذكر بدقة اليوم الذي وقفت فيه امام البارتينون مؤهلا تماما وقلبي يقفز كعجل صغير و هذا المعبد الشامخ امامي و أي نصب تذكاري كان ا واي مزيج من القلب والعقل واية ثمرة سامية للجهد الانساني القد تم قهــر الفضاء والفروق بين الصغير والكبير قد تلاشت و ودخلت اللانهاية الــي هذا المتوازي الاضلاع السحري الضيق الذي حفره الانسان و دخلت بيسر واسترحت فيه و كما ان الزمن ايضا قد تم قهره وتحولت اللطة اللطيفة الى أبدية و

سمحت انظرتي ان تزحف على الرضام الدافىء المشبع بالشمس و فلامست الحجارة ونقبت بينها كي تكشف الاسرار الغبيئة والتصقت بها رافضة تركها ورأيت الاعمدة المتوازية ظاهريا تميل تيجانها بحركة غير مرئية واحدها نحو الاخر بحيث انها وبتصميم مسبق وبقوة ولطف تسند المحفريات المقدسة المؤتمنة عليها ولم يسبق ابدا للتموجات ان ابدعت خطوطا بهذه الاستقامة الكاملة ولم يسبق ابدا للارقام والموسيقيى ان تزاوجت بهذا التفاهم وهذا الحب و

اعتقد ان هذه التجربة هي اكبر متعة قابلتها في سنواتي الدراسيسة الاربعة في اثينا • ولم تأت اية نشوة انثوية واحدة لتعكر الهسواء الذي كنت اتنفسه • لكن كان لذي عدة اصدقاء وكنت احبهم كثيرا • كنت اذهب لتسلق الجبال معهم • وفي الصيف كنا نسبع معا في البحر • وكنا نتحدث عن عرضية الاشياء اليومية ثم اقمنا حفلات كان بعضهم يجلبون صديقاتهم اليها • كنا نضحك دون سبب لاننا شبان > وكنا نحزن دون سبب لاننا شبان ايضا • كنا كعجول قوية تتنهد لان قوتها تخنقها •

كم من الفرص كانت امام كلّ منا ! كنت انظر الى عيون اصدقائي واحدا بعد الاخر محاولا ان اخمن الاتجاه الذي فيه سوف تندلع طاقاتهـــم

فاتحة ممرا • كان احدهم يلتهب فورا حينما يفتح شفتيه للنطق بأية فكرة او التحدث عن حماقة مجنونة تستهويه • ولقد كان من الممتع جدا سماع القوة المحكمة العظيمة التي كان بها يعدد أفكاره دون تلعثم • وحين استمم اليه كنت احس بالحسد لاننى كلما فتحت فمي للكلام ندمت فورا ١ الكلمات تأتيني بصعوبة • واذا حدث أن قدمت حجسة لدعم رأي لي فأن الحجسة المناقضة ، والصحيحة بالمقدار ذاته ، كانت هي التي تقفر الى ذهني ، ولفجلي من الكذب كنت اصمت فورا ٠٠٠ هناك صديق اخر متحفظ ٠ كمان متطرفاً في الاقلال من كلماته • فلم يكن يفتح فمه الا عند استظهار درس القانون • وعندها كان المدرس وكنا نحن جميعا نصغى اليه باعجاب وهو يعقّد عامدا مشكلات العدالة ثم يطلها بمهارة فائقة • واخر كان منظما بارعا في تنظيم الجماهير • انخرط في العمل السياسي وصار ينظم المظاهرات ويلقى الخطابات ويذهب الى السجون ويُخرج منها ليعاود كفاحه • وقد قلنا عنه جميعا انه ذات يوم سوف يصبح رجل دولة عظيما • واخر كان نباتيا شاهبا ناعم الحديث بعينين زرقاوين واهنتين ويدين اشبه بأيدي النساء ٠ استطاع بعد جهد كبير ان يؤسس ناديا شعاره زهرة ليلك و « الاقدام انظف من الايدى » • كان يحب القمر • وقد اعتاد ان يقول : « القمر هـو المراة الوحيدة الَّتي احب » • وكان هناكاخر كليلكة لم تمس ـ كان شاحبا متشائما له عينان زرقاوان واسعتان ويدان بأصابع طويلة • كان يكتب الشعر • ولم أستطع ان احفظ الا القليل من شعره • ولكن ما أن أردد هذه الابيات وحدى حتى تمتلىء عيناي بالدموع · ذلك ان هذا الشاب قد وجد ذات ليلة خارجً دير كنسارياني مشنوقا على غصن شجرة زيتون ٠

هناك أصدقاء اخرون عديدون • لكم منهم روحه المتميزة المليئة بالبراعم المفاقة • وكنت أسأل نفسي : متى ستفتح هذه البراعم ؟ ومتى ستثمر ؟ وكنت ادعو : يا الهي دعني اعتل حتى اراها • ودعني أعش حتى أرى اية براعم ستتفتح في داخلي انها واية ثمار ستعطي ! كنت انظر الى اصدقائي بقلق وحزن صامت وكأنني اودعهم • فقد كنت اخاف ان يكون الزمن هو العاصفة التي ستهب حينما تتبرعم الطبيعة واخاف ان تهب بقسوة وان تعري هذه الارواح •

حين غادرت اثينا خلفت، وراثي تاجين غاربين هما الوحيدان اللذان كوفئت بهما طوال حياتي و اخذت الاول من اجل المبارزة و كان اكليلا ثقيلا مماكا من اشرطة بيضاء وزرقاء ومؤلفا من الغار الذي يفترض ان يكون مجلوبا من دلفي و وكانت كذبة و كنت اعرف انها كذبة مثلما كان يعرف الجميع الا ان هذه الكذبة كانت تجعل الاوراق بهية و اما الثاني فاخذته في مسابقة لكتابة المسرحية ولا اعرف كيف ولكن ذات يوم احسست بدمي يلتهب

هكتبت مسرحية حماسية مليئة بالعواطف والتشاؤم ، كانت حول الحب ، وسميتها « بزوغ النهار » ولقد كنت واثقا من انني أقدم للعالم اخطقية اسمى وحرية اعظم ونورا جديدا ، الاستاذ ، الذي كان الحكم ، وهو رجل حليق جاد يضع قبعة عالية ، حكم ان مسرحيتي هي افضل المسرحيات المقدمة ، ولكنه من قبيل الحرص ، وصمها ( بكاتاريفوزية (۱) بليغة ) بأن فيها عبارات جريئة واشارة جنسية جامحة ، وقد قال في النهاية «اننا نمنع الشاعر التاج الغاري الا اننا نطرده من هذه الرياض المقدسة » ، كنت في المدرج الكبير في الجامعة ، تلميذا غرا غير ملتح ، وسمعت ما قاله فتضرجت ووقفت ثم اندفعت خارجا وقد تركت اكليل الغار على طاولة المكم ،

كان لي صديق يعمل ملحقا في وزارة الخارجية • وكنا قد خططنا للسفر معا الى أوربا الغربية • فقال لي ذات يوم « يفضل ان تأخذ اكليل المبارزة • اذ اننا لن نستطيع الحصول على اوراق الغار شمالا وسنحتاج اليها من اجل المصّام » •

علقت الاكليل على الجدار واحتفظت به • ومرت السنوات • وحين تحقق حلمنا اخيرا وانطلقت ، وصديقي ، الى المانيا ، اخذت الاكليل معي وخلال عامين كنا قد استهلكنا اوراقه كلها في الحمام •

<sup>(</sup>١) اللَّمَة الامريقية الكلاسيكية .

#### ١٦ ـ العودة الى كريت

#### كتـوسوس.

عدتالى كريت في الصيف الاخير من سنواتي الدراسية • وجدت أمس جالسة في مكانها المعتاد قرب النافذة المطلبة على البدار • كانبت ترقو الموارب • وكنان الوقيت مساء وقيد بدأت اختبي تسقي اصص الحبيق والسمسق • وكانت العريشة فوق البئر مثقلة بالعناقيد الكبيرة غير الناضجة بعيد •

لم يتغير شيء في البيت ، كان كل شيء في مكانه ، الاريكة والمراة والمسابيح وعلى الجدران ابطال عام (٢ بشواربهم الكثيفة وصدورهم المشعرة والمسدسات على خصورهم : كانوا الارواح العنيفة المحكومة بعواطفها والقادرة على فعل وقد فعلت \_ الفير والشر حسبما كانت تدفعهم كآباتهم الداخلية ، لقد كتب كاريسكاكيس للكاتب ستورناراس « ايها الاخ الباسل الكابتن نيكولاس ، تلقيت رسالتك ورأيت كل ما كتبته ، ان لمنفسي ابواقا وله ايضا توبوليكا وانني اعزف على ما اريد » والتوبوليكا الله موسيقية تركية بينما البوق يوناني ، وهؤلاء الابطال لم يكونوا ارواها نقيمة بل كانوا ارواها عظيمة ، والارواح العظيمة خطرة دائما ،

انني لاتساءلُ عَالِبا عن السر الذي يجعل زهرة الحرية الزرقاءِ تجد غذاءها في مزبلة كهذه وتطلق جذورها فيها : مزيج من الكراهية والخيانات والمنازعات والمآثر البطوليـة والحـب الوهـاج للوطـن الام والرقص على زللونغـون (۱) •

<sup>(</sup>۱) ريف صخري شيد في التاريخ اليوناتي . وعلى هذا الريف غضلت (۱۷) المراة يوناتية علم ۱۸۰۳ ( ۱۸ ديسمبر ) الموت على الاستسلام للاتراك غادين رقصة القين خلالها باطفالهن من اعلى الريف ثم تفزن واحدة تلو الاخرى .

في الصباح التالي نهضت باكرا ومتنشطا وذهبت البحث عن رفيقي اللذين لم اكن قد رأيتهما منذ أربع سنوات • لكن عضوي جمعية الصداقة السابقين لم يعد من الممكن التعسرف عليهما • لقد مسرت الحياة عليهما وسطحتهما • صارا ينفجران بالضحك حين يتحدثان عن جمعية الصداقة • كان لاحدهما صوت جميل وقد صسار يدعسى الى حفلات الزواج والتعميد واحتفالات العطل المدرسية • صار يأكل ويشرب ويغني • وصار النساس يعجبون بصوته الجميل وهو ، ايضا ، كان يشاركهم الاعجساب • لقد بدأ السير على المنحدر وصارت يداه ترتجفان من الافراط في الشرب • أما الافر فقد درس الفيتار وصار يعزف مقطوعات عاطفية واغنيات راقصة برفقة محدد وجدت كلا منهما حسن التغذية ومرتاحا وأنفه محمر • لقد وجدا عملا في مشغل الصابون : انهما يكسبان عيشهما ويتمتعان بالحياة ويرعيان وجتيهمسا •

كنت أراقبهما وأنا أصغي لكلماتهما دون أن أتكلم • لقد سدت منجرتي • أكان من الممكن ، أذن ، أن يتحول اللهب ألى رماد بهذه السرعة ؟ وهـل كانت الروح متلاحمة مع اللحم ؟ كانا يعرفان مهر كل فتاة وأين تستطيع أن تأكل أظرف المأكولات — Loukoum وأية حانة تقدم أفضل الخمور •

غادرتهما وانا طعين كما لو انني كنت في جنازة • وخطر لي ان الفضائل الثانوية اخطر بكثير من الرذائل الثانوية • لولا ان هذين الاثنين يغنيان ويعزفان جيدا لم دعيا الى الحفلات ولما سكرا ولما هدرا وقتيهما ولأمكن انقاذهما • ولكن بما انهما يغنيان جيدا ويعزفان على الغيتار جيدا فقد بدأ الانحدار •

وفي اليوم التالي حين لمحتهما عن بعد غيرت طريقي • لقد خجلت لان صداقات واشواقا عديدة قد تلاشت من اعماقي بهذه السرعة وتلاشت معها خطط عظيمة عديدة لانقاذ العالم • لقد هبت الرياح وتعرت نهائيا شجرة الشباب المزدهرة • وتساءلت أما كان من الممكن ان تحمل شجرة الشباب هذه اية ثمرة ؟ أكانت هذه هي الطريقة التي انطلق فيها الاسطول الصغير ليمضر المحيط ولا ينتهي الا الى الغرق في هذا الحوض العائلي •

رحت أفكر وحدي عبر الارقة وأنا أعود مرة بعد الأخرى التي المترفأ لاستنشق من جديد رائحة الخروب والكباد المتعفن • كنت أحمل دائما في يدي كتابا • دانتي أحيانا وأحيانا أخرى هوميروس وبينما أنا أقرأ الاشعار الفائدة كنت أشعر أن في وسع الانسان أن يكون خالها وأن السطح الفتريب للعالم المؤلف من البيوتوالناس والمتع والاهانات، تلك الفوضى غير المنسجمة التي ندعوها بالحياة ـ تستطيع أن تتوحد في صيغة منسجمة •

. ذهبت ذات يوم الى بيت الفتاة الإيراندية • لكنها كانت قد رهلت، ومررث بالمنزل مرة ثانية وانا احس بمرارة واسى غريبين لما فعلته والنا فشلت في أعله • كان يبدو كما لو اننى قد اقترفت جريمة وهاانذا اعود من بعد اخرى للدوران عول الضحية • لم آستطع النوم • وذات ليلة بينما كلات اعبر المي التركي سمعت امرأة ، تغني موالا (١) شرقيا بصوت مليء بعاطفة حزينة متشنجة ، كان الصوت عميقاً واجش وكثيبا ينطلق من حنايا المُثلا ويملأ الليل باليأس والسوداوية العزينة • وهين أحسست انه من المستحسل على ان اتابع السير وقفت انصت ورأسي ماثل الى الجدار ١٠ لم استطع ان التقط انفاسي • ولما لم تعد روحي المختنقة قادرة على التلاؤم مع قفصها الطيني تدلت من قمة رأسي وراحت تتردد في أن تطير أم لا • لا • لم يكن الصدر الانثوي للمرأة التي تغنى مترعا بالعب ، ليس ذلك السر الكليي الذي يزاوج المرأة والرجل ، ولا بالغبطة ولا بالامل بابن • بل كان متسرعاً بصرَّحة ، بامر موجه الينا لكي نحطم قضبان سجوننا المؤلفة من الاخلاق والفجل والامل وان نسلم انفسنا أو نهدر انفسنا أو نتوحد مع ( العاشق ) ، الرهيب المغوى الذي يكمن منتظرا في الظلام والذي نسميه الله • وانا اصغى الى اغنية المرأة المرتعشة الحزينة في تلك الليلة شعرت ان الحب والموت والله متوهدون او انهم شيء واحد ٠ ومع مرور السنوات صرت اكثر وعيا بهذا الثالوث الرهيب الذي يكمن في لجة الهيولي \_ في اللجة وفي قلبوبنا • لم يكن ثالوثا بل ما كان يسميه آحد المتصوفين الارثوذكسيين « الجوهـر المصارب » ٠

صمتت المغنية فابتعدت عن الجدار • لقد تخلص العالم من عدميته • وثبتت البيوت وانداحت الشوارع امامي بنعومة مرة اخرى وصرت قادرا على السير • رحت اتجول طوال الليل لكن عقلي ظل اخرس ولم تأتني اية فكرة تخفف من اضطرابي أو تغير من شكله • تركت جسدي يقودني وتنزهت على الجدران الفينيسية فوق البحر • كانت السماء مشعة وكل شيء يتلالا • باتزامت مجموعات النجوم منجدرة نحو الغرب ثم راحت تغيب وروحي غيب معها • وهبت نسمة باردة جدا من الجبال ودخلت البيوت من خلل لشقوق المحيطة بالنوافذ فبردت النيام المتعرقين • وكنت استطيع ان اسمع لجينة وهي تتنفس في الصمت العميق •

مررت ، تلك الليلة ، ببيت الفتاة الايرلندية مرة اخرى • كنت قد مشيت ساعات ودون أن أقصد ذلك أو اعيه وجدت نفسي أدور في دوائر متعارضــة

<sup>(</sup>۱) Amané : هي الاغنية التركية التي تتردد غيها كلمة « امان ٠٠٠ امان »

قربتني شيئا فشيئا من المركز ، بيتها • كأن هناك صرخة قد بقيت في ذلك البيت ، صرخة رهيبة مؤنبة كانت تدعوني ولم اكن استطيع مقاومتها • وقرابة الفجر وبينما كنت على وشك الوصول مرة اخرى امام نوافذها وابوابها الموصدة عبرت ذهني ومضة مشعة وانارته • لم تكن تلك صرخة بل هي اغنية المرأة الخشنة الكئيبة التي سمعتها ذلك المساء بينما كنت اعبر المي التركي • لقد شوهت الاغنية في داخلها وتحولت الى زعيق حيوان وحيد لا رفيق له وقد ترك مهجورا •

الاغنية والزعقة الوحشية والصرخة اليائسة من الفتاة الايرلندية ـ كلها تحولت الى انشوطة حول عنقي وراحت تخنقني • تذكرت قولا مأثورا سبق لي ان سمعته من شفتي مسلم عجوز : « ان دعتك امرأة للنوم معها ولم تفعل حلت عليك اللعنة • الله لا يغفر ذلك وستوضع مع يهوذا في قاع الجميم » ارعبني ذلك • وتوجهت مسرعا الى البيت وانا اتصبب عرقا باردا واترنح كحيسوان جريـــح •

نزلت الدرجات على رؤوس اصابعي لئلا تطقطق وتوقظ والدي ثم ارتميت على فراشي • كنت ارتعش • في لحظة احس ان جسدي صار كالنار وفي اللحظة التالية ارتعش بردا • كان من الواضح ان حمى قد اصابتني • وجاءني النوم مثل عنكبوت سام ينسج شبكته من حولي • وحين استيقظت عند ظهر اليوم التالي كنت ما ازال ارتعش •

استمر هذا الالم ثلاثة إيام • لم يكن الما بل كان جسما ثقيلا في اعماق قلبي وكان في فمي طعم المرارة ، مرارة سامة • وبينما انا انطلع من النافذة التي شجرة الاكاسيا في وسط الدار والى العريشة المثقلة بالعناقيد واختبي تطرز وامي تروح وتغدو بصمت مقيدة الى نير خدمتها المنزلية المقدسة قفزت الكتلة الثقيلة من قلبي الى حلقي • كنت اختنق • احسست كأنني مطرود من الجنة • لا • لست مطرودا بل كان الامر كما لو اننبي بمحض اختياري قد قفزت من الشرفة السماوية وهربت ، تلك الفعلة التي اندم عليها الان وانا اجول دون عزاء خارج البوابات الموصدة •

قفزت من فراشي في اليوم الرابع منذ الصباح الباكر دون هدف واضح في رأسي ودون ان اعرف ما سأفعله ، فأخذت قلمي وبدأت اكتب ،

وتحولت تلك اللحظة الى منعطف خطير في حياتي • ربما ان المي الداخلي في لحظة كهذه في صباح كهذا ، كان سيفتح لنفسه بابا ويهرب ومن يـدري ( لا بد انني فكرت بذلك ولكن دون ان اصوغه بوضوح ) ربما لو ان الالم قد تجسد ولو ان الكلمات جسدته لرأيت وجهه وبرؤيته اتخلص من خوفي

منه ، لقد اقترفت معصية كبرى \* وربعا النني اجد العراء حين اعترف بهذه المعصية ،

لهذا بدأت احشد الكلمات واقدف بالقصائد وحكايات القديسين والروايات التي قرأتها ، وبالنهب ، دون خيار ، من هذه وقلك بدأت اكتب ، ولكن الكلمات الاولى التي سطرتها على الورق ادهشتني ، لم يكن لدي شيء كهذا في ذهني ، كنت ارفض ان اكتب شيئا كهذا فلم كتبته ؟ كأني لم اتحرر ابدأ من اتصالي الجنسي الاول ( رغم انني كنت متأكدا من تخلصي منه ) وقد بدأت أبلور حكاية عن الفتاة الايرلندية ، حكاية مليئة بالعاطفة والتصورات الخيالية ، لم يسبق لي ان تحدثت اليها بكلمات لطيفة كهذه ، ولم يسبق لي ان احسست بنشوة كهذه حينما لمستها مثلما اجد الان على الورق ، كذب ، كذبات غير انني وانا اعدد هذه الكذبات ، أمامي على الورق بدأت أفهم الدهشتي ، انني كنت اجد بالفعل متعة كبيرة فيها ، أكانت حقيقية فعلا هذه الكذبات كلها ؟ ولم لم اكن اعرف بهذه المتعة خلال ممارستي لها ؟ ولم وانا أكتبها اعيها لاول مرة ؟

صرت احس بالزهو وانا اكتب • الم اكن إلها افعل ما اشاء معيدا صياغة الحقيقة ومشكلها كما احب ان تكون \_ كما كان يجب أن تكون ؟ كنت اجمع بين الكذب والحقيقة جمعا لا انفصام له • كان كل شيء عجينة اجبلها وادعكها بحرية حسب ما تمليه الرغبة ودون انتظار الاذن من احد • مـن الواضع ان هناك تشككا اكثر يقينا من اليقين ذاته • واحد جوانبه ايجاد قصة كاملة ارفع مستوى من ذلك البناء الواقعي الذي تعمل به الانسانية باسـم الحقيقـة •

تلك الفتاة الإيرلندية التافهة المحنية قليلا صارت شخصية اخرى غير معروفة في كتابتي وبالنسبة لي ، انا الديك المنتوف ، فقد الصقب بنفسى ريشا هائلا متعدد الالوان لم يكن لي بالاصل ·

انتهيت خلال ايام قليلة • جمعت المخطوطات وكتبت عليها « الافعى والليلك » بحروف حمراء بيزنطية ثم نهضت وتوجهت الى النافذة لاستنشاق الهواء • لم تعد الفتاة الايرلندية تعذبني الان • غادرتني لكي تستلقي على الورق ولم يعد في وسعها الانفصال عنه مرة اخرى • لقد نجوت !

كانت الغيوم تغطى السماء واصبح الجو معتما وكانت السماء تمطر • وتلاصقت الاوراق العريضة على الدالية وصارت العناقيد المكتنزة تتالمع كالرجاج • استنشقت عبير التراب المبلل ذلك العبير الذي يذكرني دائما بقبر محفور مجددا • لكن رائحة الموت قد تطهرت وامتلاً عقلي بشذهاعذب •

وجاءت سنونوة مبللة بالمطر والتجأت تحت النافذة • وكان الماء على السطح فوقى يهدل وينقر كرف من الحمام •

كنت ما ازال امسك بالمفطوطة في يدي وكأنها مفلوق حي صغير لم اكن اريد له أن يهرب مني • وكأنني في قبضتي كنت أمسك بالسنونوة المبللة \_ أو كأنني قد تصالحت مع الفتاة الايرلندية • لقد عاد الرماد من جديد السي تفاحة وما انذا امسك بالتفاحة في يدي •

خرجت الى الدار ورحت اتمشى جيئة وذهابا تحت المطر بيناصص الزهور متذوقا • بنا هو حقى ، المتعة التي تحسها شجرة ظمأى مغبرة حينما تشفق عليها السماء ويبدأ المطر بالهطول عليها • كان المطر ، دائما ، يمنحني تلك الغبطة التي لا يعبر عنها – ولولا انني اخجل لقلت انها غبطة جنسية • كنت احس كما لو انني الارض ، الارض العطشى ، والعنصر الانثوي في اعماقي ، المراة المختبئة في اعماق احشائي تستيقظ وتتلقى السماء كما تتلقى رجلا • • • رحت اتمشى جذلا تحت المطر ، لقد تخفف قلبي • ولم اعد افكر بالصبية الايرلندية الا وانا اعيد تشكيلها وتجسيدها بالكلمات • لقد بدأت الان تضطجع لتستلقي على الورق • والحقيقة التي كانت تختزن الالم في قلبي طوال ذلك الوقت لم تكن الحقيقة الواقعية هي تلك المخلوقة المولودة عديثا من الخيال • فبواسطة الخيال قمست بطمس الحقيقة واحسست بالخلاص •

هذا الصراع بين الحقيقة والثيال ، بين الله الخالق وبين الانسان الخالق، قد اسكر قلبي للخطة ، « ها هو طريقي وهذا هو واجبي » صرخت بذلك في الدار وانا اروح واجيء تحت المطر ، ان كل انسان يكتسب مكانة العدو الذي يصارعه ، وقد سرئي ان اتصارع مع الله حتى لو كان في هذا دماري ، لقد أخذ طينا وخلق منه العالم وانا اخذ كلمات ، لقد صنع البشر كما نسراهم ( يرحقون على الارض ) أما انا ، فبالهواء والخيال ، المادة التي تقوم عليها الاحلام ، فسأشكل بشرا اخرين بأرواح اقوى ، بشرا قادرين على مقاومة بلى الزمن ، وبينما بشر الله يموتون فان بشري سوف يعيشون !

انني اخجل الان وانا استعيد هذه الغطرسة الشيطانية • ولكن في ذلك الحين كنت شابا • وان تكون شابا يعني ان تتعهد باخفاء العالم وان تكون لديك وقاحة الرغبة في اقامة عالم جديد وافضل مكانه •

كان صدري مثقلا بالالم • وعلى الرغم من ان التساؤلات القديمـة قـد تكورت بصمت في زاوية فان تساؤلات جديدة بدأت تبرز • والطريق الـذي اضيء امامي بغتة كان طريقا خطرا وشديد الانحـدار • كيـف ظهر بهذه

القوائية ذلك الطريق الذي لم يكن يخطر لي على بال ؟ ومن الذي فتح هنها الهاب الداخلي واشار لي نحوه على انه البوابة المفترضة للخلاص ؟ هنل فعل ذلك الم الجب الذي لم يتحقق ؟ ام ان من الممكن ان يكون القديسون لقد فتحوا الباب من الاساطير التي قراتها وأنا طفل ؟ ام فتحته كريت التي هين رأت انني لا استطيع مساعدتها بالقتال وضعت اسلحة اخرى بنين يسدى ؟

ولكي احول توجه افكاري فانني في الصباح التالي وبينما كانت اجراس الاحد تقرع والمسيحيون يتوجهون الى كنيسة القديس ميناس للصلاة توجهت الى معبد اخر • ذهبت اقدم احترامي الى القديسة كريت التي قامت من تراب كفوسوس العتيق •

ان سر كريت عميق جدا • وكل من يطأ هذه الجزيرة يحس بقوة سرية تتشعب بحرارة واحسان في اعصابه او يحس ان روحه تبدأ في النمو لكن هذا السر صار اعمق واغنى منذ اكتشاف هنذه الحضارة المتعددة الفوائد بشكل هائل والمتعددة الالوان والتي كانت حتى ذلك المين مدفونة تحت التراب ، هذه الحضارة المليئة بهذا النبل العظيم والغبطة الفتية •

غادرت المدينة سالكا الطريق الساحر الذي يؤدي الى المقبرة الجديدة وسمعت ندبا ونواحا فأسرعت الخطا وكان هناك تاجر أصيل من جيراننا وواحد من وجهاء ميغالو كاسترو قد مات منذ يومين وكانوا يدفنونه في المقبرة المحدثة مجددا ولقد مات شابا و وبينما كان اصدقاؤه ينقلونه تشبثت زوجته بالتابوت ورفضت أن تتركه وكنت أمر في تلك اللحظة وفحولت وجهي لكي التجنب رؤية الجثة ذلك أنني منذ ذلك اليوم الذي كنت فيه في الرابعة من عمري حينما وكما تذكرون ورأيت عظام جارتنا انيكاتزال من قبرها صرت عاجزا عن رؤية جسد ميت وأن الخوف يهيمن علي وفانيكنا بلا شعر أو عينين أو شفتين تقفز أمامي وتندفع للامساك بي بغية أجلاسي من جديد على ركبتيها وانا اعرف وطبعا وان هذا ليس حقيقيا لكنني أعرف أيضا أن هناك السبب أخاف واسرع فطاي كلما رأيت جثة و

كنت محاطا بالكروم وغابات الزيتون • لم يكن القطاف قد بدأ بعد ، العناقيد تتدلى مثقلة وتلامس الارض ، والجو تملأه رائحة أوراق التين • جاءت سيدة عجوز وتوقفت • رفعت أوراق التين التي تغطي السلة التي تحملها على ذراعها وأمسكت حبتي تين وقدمتهما لي •

سالتها : هل تعرفينني يا جدتي ؟

نظرت الى بدهشة وقالت : « لا • يا بني • أعلى أن أعرفك لكسى

أعطيك شَيئًا ما ؟ أنت أنسان • أليس كذلك ؟ وكذلك أنا • ألا يكفسي هذا ؟ »

وضحكت ضحكة شابة عذبة ثم بدأت تعرج متجهة الى كاسترو • كانت التينتان تنقطان عسلا • أظن أنهما أطيب ما ذقته في حياتي • لقد أنعشتني كلمات العجوز وأنا أكل • أنت انسان وكذلك أنا • وهذا. يكفى •

وسقط قرب ظلّي ظل ١ التفت فرأيت قســا كاثوليكيا ١ نظر اليُّ وابتسم ١ قال :

« الاب مونيير » وهو يمسك بيده « الديك ما يمنع من مرافقتي ؟ انا لا أعرف اليونانية الحديثة ، أعرف القديمة فقط • »

#### فأكملت :

ضحكنا وتابعنا ترجيع الاشعار الخالدة ونحن نسير • وعرفت فيما بعد ان هذا الاب الذي يضحك ويستظهر ، وخصلة من الشعر الاشيب تتأرجع على جبهته ، كان مشهورا بورعه وذكائه • فقد نجع في اعادة عدد من الملحدين المشهورين في باريس الى الرعية • بعقله النير كان يجوب العالم وهو يتحدث ويمازح السيدات ، ولكن خلف هذا المظهر الضارجي اللاهي والديناميكي كان المسيح يتدلى مصلوبا كصفرة ثابتة حصينة • لا • ليس المسيح مصلوبا بل المسيح معوثا •

أسرع المارس لتحيتنا وليشرح لنا عن الموقع • كان كريتيا بسيطا وفرحا يرتدي سروالا ويحمل عصا ضخمة وكان اسمه داوود • لقد تعلم الكثير خلال سنوات خدمته كمارس ودليل في كنوسوس • ولذا صار يتحدث عن القصر كما لو انه يتحدث عن بيته وقد استقبلنا كما لو أنه رب البيت •

وصار يمشي أمامنا وهو يشير بعصاه ليدل على المواقع: « أمامكم البلاط الملكي العظيم طوله ستون مترا وعرضه تسعة وعشرون مترا • هذه هي المخازن بجرارها الهائلة المزينة • فيها كان الملك يخزن منتوجاته ليطعم شعبه • لقد وجدنا رسوبات الخمر وزيت الزيتون في الجرار وبذور الزيتون والفاصولياء والحمص والقمح والشعير والعدس • لقد تفدّم كل شيء بسبب النيران التهائلة » •

صعدنا الى المخزن العلوي • من كافة الجهات كانت هناك أعمدة قصيرة وثخينة وملونة بالاسود والارجواني • رأينا في الممرات رسوما جدارية من الزهور والتروس والثيران • ووصلنا الى الشرفة العالية • وامتد من حولنا المشهد المنزلي السعيد • وفي مركز الافق يوكتاس ، رأس زيوس المسترخي،

وكان القصر ، نصف القائم ونصف المتهدم ، يتلامع ببهاء بعد الاف السنوات مستمتعا من جديد بشمس كريت المذكرة ، في هذا القصر لا يرى المرء توازن فن العمارة اليوناني ، بل هنا يرى الفيال والعظمة واللعب الحر لطاقة الانسان الفلاقة ، لقد نما هذا القصر وتوالد مع مرور الزمن ، ببطء وكعضوية حية ، كشجرة ، لم يبن نهائيا حسب مخطط ثابت مسبق التصميم بل نما بالاضافات المتلاعبة والمنسجمة مع الحاجات المتجددة دائما مسع الايام ، لم يقم المنطق الجامد والصارم ، هنا ، بتوجيه الانسان ، هنا كان العقل مفيدا ولكن كفادم لا لسيد ، كان السيد شيئا آخرا وشخصا آخر ، أي اسم نستطيع أن نطلقه عليه ؟

التفت الى الاب وبحت له بأفكاري ثم سألته رأيه • فأجابني بابتسامة: «تريد أن تعرف من كان السيد ؟ من تتوقع أن يقول لك عنه قس الا الله ؟ الاله الكريتي هو السيد • كان يسيِّر أيديهم وعقولهم وهم كانوا يبدعون • الله هو السيد الباني • وهذا الاله الكريتي كان نبيها وعابثا مثل البحر الذي يعانق الجزيرة • ولهذا ففي المشهد وفي القصر وفي الرسوم والبحر التوحد والانسجام الصحيحان » •

نزلنا السلم الحجري ورحنا نتطلع بصمت الى الرسوم على الجدران: عجول وزهور ليلك وأسماك في البحر الازرق ، والاسماك الطائرة التي تفتح زعانفها لكي تقفز فوق الامواج كما لو أن الماء ، عنصر الامومة لها ، يقيدها وهي تتوق لاستنشاق هواء أكثر نقاء ، توقفنا على المسرح وهنا التهب الدليل حماسا ، قال ووجهه يتوهج ففرا « هنا كانت تحدث مصارعة الثيران، لكريتية لم تكن مثل المصارعات الوحشية في أسبانيا، هناك ، كما قيل لي ، يتم قتل الثور وتنزع أحشاء الخيول ، أما هنا فقد كانت المصارعة لعبة دون دماء ، كان الثور والانسان يلعبان معا ، مصارع الثيران يمسك الثور من قرنيه ، ويغضب الحيوان فيرفع رأسه في الهواء عاليا مما يعطي المصارع قوة دفع فيقفز بحركة بهلوانية بارعة الى ظهر الثور ثم يقوم بحركة بهلوانية أخرى لينزل وراء ذنب الثور حيث تنتظره صبية لتأخذه بين ذراعيها ، »

كان الآب يركز نظرته على الصفوف المجرية للمسرح ، وكأنه يجاهد لسحب اللعبة المقدسة مجددا الى الضوء • شرحت له كلمات الحارس • فأخذني من ذراعي وتابعنا السير • وتمتم لي : « من الصعب ان تلعب مع الأله لعبة غير دموية • »

توقفنا قرب عمود مربع من الجص المصقول كانت على قمته العلامة المقدسة منقوشة: الفاس ذات الحدين • ضم الاب كفيه وحنى ركبتيه لحظة ثم حرك شفتيه وكانه يصلي. •

. استغربت وسألته : « ماذا ــ أتصلي ؟ »

\_ طبعا اصلي يا صديقي الشاب • كل شعب وكل عصب يمنهه الله قناعه الفاص به ، ولكن وراء الاقنعة كلها في كل عصر وفي كل عرق يبقى مو ذاته الله الدائم الذي لا يتفير •

صمت قليلا ثم أضاف: « ان لدينا الصليب شارة مقدسة لنا ، وأجدادك الاقدمون كانت لهم الفاس ذات الحدين ، لكنني أنحي جانبا هذه الرموز الفانية وأتحسس الله وراء الصليب ووراء الفاس ذات الحدين ، أتحسسه وأنعنى له احتراما ٠ »

كنت فتيا جدا في ذلك الحين • لم أفهسم في ذلك اليوم ولكن عقلي استطاع ، بعد سنوات ، أن يحتوي هذه الكلمات وأن يجعلها تثمر • وعندها رحت أنا أيضا أتحسس الوجه الفائد والابدي لله وراء الرموز الدينية • وبعد ذلك ، أيضا ، حين توسع عقلي أكثر وقوي قلبي ، بدأت أتحسس شيئا وراء وجه الله الهيولي ، الظلمة الرهيبة غشير المسكونة • ودون أن يقصد ذلك قام ذلك الاب بفتح طريق أمامي في ذلك اليوم في كنوسوس • وسلكت ذلك الطريق غير انني لم أتوقف حيث كان يشاء لي أن أتوقف • فقد توغلت أكثر ، مدفوعا بفضولي الشيطاني • واكتشفت الهوة •

جلسنا بين عمودين ، كانت السماء النارية تتوهج كالفولاذ ، وكانت المبادب على اشجار الزيتون المحيطة بالقصر تصم الاذان ، وانحنى الدليل على العمود وأخرج كيس التبغ من تحت حزامه وراح يدرج لفافة ، لم ينبس أي منا بكلمة ، أحسسنا بقداسة اللطقة والمكان وعرفنا أن الصحت هو الشيء الملائم الوحيد ، وهلقت حمامتان فوق رؤوسنا وحطتا على أحد العمودين ، هذان هما الطائران المقدسسان للربة العظيمة التي يعبدها الكريتيون ، تريان أحيانا على عمود وأحيانا أخرى تضمهما الربة بين ثدييها المتلتين بالطيب ،

قلت بهدوء: « حمامتان ٠٠٠ » وكأنني خفت أن تخافا من صبوتي وتغادرا العمود ٠ فوضع الاب اصبعه على شفتيه وهمس « اهدأ » ٠

وعلى الرغم من أن عقلي كان طافحا بالاسئلة فانني لم أتكلم ، لقد مرت الصور الجدارية الغريبة امام ناظري : عينان واسعتان لوزيتان ، شلالات من الضفائر السوداء ، وصيفات جليلات بنهود عارية وشفاه مليئة شهوانية وطيور ـ درج وهجال ـ وقرود زرقاء وأماراء مزينون بريش الطواويس في شعورهم ، وثيران هائجة مقدسة وكاهنات واهنات لففن الافاعي المقدسة على أذرعهن ، وصبيان زرق في حدائق مزدهرة ، الغبطة

والقوة والثروة : عالم مليء بالغموض ، برزت اطلنتس (۱) من اعمال التربة الكريتية ، وراح هذا العالم يحدق الينا بعينين كبيرتين سوداوين ، لكن شفتيه ظلتا مطبقتين ،

أي عالم هذا ؟ سألت نفسي • ومتى سيفتح شفتيه ويتكلم ؟ وأية اعمال بطولية قام بها هؤلاء الاسلاف على الارض ذاتها التي نمشي عليها ؟

كانت كريت هي الجسر الدور بين اوربا وأسيا وأفريقيا و وكانت كريت أول مكان مستنير في أوربا المظلمة في تلك الايام و وهنا أيضا أنجزت الروح اليونانية رسالتها ألمقدرة لها : لقد أنزلت الله الى مرتبة الانسان و وهنا في كريت ايضا أصبحت النصب الهائلة الراسخة في مصر واشور صغيرة ومجيدة ، بأجساد تتحرك وأفواه تبتسم : وتطابقت ملامع الله ومنزلته و أنسانية جديدة وأصيلة مليئة بالرشاقة والبهاء والترف الشرقي راحت تعيش وتلعب على الارض الكريتية ، انسانية مغتلفة عن اليونانيين الذين جاؤوا فيما بعد و

وفيما أنا اتطلع الى الهضاب الصغيرة الاليفة ، وأشجار الزيتون ذات الاوراق المبعثرة والسرو المهشوق المتأرجح ببطء والنافر من بين الصفور ، وفيما أنا أصغي الى الرنين الفقيف المنعم الصادر عن قطيع غير مرئي من الماعز واستنشق نسيم البحر العذب الذي ينتشر على الهضبة ، تغلغل في اعماقي السر اليوناني القديم وتوغل وأصبح ، على ما أعتقد ، أقسل غموضا ، لم يكن هذا السر معنيا بالمشكلات العلوية بل بالمشكلات اليومية بكل تفاصيلها العارة وبالمشكلات المستجدة دائما في حياة الانسان هنا على الارض ،

سالني الاب : « فيم تفكر ؟ » فاجبته : في كريت ٠

فقال مرافقي: « أنا أيضا كنت افكر في كريت • كريت وروحي • • • ولو انني تمكنت من الولادة من جديد فانني كنت سأتمنى رؤية الضوء ُ هنا مرة أخرى ، على هذه الارض • هنا يكمن شيء من السحر غير المرئي • • هيا بنا نذهب • »

نهضنا والقينا نظرة أخيرة بطيئة الحركة على المشهد الرائع • كنت

<sup>(</sup>١) جزيرة خرائية في المحيط الاطلسي ، غربي جبلَ طارق ، زعبوا انها غاندت في اعباق المحيط .

أرغب أن أراه ثانية ، ولكن الاب همس متنهدا : « وداعا ١٠ وداعا للمرة الاخسرة » ١٠

ولوح بيده للاعمدة وللباحات وللوحات الجدارية • « وداعا • من أطراف الارض جاء راهب كاثوليكي ليؤدي فروض الاحترام لك ولقد أداهـا • فالوداع » •

توجهنا عائدين ولكن الطريق الحار والمغبر أنهك الاب و فتوقفنا عند دير صغير ينزل فيه دراويش يرقصيون كل جمعة و كان الباب ذو القنطرة الخضر وله كف مفتوحة من البرونز \_ الرمز المقدس لمحمد \_ فوق الباب و وفافه الباحة النظيفة كانت مفروشة بحجارة بيضاء وكانت هناك أصص الزهور والعرائش على الاطراف وفي الوسط شجرة غار كبيرة مثقلة بالثمر وقفنا في ظلها لنلتقط أنفاسنا وورأنا أحد الدراويش من حجرته و فحيانا أزرق طويلا وطربوشا طويلا من الصدف الابيض وكانت لحيت سوداء مؤنقة وقرط فضي يتدلى من أذنه اليمنى و صفق بيديه فجاء صبي بدين حافي القدمين وجلب لنا مقاعد و جلسنا وتحدث الذرويش عن الزهور التي كأ نراها حولنا ثم عن البحر الذي كنا نراه يشع من بين أوراق الغسار، الذهيقة و ثم بدأ يتحدث عن الرقص و

لولا أن الانسان يستطيع الرقص لما استطاع الصلاة • الملائكة لها
 أفواه ولكن تنقصها القدرة على الكلام ولذا فانها تحدث الله رقصا •
 وسأل الاب: أي اسم تطلقه على الله يا أبتى ؟

فأَجَاب الدرويش : ليس لله اسم • انه أكبر من أن تحتويه الاسماء • الاسم سجن والله حر •

وأصر الاب : ولكن اذا شئت ان تناديه ، حين تكون هناك حاجة فأي اسم تستضدم ؟

اطرق الدرويش مفكرا ثم افترقت شفتاه : « آه ! ـ هكذا أناديه ٠ ليُس الله ٠ بل آه ٠

وأربك هذا الكلام الاب فتمتم : انه على حق •

وظهر غلام الدرويش البدين مرة اخرى ومعه ، هذه المرة ، صيئية فيها قهوة وماء بارد وعنقودان كبيران من العنب ، بدأت حمامتان تتناجيان وتهدلان على السطح فوقنا ، أكانتا الحمامتين اللتين رأيناهما في كتوسوس؟ وحين صمتنا قليلا امتلأ الجو الديري بنهدات الحب ، التفت الى الاب ، كان يحدق الى الحمامتين والسماء التي وراءهما وعيناه مترعتان بالدموع ،

واحس انني اراقبه فقال مبتسما: « العالم جميل ، نعم ، انه جميل في بلاد الشمس ــ حيثما تجد سماء زرقاء وحماما وعنبا ، وغارا فوق رأسك » ، كان يأكل العنب حبة حبة برضى تام ، وتستطيع أن تخمن أنه كان يأمل أن هذه اللحظة أن تنتهي ، وقال: « حتى لو تأكدت من أنني ذاهب الى الجنة فانني سادعو الله بأن يجعلني أذهب من أبعد الطرق اليها » ، أحسسنا في باحــة ذلك الدير الاسلامي بسعادة جعلتنا لا نحتمــل الانصـراف ،

وظهر دارويش آخرون من الحجرات المحيطة • كان للاصغر بينهم وجوه صفراء وعيون متقدة • كانوا يبدون في سعي يائس نحو الله • أما الكبار ، الذين لا بد أنهم وجدوا الله ، فقد كانت وجناتهم محمرة وعيونهم مليئة بالنور • قرفصوا من حولنا • وأخرج بعضهم السبحات من تحت الاحزمة المجلدية وبدأوا يسبحون بهدوء وهم يحدقون بغضول الى الراهب المسيحي • بينما أخرج آخرون الشبق (١) الطويل وبدأوا يدخنون بعيون نصف مغمضة وبصمت وارتياح •

وهمس الاب : « أية سعادة هذه ! وبأي بهاء يشع وجه الله هنا أيضا من وراء هذه الوجوه كلها • » ولمس كتفي متوسلا : « رجاء • ان للدراويش نظاما دينيا فاسألهم عن قواعدهم • »

ووضع اكبرهم سنا الشبق على ركست ، وهنو عجنوز بلحية طويلة بيضاء ، وقال : «الفقر ، الفقر : ان لا تملك شيئا وان لا تثقل نفسك بشيء وان تسير الى الله عبر ممر مزهر ، الضحك والرقص والغبطة هي مبلائكة الهداية التى تأخذ بأيدينا وتقود خطانا » ،

والتفت الاب الي من جديد : « اسألهم كيف يستعدون للظهـور أمـام الله ؟ ابالصيام ؟ » •

ـ « لا ٠ لا ٠ » أحاب درويش وهو يضمك ٠ « نمن ناكل ونشرب ونشكر الله على أن منح الانسان الطعام والشراب ٠ »

وأصر الاب : « كيف اذن ؟ »

واجاب الدرويش العجوز ذو اللحية الطويلة البيضاء : « بالرقص » • \_ بالرقص ؟ قال الاب • لماذا ؟

\_ لأن الرقص يقتل الذات • وبمجرد ان تقتل الذات لا يبقى اي عائق من الاتصال بالله •

<sup>(</sup>١) بيبة تدخين تركية طويلة . .. قد تكون النرجيلة ،

وأبرقت عينا الاب ، وهتف وهويشد على يد الدرويش : « انه نظام القديس فرانسيس ، كان يفعله القديس فرانسيس ، كان يرقص في طريقه عبر الارض وهو يصعد الى السماء ، وقد اعتاد ان يقول : ( وما نحن الا مهرجين لله ، ولدنا لنلطف قلوب الناس ونزرع فيها السرور ) وهكذا فانك ترى يا صديقي الشاب ، مرة أخرى – ودائما دائما وجه الله الذي لا يتغير ،

وتجرأت على الاحتجاج: « ولكن في هذه الحالة لماذا تذهب البعثات الى أرجاء الارض كلها وتحاول أن تجعل سكانها ينكرون قناع الله الذي يناسبهم من أجل أن يضعوا قناعا أجنبيا ــ قناعا ــ مكانه ؟

ونهض الاب وقال: اجد الاجابة على هذا السؤال صعبة • ان شاء الله ستأتي الى باريس لاكمال دراستك فزرني الى بيتي • ثم ابتسم بدهاء • ــ ربما حتى ذلك الحن اكون قد وجدت الجواب •

ودعنا الدراويش • ورافقونا الى الباب الفارجي بالبسمات والانمناءات وهم يلمسون مرة اخرى الصدر والفم والجبين •

وعلى العتبة قال لي الاب : قلّ لهم ، ارجوك ، اننا جميعا نعبد الله ذاته • قل لهم اننى درويش في ثوب اسود •

# ١٧ ـ العج عبر اليونان

وعدني والدي بسنة من الترحال الى حيث اريد اذا تخرجت بمرتبة الشرف العليا • كانت المكافأة عظيمة فانهمكت بكياني كله ، قلبا وروها ، في الدراسة • وكان احد اصدقائي ، وهو كريتي بارع وشيطاني ، سيقدم امتماناته معي • وجاء اليوم الحاسم فذهبنا معا الى الجامعة وكل منا في غاية القلق والتوتر • كنت اعرف كل شيء كما كنت قد نسيت كل شيء • كانت ذاكرتي خاوية وكنت خائفا • وسألني صديقي : هل تذكر شيئا ؟

ولا شيء ٠

- ولا آنا • دعنا نذهب الى هانة البيرة ونشرب هتى نسكر ونمل لسانينا • هكذا كان والدي يذهب الى العرب - سكرانا •

هيا بنيا ٠

شربنا ، ثم شربنا اكثر وبدأنا نشعر بالسعادة ، وسألني صديقي : - كيف يبدو العالم لـك ؟

مزدوجــا ٠٠

ــ وأنا ايضا ٠ اتستطيع المشي ؟

نهضت وسرت عدة خطوات ثم اجبته : نعم •

فلنذهب اذن ٠ القانون الروماني ... ارتجف ١

انطلقنا متشابكي الذراعين في البداية ثم استمد كل منا شجاعته وسار وحده وعلى قدميه • وصرخت : « هيه • يما باخوس يما سندي • امسك وسنينيان ورواياته المسكة المطرقية (١) القديمة والقه على الارض »

<sup>(</sup>١) باب من أبواب المسارعة تلوى فيه ذراع الخصم خلف ظهره .

\_ الا تصدقني ؟ فلنرجع ونسأل •

ورجعنا • فأكد لنا صاحب الحانة : « بيرة • بيرة » وهو يسند خاصرتيه من الضحك « الى اين تتجهان ايها السيدان ؟ »

-لتقديم الفحص في مادة القانون •

- انتظرا سأتى معكما لكي اضحك •

نزع عنه صدريته وتبعنا • كان الاساتذة ينتظروننا وهم متوجون في صف واحد فبدوا اشبه باسراب البعوض • كان دماغانا يتوهجان • وبحيوية هائلة أجبنا على اسئلتهم • اجبنا عليها بلا مبالاة فيها شيء من الوقاحة مازجين فيها الابيات اللاتينية بترديد عال • كان لسانانا يتحركان دون توقف وخرج كل منا بأعلى درجات الشرف •

سررنا جدا و وضطط صديقي ان بفتح مكتبا للمحاماة في كريت وان يدخل قسم السياسة و بينما أنا كنت مبتهجا لان هناك بابا للنجاة قد فتح لي و لقد كانت احدى اهم رغباتي و طوال عمري و هي السفر ال ابى والامس البدان المجهولة وان اسبح في البحار المجهولة وان ادور حول العالم متفرجا على اراض وبحار وشعوب وافكار جديدة بشهية لا تعرف الاكتفاء وان ارى كل شيء لاول مرة ولآخر مرة و ملقيا نظرة بطيئة وطويلة ثم الحمض عيني واحس بالغنى يترسب في داخلي بهدوء او بشكل عاصف حسبما يشاء الى ان يبدد الزمن اخيرا عبر منخله الجميل مصفيا الجوهر وحده من كل المسرات والاحزان و ان كيمياء القلب و كما أعتقد و هي الغبطة العظيمة التي يستحقها الناس كلهم و

الكناري الذي قدمه لي والدي كهدية في رأس السنة حين كنت طفلا ، كان قد صار جثة منذ سنوات  $\mathcal{L}$  لا  $\mathcal{L}$  له «يصر جثة » ـ انني اخجل لان هـذا التعبير قد افلت مني ـ بل « رحل »  $\mathcal{L}$  هذا ما عنيت ان اقوله : رحل مشل انسان  $\mathcal{L}$  بل الافضل القول انه « قد اسلم اغنيته الى الله »  $\mathcal{L}$  لقد دفناه في حديقة دارنا وبكت اختي لكنني ظللت مادئا لانني كنت اعرف انني  $\mathcal{L}$  انا حي  $\mathcal{L}$  لن اسمح له بالفناء « لن اسمح لك لن تفنى » همست له وانا اغطيه بالتراب « سنعيش ونسافر معا »  $\mathcal{L}$ 

وهين كبرت وغادرت كريت وتجولت في الارض كنت اهس دائما ان هذا الكناري متعلق برأسي وهو يزقزق ـ مرددا في زقزقتـه اللازمـة المتميزة «فاتنهض ولنرحل الم نحن هنا ؟ نحن عصفوران ولسنا محارتين الفلنهض ولنرحل » • لقد تحول رأسي الى كرة ارضية والكناري متمسك بقطبها رافعا عقيرته العناء بنحو السماء •

كنت قد سمعت انه في الزمن القديم كانت المحظاءات في الحراب المقاف كل مساء في صف واحد في الحديقة مستحمات و المساء في صف واحد في الحديقة مستحمات و المسلطان كان ينزل اليهن ليختار الركان يمسك في يده مديلا يضعه تحت ابط كل منهن ثم يشمه وكان يختار تلك التي كانت رائحتها تسره لذلك المساء و

وكانالامر شبيها بذلك معي حين كنت ارى البلدان المختلفة مصفوفة المامي كالمحظيات •

جلت بنظري على الخريطة بسرعة وحيوية ١٠ الى اين أذهب ؟ أيـة قارة وأي محيط سأرى أولا ؟ كانت البلدان كلها تمد أذرعها الي وتدعوني اليها ١٠ كان العالم واسعا والحمد لله و ـ وليقل الكسالى ما شاؤوا ـ حيـاة الانسان واسعة أيضا ١٠ سيكون لدينا الوقت لرؤية البلدان كلها والتمتع بها ١٠ فلم لا نبدأ بالبوبـان؛

П

دام حجي في اليونان ثلاثة اشهر • وحتى الان ، بعد هذه السنوات العديدة ، يخفق قلبي سعيدا ومضطربا كلما تذكرت الجبال والجزر والقرى والاديرة والشواطىء • انها لمتعة كبيرة ان تجوب اليونان وان تراها • متعة كبيرة وحزن •

جبت اليونان وبدأت ، بالتدريج ، ارى بعيني والمس بيدي ذلك الشيء الذي لا يستطيع الفكر المجرد ان يراه أو يلمسه : الوسيلة التي يتحـد بها البهاء والقوة ، وانني اشك ان عنصري الكمال ، أريز وافروديت (۱) ، قد سبق لهما ان اتحدا بهذه الاصالة في اي جزء اخر من العالم ، اتحدا بهذه الاصالة كما هما متحدان في أرض اليونان القاحلـة الباسمة ابـدا ، بعض مناطقها قاسية ومتغطرسة ومناطق اخرى مليئة باللطف الانثوي واخـرى مناطقها قاسية ومتغطرسة وبهية ، لكن الروح مرت عليها كلها ومن خلال معبد أو اسطورة او بطل منحت لكل منها نفسا خاصة وملائمة ، ولهذا فان أي امرىء يتجول في اليونان ، وتكون لديه عينان يرى بهما وعقل يفكر به، فانه يتجول في اليونان ، وتكون لديه عينان يرى بهما وعقل يفكر به، فانه يتجول في اليونان

 <sup>(</sup>۱) أريز : اله الحرب عند الاغريق وافروديت الهة الحرب والجمال ومن زواجهما ولندت هارمونيا .

يتأكد المرء من حقيقة أن الروح هي الاستمرار وهي زهرة المادة والاسطورة وهي التعبير البسيط والمركب عن الواقع الحقيقي • لقد سارت الروح على حجارة اليونان سنوات وسنوات وأينما ذهبت فانك تكتشف آثار خطاها الالهيـة •

العديد من المناطق في اليونان طبيعة مزدوجة و والانتقال الذي ينبع منها طبيعة مزدوجة ايضا و القسوة واللطف يقفان جنبا الى جنب يكمل كل منهما الاخر ويتزاوجان كرجل وامرأة و اسبارطة هي النموذج للقسوة واللطف وينتصب امامك تايمجيتوس المسرع القاسي والمحتقر والمثمر كامرأة في حالة الصخرية والجروف بينما يمتد تحتك السهل المغوي والمثمر كامرأة في حالة حب ومن الجهة الاولى تايجيتوس وجبل سيناء اليوناني وحيث الاله القاسي للشعب يملي الوصايا شديدة الصرامة : الحياة حرب والعالم ساحة قتال وواجبك الوحيد هو الانتصار ولا تنم ولا تتزين ولا تضحك وعلى سفح تايجيتوس هيلين وما أن تبدأ بالتوحش وبازدراء متع الارض حتى ياتي نفس هيلين بغتة وكشهرة ليمون مزهرة ويجعل عقلك مضطربا

### كنت اتساءل:

هل هذا السهل الاسبارطي فعلا لطيف وشهواني الى هذا الحد ؟ وهل شذا الدفلى فيه فعلا مدوخ بهذا القدر ـ أم أن هذا السحر يبرز ، ربما ، من جسد هيلين الجواب والمغطى بالقبل ؟ لا شك أن ايوروتاس لم يكن ليمتلك بهاءه المغوي الحالي لو لم يجر كرافد في اسطورة هيلين الخالدة ، فالارض والبحار والانهار ، كما نعرف جيدا ، ترتبط بأسماء عظيمة ومحببة، وتلازمها هذه الاسماء أبديا دون انفصام ، ثم تجري في قلوبنا ، سر على ضفاف اليوروتاس المنخفضة وستشعر أن يديك وشعرك وأفكارك قسد تشابكت في عبير امرأة خيالية لكنها أكثر حقيقية وواقعية من المرأة التي تحبها وتلمسها ، ان العالم اليوم يغرق في الدم ، والعواطف تضطرم في جديمنا الفوضوي الحالي ، لكن هيلين ، خالدة ونظيفة ، تقف راسخة في جو أشعارها المتميزة بينما الزمن يعر من أمامها ،

كانت الارض عبقة ، وقطرات الندى متعلقة على أزهار الليمون وهي تتماوج تحت أشعة الشمس ، وبغتة يهب نسيم لطيف وتسقط على جبيني زهرة ترشني بالندى ، وتمر بي رعشة كما لو أن يدا خفية قد مستني ، كانت الارض كلها تبدو مثل هيلين المستحمة الضاحكة الباكية ، كانت تزيح حجبها المزدانة بزهور الليمون ، ويدها على قمها ، وعذريتها متجددة دائما وهي تلعق برجل ، القوى رجل يمكن ان يوجد • وحينما رفعت ساقيها بكاحلين ﴿ الله عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَي أبيضين كالثلج ، التمع باطن قدميها بالدم •

ما الذي كانت هـــذه الهيلين ستؤول اليـــه لو لم يمر عليها نفس هوميروس ؟ مجرد امرأة جميلة مثل أخريات لا يحصى عددهن مررن على هذه الارض ثم فنين ، وكانت ستختطف مثلما تختطف الفتيات الجميلات في قرانا الجبلية حتى الان ، وحتى لو أدى هذا الاختطاف الى اشعال حرب فأن أي شيء ــ الحرب والمرأة والمـــذبحة ــ كان سيتلاشى ويفنى لو أن الشاعر لم يمد يده لانقاذه ، أن هيلين مدينة بخلاصها للشاعر ، وهذا المجرى النهري الصغير ، يوروتاس ، يدين بخلوده الى هوميروس ، وابتساهة هيلين تلون البو الاسبارطي كله ، ولكن حتى ما هو أبعد من ذلك ، انها قد متلف الى مجرى الذماء فينا ، وكل انسان قد شارك فيها بالتوارد ، والى يومنا هذا ما تزال كل امرأة تعكس فتنتها ، لقد أصبحت هيلين صرفة حب، يومنا هذا ما تزال كل امرأة تعكس فتنتها ، لقد أصبحت هيلين صرفة حب، انها تتجاوز البلدان وتوقظ في كل رجل التوق الى القبل والقتل ، وتحول كل امرأة نضمها الى صدورنا ، حتى أكثرهن ابتذالا ، الى هيلين ،

وبفضل هذه الملكة الاسبارطية فان الرغبة الجنسية تتخذ لنفسها السماء رفيعة من النبل و والفوستالجيا السرية لعناق ما مفقود يملي ويلطف الجانب الوحشي فينا و وحين نبكي أو نصرخ فان هيلين تلقي قيشارة سعرية في الجرعة المرة التي نتجرعها فننسى ألمنا نهائيا و وبيدها تمسك زهرة يطرد عبيرها الثعابين و بلمستها يستميل الاطفال البشعون الى اطفال جميلين وهي تفسخ عنزة الطقوس البافوسية العريقة وتهز قدمها ذات المذاء المربوط فيستحيل العالم كله الى كرم وذات يوم حين تلفظ الشاعر القديم ستيزيكوروس Stesichorus بكلمة غير لاثقة في حقها في أحد آناشيده القديم بالعمى على الفور و فأمسك الشاعر بقيثارته ووقف أمام الاغريق أصيب بالعمى على الفور و فأمسك الشاعر بقيثارته ووقف أمام الاغريق في حقل كبير وهو يرتبف نادما وغنى قصيدته التراجعية (1) الشهيرة:

ما قلته عنك ليس صحيحا يا هيلين ، فانت لم تعتلي السفن السريعة ولم تصلي الى أسوار طروادة

ثم بكى وهو يرفع يده وبغتة نزل النور ، ممتسرها بالدموع ، الى عينيه .

<sup>(</sup>۱) التصيدة التراجعية في التصيدة الاعتذارية Palinode النسي يعلن فيها الشاعر تراجعه من موتف سابق معروف عنه .

كان أسلافنا يعقدون مباريات الجمال على شرفها «هيلينياله الحالى الاشك أن الارض حلبة صراع وهيلين هي الانجاز الذي لا يمكن تحقيقه ، انجاز ما بعد الحياة وربما كان غير موجود ربما كان مجرد خيال ، في أحد المذاهب السرية يتقلص التراث إلى تلقين أن الآكيين لم يحاربوا عند طروادة وان من أجل هيلين الحقيقية ، بل أن صورتها فقط اكتشفت في طروادة وان هيلين الحقيقية قد التجأت إلى مصر واختبأت في معبد مقدس وبقيت هناك دون أن يمسها نفس بشري ، ومن يدري – ربما كنا نحارب نحن أيضا ويبكي كل منا الاخر هنا على الارض من أجل صورة هيلين فقط ، ولكن من جهة آخرى من يدري ( ان الظلال في هيدز قد عادت الى الحياة حينما شربت دم انسان حي ) – بكل هذه الدماء التي شربها ظل هيلين عبر ألاف السنين ربما صارت عاجزة عن العودة الى الحياة ؟

هذا ما أسأل نفسي عنه • وأتساءل ان لم يكن الظل سوف يندمج بلحمه على نحو مفاجىء فيساعدنا بذلك على أن نعانق ذات يوم الجسد الحقيقي المار لهيلين الحقيقية ١٤

تايجيتوس هو المحارب القاسي وهيلين زوجته • وحين استنشقت عبير هيلين من بين دفلى ايوروتاس نسيت نفسي • احسست بالخجل • ومن اجل استنشاق هواء أكثر رجولة انطلقت ذات صباح لتسلق تايجيتوس •

بهجة الجبل وعبق الصنوبر والصخور النارية والصقور المحلقة فوقي والعزلة المنيعة ... هذه الامور كلها أعادت القوة الى قلبي ، ظللت اتساق سعيدا ساعات عديدة ، وقبيل الظهر تجمعت غيوم سوداء فوقي ، وجاء هزيم كتيم من الرعد فعدت راكضا وأنا أشعر بالعاصفة تتبعني ، رحت اقفز من حجر الى حجر وأنا أسابقها وأنافسها لكي لا تلحق بي ، ولكن بغتة اهترت أشجار الصنوبر وأظلمت الدنيا وحوصرت بومضات البرق ، لقد لحقت بي العاصفة ، غمرت وجهي بالارض لكي لا أسقط وأغمضت عيني ورحت انتظر ، راح الجبل كله يهتز والى جواري انقصفت شجرتا صنوبر وتهاوتا ترعدان في انحدارهما ، صرت أشم رائحة الكبريت في الهواء ، وبغتا هجم السيل ، هدأت الربح وراحت عقود هائلة من الماء تنسكب من السماء ، بدأ الصعتر والندغ والقصعين والنعناع باطلاق الروائح تحت وقع المطر ، وبدأ الجبل كله يطلق بضاراً ،

نهضت واستأنفت نزولي مسسرورا بالماء الذي ينهمر على وجهي وشعري ويدي٠كان زيوس الهابطZeus The Descenderيسقط بكل قوته على الارض ، زوجته المفتنقة التي تفتحت بضحكة مجلجلة لتتلقى الميساه الذكريـة ٠

وسرعان ما انجلت السماء • لقد كانت العاصفة هبوطا عنيفا للروح المقدس ، والان انتهى هذا الهبوط كما بدأ الكوكو بالاعلان • وفي اللحظة فابت الشمس • وفي الوادي البعيد تحتي لمحت الفرائب المستحمة للقلعة الفرانكية فيليهاردوينز على قمة هضبتها فوق ميسترا • وتحولت السماء كلها الى ذهبية وخضراء •

وفي اليوم الثاني ذهبت كحاج عبر البساتين وغابات السرو الى ميسترا، بومباي الاغريق . تمتلك هذه الهضبة المقسدسة ، مسقط رأس اليونان الحديثة ، كل المفاتن الظاهرة والسرية التي تلزم لاغواء أقوى الارواح ، أشجار الليمون والبرتقال ، والازقة الضيقة الملتوية ، الاطفال أنصاف عراة يلعبون في الشوارع ، والنساء الذاهبات لجلب الماء ، والفتيات الجالسات تحت الاشجار المزهرة وهن يطرزن ، لقد عادت الحياة للتشبث بهذه التربة من جديد وهي تجهد للعودة الى تسلق الهضبة العريقة كلها ، هذه أول منطقة في ميسترا ، المنطقة الخضراء والمسكونة ، بعد قليل يبدأ الصعود المغبر والقاحل ، وبالمسير بين البيوت المتقوضة تصل الى الكنائس البيزنطية الفاتنة المقمرة بالشمس – بيريفليبتوس ، ميتروبولي ، أغيوي تيودوروي، الهنائية في ميسترا وهي مكتظة النائية في ميسترا وهي مكتظة

عطشت فدخلت دير بانداناسا لاطلب من الراهبات كاس ماء ، كانت الباحة مضاءة والغرف مبيضة وتظيفة والارائك مغطاة باستار صوفية ملونة ، اسرعت الراهبات لاستقبالي ، كان بعضهن شابات وأضريات متيبسات بالروماتيزم وكلهن شديدات الشحوب لان عليهن العمل بجدية وقسوة لكي يعشن ، انهن يسهرن ويصلين ولا يحصلن على طعام يكفي لتهدئة جوعهن ، وحين تكون لديهن ساعة فراغ فانهن يتكببن فيها على عملهن اليدوي لتطريز رسوم تقليدية \_ زهور حمراء بخيطان حريرية حمراء عملهن الدوي لتطرزات وصفيئة بالقرنفل واشجار سرو صغيرة ، وحين يقمن بفرش هذه المطرزات أمامك بفضر يستولي عليك الحزن وكأنهن يعرضن أمامك مهورهن ، يبتسمن ولا يقلن شيئا ولكنك تعرف ان العريس غير

كانت بانداناسا تلتمع في الشفق الاخضر العسلي مثل جن بيرنطي من العاج مشغول بالاناة والحب لتعبئته بأنفاس العذراء العلوة والدافئة • اية وحدة واي تركيز واي بهاء تمتلك هذه الكنيسة ابتداء من حجر الزاوية في الاساس الى الانحاناءات الشهوانية في القبة • كان المعبد الساحر كله يحيا ويتنفس بسلام مثل كائن حار وحيواني • الحجارة كلها والنقوش والرسوم

والراهبات تتواجد مثل قوائم عضوية لهذا الدير وكأنها كلها ذات ظهيرة قد ولدت في وقت واحد ومن الرعشة التناسلية ذاتها •

لم اتوقع ابدا ان اجد نعومة كهذه وفهما انسانيا دافئا كهذا في الرسوم البيزنطية وقبل ذلك لم اكن ارى سوى الاشكال القاسية والمتقشفة ممسكة برقوق مغطاة بحروف حمراء تدعونا لاحتقار الطبيعة والهرب الى الصحراء ، والى المهال الخلاص ولكن هنا ارى الوانا زاهية ووجوها فيها الحد الاقصى من الحلاوة والمسيح يدخل القدس على حيوانه المتواضع لطيفا ومبتسما والتلاميذ يتبعونه بسعف النخيل والناس يحدقون اليهم بأعين مغتبطة كما يحدقون الى غيمة عابرة تمر وتتلاشى وحكان الملاك الدي رأيته في افنديكو وذلك القوي الجميل بلونه الاخضر المستمد من النحساس المتأكسد وبشعره الاجعد المربوط بشريطة كبيرة وبخطوته النابضة وركبتيه القويتين المدورتين يشبه عريسا يتقدم ولكن الى اين يتقدم بهذه السرعة وهدذه الغبطة وو

في هذه اللحظة بدأت الاجراس تدق بنعومة وحلاوة معلنة عشية الجمعة المزينة • دخلت الى مدخل الكنيسة الدافىء والمقبى (١) • في الوسط كان هناك الابيتافيوس (٦) مغطى بأزهار الليمون والظلة الضريحية ، وعلى ازهار الليمون كان يستقي ميتا ، (هو ) ذلك الذي يموت دائما ويبعث دائما سمي مسرة ادونيس والان يسمى المسيح • كانست النساء الشاحبات المتشحات بالسواد راكعات من حوله منحنيات عليه يندبنه • وكانت رائحة الشمع تملأ الكنيسة وتجعلها اشبسه بخلية النحسل • فكرت بالراهبات الاخريات ، «الميليسيات » (٣) في معبد افيزيان ارثميس (٤) وفي معبد ابولو في دلفي المبني من الشمع والريش •

وبغتة انفجر نحيب النساء في ترنيمة لا تحتمل وبقوة كبيرة ، كنت اعرف ان المعاناة الانسانية هي القوة التي ستبعث الله ، اما هنا ، في مملكة هيلين ، فان قلبي لم يكن متهيئا أبدا للنحيب ، لم تكن الظلمة قد حلت بعد ، فنهضت واستأنفت صعود الهضبة ببيوتها الخربة وابراجها المددة على الارض ، وكما لو انها تاج حجري على القمة كانت قلعة فليهار،

<sup>(</sup>۱) مستوف بقبسة ،

 <sup>(</sup>٢) نطعة بن الازهار تبثل المسيح معددا في القبر ، توضع في الكنيسة يسوم الجمعسة الحسرينة ،

 <sup>(</sup>٣) نسبة آلى بنتي ميليسيوس ادراستيا وادأ ، اللتين رستا زيوس عند تخفيه ضــى طفـولته .

<sup>(</sup>٤) ارتميس ربة خصب لها معبد في الميزيوس -

دوينز الشهيرة • البوابة الكبيرة المحصنة مفتوحة والباحات خالية • صعدت الدرج المكسر ووصلت الى الشرفة فجعلت مجموعة من الغربان تطير وقد فوجئت بي • نظرت الى السهل الخصب المهتد تحتي والى الدخان السذي يتصاعد من الاكواخ الواطئة • كنت استطيع سماع قرقعة عربة واغنيسة مليئة بالعاطفة واطلق الجو المحيط بي تنهيدة • كانت الاشباح تملأ الهواء • نهضت بنات السادة الفرنكيين الشقراوات من القبر ونهض معهن الفرسان المدججون بالسلاح الذين جاؤوا الى بيلوبونيسوس بهيئة فاتحين وتزوجوا فتيات اغريقيات فتمازجوا مع الدم الاغريقي ونسوا مسقط رأسهم • وبفضل نسائنا ذوات البشرات السوداء وشعورهسن السوداء الغامقة وعيونهس الواسعة تم التغلب على المنتصرين •

بعد ایام قلیلة استمتعت بمنظر اخبر • تعبیر مجری نهر جاف مظلل بأشجار الدلب ومطرز بالصفصاف ، وتتسلق جبلا اجرد تفوح منه روائح الصعتر والندغ خاليا من القرى والناس والماعز والغنم ـ مهجورا تماما • وبغتة ، وراء عطفة في التضاريس يلوح لك مفاجئا معبد ابولو الشهير فيي باساى في قلب بيلوبونيسوس • انه مبنى من الحجارة الرمادية ذاتها التي تشكل الجبل • وما ان تواجهه حتى تحس بالتواصل العميق القائم بين المعبد والموقع • يبدو كأنه قطعة من الجبل ، صخرة من صخوره ، محشور دون تمييز بين منحدراته .. هو نفسه جزف ، لكنه الجرف الذي مرت فوقه الروح ، واعمدة هذا المعبد ، بنقوشها وموقعها تعبر عن الجوهر الفعلى لهذه القسوة وهذه الوحشة ، كان يبدو كما لو أن المعبد هو جمجمة المشهد المحيط به ، أو دائرة الاستحكام المقدسة التي يحتمي داخنها الفناء ويقوم العقل بدور الحارس اليقظ • هنا تبرز فنية الاقدمين مستمرة ومعبرة عن المشهد بكماله ولا تجعلك تشهق دهشة بل ترفعك الى القمة في طريق بشرى بلطف وبراعة بحيث لا يضيق نفسك ، انما يمكنك القول ان الجبل كله كان يتوق ، منذ دهور ، في اعماق جسده القائم لأن يحد التعبير عن نفسه و فاللحظة التي حصل فيها على معبد ابولو ارتاح ٠ ارتاح \_ او بمعنى اخر توصل الى معنى ، معنىي خاص به وفسرح ۰

كل يوم وانا اسير على الارض اليونانية ، كنت ازداد ادراكا ان الحضارة الاغريقية القديمة لم تكن زهرة ( فوق طبيعية ) معلقة في الفراغ ، بل كانت شجرة مدت جذورها عميقة في الارض ، وامتصت الطين ثم حولت هذا الطين الى ازهار ، وكلما اكثرت من امتصاص الطين كلما كان ازدهارها اكثر غنى واتقانا ، ان بساطة الاقدمين الغنية وموازنتهم للامور وصفاءهم لم تكن فضائل طبيعية تم التوصل اليها بسهولة ويسر من قبل شعب متزن وبسيط ، بل هي مآثر صعبة ونتائج سعي مؤلم وخطر ، الصفاء اليوناني هو صفاء بل هي مآثر صعبة ونتائج سعي مؤلم وخطر ، الصفاء اليوناني هو صفاء

سحري ومعقد • وهو الموازنة بين القوى المتناقضة بشدة ، بعد تعب شديد وكفاح طويل تم التوصل الى السلام والوئام فيما بينها ووصلت الى النقطة التي وصفها صوفي بيزنطي بالتلقائية Effortlessness وبمعنى اخرانها قمة الجهد •

والعامل الذي جعل جبال اليونان وقراها وتربتها ألقة بهذا المقدار هو الضوء والضوء في اليطاليا ناعم وانثوي وفي اليونيا لطيف جدا ومليء بالتوق الشرقي ، وفي مصر كثيف وحسي اما في اليونان فالضوء روماني خالص ولقد نجع الانسان ، بقدرته على الرؤية الواضحة في هذا الضوء ، في فرض النظام على الفوضى وفي اقامة « كون منظم » (Cosmos والكون يعني التناغسم والكون النظام على الفوضى وفي القامة « كون منظم » (التناغسم والكون النفاع المنافقة « كون منظم » (التناغسم والكون النفاع النف

ظهرت سيدة صغيرة الجسم وطاعنة في السن من كوخ الحارس القريب من المعبد • كانت تمسك بتينتين وعنقود من العنب في يدها • كانت اول ما نضج في هذا السهل المرتفع وهي راغبة في تقديمها التي كهدية • كانت عجوزا نحيلة وعذبة ولا شك انها كانت تشع بهاء في شبابها • سألتها :

- ـ مـا اسمـك ٥٠
  - ماریــا ۰

ولكنها حين رأتني امسك قلمي لاسجل اسمها مدت يدها المجعدة لتوقفني ، وقالت بدلع فتسي « ماريتسا » • • فطالما ان اسمها سيخلد بالكتابة فقد كانت تبدو راغبة في انقاذ اسمها الاخر : اسم الدلم • انه سيوقظ احلى اللحظات في ذاكرتها • « ماريتسا » كررت الاسم وكأنها خافت ان لا اكون قد سمعته •

كنت سعيدا ان ارى الانوثة الابدية عميقة الجذور حتى في اكثر الاجساد تداعيا • وسألتها :

- ما هذا اللذي حولنا ؟
  - الا ترى ؟ مجارة ٠
- ولم يأت الناس من اطراف الارض لرؤيتها ؟

ترددت العجوز لدظة ثم سألتني وهــي تخفض صوتهـا : « أأنت اجنبــي ؟ » •

۔ لا ، یونانسی ،

فهزت كتفيها متشجعة وهتفت «الاجانب بلهاء» ثم انفجرت بالضمك، لم تكن هذه المرة الاولى التي ارى فيها هؤلاء العجائز ، اللواتي يرعين المعابد القديمة والكنائس الشهيرة التي تحتوي على الايقونات المتقتــة الصنع ، وهن يضمكن سافرات من القديسين او من القديسين الرفاميسين القدامي الذين يحرسنهم • انهن يعاشرنهم يوميا والالفة لا بد أن تولد الاستهتسار •

كانت ماريتسا العجوز تراقبني بارتياح وانا أكل من العنب الصامض اللذيذ الذي اعطتني اياه • وسألتها وانا اهاول اثارتها :

• وما هـو رأيك في السياسة ١٠

ایه یا ولدی ۱ اجابتنی بکبریاء مفاجئة ۱ « نحن هنا علی علو کبیر ، مفصولون عن العالم ولا نسمع عربدته » ۱

«نحن » ـ وكانت تعني «انا والمعبد » • وقد لفظت كلمة « مفصولون » بلهجة متعالية تحمل معنى «أسمى » • سررت • فاشارة هذه العجوز قـد افعمت قلبى بالسرور اكثر مما فعل المعبد •

رحت اتمشى جيئة وذهابا تحت الاعمدة ، كان المطر قد هطل منذ يومين وما تزال برك الماء هادئة وصافية في تجاويف الرخام المكسور ، انحنيت فوقها فرأيت الغيوم البيضاء الخفيفة تعبر كالاشباح سطح الماء ، لقسد قرأت مرة ان الاله كان يعبد بهذه الطريقة في الشرق الاقصى : في تجاويف مليئة بالماء تمر فوقها الغيوم ،

وبينما كنت عائدا الى السهل رأيت رجلا عجوزاً راكعا على الحجارة • كان منحنيا على قناة يراقب الماء يجري فيها ووجهه مغسول بغبطة معجزة • كان يبدو وكما لو ان انفه وفمه وخديه قد تلاشت ولم يبق شيء الا العينان اللتان تتابعان الماء في جريانه بين الصخور • صعدت اليه • وسألته :

سماذا ترى هناك ايها العجوز ؟٠

واجابني دون ان يرفع راسه او يزيح عينيه عن الماء « حياتي ٠٠ حياتي تجــري » ٠

### 0

في اليونان تتأنس الاشياء كلها – الجبال والانهار والبحار والوديان – انها تتحدث الى الانسان بلغة هي على الاغلب بشرية ، انها لا تعذبه ولا تهيمن عليه بشكل ساحق ، بل تصادقه وتزامله في العمل ، وصرخة الشرف القلقة المشوشة تصبح صافية حالما تمر عبر ضوء اليونان : تؤنسن ، تتحول الى لوغوس Logos : عقل ، فاليونان هي المصفاة التي تنقي ، بجهد كبير ، الوحش وتصفيه انسانا ، والعبودية الشرقية تجعلها حرية والنشوة الهمجية عقلانية « حكيمة » ، ان اصباغ الملامح على ما لا ملامح له والبعد

الى ما لا ابعاد له والموازنة بين القوى المتصارعة العمياء ٠٠ تلك هي رسالة البحر المكافح والارض المعروفة باليونان ٠

الترحال عبر اليونان فرح حقيقي واغتناء عظيم ٠ لقد كانت الارض اليونانية المشبعة بالدم والعرق والدموع ، والجبال اليونانية ترى الكثير من الكفاح البشري الى درجة انك ترتجف جين تفكر في انه ، هنا ، وعلى هذه الجبال والشواطيء تقرر مصير العرق الابيض \_ والبشزية كلها ، ولا بد انه على واحد من هذه الشواطيء المليئة بالبهاء والمرح قد حدث التحول المعجز من الوحش الى الانسان ٠ ولا بد انه على شط يوناني كهذا القت عشتروت ذات الاثداء الخنزيرية المتعددة مرساتها من أسيا الوسطى ٠ واليونانيون الذين استلموا التمثال الخشبي المحفور دون اتقان قاموا بتخليصه من وحشيته ولم يبقوا عليه الا الثديين البشريين ومنحوه جسدا بشريا مليئا بالنبل ٠ من أسيا الوسطى اخذ اليونانيون الغريزة البدائية والنشوة العربيدية والصرخة الوحشية \_ عشتروت ، وقاموا بتحويل الغريزة الى حب والعض الى قبل والعربدة الى عبادة دينية والصرخة الى هدهدة عاشق ٠ جولوا عشتروت الى افروديت ٠

ان موقع اليونان الروحي والجغرافي يحمل معه احساسا غامضا بانرسالة والمسؤولية: ذلك ان تيارين دائمي النشاط يتصادمان على ارضها وبحارها ولقد كانت المكان المعرض دائما ، جغرافيا وروحيا ، لدوامات عاصفة لا تتوقف و وهذا الموقع المقدور قد اثر تأثيرا عميقا على مصير اليونان وعلى مصير العالم بأسره ،

لقد رأيت اليونان وشمهتها ولمستها وانا اسير على قدمي حاملا قضيبا من الزيتون في يدي وفرجا على كتفي وفيما كانت اليونان تتغلغل اعمـق فاعمق في داخلي كنت احس من اعماقي ان الجوهر السري لارضها وبحرها موسيقي وفي كل لحظة يتغير المشهد اليوناني قليلا لكنه يبقى ذاته تموج جمالها وتجدد نفسها وان فيها وحدة عميقة وفيها في الوقت ذاته تنوعا دائم التجدد وانني لاتساءل ما اذا لم يكن الايقاع ذاته هو الذي يحكم فن اليونانيين القدامي و ذلك الفن الذي ولد من التأمل والحب والفهم واعطاء التعبير المحدد للعالم المرئي من حوله وانظر الى عمل من الفتـرة الكلاسيكية العظيمة وانه ليس جامدا بل ان رعشة غير ظاهرة تعبره تماما كالصقر الذي يتردد في أعلى تحليقه و جناحاه يصفقان لكنه يبدو لنا ثابتا كالصقر الذي يتردد في أعلى تحليقه ويجاده بشكل غير مرئي ويحيا وفي لحظة خالدة واحدة يستمر فيها التراث الفني ويجهز المضمار لمستقبـل لعن و تحسك المجرى الثلاثي للزمن في توازن كامل و

بكفاحهم طهر اليونانيون كل منطقة واخضعوا كلا منها المعنى السامي لذي يشكل جوهرها المحدد وبالجمال والعواطف المنظمة حولوا الطبيعة لمادية لكل منطقة الى ميتافيزيـــق وازالوا العشب والتـراب والحجــارة واكتشفوا الروح الباردة في اعماق المنطقة وتحت ارضها وكانوا يجسدون هذه الروح احيانا في هيئة معبد فخم واحيانا في اسطورة واحيانا اخـرى في له طبيعـــي و

ساعات وانا احدق الى فسحة اولمبيا المقدسة ، نبلها وهدوءها المتأمل والوادي المبهج المرحب بين سفوح التلال الاليفة التبي تحميله من الريح الشمالية القاسية والريح الجنوبية الحارقة وتتركه معرضا في جانبه الغربي تقط للماء حيث يصل نسيم البحر البارد هابطا اليه من الفيوس ، ليس منك من مكان اخرى في اليونان يثير فيك هذا الشعور بالسلام والانسجام وبهذا اللطف وبهذه القوة ، بعيونهم التي لا تخطىء حدد اليونانيون القدامى هذا الموقع لالتقاء سلالاتهم بأخوة مرة كل اربع سنوات وبتحديد هذه لوظيفة له ملأوه بالمعاني وزادوا في هدوئه وقوته لكي يوحي بالتصالح والوئيانية والوئية والوئيانية والوئيانية والوئيانية والوئيانية والوئيانية والوئية والوئية والوئية والوئية والمؤلفة المؤلفة المؤ

لقد تمزقت اليونان بالغييرة والكراهية والحروب الاهلية و وتتاليت لديموقراطيات والارستقراطيات والاستبداديات يفخي كل منها الاخرى و لحصون المغلقة والجزر المعزولة والشواطىء المهجورة والمدن الدول الصغيرة لمستقلة خلقت ، كلها ، عضوية واحدة متعددة الرؤوس محكومة بالكراهية لمتبادلة وبالعواطف الجياشة في كل صدر و وبغتة في كل اربع سنوات مرة كان الرسل المكالون Spondophoroi ينطلقون من هذا الوادي المقدس صيفا به عدو متواصل حتى اخر اطراف العالم اليوناني و فيعلنون الشهر المقدس عدو متواصل حتى اخر اطراف العالم اليوناني ويدعون الاصدقاء والاعداء المجيء الى اولمبيا للتنافس ومن بيلو بونيسوس كلها ومن اليونان القارية المحروب والبيروس وتريس ومن شواطىء البحر الاسود وأسيا لوسطى ومصر وسيرين ومن ماغنا غراشيا وصقلية كان الرياضيون والزوار بسارعون الى المهد الهليني المقدس للرياضة ولم يكونوا يسمحون العبيد ن يطأوا الارض هنا ولا المجرمين او الاجانب او النساء و اليونانيون الاحرار

لم يسبق لشعب اخر ان ادرك القيمة الواضحة والخبيئة للرياضة بهذا الكمال • حين تنجع الحياة بقوة الجهد اليومي في قهر الاعداء المحيطين بها ـ القوى الطبيعية والوحوش والجوع والعطش والمرض ــ فانه من حسن الحظ ان تكون هناك قوة متبقية فائضة • هذه القوة تحاول ان تبدد نفسها في الرياضة • الحضارة تبدأ في اللحظة التي تبدأ فيها الرياضة • وطالما أن

العياة تناضل من اجل البقاء ـ حماية نفسها من الاعداء وتمكين نفسها من البقاء على وجه الارض ـ فان الحضارة لا يمكن ان تولد • انها تولـد في اللحظة التي تشبع فيها العياة حاجاتها الاولية وتبدأ في التمتع بقليل من الفــراغ •

كيف يمكن استخدام هذا الفراغ ؟ وكيف يوزع بين الطبقات الاجتماعية المختلفة ؟ وكيف يزداد ويصفو حتى اقصى العدود ؟ طبقا للكيفية التي يحل بها كل عرق وكل عصر هذه المشكلات يمكن الحكم على قيمة حضارته ونوعيتها ؟٠

كنت أتمشى بين خرائب الالتيس Altis متمتعا برؤية الحجارة ذات القشور المجهزة لبناء المعابد • هذه الحجارة حطمها المسيحيون وبعثرتها الهزات الارضية • الامطار والفيضانات الالفية (۱) ازالت تقرعاتها اللونية المذهلة • كما ان التماثيل احرقت من اجل الكلس ولم يبق لنا الا القليل ولكن هذا القليل كاف لتعزية عقولنا • التقطت قطفتين او ثلاث قطفات من النعناع المتبرعم من الفتحة التي قيل ان تمثال فيدياس الذهبي والعاجي كان واقفا فيها وملأت كفى الرائحة الخالدة •

لقد صارع الانسان في هذا المكان القامض غير ان الآلهة صارعت قبله و قام زيوس (٢) بقتال كرونوس ، والده ، لكي يأخذ منه مملكته و وابولو ، الله الضوء ، هزم هيريس (٣) في العدو وهزم آريس (٤) في الملاكمة ــ العقل المواذي هزم الزمن ، والضوء هزم القوى المظلمة للخداع والعنف و كان على الابطال ان يتنافسوا هنا بعد الآلهة و لقد جاء بيلوبس هن آسيا وهزم اونيوماوس (٥) المتوحش المتعطش للدماء واخذ ابنته ، مروضة الخيول ، هيبوداميا و ان الحضارة الايونية المتقدمة ، المليئة بالبهاء والصفاء ، قد هزمت المواطنين الهمج في المنطقة وهم اخضعوا الحصان وروضوه كما زادوا في قدرة الانسان و وبطل اخر ، هو هيراكليس (١) ، بعد ان قام باخلاء

<sup>(</sup>١) نسبة الى نهسر القي ه

<sup>(</sup>٢) كبير الألهية .

 <sup>(</sup>٣) هورسولي زيوس في الاودية وهو اله الماسقة واله الفجر كما بشتقون السمه من كلمات يومائية تعنى الحجر أو المبخر أو الحماية .

<sup>(</sup>٤) اله الحرب والشجاعة الوحشية المهياء والغضب النموي والمذابع .

 <sup>(</sup>٥) ابن أديس من زواجه بربة ألنهر أسبوس منحه والده جوادا مجلّحا وترر أن لا يزوج أبنته هيبوداميا ألا أن يسبقه لأن ألنبؤة قالت له أن صهره سيقتله وقد نجع بيلوبس بن تأتنالوس ملك نريجيا في ذلك .

<sup>(</sup>٦) هرتسل م

الاسطبلات الاوجية جاء الى هنا ليقدم القرابين العظيمة إلى زيوس ، الاله الجديد ، ومن الرماد المتبقي من الضحايا التي قام باحراقها اقام مذبحا ودعا الى الالعاب الاولمبية الاولى ، وراح هذا المذبح المقدس يزداد علوا بالرمساد المتبقي من الاضحيات الجديدة وصارت اولمبيا المصنسع العظيم المتزايد باستمرار الذي كانت السلالات اليونانية المختلفة تقوم فيه بتطريق اجسادها البرونزيسة ،

ولم يكونوا يقومون بذلك لمجرد جعل اجسادهم جميلة ١٠ لم يسبق لليونانيين ان خدموا الفن للفن ١٠ للجمال ، دائما ، هدفا : ان يكون في خدمة الحياة ١٠ كان القدماء يريدون ان تكون اجسادهم قوية وجميلة لكي تكون هذه الإجساد أوعية لعقول متزنة وصحيحة ٠ واكثر من ذلك ـ فان الهدف الاسمى هو ان يستطيعوا الدفاع عن ٢٠٠١ الدولة ـ المدنية ٠

كانت الرياضة الجمنازية ، بالنسبة اليونانيين ، مطلوبة لتهيئة حياة كل مواطن كعضو في المجتمع ، فالمواطن الكامل كان هو الرجل الذي ، بممارسة الجمنازيوم والمصارعة ، يستطيع ان ينمي جسدا قويا ومتناسقا في أن وبمعنى اخر جسدا جميلا وجسدا مستعدا للدفاع عن الشعب ، انظار اللي تمثال من العصر الكلاسيكي تعرف على الفور ما اذا كان الانسان المصور حرا أم عبدا ، ان جسده يوضح حالته ، العاطفة الصافية بمعنى الشكل الرياضي الجميل المتناسق : هذا ما يميز الرجل الحر ، اما العبد فيصور دائما بملامح فظة وغير منضبطة وجسد ، اما ان يكون نحيلا أو بدينا ، ان ديونيزوس ، فظة وغير منضبطة وجسد ، اما أن يكون نحيلا أو بدينا ، ان ديونيزوس ، الما النشوة ، يقف بهدوء بينما حوله الساتير وشياطين الغابات السكارى ، وعبيده ومن هم أقبل منه مرتبة يتصرفون بشكل غير لائق ويقومون برقصاتهم الداعرة ،

الانسجام بين العقل والجسم .. هو المثل الاعلى لليونان وكانوا يعتبرون تضخم احدهما لالحاق الاذى بالاخر امرا وحشيبا وحين بدأت اليونيان بالانحطاط بدأ جسم الرياضي في الوقت نفسه يتضخم ويقتل عقله وكان يوريبيديس (۱) من اوائل المحتجين وقد نبه اللي الافطار التي تواجهها الروح على ايدي الرياضة وقد اضاف غالن فيما بعد استنكاره: « انهم يأكلون ويشربون وينامون ثم يفرغون بطونهم ويتمرغون بالتراب والطين يأكلون ويشربون وينامون ثم يفرغون بطونهم ويتمرغون بالتراب والطين انظر اية حياة يعيشها الرياضي » كما ان هيراكليس ، الشهيد العظيم الذي كان في سنوات المجد ينتقل من ماثرة الى مأثرة موازنا بين العقل والجسد ، بدأ ينحدر تدريجيا الى « اكل ثيران ومدمن خمرة » ذي جسد ضخم وثقافة

<sup>(</sup>١) الشاعر ألكاتب المسترحى و

ضحلة وراح الفنانون ، الذين كانوا في فترات الازدهار قد خلقوا النموذج الامثل للشكل الشاب ، يتجهون الان ألى تقديم الاجساد الرياضية التي صاروا يرونها حولهم بواقعية فجة وصارت الاجساد وحشية وثقيلة ،

في اليونان ، كما في اي مكان اخر ، ما ان تبدأ الواقعية بالسيطرة حتى تبدأ الحضارة بالانحدار ، وهكذا نصل الى المرحلة الهيلنية الواقعية الفخمة وعديمة الهدف والتي كانت خالية من المثل فوق الشخصية ، مــن الفوضى الى البارثينون (۱) ثم من بارثينون الى الفوضى ــ الايقاع العظيم القاسي ، توحشت العواطف والانفعالات ، وبدأ الفرد يفقد قوى مبادئه ، فاللجام الذي كان يتحكم بالغريزة ويوازنها بصرامة افلت من يديه ، الانفعال والعاطفية والواقعية ، ١٠٠ بدأ توق غامض سوداوي يشوب الوجوه ، وصارت الــرؤى الميثولوجية المخيفة تتحول الى ديكور مجرد ، وراحت افروديت تعري نفسها الميثولوجية المخيفة تتحول الى ديكور مجرد ، وراحت افروديت تعري نفسها كامرأة عادية وصار زيوس يطلب الخبث والاناقة وهيراكليس ينحدر الــى كامرأة عادية وصار زيوس يطلب النبث والاناقة وهيراكليس ينحدر الــى الآباء وانتصرت الكفاية الفردية ، ولم يعد البطل الايجابي على المسرح هو الاله الشاب المثالي بل صار مواطنا ثريا بمتعه وعواطفه الداعرة ــ مواطنا ماديا متشككا ومتحللا ، لقد حلت الموهبة محل العبقرية ثم حل الذوق محل الموهبة ، وامتلأ الفن بالأطفال والنساء المتبرجات والمشاهد الواقعية ورجال اما انهم مثقفون او وحشيون ،

تسلقت الهضبة متجها الى المتحسف ومسرعا لرؤيسة هرميسز رسول براكسيتيل ومآثر هيراكليس والشرفتين المدهشتين اللتين بقيتا ــ كنت اسرع الخطا وكأنني اخشى ان الارض سوف تبتلع هذه البقايا قبل ان أصل • لماذا ؟ ربما لان عمل الانسان يتخطى القوانين اللاانسانية للخلود ( ولهذا فان حياتنا وانجازاتنا تحتاج الى قوة سحرية وبطولية • ليس تحت تصرفنا الا دقيقة واحدة فلنحول هذه الدقيقة الى ابدية • اذ لا وجود لاي نوع اخر من الخلود ) •

اطمأن قلبي حين واجهت القاعة الكبرى في المتحف كان ابولو وهيراكليس ونيكه ( النصر ) والقنطور (٢) والليبيتون (٣) كلهم يتلامعون بهدوء في ضوء الصباح وكلهم ما زالوا احياء ، سررت ، عالمنا هذا يسير على قوانين انسانية متميزة ، نحن نحس ، في ايامنا الحاسمة التي قدر لنا ان نعيشها ، ان هناك قنبلة قد تسقط في اية لحظة وتحيل اغنى الآثار الانسانية السي

<sup>(</sup>١) هيكل الربة اثينا في اثينا .

<sup>(</sup>۲) د Centaur کاتن خرانی نصفه رجل ونصفه غرس .

 <sup>(</sup>٣) الشمع الذي حارب بقيادة بيريثوس الستمادة هيبوداميا من زميم التنطور يورينيون ( انظر ص ١٧٣ ) .

رماد • وحين نحتفي الان بعمل فني فان متعتنا تمتزج بخطر الفراق الابُدّيُّ الذي يحوم فوق هذا العمل •

وانك اذ تنظر الى هاتين الشرفتين العظيمتين هنا تدرك بأية دقة صاغ الدكيم الشرق اقصى غاية للفن حين قال : « ليس الفن تمثالا للجسد بسل للقوى التي خلقت الجسد » وهذه القوى الخلاقة تضطرم بشكل واضح تحت السطح الشفاف هنا وخاصة في الشرفة الغربية • لقد انتهت المأدبة لتوها والقنطورون النشوانون قد انتفعوا للامساك بالنساء الليبينيسات • احدهم المرأة وفي الوقت ذاته يعتصر صدرها بكفه الضخمة وتبدو على المرأة وقد اغمي عليها من الالم ، وايضا ، من متعة غامضة لا تسوصف • في مكان اخر يطعن المتصارعون واحدهم الاخر ويعضه • لقد انطلق الوحش في انفجارة ضارية للعواطف العنيفة ! مشاهد مغرقة في القدم تعود الى ما بين الانسان والقرد تنبعث امام أعيننا • الا ان هناك مسحة من الهدوء تمتد على هذه العواطف البدائية المدهشة كلها • لانه في وسط هؤلاء المسعوريس يقف ابولو ببنيته المتكاملة ،غير مرئي من قبل المتصارعين وذراعه اليمنى ، وحدها ، ممدودة افقيا •

وعلى الرغم من ان النحات الذي ابدع هذا المشهد العظيم قبل البارتينون بسنوات قليلة ، قد تجاوز الغرابة العذرية للفنان القديم ، الا انه لم يصل ، بعد ، الى الكمال الفني للحظة الكلاسيكية ، كان ما يزال في حمى الهجوم ولم يلمس الذروة بعد وهو ما يزال يتحرق برغبة انفعالية متأججة لتحقيق النصر ، لقد حطم التوازن الاول الا انه لم يصل الى الثاني ، انه بامتلائه بهذا الاندفاع اللاهث يسرع الى الغاية النهائية ، فان كانت الشرقة تؤشر فينا بهذا العمق فمرد ذلك الى انها لم تصل الى الذروة الانسانية العليا ، فينا بهذا الممال ، والمرء ما يزال قادرا على تبين البطل المتألم المكافح ،

وهنا متعة اخرى • فعلى هذه الشرفة تميز المراتسب كلها: الله ، الاحرار ، النساء والعبيد والوحوش • ان الله يقف في الوسط متنصبا وهادئا وواثقا من قوته • ورغم انه يرى الرعب من حوله الا انه ليس قلقا • انه يسيطر على غضبه وعواطفه دون ان يكون ، من جهة اخرى ، لا مباليا ، ذلك انه ، بهدوء ، يمد ذراعه ويمنح النصر الى الفريق الذي يشاء • اما الاحرار - الليبيتون - فان لديهم الطابع الانساني على وجوههم ويحتفظون به بقدر ما يستطيعون من ثبات • انهم لا يصرخون ولا يقعون فريسة الام • فهم ، اخيرا ، بشر وليسوا ألهة • وان ارتعاشة خفيفة على شفاههم ، بالاضافة الى تجعيدة على الحاجب تبين انهم يتألمون والنساء يتألمن أكثر المهن يمتزج بصمت مع رغبة غامضة، ورغما عنهن يبدون سعيدات بأن تمتلكهن الشهوات الذكورية الوحشية ، وسعيدات بأن تسفح الدماء

لاجلهن و العبيد ، من جهة اخرى ، يسترخون بنوع من الالفة الجريئة وهم يتطلعون الى الاخرين و ان ما ينقصهم هو الكبح الصارم و ففي فترة خلق هذه الشرفة لم تكن هذه الاشكال المحنية على الحواف تستطيع ان تمثل الهة و ان الآلهة ما كانت لتتمرغ بهذه الطريقة ، وما كانت لتنسى قداستها الالهية و واخيرا لدينا القنطورات ، الوحوش الفاسقة السكيرة تنقض على النساء والاطفال وهي تزعق وتعض و العقل غائب ولذا فانه ليست هناك قوة تستطيع ان تفرض النظام على قوتها او تفرض النبل على عواطفها و

انها لحظة نادرة • تلك اللحظة التي تحتفظ فيها كل مراتب الحيساة المتغيرة بملامحها بكرا • في تلك اللحظة الرخامية تتعايش العناصر كلها ، رباطة جأش الالوهة ومبدأ الانسان الحر وتفجر الوحش والتمثل الواقعي عند العبد • بعد اجيال قليلة سيتمكن هذان الاخيران ، احط العناصر ، من ان يحكما • ستنتشر العاطفة الواقعية وتهشم كلا من الانسان الحر والآلهة • سيفلت الزمام وسينحط الفن ويسكن • ومن فاجعية هذه الشرفة الاولمبية والهدوء الالهي في البارتينون سنصل السي لفظية بيرغاموم (١) التي لا تحدهها حدود •

عن هذه الشرفة نستمتع برؤية بذور الذروة والأثروية وما بعدها تتعايش في ومضة متوحدة • فالكمال توافق خاطف يبرق فوق الفوضى ، وهو تـوازن عصي وخطر • ما ان تلقي اقل وزن على احد طرفيه حتى يسقط •

وتمنحنا تلك الشرفة ايضا متعة اخرى ، حين ننظر اليها تبرز عسدة اسئلة ، لقد ظهرت فور ان هزمت القوات اليونانية الفرس واندفعت موجة سعيدة من الراحة والفخر والقوة على الارض كلها ، احست اليونان بعظمتها، كان العالم من حولها وفيها يتجدد وكان الآلهة والبشر يشعون بضوء جديد ، ولا بد ان يتجدد كل شيء بالمقسدار ذاتسه : المعابسد والتماثيل والرسوم والقصائد ، لا بد من تخليد ابدي للانتصارات اليونانيسة علسى البرارة ، فأي شكل نحتى سيأخذه هذا التخليد ،

ينظر الفنان تحت مجرى الواقع اليومي ويرى الرموز الفالدة اللامتغيرة • ووراء النشاطات التشنجية المتناقضة دائما للانسان الحي يميز « الفنان » التيارات العظيمة التي تدفع الروح البشرية • يأخذ الاحداث العرضية ويعيد وضعها في مناخ لا يموت • ان الفنان العظيم يتطلع الى التمثل الواقعي والى كاريكاتير ( الفطوط العريضة ) للفلود •

<sup>(</sup>١) رمز للقوة ومكان مينيتي ،

ولهذا ليس فقط النحاتون بل وجميع الفنانيين العظماء في اليونان القديمة ، لرغبتهم في ضمان الديمومة لكل نصب معاصر لانتصار ، كانوا يعيدون وضع التاريخ في مناخ الاسطورة السامي والرمزي ، وبدلا من تقديم اليونانيين المعاصرين وهم يحاربون الفرس قدماوا لنا اللهبيث والقنطورات (۱) ، ووراء اللابيث والقنطور نستطيع ان نرى الخصمين الكبيرين الابديين : العقل والوحش ، الحضارة والهمجية ، وهكذا فان حدثا تاريخيا يحدث في زمن محدد يتخلص من الزمن وينتمي الى الشعب كله والى رؤى هذا الشعب القديمة ، وفي النهاية يتخلص من الشعب ويصبح وللى رؤى هذا الشعب القديمة ، وبفضل التسامي الرمزي تسامت الانتصارات للبشر كلهم ،

وهذا كله ينطبق ايضا على الميتوبات (٢) الاثنى عشر التى تزين معبد زيوس ، انها تمثل مآثر هرقل الاثني عشر ، وحتى في حالتها المربة المبعثرة التي بقيت لنا وتعلقات على جدران المتحف فبكم من العمق تؤثر بنا! والى اي علاء فخور تسمو بالعقل ؟ انظر كيف أن أثينا ، الفطنة البشرية ، فتية لكنها مليئة بالقوة ، تقف الى جانب البطل الرياضي وتعاونه ، بطريقة مشابهة ، وقبل ذلك بوقت قصير ، لا بد انها قد قفزت من أكروبوليس الى ماراثون وسالاميز لمساعدة اليونانيين ، وعلى الميتوبات فيما بعد تجلس على صخرة ، متعبة قليلا للجهود التي بذلتها ، غير انها فخورة ، انظر كيف تحدق الى البطل وهو عائد منتصرا يقدم لها طيور ستيمفالوس (٣) كغنائم ، وبعد ذلك بقليل ، انظر كيف ترفع يديها بحنو وهي تقف وراءه لتساعده على حمل عبء العالم ،

وعلى الرغم من ان الفنان كان يرغب ، بالتأكيد ، في تمجيد يونانيي عصره الا انه حول المديح الى هرقل السلف العظيم وكبير جنسه ، وتبدو ترنيمة المديح وكأنها تقول اننا نحن ابناء هذا الجيل لم نحقق هذا النصر بل حققته عبقرية شعبنا ، لقد حققه سلفنا البطل المصمم والعنيد ، وبهذا فان الترنيمة ، المصاغة رمزيا ، تتسع اكثر فأكثر لتشمل جميع شعبوب الانسان الحر ، نحن اليونانيين لم نحقق النصر ولم يحققه عرقنا وحده بل ،

<sup>(</sup>۱) اللابيث شعب خرافي مسن تيسائي ، في عسرس ملكهم بيريثوس علسي هيدوداميا دعي القنطور يوريتون الذي حلول ، بعد سكره ، ان يختطف العروس . وحين نشل في ذلك عاد مع شعب القنطور في هجوم كبير ولكن اللابيث استطاعوا تهرهم ودحرهم الى حدود ابيروس حيث التجاوا الى جبل بندوس .

<sup>(</sup>٢) المبتوب : الفسحة الفاصلة بين واجهتين في الهريز .

<sup>(</sup>٣) ستيمغالوس بحيرة تحميها طيور مرعبة قامت اثينا باعطاء صنوح تحاسية لهرتل لاخاعة هذه الطيور ثم تتلها بالسهام ، وهي طيور تأكل لحم البشر ولها مناقير واجنحة ومخالب من حديد ،

كما تقول الاغنية ، حققه كل انسان يتقدم من ماثرة الى مأثرة وهو يكافح ليقهر الوحوش والهمج والموت •

عبرت باب المتحف وتمشيت في الفناء المظلل بالصنوبر ، وهنا تملكتني كآبة مفاجئة ، تساءلت عما اذا كنا نحن المحدثين ، سنستطيع بدورنا ان ننجز الرؤيا البطولية المتوازنة والمفعمة بالتناغم التي انجزها اليونانيون القدامي ؟ ان كل حاج بعد ان يخلص نفسه من الحلم الاولمبي وبعد ان يخرج من باب المتحف ويواجه شمس ايامنا لا بد انه ، بأسى ، سوف يطرح هذا السؤال على نفسه ، ان الكابة بالنسبة لنا نحن اليونانيين ، مزدوجة : ذلك لاننا نعتبر انفسنا احفادا لقدماء ، ولذلك فاننا ، شئنا ام ابينا ، نتعهد بواجب ان نتساوى مع اسلافنا ــ وحتى ان نتجاوزهم ، ان واجب كل ابن ان يتخطى والديه ،

كم هو ممتع ان يتمشى اليوناني في بلده ولا يسمع اصواتا غاضبة قاسية تحت الارض ! فالرحلة عبر اليونان تتحول ، بالنسبة لليوناني الى عذاب منهك وآسر ، انك تقف على نقطة من ارض اليونان وتجد نفسك وقد غلبك الاسى ، انها قبر عميق يضم طبقات متتالية من الجثث التي ترفع اصواتها وتناديك ، ذلك ان الصوت هو الجزء الوحيد من الجثة الذي يظل خالدا ، فأي من هذه الاصوات ستختار ؟ كل منها روح ، وكل روح تتلهف على جسد يضصها ، وقلبك يصغي وهو مضطرب ايما اضطراب ، انه يتردد في اتخاذ قرار لان اعز الارواح ليست على الاغلب هي الارواح التي تستحق اكثر من غيرها ،

اتذكر انني شعرت بهذا الصراع الرهيب والعريق بين القلب والعقال ظهيرة ذات يوم حين وقفت تحت شجرة دفلى مزهرة على طريق يوروتاس بين اسبارطة وميسترا اندفع قلبي الجامح ليبعث الجثة الشاحبة والمختومة بالموت لامبراطورنا البيزنطي كونستانتين باليولوغوس وليعيد عجلة الزمن الى ٢ كانون الثاني ١٤٤٩ حيث قبل هنا ، وعلى مرتفعات ميسترا ، العرش البيزنطي قصير العمر والمضمخ بالدم ، ومضات لا تحصى من التسوق السلفي ومن التوق العرقي تحثنا لاتباع رغبات القلب غير ان العقل يقاوم بعناد ، يحول العقل وجهه صوب اسبارطة غاضبا ، انه يرغب في ان يرمي بالامبراطور الشاحب الى غياهب الزمن وان يرى انسبامه مع الشباب بالامبراطور الشاحب الى غياهب الزمن وان يرى انسبامه مع الشباب هذه اللحظة الرهيبة المقل هي بالضبط ما تنظلبه منا أردنا لحياتنا ان تثمر علينا ان نتخذ القرار الذي ينسجم مع الايقاع المخيف لعصرنا ،

هين يرتحل اليوناني في اليونان تتحول رحلته بهذه الطريقة المسيهة الى بحث مضن عن وأجبه ، كيف سيصبح مستحقا لاسلافه ؟ كيف يستطهم ان يتابع تراثه الوطني دون ان يشينه ؟ ان مسؤولية قاسية لا تعسرف السكوت تجتم على كاهله وعلى كاهل كل يوناني هيين ، ان للاسم ذاته قوة سحرية لا تقهر ، وعلى كل انسان ولد في اليونان واجب متابعة الاسطورة اليونانية الخالدة ،

وليست هناك منطقة في الوطن تدعو اليوناني المعاصر الى رعشة لا مبالية من التقدير الجمالي • ان للمنطقة اسما • واسمها ماراثون او سالاميز او اوليمبيا او تير موبيلاي او ميسترا وهي مرتبطة بذاكرة • هنا أهناك وهناك حققنا مجدا • بغتة تتحول المنطقة الى تاريخ قبكي عليه وشاليك • وتقع روح الحاج اليوناني في بلبلة • كل منطقة يونانية مشبعة بالنجاحات والاحباطات التي كان لها اصداء ملء العالم ، كل منطقة مليئة بالكفاح الانساني بحيث انها تسمو الى درس صارم لا نستطيع الهروب منه • انها تصبح صرخة وواجبنا هو ان نسمع هذه الصرخة •

موقع اليونان مأساوي فعلا • وعلى كاهل كل يوناني معاصر تلقي بواجب غطر وصعب التنفيذ في أن • اننا نحمل مسؤولية ثقيلة • قوى جديدة تظهر في الشرق وقوى جديدة تظهر في الغرب • واليونان ، الواقعة ابدا بين الدافعين والمتعارضين ، تقع مرة اخرى في دوامة • الغرب يتقدم لقهر العالم متتبعا تراث العقل والبحث الامبراطوري • والشرق ، تحثه قوى مخفية غير مدركة ، يندفع هو الاخر لقهر العالم • واليونان في الوسط • انها نقطة تقاطع العالم جغرافيا وروحيا • ومرة اخرى عليها ان تصالع بين هذين الدافعين الوحشيين بايجاد تركيبة جامعة • فهل ستنجع ؟

انه مصير مقدس ومرير • في نهاية رحلتي عبر اليونان امتلأت بأسئلة ماساوية ومفاجئة • بدأنا بالجمال وانتهينا بألام عصرنا وبالواجب المعاصر الملقى على كل يوناني • ولم يعد الان في وسع الانسان الذي يحيا ـ الـذي يفكر ويحب ويكافح ـ ان يتمشى في طريق بهيج وهو يستمتع بالجمال • ان الكفاح يتوسع ، في ايامنا ، كالحريق ، ليست هناك اية فرقة اطفاء يمكن ان تضمن سلامتنا ، كل انسان يكافح ويحترق مع الانسانية كلها • والامة اليونانية تكافح وتحترق اكثر من البقية • وهذا قدرها •

أغلقت الدائرة • امتلأت عيناي باليونان • يبدو لي ان عقلي قد نضع في هذه الاشهر الثلاثة ، ما هي اثمن الغنائم في حملتي العقلية هذه ؟ اعتقد انها : لقد رأيت بوضوح اشد الرسالة التاريخية لليونان وهي الواقعية بين الشرق والغرب ، وادركت ان مأثرتها الاسمى ليستالجمال بل الكفياح

من اجل الحرية : وشعرت بقدر اليونان المأساوي بعمق اكبر كما شعـرت بالواجب الثقيل الملقى على كاهل كل يوناني •

اعتقد اثني بعد رحلتي عبر اليونان فورا أصبحت ناضجا بما فيه الكفاية البدء بسنوات النضوج • ولم يكن الجمال هو الذي دلني على الطريق وادخلني في الرجولة بل المسؤولية •

تلك هي الثمرة المرة التي كنت امسك بها في يدي وانا ادفل بيت لبي بعد عودتي من رحلة الاشهر الثلاثة ٠

## ١٨ \_ ايطاليا

عدت الى بيت ابي وهناك ، وسط الصمت المؤثر الذي تغرق فيه امي وتحت نظرة ابي القاسية ساعيش رحلتي مسن جديد مرتبا بعض الشيء افراحها واحزانها . لن اتهرب من مسؤوليتي بعد الان ، لقد كسبت صوتا في داخلي ، تكلمت الارض ونهض الموتى وانكشفت اليونان امامي كريتا هائلة همي الاخرى تقاتل من اجل حريتها ( وهذا قدرها ) منذ بدء الزمن ، فما هو واجبي اذن ؟ واجبي ان اعمل معها ، ان القي بحياتي وبروحي في الكفاح الى جانبها ،

ولكن ممن ؟ ومم ابحث عن الحرية ؟ كانت هذه اسئلة صعبة ولم أستطع الاجابة عليها • الشيء الوحيد الذي شعرت به هو أن دوري لا يكمن في الذهاب الى الجبال والبندقية في يديلقتال ضد الاتراك • كانت اسلمتي مختلفة • اضافة الى انني لم استطع بعد أن احدد هوية اعدائي • الشيء الوحيد الذي كنت أراه بوضوح هو أنني مهما كان القرار الذي سأتخذه فانعلي أن أؤدي واجبي بأشرف ما يمكنني • ولقد كنت واثقا من ذلك به من وفائي وشرفي • كنت واثقا من ذلك > ولا شيء غيره •

اتذكر حين جاء الارشمندريت الى والدي واشتكى له انني لا اسمع كلام اساتذتي ؟ لقد أجابه والدي 6 وكنت هناك وسمعت ، : « انا لا اهتم الا اذا كان يكذب او يأكل قتلة ، هذان هما الشيئان الهامان ، أما بشأن أي امر اخر فليفعل ما يشاء ! » لقد تغلغلت هذه الكلمات في اعماق عقلي، واعتقد ان حياتي ما كانت لتصبح ما هي عليه لو انني لم اسمع هذه الكلمات ، كان يبدو ان هناك غريزة غامضة لا تخطىء تسير والدي في تربيته لابنه ، غريزة الذئب وهو يربي دغفله الاول ،

لم ابرح البيت اذ ليس لدي الان اصدقاء ، كانت جمعية المسداقية طائرة ورقية ولادية ولقد تبعثرت اجزاؤها مع الرياح الاربعة ، نحيت جانبا الاهتمامات الجديدة التي كانت تعذبني منذ حجي عبر اليونان وحوليت افكاري لدراسة النهضة الايطالية والارواح العظيمة التي ولدتها ، فلقد صممت على القيام برحلة الى ايطاليا مستهلكا ما تبقى من منحة والدي لعام الترحال ،

وهكذا اخرجت نفسي ذات صباح من بيت اسرتي مرة اخرى وسالتني امي المنتحبة : « الى متى ستظل ترحل ؟ الى متى ؟ » وأردت ان اجيب ( كم الشباب عديمو الشعور ! ) : « طالما انا حي يا أمي • طالما أنا حي » • لكنني تمالكت نفسي وقبلت يدها • ثم حملني البحر بعيدا •

ان تكون شابامعافى وعمرك خمسة وغشرون عاما ، وان لا تحب اي شخص محدد ذكرا ام انثى ( هذا أمر يضيق قلبك ويبعدك عن حب كل الاشياء باللاهتمام ذاته وبالحماسة ذاتها ) وان ترحل على قدميك وحيدا من طرف ايطاليا الى طرفها الاخر وحقيبة جلدية على كتفك ، وان يكون الطقس ربيعيا ثم ان يأتي الصيف وبعده الخريف فالشتاء محملا بالفاكهة والمطر ـ اية وقاحة يتمتع بها الانسان ليطمع في سعادة اعظم !!

كنت اعتقد انه لا ينقصني شيء • تهللت الوحوش الثلاثة بالقدار ذاته : الجسد والعقل والروح • وكان الثلاثة راضين • فلقد اشبع جوعها تماما • وللحد الاقصى من شهر العسل هذا مع روحي كنت اشعر ، اكثر من اي وقت اخر في حياتي ، ان الجسد والعقل والروح قد صنعت من طينة واحدة • حين يهرم المرء أو يسقط بين براثن المرض او التعاسة يحدث عندها فقط ان تفترق او تتعارض فيما بينها • وقد يرغب الجسد احيانا ان يتولى القيادة وقد ترفع الروح راية عصيانها وتتمنى الفرار • ويقف العقل عاجزا وهو يراقب ويدون التحلل • ولكن حين يكون المرء شابا وقويا كم يكون هذا الثلاثي متحدا بأخوة حبيبة وكيف يعيش الثلاثة على الحليب

أغمض عيني و يعبود الشبساب ، ويعبود التوافيق في داخلي و تمر الشواطئ والجبال طازجة امام عيني ، والقرى بأجراسها الهزيلة وساحاتها الصغيرة المظللة ـ شجرة الدلب ، الينبوع المتدفق والمقاعد المجرية على الاطراف والعجائز الذين يجلسون ، في المساء ، منحنين على عكازاتهم وهم يتحادثون بهدوء ، الاشياء ذاتها منذ سنوات عديدة و ومنذ قرون عديدة وحتى الهواء من حولهم ومن فوقهم قديم قدم الزمن ، كم ارتعش قلبي حين رأيت اللوحات الشهيرة لاول مرة وقفت بالعتبة وركبتاي مثنيتان ، لدة طويلة ، الى ان هذا قلبي المضطرب اغيرا واستطعت ان اتحمل هذا الجمال كله ، فالجمال ، كما تنبأت وكان صحيحا ، لا يرحم ، انك لا تنظر الى الجمال بل هو الذي ينظر اليك ولا يسامحك ،

انطلقت من مدينة الى مدينة ، رسوم وتماثيل وكتائس وقصون اي شره واي توق الم يكن من الممكن ارواء ظمئي وجوعي ، ظل نسيم فاتن يهب بين حناياي ، لم تتكرر ابدا تلك الغبطة الجسدية الصافية في حياتي لا من النساء ولا من الافكار ولا من الاتصال بالله ، وبما انه له يسبق ان سيطر علي اهتمام خالص كهذا فقد كنت اجد المتعة في الرؤية والسمع واللمس ، لقد اتحد العالم الداخلي بالعالم الخارجي ، لمسته وكان دافئا وله عبير كعبير جسدي ، ولو قيض لي في تلك الفترة ان اخلق ربي لصنعته بجسد مراهق ، مثل كوروس القديم برغب كثيف على خديه وركبتين قويتين وغصر اهيف وهو يحمل العالم على كتفيه كما لو انه ثور ،

هنا في ايطاليا كانت تفاحة الحياة متينة ومتناسقة • أمـا اليونان فمختلفة تماما • لقد كانت رحلتي عبر اليونان مؤلمة لان تلك التربة كانت قريبة جدا مني وكانت لي و ولمعرفتي الجيدة بمعاناة اليونان كنت ارى معاناتها بوضوح وراء وجهها الجميل وكنت اعاني معها • لكـن ايطاليا كانت ترجة غريبة • ان لها ، ايضا ، الامها لكنني لا اعرفها ولو انني عرفتها لما استطاعت ان تقلقني الى ذلك الحد • هنا لم يكن لوجه الجمال بالنسبة لي اي جرح ، أو هكذا خيل لي •

كنت ريفيا غير معقد ما يزال مغطى بزغب المراهقة ، يَمْشي للمسرة الاولى وحده وبحريته في بلد اجنبي ، ولقد كانت فرحتي عظيمة الى ذرجة انني احيانا كنت احس بالرعب يتملكني ، ذلك انني اعرف تماما ان الالهة مخلوقات حسودة وانه من الفطر ( والخطيئة ) ان تكون سعيدا وان تعرف انك سعيد ، ولكي ابعد اذى عينها الشريرة التجأت الى خطط مضحكة للتقليل من سعادتي ، واذكر انني كنت تياها في فلورنسه لدرجة انني ادركت أن الحقوق المنوحة لبني البشر قد تم تجاوزها ، كان علي أن أجد طريقة ما لكي أتألم وهكذا اشتريت حذاء ضيقا جدا ، لبسته في الصباح والمني جدا حتى انني لم استطع المشي ـ كنت اعرج كغراب ، طوال ذلك وفرجت في نزهة عصر ذلك اليوم احسست بمتعة كبيرة ، كنت اسير كأتني بلاوزن ، كنت اطير ، عاد العالم واصبح فردوسا تنزهت على صفة أرنود عبرت الجسور وصعدت الى سان مينياتو ، هب نسيم بارد حين اقتـرب عبرت الجسور وصعدت الى سان مينياتو ، هب نسيم بارد حين اقتـرب المساء وكان الناس يرتدون ملابس من الذهب وهم يسيرون تحت اخـر اشعة الشمس ، ولكنني في الصباح التالي لبست الحذاء الضيق وابتاست

من جديد • غير أن الالهة لم تعد لديها حجة للتدخل الآن لقد دفعت المرية التي فرضوها على البشر •

كان كل شيء بسيطا بشكل طفولي • لم تزعجني اية مشكلة ولـم
يكن في تفاحة الحياة اية دودة ؟ كانت المظاهر كافية • ولم اكن ابحث
لاكتشاف ما اذا كان هناك اي شيء وراءها • ذات يوم قام رسام يوناني
برسم ستارة ودعا رساما ينافسه ليراها ويحكم على عمله • « طيب • ازح
الستارة ودعني ار اللوحة » وكان جواب الفنان : « الستارة هي اللوحة » •
ستارة الجبال والاشجار والمحيطات والبشر التي كنت اراها امامي الان ء تلك
هي اللوحة وكنت استمتع بها بغبطة اصيلة وشرهة •

لقد قام العصيان الداخلي لسنوات المراهقة بتصريف طاقته ، هضمت الافكار المخزية حول ان الارض ليست مركز الكون وان الانسان متحدر من الوحوش ، وانه ، نفسه ، وحش اكثر ذكاء واكثر بعدا عن الاخلاق مسن السلافه ، أما بالنسبة للانثى التي جاءت واثارت دمي لوهلة ، فانها لم تعد لافساد سعادتي المتناغمة منذ ان وضعتها على الورق ، ودون اهتمام بما يمكن ان يمليه العقل ليثبت ان للنساء قيمة الرجال وأرواحهم ، فسان قلبي العجوز في اعماقي ، القلب الافريقي الذي يحتقر العقل المتأورب (١) ولا يهتم له ، هذا القلب يستنكر النساء ويرفض ان يثق بهن او ان يسمع لهن بالتغلغل في اعماقي بغية التملك ، النساء ببساطة ، زينة للرجال وفي اغلب الاحيان من مرض وضرورة ،

افكر في كوستانديس حارس المقول الضاري في كريت الذي كان يعيش كناسك ولا يسمح لانثى ان تقترب منه • وبغتة انتشر الكلام حول ان كوستانديس سيتزوج • قلت له : « كوستانديس يا الهي • ما هذا الذي اسمعه ؟ هل ستتزوج حقا ؟ » فأجابني : « طيب وما الذي استطيع ان افعاه يا معلم ؟ لقد فكرت ، افترض انني اصبت بالزكام فمن سيجلب لي كؤوس الهواء (؟) » • وقال لي شخص اخر يبرر زواجه في الخمسين : « وما الذي اهعله يا بني ؟ انت ترى • لقد قررت انني اريد جدائل جميلة على وسادتي مثل غيري » •

كما قلنا : احيانا ضرورة واحيانا اخرى زينة · طوال شهر العسل ذاك في ايطاليا كنت حرا دون مشاكل ميتافيزيقبة

<sup>(</sup>١) النزعة الاوربيسة بـ ،

<sup>(</sup>٢) كلوس ينرغ الهواء من داظها باحراق ورقة وهي موضوعة علسى جلد المريض ، علاج شعبي :

ودون قلق حول الحب • افراحي لم تكن تشويها شائية •

وحين احاول ان استرجع هذه الافراح بعد مرور سنوات طويلة اندهش بهظم الافكار التي دخلت في واتحدث معي ولم يعد من المكن تحديدها كذكريات لقد تسربت من ذاكرتي السي دورتي الدمويسة حيث تعيش وتعمل كغرائز طبيعية وحين اقرر امرا ما اتذكر فيما بعد انه لم يكن انا من اتخذ القرار بل الاثر الذي احدثته بي اللوحة الفلانية ، او البرج الفلاني من عصر النهضة او البيت الفلاني عند دانتي الذي رأيته محفورا في احدث الشوارع الضيقة في القسم القديم من فلورنسة ،

ليست المتع الذهنية ، بل متع اكثر ماديسة واقرب الى الحرارة الانسانية ، تلك التي تبقى ثابتة في ذاكرتي وتحدق الي بمحبة وحزن ، والنتيجة النهائية هي انني من مغامرة الشباب تلك كلها لم أعد الا مع غنيمة هزيلة : غنيمة هزيلة ومتواضعة جدا بالفعل : زهرة رأيتها ذابلة على سياج في باليرمو ، وفتاة صغيرة حافية تبكي في احد حواري نابولي القذرة وقطة سوداء مرقطة ببقع بيضاء جالسة على النافذة القوطية (۱) في فيرونا ، انه لسر عجيب ، ما الذي تختاره الذاكرة البشرية للاحتفاظ به من فيرونا ، انه لسر عجيب ، ما الذي تختاره الذاكرة البشرية للاحتفاظ به من كل ما يقدم لها ، من كان ذلك الفاتح العظيم الذي تنهد على فراش الموت : « طوال حياتي وانا اتوق الى ثلاثة اشياء لم اجد الفرصة للاستمتاع بها : بيت صغير على شاطيء البحر ، وكناري في قفص ، وحق من المحبق » ؟ فمن مجمل رحاتاي في ايطاليا استقرت في ذاكرتي حادثتان مريرتان اكثر من كل ما مربي ، وستظلان تطاردانني بالتأنيب حتى الموت رغم انني بريء تماما تجاههما ،

تلك هي الاولى :

الوقت قبيل حلول الظلام • كان النهار بطوله مطرا وعواصف مطرية • وصلت الى قرية كالابرية صغيرة وأنا مبلل حتى العظام • كان علي أن أجد موقدا أجفف نفسي عليه وزاوية أنسام فيها • الشوارع مهجورة والابواب موصدة • والكلاب وهدها التي تشم رائحة الغريب بدأت بالنباح من الدور • الفلاحون في تلك المنطقة أجلاف وانعزاليون ومتشككون بالغرباء • توقفت مترددا عند كل باب ومددت يدي ولم أجرة على الدق •

أه • يا لجدي المرحوم في كريت الذي كان يأخذ قنديله كل مساء ويتجول في القرية ليرى ان كان قد جاءها غريب • كان يأخذه الى البيت ويطعمه ويمد له فراشا للنوم ثم يودعه في الصباح بكأس من الخمر وقطعة من الخبز • هنا في القرى الكالابرية لا يوجد اجداد مثله •

<sup>(</sup>١) ألمسبة على الطرأز التوطى .

وبغتة رأيت بابا مقتوحا في طرف القرية و مددت رأسي وتطلعت فرأيت ممرا معتما وتارا مشتعلة في الطرف الاقصى وامرأة عجوزا تنعني فوقها وكان يبدو إنها تطبغ ولا صوت ولا شيء الاحتراق الفشب كان ذا رائعة ولا بد أنه قشب صنوبر واجتزت العتبة ودخلت فاصطدمت بطاولة طويلة في وسط الغزفة ووصلت أخيرا إلى النار وجلست على كرسي وجدته قرب الموقد وكانت العجوز قابعة على كرسي اخر وهسي تحرك الطبخة بملعقة فشبية أحسست أنها نظرت الي بسرعة ودون أن تلتفت ولكنها لم تقل شيئا و خلعت سترتي وبدأت المغفها وأحسست بالسعادة تتصاعد في كالحرارة من قدمي الى ساقي الى فخذي فمبدري وبجوع وشره رحت استنشق رائحة البخار المتصاعد من القدر ولا بعد ان الطبخة فاصولياء مقلية وكانت الرائحة مهيمتة على كل شيء ومرة الفرى أدركت كم أن السعادة الارضية مصنوعة على مقاس الانسان المسادة في السعادة في السماء وفي المطقة التالية في عقولنا والسعادة طائر اليف موجود في باحة دارنا و

نهضت العجوز وتناولت صحنين للحساء عن رف قريب منها ، ملأتهما فامتلأ العالم برائحة الفاصولياء ، أشعلت مصباحا ووضعته على المائدة الطويلة ثم جلبت ملعقتين خشبيتين ورغيفا من القبز الاسود ، جلسنا متقابلين ، رسمت علامة الصليب ثم نظرت الي بسرعة ففهمت ، صلّبت نفسي وبدأنا نأكل ، كان كل منا جائعا ، فلم ننيس بكلمة ، قررت أن لا أتكلم لارى ما سيحدث ، أيمكن أن تكون خرساء ؟ هكذا سألت نفسي ـ أم لعلها مجنونة ، واحدة من أولئك المجاذيب الهادئين اللطفاء الشبيهين بالقديسين ،

وحالما انتهينا هيات لي فراشيا على مقعد طويل قرب الطاولة استلقيت واستلقت على المقعد الاخر المواجه لي • في الضارج كان المطر ينهمر بغزارة • وبعد مدة سمعت الماء يبقبق على السطح ممتزجا مع تنفس العجوز اللطيف والهادىء • لا بد انها متعبة لانها نامت بمجرد أن أراحت راسها • وشيئا فشيئا مع المطر وتنفس العجوز المنتظم رحت بدوري في نوم عميق • وحين استيقظت رأيت ضوء النهار يتسرب من شقوق البياب •

كانت العجوز قد نهضت ووضعت على النسار قدرا لتهيئة هليب الصباح ، تطلعت اليها الان في ضوء النهار الخفيف ، متغضنة ومحدودية تستطيع ان تحملها في راحة يدك ، قدماها منتفختان بحيث انها تضطر للتوقف عند كل خطوة والتقاط انفاسها ، ولكن عينيها ، عينيها الواسعتين السوداوين فقط ، كانت تشعان ببريق فتي لم يعجر ، كم كانت جملية

ق صباها • رحت أفكر بيني وبين نفسي وأنا أقدر مصير الانسان وهرهه القدري • جلسنا كل في مواجهة الاخر مرة أخرى وشرينا الحليب • شسم نهضت والقيت بحقيبتي الجلدية على كتفي • أخرجت محفظتي ولكن العجوز تلونت وتمتمت وهي تمد يدها : « لا • لا • » ومين نظرت اليها مندهشا أضاء وجهها المجعد كلة بغتة وقالت : « مع السلامة • وليباركك الله • وليكافئك الله على الجميل الذي أسديته الي • منذ أن مات زوجي لم أنم بهذا العمق » •

# وها هي الذكري الثانية والاكثر مرارة بينهما :

قرابة بدء الربيع وصلت الى أسيسي ، أكثر المدن الايطالية قداسة ، 
حداثق وسقوف وباحات والهواء ذاته ، كل شميء كان مليئا بالحضور 
اللامرئي لفقير الله الصغير (۱) ، كان يوم أحد ، وكانت الاجراس الهائلة 
في كنيسته تقرع والاجراس الفضية ذات الصوت العذب في دير سانت كلير 
وسانت فرانسيس ، يلتحمان في الهواء ، يتحدان بلا انفصام الى الابد 
والاصوات الخالدة التي تمنحهما اياها القداسة مع المهوت : « يا أبانا 
فرانسيس ، متى ، أخيرا ، ستأتي لترانا نحن الاختوات المسكينات في 
ديرنا ؟ » ، « حين تزهر الاشواك بأزهار بيضاء ، ، » وبغتة ! تزهر 
الاشواك الى الابد ، وحمامتا الله الاليفتان ، المتحدتان الى الابد ، تصفقان 
أجنحتهما الى الابد فوق أسيسي ،

صعدت الشوارع الضيقة ، أبواب تظل تفتح وتساء يظهرن ، حديثات الاستحمام ، معطرات بالخزامى وشعورهن مسرحة بعناية ينطلقن مسرعات مرحات نحو الكنيسة عرفة الجلوس الفاصة بالله ، اصدقاؤه ، من رجال ونساء ، يذهبون اليها ويجلسون على صفوف الكراسي شم ينهمكون في أحاديث قصيرة مع الله للمظة ومع جيرانهم للمظة أخرى ، وخادم الله يروح ويجيء مشدودا بهشد أبيض وثوب أسود أو أحمر ، يقرع الجرس الصغير ويفني بصوت عذب مدائحه للقديس فرانسيس ، سيد المنزل ، ثم ينهض الضيوف ويودعون وهم يتجهون الى الباب ، لقد قاموا بزيارتهم للقديس ، والان النهت الزيارة ، وتضحك السماء راضية ،أما تحت على الارض فتفتح الخمارات أبوابها ،

كانت لدي رسالة تعريف الى الكونتيسه ايريشيتا سوف تمكنني من المكوث في قصرها • وكانت قد وصفت لي بأنها ارستقراطية عجوز تعيشً

<sup>(</sup>۱) التديس فرنسيس -

وحيدة مع خادم موثوقة اسمها ايرميلاندا وانها ستكون سعيدة برفقتي . كانت فيما مضى المسناء الاولى في أسيسي ثم ترملت في السادسة والعشرين ومنذ ذلك الحين لم تعرف رجلا ، أنها تملك غابات شاسعة من الزيتون والكروم ، وكانت فيما مضى تمتطي مهرتها كل صباح وتنطلق لمراقبة أملاكها أما وقد أصبحت الان عجوزا ، وتحسن دائما بالبرد ، فانها تكتفي بالجلوس أمام موقدها صامتة وحزينة وكانها تأسف على حياة الطهارة التي قضتها ، وقيل لي تحدث اليها وانظر اليها وكانها ما تزال في السادسة والعشرين وامنحها بعض المتعة حتى ولو كانت متأخرة كثيرا ،

كان يوما ربيعيا لطيفا • السنونو قد عاد والمقول مليئة بزهور المارغريت البيضاء الصغيرة والنسيم دافىء وعابق • لكن النار كانت مشتعلة في البيت الكبير والكونتيسة العجوز جالسة على كرسي واطىء أمام النار وعلى شعرها الابيض منديل من الحرير الازرق • وضعت رسالتي على ركبتيها والتفت لتتطلع الي • كنت محمرا وعرقانا من الصعود وقميصي مفتوح الصدر • وركبتاي ـ كنت أرتدي سروالا قصيرا ـ تلتمعان في ضوء النار • كنت في الخامسة والعشرين من عمري •

قالت العجوز وهي تبتسم لي : « طيب ؟ اليونان كلها قد دخلت بيتي بغتة ٠ أهلا وسهلا » ٠ °

جاءت ايرميلاندا ــ « البنت المنتقاة » الفتية التي ستأخذ مهرا من سيدتها • جلبت صينية وهيأت مجلسا على المائدة المنخفضة ثم رتبت الحليب والزبدة والخبر المقمر وعليه فاكهة •

قالت الكونتيسة : « أنا سعيدة جدا • لم أعد وهيدة الان » • فأجبت : « ولا أنا • وبينما أنا جالس هنا أستطيع أن أقهم معنى النبل والجمال واللطف » •

وتوهجت وجنتا الكونتيسة الشاحبتان لكنها لم تقل شيئا ، ورأيت ومضة تلتمع في عينيها ، لا بد أنها قالت لنفسها بغضب وضيق : فليأخذ الشيطان النبل والجمال واللطف ، ما يهم الشباب ، الشباب ولا هسيء سسواه ،

فرزت لي غرفة واسعة تحتوي على سرير كبير وعليه ظلة مغملية • نافذتان واسعتان تطلان على الشارع كنت استطيع رؤية باحة دير سانت كلير أمامي والراهبات يرحن ويجئن بصمت وعلى جانبي الراس لكل منهما يتدلى طرفا القبعة البيضاء • كان البرج والسطح والباحة مليئة بالحمام • والدير كله يتنهد بمودة كهديل حمامة هائلة ، « ماذا تفعل الراهبات بهذا الحمام كله ؟ » هكذا سألتني الكونتيسة ذات يوم • « يا للفجل ا الا يرينه

ويسمعنه ؟ الا يعرفن كم هو مفز ا يجتب ان يطردنه او لعله من الاقضل أن يذبحنه ويأكلنه \_ فاتخلص منه » •

بقيت في أسيسي ثلاثة أشهر و القديس فرانسيس والكونتيسة الهريشيتا هما اللذان أبقياني ولم يسمحا لي بالرحيل و وأين ساذهب ؟ ان كانت السعادة هي غاية الحياة فلم ارحل ؟ واين ساستطيع ان اجد رفيقا أغز وأوثق من القديس فرانسيس الذي كنت أذهب لزيارته في بيته كل يوم ؟ أو رفقة أجمل من الكونتيسة تلك القديسة كلير الحية ؟ طوال النهار كنت أظل أتمشى في اوجريا البهية مقتفيا آثار القديس عبر غابات الزيتون والكروم ورأيت الربيع كله موكبا فرانسيكانيا من الفيوريتي الحمراء والصفراء والبيضاء الناصعة : القديس فرانسيس مع حاشية من الورود ينهض مرة ثانية من أرض أسيسي ليحيي أخاه الشمس (۱) والاخ الربح والاخت النار وأخانا الجرح الصغير الجاء و و والغتى الكريتي السعيد الى والاخت

كنت أعود كل مساء الى البيت متعبا وسعيدا • ستكون النار مشتعده والكونتيسة منتظرة بذراعين مفتوحتين على كرسيها الواطىء مرتدية ملابسها ومزينة شعرها وعلى وجهها بعض المساحيق • كانت تجلس ، حزينة وصامتة كعادتها ، وعيناها مغمضتان ولكنها ما ان تسمع الباب وتحس بخطواتي متى تفتح عينيها • تشير الى الكرسي المجاور لها وتلمس ركبتى بيدها الممدودة •

« تحدث • تحدث • افتح فهك ولا تتوقف • هذه هي متعتي الوحيدة » • وافتح فهي واحدثها عن كريت وعن والدي ونساء جيراننا وعن الحروب الكريتية من اجل الاستقلال والامير جورج حين خطا على الارض الكريتية • • الجزيرة كلها مزينة بالريحان والفار والمحاربون القدماء بلحاهم البيضاء الطويلة واجسادهم المندوبة بضربات السيوف بينجنون ليقبلوا يد الامير • كانوا يدوس احدهم فوق الاخر لانهم لم يكونوا يستطيعون ان يروا فقد كانت عيونهم هليئة بالدموع • • • وفي مناسبات اخرى حكيست لها عن الصبية الايرلندية وعن صعودنا الى بسيلوريتي وما فعلناه هناك حين كنا وحيدين في الكنيسة الصغيرة وفراقنا الذي تبع ذلك •

وسألت الكونتيسة المدهوشة : « ولكن لماذا ؟ لماذا ؟ ألم تسعدك تلك العزيزة المسكينة ؟ » •

• نعم کنت سعیدا جدا

<sup>(</sup>١) تعامل الشبيس معاملة المذكسر .

ـ افن ؟

• من اجل ذُلك بالتحديد يا كونتيسة •

ــ لــم افهـــم •

• سُعادة اكثر مما يحتاج اليها شاب • كنت في خطر •

\_ خطر منن ماذا ؟

و من احد الاحتمالين التاليين : اما أن اتعود على هذه السعادة بحيث انها تفقد جدتها وبهاءها واما أن لا اتعود عليها واعتبرها دائما بالعظمـة نفسها • وفي هذه الحالة سأضيع نهائيا • لقد رأيت ذات مرة نحلة تغرق في عسلها وتعلمت درسا •

ذلك المساء لم نقل شيئا اخر ، راح كل منا يحدق الى النار بصمت حتى منتصف الليل •

كانت ، احيانا ، ترسل لي ايرميلاندا لتسألنيي : « هـل تستطيع الكونتيسة ان تأتي لزيارتك عصر اليوم ؟ » فأخرج فورا لشراء الحلويات والزهور وأعود لانتظارها ؛ وفي الساعة المحددة كانت تقرع الباب بلطف وتردد ، واهرع لفتحه لها فتدخل وهي مضرجة بحمرة الخجل وكأنها فتاة في الخامسة عشرة خارجة للمرة الاولى مع فتى ، كانت تظل فترة طويلية وهي مشوشة وعاجزة عن الكلام ، ثم تبدأ في التجاوب معي بكلمات موجزة وعيناها مطرقتان وصوتها متردد ، وكان قلبي ينفطر الى نصفين ، يكفي ان ترى كيف يُعود الخجل والعذرية من جديد وكيف ينتعشان وينبعثان في الراة الحقيقية ، لا يموتان بل يمنحانها القا يائسا ومريرا في أرذل العمر ،

وفي اليوم الذي كان علي فيه ان ارحل القت الكونتيسة بذراعيها على عنقي وجعلتني اقسم ان اعود لزيارة اسيسي لرؤيتها •

« وبأسرع ما تستطيع » وحاولت ان تضحــك فلم تستطع واندفعت الدموع من عينيها • « بسرعة لانني ربما كنت رحلت في ذلك الحين » لم تكن تقوت « مت » بل كانت تقول « رحلت » •

وحافظت على وعدي • وبعد عدة سنوات استلمت رسالة من متلقي اعترافها دون ديونيجي: « تعال • الكونتيسة ترحل » •

كنت في اسبانيا : أرسات برقية وسافرت فورا •

هل هي حية أم ميتة ؟ فتحت ارميلاندا الباب ولكنني لم اجرؤ على سؤالها فقدمت لهـا الزهور ٠

قالت : « الكونتيسة تنتظرك • انها في سريرها • لا تستطيع ان تمشي الان » •

رأيتها جالسة في سريرها شعرها مسرح ومجوهراتها عليها وقليل من المساحيق الحمراء على وجنتيها الشاحبتين وشريطة قرمزية مربوطة حول رقبتها لاخفاء التجاعيد وكانت قد لمعت اظافرها وكانت هذه اول مسرة اراها تفعل ذلك و مدت ذراعيها وارتميت بينهما و ثم جلست على جانب السرير ورحت انظر اليها و كم كانت محافظة على جمالها وهي في الثمانين واية حلاوة واسى في عينيها وو

قالت بصوت هامس : « انني راحلة • راحلة » •

وكنت على وشك ان افتح فمي لكي اعترض واريحها لكنها أمسكت بيدي وكأنها تستأذنني • وتمتمت من جديد : « أنني راحلة • • • » • حل الليل • ودخلت ارميلاندا لتشعل المصباح لكن الكونتيسة لم تسمح

كنت استطيع رؤية الومضة الباهنة على وجهها في الغسق : صارت عيناها حفرتين واسعتين مليئتين بالليل وحين تكاثف السواد ادركت ان الكونتيسة قد رحلت بصمت وياس •

بعد بضع ساعات وقرابة منتصف الليل كانت قد رحلت •



# 14 ـ صدي<del>قي</del>الشـاعر جبــل أتوس

كم يصعب على الروح ، وكم يشق عليها ان تفصل نفسها عن جسدها ، العالم : عن الجبال والبحار والمدن والناس • ان السروح اخطبوط وهذه الموجودات كلها أذرعة •

لقد هيمنت ايطاليا على روحي كما هيمنت روحي على ايطاليا • اتحدنا الان اتحادا لا انفصام بعده • ليست هناك قوة على الارض أكثر استعمارية من الروح البشرية • انها تحتل وتتعرض بدورها للاحتلال غير انها دائما ترى امبراطوريتها ضعيفة • ولانهاتُحس بالاختناق فانها ترغب في ان تفتح العالم لكي تتنفس بحرية •

هكذا كانت رحلتي الاولى ، البكر ، الى اوروبا الغربية ، وعلى الرغه من انني لم ادرك ذلك في حينه ، الا ان الحدود الاقليمية في داخلي بدأت تتلاشى ، رأيت ان العالم اغنى واوسع من اليونان ، وان الجمال والمعاناة والقوة يمكن ان تظهر بملامح اخرى الى جانب تلك الملامح التي اعطتها اياها كريت واليونان ، وكم من المرات ، بينما كنست احدق الى الاجسام المجميلة في رسومات عصر النهضة ، الاجسام المتألقة بخلود ظاهري ، كان الجميلة في رسومات عصر النهضة عارمة لان الاشكال الالهية التي كانت ستار يهيمن علي حزن لا يحتمل ونقمة عارمة لان الاشكال الالهية التي كانت ستار تلك الرسوم قد تفسخت واستعالت الى تراب ، لان الجمال والبهاء البشريين لا يستطيعان ان يعرضا نفسيهما تحت الشمس لاكثر من وهلة ، وانفت على شفتي مذاق الموت ، ومنذ تلك الرحلة الاولى صار الجمال يترك على شفتي مذاق الموت ، وكانت النتيجة ان روحي ازدادت غنى ، اقد وجدت على شفتي مذاق الموت ، وكانت النتيجة ان روحي ازدادت غنى ، اقد وجدت مصدرا اخر للعصيان ، ذلك ان روح الشباب البسيطة لا تستطيع ان تتسامع مصدرا اخر للعصيان ، ذلك ان روح الشباب البسيطة لا تستطيع ان تتسامع

مع منظر الجمال وهو يتناقص الى لا شيء بينما يقف الاله جانبا ولا يرفع يده ليجعل الجمال خالدا • لو كنت الها ، هكذا يفكر الشاب ، لوزعت الخاود بلا حساب دون ان اسمح ولو مرة واحدة لجسد جميل او لروح شجاعة ان تموت • اي نوع من الآلهة ذلك الذي يقذف بالجميل والقبيح ، بالشجاع والجبان في الحماة ذاتها ويدوس عليها بقدمه دون تمييز ويحولها كلها الى ومل ؟ اما أنه ليس عادلا واما أنه القادر على كل شيء ـ والا فانه ، ببساطة، لا يفهم • ودون أن يعرف الشاب يكون ، على الاغلب ، قد بدأ سرا في صنع اله في داخله ، اله لا يخجل قلبه •

حين سئل إرنست رينان ذات مرة عما اذا كان يؤمن بخلود الروح ، اجاب ذلك المشعوذ العجوز الداهية : « لا ارى سببا لجعل بقالنا خالدا او لجعلي انا • لكنني ارى سببا لضرورة عدم موت الارواح العظيمة حين تغادر المسادها » •

هكذا عدت الى اليونان \_ مجرودا • كنست مضطرما بثورة ذهنيسة واضطراب روحي ، وكل شيء في داخلي متضارب ومتردد • لم أكن اعرف ما الذي سأفعله بحياتي • قبل كل شيء كنت أريد أن أجد جوابا ، جوابي ، على الاسئلة الابدية وبعد ذلك أقرر ما الذي سأصير اليه • قلت لنفسي أن لم أبدأ باكتشاف الهدف الاسمى للحياة عى الارض فكيف سأتمكن من وضع هدف لحياتي القصيرة الفائية ! وكيف سأنهمك في العمل ؟ لم أكن منشغلا في اكتشاف الهدف من الحياة موضوعيا \_ لقد تكهنت بأن هذا مستحيل ولا طائل تحته \_ بل ببساطة في أكتشاف الهدف الذي استطيع أنا ، مستحيل ولا طائل تحته \_ بل ببساطة في أكتشاف الهدف الذي استطيع أنا ، وبارادتي الحرة ، أن أمنحه للحياة وبما يتلاءم مع حاجاتي الروحية والعقلية • وفي ذلك الحينلم يكن يعنيني كثيرا ما أذا كان هذا الهدف هو الهدف الحقيقي أم لا ، كان الامر الهام بالنسبة لي ، أنني يجب أن أجد ( أو أخلق ) هدفا منسجما مع نفسي ذاتها ، وباتباعه استطيع أثارة أمكانياتي ورغباتي الخاصة الى أقصى حد ممكن • وعندها أخيرا سأكون متعاونا بانسجام تام مع كلية الكون •

وان كان الانشغال بهذه الاهتمامات الميتافيزيقية في السباب مرضا فقد كنت ، في ذلك الوقت ، مريضا جدا ·

لم يكن هناك احد في اثينا ١ اما اصدقائي فقد استطاعت اهتمامات الحياة اليومية ان ترجح عقولهم وتهدىء قلوبهم ١

قال لي احدهم : « ليس لدينا الوقت للتفكير » •

واعلن اخر: « ليس لدينا الوقت للحب » •

وقال لي ثالث وهو يضحك : « انت منشغل اذن بالهدف من الحياة أليس كذلك ؟ يا لك من مسكين ! لم تنشغل بذلك ؟ » • تذكرت الجواب الذي قدمه لي الفلاح حين حلق طائر فوق رؤوسنسا وانشغلت بالسؤال عن اسمه • نظر الي ساخرا وقال : « يا لك من مسكين • لم تنشغل بذلك ؟ انه لا يؤكل » •

وتقدم صدیق من المدینة فألقی علی نظرة سافرة ثم غنی: « سأغنی لك اغنیة ، من اجمل ما استطیع: ان تتبرز وتأكل وان تتبول وتشرب • تلك هبی حیاة الانسان » •

بالنسبة للمفكرين : غيرات صغيرة، وخصوهات صغيرة ، وثرثرة وعجرفة ، بدأت اكتب لكي احول صرفتي الداخلية ، وامنع نفسي هن الانفجار ، تعودت ان اصعد الى عش الدبابير الادبي الفطير والعظيم في ساحة ديكساهيني اجلس في زاوية واصغي ، لم أكن أثرثر ولا اتردد على الحانات ولا العب الورق ، كنت شخصا لا يطاق ، وكانت مآسي الثلاث قد بدأت تكتسي اللحم بالم في اعماقي ، واشعار المستقبل لم تكن ، بعد ، بدأت تكتسي اللحم بالم في اعماقي ، واشعار المستقبل لم تكن ، بعد ، الا موسيقى تكافح لكي تتجاوز كونها مجرد اصوات وان تصبح كلاما ،

كانت هناك ثلاث شخصيات ـ اوليس ونيسيفوروس فوكاس والمسيع ـ تجاهد في اعماقي لكي يصبح لها وجوه ولكي تنتزع انفسها من احشائـــي وتتحرر لأستطيع ، بدوري ، ان اتحرر ، طوال حياتي وانا واقع تحت سيطرة الشخصيات البطولية العظيمة ، ربما لانني قرأت حياة القديسين بكثير من التأثر في طفولتي وكنت اتوق لان اصبح قديسا بدوري ، ثم بعد ذلك كرست نفسي ، بالانفعال ذاته ، للكتب التي تتحـدث عن الابطال : الفاتمــين نفسي ، بالانفعال ذاته ، للكتب التي تتحـدث عن الابطال : الفاتمــين البطولة والدون كيشوتيين ، وحالما يصدف ان تجمع شخصية ما بــين البطولة والطهارة احوز على نموذجي من الكائن البشري ، وبما اننـــي ام استطع ان اكون قديسا او بطلا فلقد حاولت ، عن طريق الكتابة ، ان اجد بعض العزاء عن عجزي ،

وكنت غالبا ما اقول لنفسي: انت معزاة • وانا احاول ان اضحك لئلا انفجر بالبكاء • نعم ، معزاة • روح عجوز مسكينة • انت تحس بالجـوع ولكن بدلا من ان تشرب الخمر وتأكل اللحم والخبز تأخذ قطعــة من الورق الابيض وتضع عليها كلمات الخمرواللحم والخبز ثم تأكل الورقة •

وذات يوم برغ ضوء في الظلام • كنت قد انعزلت في مخبأ في كيفيسيا ، في بيت صغير محاط بأشجار الصنوبر • لم أكن يوما حاقدا على البشر ، بل، المقيقة انني كنت ، دائما ، احب الناس ( عن بعد ) وكلما جاء شخص لزيارتي ، يستيقظ الكريتي في اعماقي ، وامنح نفسي اجازة لكي ارحب بهذا الانسان في بيتي • ولفترة لا بأس بها كنت استمتع وانا اصغي اليه وادفل افكاره • وان استطعت مساعدته بأية طريقة فانني افعـل ذلسك بفرح • ولكن ما ان تطول المحادثة او الصلة حتى انسحب الى نفسي واتمنى ان اترك وحيدا • ويحس الناس ان لا حاجة لي بهم وانني استطيع العيش دون التحدث اليهم وهذا ما رأوا من المستحيل التسامح معي به • هناك قلة من الناس استطيع العيش معهم مهما طال الوقت دون ان احس بالانزعاج •

ولكن ذات يوم بزغ الضوء • في ذلكاليوم التقيت بشاب من عمري في كيفيسيا • اهببته واحترمته دون حدود • هو واحد من القلة الذين كنت احس انهم مقبولون في غيابهم • كان حسن الملهر ألى درجة كبيرة وكان يعرف بذلك وكان شاعرا غنائيا كبيرا وكان يعرف بذلك وكان شاعرا غنائيا كبيرا وكان يعرف بذلك وكان شاعرا غنائيا كبيرا وكان يعرف بذلك • كان قد كتب قصيدة طويلة مدهشة قراتها اكثر من مرة وانا اكتشف متعة لا تهدأ في نظمها ولغتها وجوها الشاعري وانسياقها السحري • كان هذا الشاعر من فصيلة النسور • وصل القمة من اول خفقة بجناحيه وبعد ذلك الحين حاول ان يكتب النثر رأيت انه نسر حقيقي • ذلك انه حين توقف عن الطيران وحاول ، بدلا منه ، ان يسير على الارض كان ثقيلا وغريبا كنسر يمشي • الجو عالم • لديه جناحان وليس لديه عقل ارضي جامد • كان يرى بعيدا او بشكل مبهم ، ويفكر بالصور • وكانت الشخوص الشعرية بالنسبة له حجما منطقية لا تتزعزع • وكلما شوشه الاستدلال المنطقي ولم يستطع ان يجد مخرجا اما ان تومض صورة براقة في عقلهواما ان يهتز ضاحكا

غير ان لديه كرامة سامية عظيمة وفتنة نادرة ونبلا ، حين تراقبه وهو يتكلم وعيناه الزرقاوان تشعان نشوة ، او حين تسمعه وهو يوقع على النافذة عند قراءة قصائده تفهم كيف كان الشعراء المحميون اليونانيون القداملي ، والشعراء الذين يتجولون من قصر الى قصر مكللينباوراق الكرمة او بالبنفسج وهم يروضون مستمعيهم الذين ما يزالسون متوحشين بواسطة الشعر ، والمقيقة انني منذ اللحظة الاولى التي رأيت فيها هذا الشاعر الشاب ، احشست انه شرف للبنس البشري ،

صرنا صديقين بشكل مفاجى، وفوري ، كنا مختلفين كثيرا ، وتكهنا ان كلا منا في حاجة للاخر ، واننا ، معا ، سبشكل الانسان الكامل ، وبسبب المتلائي بالاسئلة والكفاهات الميتافيزيقية ظللت محصنا ضد الانضداع بالمظاهر الباهرة لانني تكهنت بالجمجمة تحت الوجه الجميل ، كنت خاليا من السذاجة وغير واثق من اي شيء ، لم أولد اميرا ولكنني كنت اجاهد لكي اصبح اميرا ، اما هو فكان مرحا وعظيما وواثقا من نفسه ، يمتلك لحمانييلا وايمانا واضحا ومولدا للقوة بأنه خالد ، لا شك انه ولد اميرا وليس عليه ان يعاني او ان يكافح لكي يصبح اميرا ، وليبن عليه ان يتوق الى القمة

طالما انه ــ وكان واثقا من هذا ايضا ــ قد وصل اليها • كان مقتنعا انه فريد من نوعه وليس هناك من يحل محله • ولن يتنازل القارنة نفسه بأي فنان عظيم اخر ، حيا كان أم ميتا • وقد منجته هذه السذاجة قوة وثقة في النفس عظيمتـــين •

حكيت له ذات مرة كيف تطير ملكة النحل في الجو يوم زفافها يتبعها جيش من اليعاسيب التي تحاول اللحاق بها • وينجح واحد ... هو العريس • يتزوجها ثم يسقط ميتا على الارض • قلت له : « الخاطبون كلهم يموتون راضين • لأن كلا منهم يحس بمتعة العريس في عرسه ... وكأنما قد توحدوا كلهم فــى واحد » •

لكن صديقي انفجر في ضحكة مدوية : « لا افهم ما تقوله ابدا • العريس يجب ان يكون انا • انا ولا اي شخص اخر » •

وأجبته ضاحكا : « لا تسمى الروح « انا » بل تسمى « كلنا » وذكرته بكلمات صوفي حبيب : « : احس اننسي المتوج رغم ان الأخريس هم المنتصرون » •

وفيما بعد • حين عرفته اكثر • قلت ذات يوم : « الفارق الكبير بيننا يا انجيلوس ، هو انك تؤمن بأنك قد وجدت خلاصك وباعتقادك هذا نجوت • اما انا فاؤمن ان الخلاص غير موجود وباعتقادي هذا نجوت » •

في مكمن في اعماق نفسه ، كان هناك ضعف لطيف للغاية وملزم للغاية ، كانت لديه حاجة ماسة لان يكون موضع حب واعجاب ، فان استطعت ان تخترق وجهه المزهو بالانتصار ولهجته الواثقة الصادحة ترى ارستقراطيا قلقا يمد يده لكل عابر ، قال لي واجد من اصدقائه ذات مرة ، وهــو شخص ساخر : « انه يمثل دور السلطان ولكنه في المقيقة سلطانة » ،

كان الكثير وفيعتبرونه ممثلا او منافقا وذلك انطلاقا من الغيرة منه او من الكره للتيه الملازم لحياته الخارجية وكانوا يدعون انه لا يؤمن بشيء وان اقواله كلها وافعاله كلها كذب وتباه ، وانه طاووس دائم العرض لريشه الزاهي ولكن لو نتفته لن تجد الا دجاجة عادية لا اهمية لها ،

لا • لم يكن منافقا • حياته الخارجية ـ الكلام الكبير والعجرفة والمباهاة، والتأكيد على انه فريد زمانه وعلى قدرته على القيام بالمعجزات ـ مذا كله كان منسجما مع الصدق المطلق ومع الثقة الداخلية العميقة • لم يكن يتظاهر انه فريد بل كان يؤمن بذلك فعلا • كان يستطيع ان يضع يده في النار واثقا انه لن يحترق • وكان يستطيع ان يزج بنفسه دون حذر في معركة مع ثقت

التامة بأنه لن تصيبه رصاصة • يأكل الكثير ويتباهى بذلك لانه كان واثقا ان كل ما يأكله سوف يتحول الى روح • وقد اعتاد ان يقول: « اما الافرون • • اما الافرون • • • » •

وذات يوم بينما كنا نتمشى في الحي القديم من اثينا قال : « احس الله كثيرا في داخلي بحيث انك لو لمست يدي في هذه اللحظة لانبعث منها الشهر » •

لم أقل شيئا • وحين لاحظ صمتي سألني : « ماذا ؟ إلا تصدقني ؟ حاول • المسها » • ومد لي يده • ولم أشأ أن أهينه • قلت له : « طيب أنا أصدقك • فلم على أن أجرب ؟ » •

كنت واثقا ، بالطبع ، أن الشرر ينبعث منها • ولكن هل كنت واثقا . حقا ؟ من يدري ؟١٠٠١ أحس الأن بالأسف لأننى لم أجرب •

انجيلوس منافق ؟ ربما كان كذلك لو انه اتضد مظهر البساطة والكياسة • لكنه كان اصدق انسان في العالم • ولقد تأكدت من ذلك ذات يوم حين رأيت حادثا تجاوز حدود الفكاهة ودخل حدود العماقة الخطرة المرقة •

كنا نقيم في منزل ريفي تحيط به اشجار الصنوبر على الشاطىء • وكنا نتمشى لمسافات طويلة معا ، نقرأ دانتي والعهد القديم وهوميروس وهو يتلو اشعاره على بصوته الراعد • تلك كانت الايام الاولى لتألفنا ، ايام الفطبة • كنت مغتبطا جدا لانني وجدت شخصا عاجزا عن التنفس في أي مكان الا على أعلى مستويات الرغبة • ورحنا ندمر العالم ونعيد بناءه • وكان كل منا يعرف أن الروح خارقة القوة ، مع فارق بسيط أنه كان يؤمن بأن هذا خاص بروحه بينما كنت أرى أن هذا لأرواح الجنس البشري كله •

وبعد عصر احد الايام بينما كنا نتهيأ للقيام بمشوارنا المسائي وكنا ما نزال نقف على العتبة ونحن ننظر الى البحر ، ومن سيصل عدوا الا وموزع بريد القرية ، افرج من حقيبته رسالة واعطاها لصديقي شم انحنى على اذنه وقال بصوت حزين وخائف : « لديك ايضا رزمة كبيرة » لكن صديقي لم يسمع ، راح يقرأ الرسالة ووجهه يصبح قرمزيا ثم ناولني اياها : « اقهرا ٠٠٠٠ » ،

اخذت الرسالة وقرأت: « العزيز بوداكي ١٠ جارنا الخياط قد مات ٠ يا للمسكين ١٠ انني ارسلة اليك ١٠ ارجوك ان تحييه » وكانت الرسالة تحمل توقيع زوجتـه ١٠

نظر إلى نظرة قلقة وقال: « اتظن انني ٠٠٠ هل الامر صعب ؟ » ٠ هزرت كتفي وقلت: « لا ادري ٠ الحوادث كلها ٠٠٠ نعم ٠ صعب جدا » ٠ لكن ساعي البريد كان على عجلة ٠ فسأل وهو ينهض على قدميه: « ماذا افعل بالرزمــَة ؟ » ٠

- « حوالها » أجاب صديقي بجفاف وسعب بيتطلع الي من جديد وكانه يتوقع مني التشجيع • لكنني أحسست بارتباك شديد ولم أقل شيئا • وقفنا صامتين ورحنا ننتظر • كانت الشمس على وشك المغيب والبحر قد أصبح ورديا غامقا وصديقي ينتظر وهو يعض شفتيه • وسرعان ما ظهر قرويان يحملان نعشا متواضعاً يحتوي على الخياط في داخله •

وأمر صديقي : «اجلبوه الى الطابق العلوي » وقد اسود وجهه الزاهي • ثم التفت مرة اخرى ونظر الي قائلا : « ماذا تظن ؟ » وهو يحدق مباشرة في بؤبؤ عيني • «اتعتقد انني استطيع ان افعل ذلك ؟ » فأجبته : « حاول • ساتهشي » •

تهشيت على الشاطىء • ورحت استنشق عبير الصنوبر والبحر وقلت لنفسي الان سنرى ما اذا كان منافقا أم انه روح مغامرة ومجازفة مستعدة لان ترغب في المستحيل وان تحاول تحقيقه • ما الذي سيفعله ؟ هل سيحاول ان يبعث الجثة حية ؟ أم انه سيخاف من ان يبدو مضحكا ولذا سيتسلل كالثعلب الماكر ويزحف بهدوء الى سريره ؟ سنرى الليلة • • • • رحت امشي بأسرع ما استطيع وقلبي هائج ، وانا ارتعش لفكرة ان روح صديقي يجب ان تخضع للاختبار بهذه الطريقة امامي •

كانت الشمس قد غطست لتوها وراء الافق وجاء النعيب الاول والحزين والناعم للبوم من غابة الصنوبر • وبدأت قمم الجبال البعيدة تذوب في الطلام •

أطلت مشواري متعمدا لانزعاجي من فكرة العودة الى البيت ، فوجود النجثة كان يزعجني كتحصيل حاصل ، ولم يسبق لي ان استطعت مواجهة هذه ان اهتز عوفا وقرفا ، وكنت ، من جهة آخرى ، راغبا في تأجيل ضرورة رؤية الكيفية التي سيتصرف بها صديقي في هذه اللحظة الحاسمة قدر ما استطيع ،

وهين وصلت الى البيت ، كانت غرفة صديقي ، التي تقع فوق غرفتي ، تشع بالاضواء ، ولانني لم أهس برغبة في العشاء توجهت الى سريري ، ولكن كيف سأنام طوال الليل وانا اسمع من فوقي خوارا اخرس وقرقعة

السرير تتبعها مباشرة خطوات ثقيلة تروح وتجيء في الغرفة لحدة طويلة ثم الانين والقرقعة من جديد • واستمرت الحال طوال الليل • بين حين واضر كنت اسمع صديقي يتنهد بعمق ويفتح النافذة وكأنه يطلب الهواء الملا يختنق • وعند الفجر نمت اعياء • وحين استيقظت ونزلت الى الطابسق السفلي كان الوقت متأخرا • صديقي يجلس على المائدة والحليب امامه لم يمس • حين رأيته خفت • كان شاحبا كالموتى وشفتاه كرماد الموتسى وهالتان زرقاوان كبيرتان حول عينيه • لم أكلمه • جلست الى جانبه وانتظرت والقلس يأكلني •

قال اخيرا وكأنه يرغب في تبرير نفسه: « لقد فعلت ما استطعت • اتذكر كيف احيا النبي اليشاع (١) الميت ؟ استلقى بكل جسده فوق الميت ووضع فمه على فم الميت ونفخ فيه زفيرا • لقد فعلت مثله » • وصمــت للحظة ثم قال: « طوال الليل • الايل بطوله • ولا فائدة » •

حدقت الى صديقي باعجاب ودهشة و لقد دخل بالفعل في حدود المضمك لكنه عبره ليصل الى الحدود المأساوية للحماقة ها هو يعود الان ويجلس قربي منهكا و والتفت الي يسألني: « وما العمل الان ؟ » اجبته: « ادع القس لدفنه و اما نحن فسنتمشى على الشاطىء » و

ناولته ذراعي الذي يرتعش • حلعنا احذيتنا وجواربنا ورحنا نخوض على الشاطىء لننعش انفسنا • ورغم انه لم يتكلم الا انني احسست به يهدأ ببرودة الماء والامواج الفقيفة، • وهمس اغيرا : « انني حجل • أيعني هذا • ان الروح عاجزة ؟ » أجبته : « ليست بعد • ولكنها ستصير مكذا • لقد قمت بعمل مدهش في شجاعته لجرد ان ترغب في تجاوز الحدود البشرية غير انه عمل مدهش في شجاعته ايضا ان تعترف بهذه الحدود دون خوف ودون يأس • سنضرب الجدران برؤوسنا ثم نعود الى ضربها • ستتحطم رؤوس عديدة ولكن ذات يوم ستنهار الجدران » •

فاعان لي بعناد وهو يلقي بحجر كبير الى البحر « الرأس الذي سيعظمها يجب ان يكون رأسي – هذا ما اريده • رأسي » • وعلا صراخه « رأسي وليس رأس أي شخص اخر » •

ابتسمت • هذه الـ «باء » و « الياء » والانا والانا كانت سجن صديقي، زنزانة دون أبواب او نوافذ •

<sup>(</sup>۱) نبي عبراني من اتباع اليجا ، واليجا نبسي كبير يعود الى القرن التاسع تبسل المسلاد .

سالته محاولا ان اريحه: « اتعرف أعلى ذروة يستطيع ان يصل اليها الانسان؟ انها قهر النفس • الانا • حين نصل الى هذه الذروة ، وعندها فقط سوف ننجو يا انجيلوس » •

لم يقل شيئًا • لكنه راح يضرب الامواج بكعبه مهووسا • وصار الجو بيننا ثقيلا •

قال : فلنعد الى البيت ، لقد تعبت ،

الحقيقة انه كان غاضبا ولم يكن متعبا • ولم نتبادل كلمة واحدة طوال طريق العودة • سرنا مسرعين • كان النسيم يهب والبحر يتنهد وكان الهواء رطبا ومالحا • وحين وصلنا الى البيت اشرت الى مكتبة صديقي الضخمة باذلا جهدي للتخلص من الحادث السيء • قلت له : « اسمه • سأغمض عينى وأخذ كتابا • والكتاب سيقرر » •

سالني صديقي مغتاظا : « ماذا سيقرر ؟ » •

\_ ما سنفعله غـدا ٠

اعمضت عيني وتلمست بيدي حتى امسكت كتابا • اختطفه صديقي من اصابعي وفتحه • كان البوم صور : اديرة وكهنة وابراج واشجار سرو وكهوف فوق صخور هاوية منحدرة على البحر ، والبحر يضطرم تحتها •

هتفت : « جبل اثوس » ، واضاء وجه صديقي وصرخ : « هـذا ما اردته بالضبط ، انني اتمناه منذ سنين وسنين ، فلنذهب » ، ومد ذراعيه وضمني الى صدره بعنف ، ثم سألني : « أأنت مستعد ؟ هل نلبس احذيتنا ذات السبعة فراسخ ــ نحن اغوال أليس كذلك ؟ ألبس حذاءك ذا السبعة فراسخ لكي تطأ الجبل المقدس » ،

المطريهطل وقمة أثوس تختفي وراء ضباب كثيف شامل والبحر هادىء وموحل وهلامي و ودير يتلامع أبيض ناصعا وسط أشجار الكستناء المسودة بالمطر و لقد نزلت السماء الى ذرى الاشجار وكان المطمر منهمرا وصامت ذلك النوع الذي تتشربه الارض وخمسة رهبان أو ستة مبللون يقفون على الرصيف كأشجار السرو

كان الى جوارنا راهبان يتحدثان وهما جالسان في قارب تجذيف ينقلنا الى داخل المرفأ الصغير في الجبل المقدس • كان اصغرهما ذو اللحية السوداء قليلة الشعر يتابط كيسا ثقيلا ويقول : « مجرد سماعه وهو يغني ينسيك العالم • صوته احلى من أب او أم » •

أجاب الاخر: ما الذي تحاول ان تقوله لي ؟ لدينا في ديرنا شحرور يغني : « أبانا اننى اناديك ! » و « المسيع قام » أنه يدير رؤوسنا ونحن نسميــه الاب الشحرور ۱۰ انه يذهب معنا الى الكنيسة ويصوم طوال الصوم الكبير » ٠ فقال الراهب الشاب بعد فترة تأمل : « لا يمكن اذن ان يكون شحرورا يا أب لافرينديوس ١ ابدا ١٠ لا يمكن ان يكون شحرورا » ٠

ترجلنا على الارض المقدسة وألقى الراهبان ، وهما يقفان على رصيف الميناء ، بنظرات خبيرة على كل شخص ينزل من القارب كأنما يبحثان عن امرأة متنكرة بثياب رجال ومتخفية بين المسافرين وخلال الالف سنة ، منذ ان نذر الجبل المقدس للعذراء ، لم تدس امرأة تلك المنطقة ولم يدنس المواء بنفس انثوي ولا حتى اناثالحيوانات للعاج او ماعز او دجاجات او هررة والمهواء مشبع فقط بأنفاس الذكور و.

انطلق مرافقانا المسافران وراءنا محملين كبغلين وراحا يوسعان خطاهما لكي يلحقا بنا • وسألنا الراهب الشاب مبتسما : « حجاج ؟ فلتكن بركتها في عونكم » •

القديسون دائما شغوفون بالكلام ، وهذان الاثنان اللذان يتصاعد منهما البخار يتحدثان عن المعجزات والآثار المقدسة والزهاد الذين رفعوا اذرعهم مصلين على قمم الجروف الهائلة ، قال الفتى : « وطالما انهم يرفعون اذرعهم لا داعي للخوف من انهيار العالم ، انهم يسندون العالم ويمنعونه من الانهيار » ،

وسألته: «أصحيح انه لم يسبق ان داست امرأة هذا الجبل المقدس؟ » « ابدا • ابدا » • اجاب الاكبــر وهنو يبصق في الهناء او يغمغم : « ابق ورائي يا شيطان! احيانا تبلغ الوقاحة ببعض النساء ان يأتين الى الشاطىء متنكرات بثياب الرجال • ولكن الرهبان المراقبين يكتشفونهن فنورا ويعيدونهن » •

« وكيف يعرفون ؟ » سأل صديقي وهو يضحك ٠

« من الرائحة » • أجاب الراهب الشاب • « هو ذا • اساله • لقد كان ذات مرة خفيرا على الرصيف » •

والتفت صديقي الى الراهب الكبير : « هل للنساء رائحة مختلفة يا أبانا المقدس ؟ كيف هي رائحتهن ؟ » •

« مثل الظربان (۱) المنتن » أجاب العجوز وهو يوسع خطاه •

بدأ المطر يخف ﴿ لا بد أن ريحا قد هبت في طبقات المو العليا ﴿ وتفرقت الغيوم وظهر شيء من ضوء الشمس ﴿ بغتة ابتسمت الارض وهي ما تزال

<sup>(</sup>١) حيوان ثديي صغير منتن الرآئحة .

تستحم بالدموع وبرز قوس قزح شاهب في الجو الى جانب الشمس مجددا الصداقة بين السماء والارض المبللة • « زنار العذراء ! » هتف الراهبان وهما يرسمان الصليب •

وتابعنا تساقنا على ذلك الطريق المرصوف بالحصى والمؤدي السى كاريسي ، وندن نتعكز على عصينا القوية المقطوعة من السنديان وحقائبنا على ظهورنا ، مررنا بغابة كثيفة من اشجار الكستناء خفيفة الخضرة ، وأشجار الفستق والغار ذي الورق العريض ، كان الهواء مشبعا برائحة البخور ، او هذا ما خيل لنا ، وأحسسنا وكاننا ندخل كنيسة هائلة مركبة من البحر والجبال وغابات الكستناء وسقفها السماء الصافية بديلا عن القبة ، التفت الى صديقي راغبا في تبديد الصمت الذي بدأ يثقل علي ، واقترحت عليه : « لم لا نتحدث قليلا ؟ » ،

«اننا نفعل » أجاب صديقي وهو يلمس كتفي لمسة خفيفة • «اننا نتحادث ولكن بالصمت! بلسان الملائكة » • ثم ، بغتة ، بدا عليه انه بدأ يغضب «وماذا تنتظر منا ان نقول ؟ ان هذا جميل وان قلوبنا قد نبتت لها أجنحة وانها تريد ان تطير ؟ واننا قد بدأنا نسير على طريق يوصل الى الفردوس ؟ كلمات • كلمات • ابق صامتا » •

اندفع شحروران من شجرة جوز فاهترت الاغصان المبللة ورشقف وجوهنا قطرات من المطر •

قال الراهب العجوز : « لمملكة العصافير رهبانها ايضا ــ الشحارير ، ان الجبل المقدس مليء بها » •

وسأله الراهب الشَّاب : «وماذا عن النجوم يا أب لافرنديوس • هل لها رهبانها أيضًا ؟ » •

. « سبق لها ان كانت رهبانا • كلها يا اخي • هنا على الإرض شهدوا على المن المسيح ثم استشهدوا وسموا الى حضِن ابراهيم • فالجنة ، ان كنت لا تعرف ، هي حضن ابراهيم » •

كنت اصغي اليهما معجبا بروح الانسان ، تلك القوة التي في عز قوتها كانت قادرة على تحويل الاشياء كلها واخضاعها لاحلامها ، الروح المؤمنية جعلت كلا من الارض والسماء تدور حول نجهم قطب واحد هو المسيع ، الشخصية الثابتة ، واجبرت كلا منهما على الدخول في خدمته ، المسيه بالنسبة لهذ هالارواح ، هو الجواب الاكبر لكل تساؤل ، الاشياء كلها يتهم شرحها واضاءتها وتنظيمها وبذلك تستريح الروح ، ولا يطرح الاسئلة الا اولئك الذين لا ايمان لديهم، وهم وحدهم يجاهدون ويضلون ويقعون فريسة اليأس ، ولكن بعد أيام قليلة وصلنا الى الجبل المقدس • وقال زاهد نصف معتوه شيئا بلبلني • كان يعيش في حالة منالسعار المنتشي وهو منزو في كهف مطل على البحر • قلت له ٤ لأغيظه > « ايها المسكين • ايها المسكين ) لقد فقدت عقالات » •

فضحك وقال : « لقد تنازلت عن عقّلي واخذت الله عوضا عنه ، وبمعنى اغر لقد تنازلت عن فارذنغ (۱) مزيف واشتريت الفردوس ، فما رأيك يا بني ؟ اليست صفقة رائعة ؟ » وبعد قليل من الصمت تابع : « ودعني اقسل لك شيئا اخر لمعلوماتك ، مرة كان هناك ملك عظيم لديه ثلاثمائة وخمس وستون زوجة في جناح حريمه ، كان جميلا يحب ان ياكل ويستمتع بوقته ، وذات يوم ذهب الى دير رأى فيه زاهدا ، نظر الى الزاهد مشفقا وقال : « تضحيتك اعظم » ، « لية تضحية عظيمة تقوم بها ! » فأجاب الزاهد : « تضحيتك اعظم » ، « وكيف ذلك ؟ » « لانني قد تخليت عن العالم الفاني وانت تخليت عين العالم الغاليم الخاليد » ،

وبدأ جرس قريب يقرع لصلاة المساء من مكان ما وراء أشجار الجوز • وظهرت قرية الراهبين حين درنا منعطفا في الطريق فأسرعنا الخطا •

البقالون وباعة الخضار والطباخون والباعة الجوالون ومنظفو الشوارع \_ كلم رهبان • كانت قرية محزنة لا تحتمل كلهم رهبان • كانت قرية محزنة لا تحتمل كلها من الذكور دونما امراة واحدة ودون طفل ودون ضحكة • لا شيء الا الطيور : سوداء وصفراء ورمادية وشهباء وبيضاء ناصعة ، بعضها منقط وبعضها مشعث كالمكانس التي هي على هيئة الجرس وبعضها مجعد وكثيف ومغلق كزهور القرنبيط •

ذهبنا الى البروتاتون ، محل الاقامة الذي تنزل فيه وفود العشرين ديرا ، وهم متربعون على مقاعدهم بعيون كتومة سريعة الحركة مليئة بالشك ، عرفنا عن انفسنا ـ مسيحيان يخافان الله يملأهما الحماس لله وقادمان لتقديم فروض الطاعة ، قلنا اننا ما نزال في سن الشباب ، وقبل ان نبدا في تذوق مشكلات العالم ، وقبل التزوج ، جثنا الى هنا الى حديقة العذراء لعل بركتها تنورنا وترينا الطريق الصحيــع ، لقد جئنا الى رحمتهـا كمنذوريـن ،

وبدأ صديقي يصبح أكثر حماسا وهو يتحدث بصوته الداوي والقائمة الشعري • استمع الينا الرهبان بأفواه فاغرة وبعضهم يشد لحيته • وكلما أفاض صديقي في الحديث استطعت ، انا نفسي ، ان اسبر معانيه وان افهم

<sup>(</sup>١) عملة ضئيلة التيبسة .

السبب المقيقي الذي جعلنا نأتي الى الجبل المقدس • ولا شك ان صديقي نفسه لم يكن يعرف السبب الا انه اكتشفه في سياق الحديث •

تهامس الرهبان وكل منهم ينحني على الاخر ثم نهضوا كرجل واهد ومنجونا اذنا مكتوبا بالتجوال في الاديرة وفي الصوامع كلها لنؤدي فروضنا في كل منها وللبقاء الى ان تمنحنا العذراء من رحمتها اشارة الى ان نذرنا قد انتهلى و

بدأت رحلتنا و وجولنا ، مليئين بالنشوة ، من دير الى دير ومن معجزة الى معجزة ونحن نتحادث بأصوات خرساء كالحجاج القدماء ، عن الله ، ومصير الانسان ، وواجبنا الخاص بنار الموضوعات الدائمة لرحلتنا كلها ، كنت احمل دفتر مذكرات اسجل فيه حصيلة اليوم كل مساء ، والان ، بعد اربعين عاما ، أراها مصفرة لطول العهد بها ولكنني حين اقلب صفحاتهها اعيد احياء تلك الايام الالهية التي لا تصدق ، اية كلمة ، حتى غير الهامة ، تعيد الفرح والاشواق الى الحياة في داخلي وكذلك تعيد هواجس الشباب ، والمشاريع اللاهبة التي وضعتها وصديقي لتخليص ارواحنا ... عجرفة الشباب ونبله وسذاجته كلها ،

دير ايفيرون / 19 نوفمبر / مشوار صباحي على الشاطىء • نبع صغير من الماء المقدس وكنيسة صغيرة الى جانبه وايقونة العذراء داخلها والدم يكاد أن ينفر من فديها • راهبان صيادا سمك يسحبان الشباك • والسمك يتراقص فيها •

عودة الى الدير • البور تايتيسا ـ سيدة البوابة ـ اية معجزة 1 عينان حزينتان واسعتان ، فم صغير متموج ، ذقن ثابتة ـ فرح وحزن • غبطــة البشر والامهم كلها •

وفي الليل • اية لحظة قدسيسة حين رأينا البحر ابيض بهيا يتنهد والقمر فوقه هائل في كبره • قال صديقي ان القمر الليلة يملأ فعلا مركزه • كان يضيء الابدية •

تحدثنا بأصوات منخفضة ونحن متقاربان • قلنا ان علينا ان نتخـــز قرارا جذريا • علينا ان نتعرف على الابدية في كل لحظة •

اینما ذهبنا کان یتبعنا راهب شاحب وصامت ۰ مخلوق مریض کان یسعل ویبصق ویحك نفسه دون توقف ۰ لکن وجهه کان یشع بالسعادة ۰ قال صدیقی : « لا بد انه مجذوب » ۰

وقلت : « لا بد انه قدیس ۰ الا تری وجهه کیف یضیء ۲ تماما کما لو ان شمسا مسلطة علیه » ۰ وذات مرة توقفنا فانضم الينا • قال : « انا الاب لافرينديوس المعتوه ، ربما كنتم قد سمعتم عنى » •

اجابصديقي : « أنت محظوظ ٠ لانك قد دخلت الجنة وانت ما تزال حيا ٠ وجه منور ٠ »

« الحمد لله » قال الراهب وهو يرسم اشارة الصليب ، « ما يسميسه الاخرون جنونا انا اسميه فردوسا ، لكنني عانيت طويلا حتى فتحت الباب ،

- أي بساب ؟

- الباب الى الجنة يا اخي ، حين دخلت الى الدير ، في البدء ، كنت ارتعش وابكي خوفا ، كنت انتحب لفكرة الجنة وانتحب لفكر ةالجحيم ، ولكنني ذات صباح نهضت وقلت لنفسي ، لم البكاء ؛ الله هو أبونا اليس كذلك ؛ ونحن ابناؤه ، اليس كذلك ، حسن اذن لم الخوف ؟ ومنذ ذلك اليوم سميت بالمعتوه ، »

وتناول كسرة خبز يابسة من تحت قميصه وناولني اياها • قال : « خبز الملائكة • كُلا كُلا • ايها الشيطانان المسكينان لكي تنمو لكما ايضا اجتمـة • • • •

دير سترافرونيگيتا ـ ٢١ نوفمبر ٠ مكان شاهق فوق البحر ٠ بـواب عجوز من حطام كريت القديم ٠ امسكني من يدي ٠

ـ ایه ۰ مـن انت ؟

۰ کـريتي ۰

ـ ادخـــل. •

في احدى الحجرات كان بعض المبتدئين يتعلمون الموسيقى البيزنطية وهم يلتقطون النغمات الاولى بأصوات مرتفعة • كانوا يمسكون بالتراث كقنديل مشتعل بأيديهم القذرة والطفولية •

البحر ظاهر من برج الدير • كم يبدو كقوس هائل الكبر • قوس هائل مشدود •

بعد ذلك في الدير نفسه رأس المسيح ابن الاثنى عشر عاما مليء بالفهم والجدية الالهية • مندفع ، جبهة عالية ، صدر ابيض ريان ، عينان عميقتان وغارقتان في التفكير • ابن بورتا تيسيا فعلا • • • ايقونة اخرى • صورة كبيرة للقديس نيكولا من اويسترز • لديه محارة ضغمة على جبينه وماء البحر ينقط من كفيه •

تحدثت مع البواب الكريتي:

ـ ما الذي جعلك تصبح راهبا

دات يوم قرآت لي عمتي في الانجيل وقالت لي ان العالم لا قيمة له • يجب ان لا انسى الاب فيليمون الذي كان يخدمنا على المائدة • جسد ممشوق كسيف من الفولاذ الدمشقي (1) ، مثل ملاك بين اللهيب • كيان يتطلع الى تلقي الاوامر • تملأه الغبطة حين يخدم ويلبي • كانت فرهته كبيرة الى درجة لم يستطع معها ان يمنع نفسه من الضحك • كان يضحك باستصرار •

سألته : متى يأتي دوري في رؤية الله ؟

فأجاب : الامر سهَّل • شهلٌ جدا • افتح عينيك فقط وستراه •

دير بانتو گراتوروس: سمعت، قبل الفجر، نغمة ساحرة من باحة الدير، اعلى الاصوات ، هرعت الى نافذتي فرأيت راهبا في غسق الفجر ، كان يحمل يعتمر قبعة الرهبان والكاميافكو (٢) الاسود معتدل على ظهره ، كان يحمل وضما مستطيلا من الخشب ، سيمانتزون يمكن حمله ، يوقع عليه بمطرقته، كان يتقدم ببطء في الباحة وهو يتنقل من حجرة الى اخرى مناديا الاخوة لصلاة الصبح ، كان صديقي ، الذي استيقظ بدوره ، ينحني من النافذة الى جانبي ، وكنا ، معا ، نصغي برضى واستغراق ، وبعد ان انتهى السيما نترون لبسنا وذهبنا الى الكنيسة ، ظلام مطبق ، باستثناء مشعلين يشتعلان على الحامل (٣) امام ايقونتي المسيح والام العذراء ، كان الهواء مشبعا برائحة الشمع والبخور الزهري ،

بدأت ترنيمة الصلاة الصباحية بنعومة ولطف كحفيف الاشجار وتنهدات البحر ، وجاء رئيس الدير يحمل شمعة بيده واقترب من كل مقعد لكي يرى ان كان الاخوة كلهم قد نزلوا ثم غطس المنضحة في الماء المقدس المتجمد وراح يرش جباه الرهبان بنشاط واضح ، وحين تمشينا في الدير فيما بعد ، رحنا نعلق على الحياة هنا ، اي ايقاع قدسي ، واية صدفة مكتملة الزينة وساحرتها : نتاج اجيال مجهولة ـ ولكن الان ، في داخلها ، المحارة التسك خلقت الصدفة وزينتها قد ماتت ، وقلنا : « يجب أن نعيد النظر في التنسك المسيحي ، »

وأقسمنا على أن نفعل ذلك : « وهـذا ما جئنا من أجلـه ألى الجبـــل القـدس •

دير فاتو بيدي : اقتربنا منن فاتنو بيدي الشهسير ذات صبياح

<sup>(</sup>١) نولاذ مزدان بخطوط متموجة ،

<sup>(</sup>٣) وشاح اسود يضمه الرهبان الارثوذكس غوق التبعة ويتدلى حتى الخصر . يأخذ اهيانا شكل الهرم على الرأس ، يشبه الخبار من حيث الفاية ، أنه يمكم الراهب مسن رؤية « العالم » .

<sup>(</sup>٣) حاجز مزدان بالايتونات يفصل المذبح عن الجزء الاساسى من الكنيسة .

منعش مترع بمحبة الله اللطيفة ا صباح قادم لتوه من السماء ، وكان هذا هو اليوم الخامس للخلق والله لم ينه بعد صنع الانسان ليفسد عليه عمله ، تفتح الشرق على مراحل كما تتفتح الزهرة ، وظهرت الغيوم الصغيرة ذات الخدود المحمرة ، كالملائكة الاطفال ، من وراء الافق ، وراحت تكبر تدريجيا فبدت وكأنها تنزل الى الارض ، حط شحرور في وسط الطريق وتطلع الينا والندى ما يزال عالقا على جناحيه ، ولكن ، كما لو انه لم يكن شحرورا ، كما لو انه روح لطيفة تعرفت علينا ، لم يضف ولم يتنح من طريقنا ، وكانت هناك بومة صغيرة جاثمة على صخرة وقد دوخها الضوء ، ظلت في مكانها بهدوء وصمت تنتظر ان يعود الظلام ،

لم نتكلم • كان كل منا يحس ان الصوت البشري ، مهما بلغت حلاوته وبلغ خفوته ، سوف يثير الصخب ويكون نشازا هنا • وسوف يتمزق الستار, السحري الذي يشملنا • كانت ايدينا ووجهانا تبرق بندى الصباح ونمن نزيح اغصان الصنوبر الواطئة • ورحنا نتابع سيرنا •

سعادتي تخنقني • التفتت الى صديقي وكنت على وشك ان افتسع فمي لاهتفى ، اية غبطة هذه ! لكنني لم اجرة • لقد عرفت ان السعر سوف يتبدد حالما اتكلم • اتذكر اثني رأيت ثعلبا في عصر احد الايام في تايجيتوس فوق اسبارطة • كان يتقدم بحذر شديد عنقه ممدود وذنبه الاشعث منتصب بقوة ملقيا ظلا ارجوانيا طويلا على الحجارة • حبست انفاسي لئلا يشم الحيوان رائحتي ويهرب لكن هدوئي لم يكن كافيا لمنعي من التهليل • ورغما عني هربت مني صرخة صغيرة جدا • سمعها الثعلب وقبل أن اجد الفرصة لمعرفةالاتجاه الذي سلكه كان قد اختفى • • • احسست ان السعادة في حياة الانسان هي نفسها دائما •

وبغتة سمعنا كلاما وضحكا ٠ لقد وصلنا اخيرا الى الدير ٠ كان هناك راهبان حسنا التغذية يجلسان على مقعد حجري أمام الباب الخارجي وهما ينكتان مع البواب ٠

توقفنا بغتة وكاننا رأينا افعى • نظر صديقي الي وقال : « لقدد كان حلما • » وهز رأسه وتابع : « لوهلة خيل الينا ان البشر غير موجودين » واجبته : « يا للفجل ! لقد كان هذا هو الفردوس الحقيقي وهو اسمى بكثير من الفردوس الاخر • وبدلا من رجل وزوجته يتمشيان تحت اشجار الله كان هناك صديقان • والان • انظر • لقد طردنا ــ لم يطردنا ملاك ياتي مهرولا بسيفه بل طردنا انسان مسلح بصوت • »

كان الراهبان يصرفان بصوت مرتفع وينفجران في ضحك متدفق وهما يغيظان البواب • لكنهما صمتا حين رأيانا • ونهضا وهما يربتان على

بطنيهما ومدا لنا يديهما لنقبلهما ٠

قالا : « أهلا • الله معكم α •

وأجاب صديقي وهو ينظر الى خدودهما المحمرة وكرشيهما: « يبدو إن اموركما نسير على افضل وجه يا ابوانا المقدسين • » كان ما يزال عاجزا عن مسامحتهما على طردنا من الفردوس •

قال الاول ذو اللحية الشقراء : « لقد هجرنا العالم الزائف ومتعه » ظللنا صامتين • غير ان الاخر ءُ الراهب ذا اللحية السوداء قال : « : لم تنظران الينا بهذه الدهشة ؟ الصلاة مغذية اكثر من اللحم • »

كانا قد اقتربا منا • وكانت رائحة الثوم تفوح منهما بشكل لا يمكن احتماله • فقلنا : « لندخل ونقدم احترامنا » ونحن تواقان الى الهرب من هذين الراهبين الثوميين •

وجاء المضيف و وهو راهب نظيف ازرق العينين ذو لحية بيضاء حريرية وبشرة متوردة يعيش برخاء واضح و وبعد ان رحب بنا سار امامنا وتبعناه وكان ديرا مترفا و مدينة بأكملها و غيرف للزوار وابواب ونوافي مدهونية حديثا واضواء كهربائية وحدائق مطنة على البحر وكان الرهبان قد غادروا غرفة الطعام لتوهم وجلسوا خارج حجراتهم ليهضموا طعامهم في الشمس وخلنا الكنيسة وقدمنا احترامنا امام ايقونات العذراء الشهيرة الباراميثيا والكنيغوريسا والبيجاتاريسا والانتيغونتيريا والاسفاغمينه والاليابروتيدا وقتح أمامنا مذخر ثمين وقبلنا حزام العذراء المقدس وتذكرت الراهبين الذين جلباه الى كريت حين كنت طفلا وتسابق الناس يومها الى ايقونة القديس ميناس ليقدموا احترامهم وهم يملأون حقيبة الرهبان الصغيرة بالمتيزيت الفضية والليرات الذهبية والحلق واطواق الزفاف والم يكن لذي ما اقدمه من اجل بركتها فبحثت في جيبي ووجدت الزفاف والم وكان الدهبية في المقينة والمواص فالقيته في المقيبة والمراحد المراحد المراحد المراحد المراحد المراحد في المقينة والمواق قلم رصاص فالقيته في المقينة والمواق

خرجنا الى الباحة وصعدنا الى غرفة الضيوف ١ عدت ننا وجبة فاخرة مليئة بنعم الله كلها ٠ وقال صديقي الذي يحب الطعام الجيد : « أمورنا هنا لا تسير بشكل سيء ٠ ليست سيئة ابدا ـ حتى لتظن اننا رهبان فاتوبيدي » ٠

واقترحت عليه : « لنشرب نخب برمودوس الفقير المسكين • برمودوس المسكين المسكين • برمودوس المسكين الجائع • اه كم كان يمتلىء بالغيرة وهو يفكر في رؤساء الاديرة وهم يتناولون وجباتهم في الاديرة • وكم كان ريقه يشط ا وكم كان يشتكي لامبراطوره • اتذكر الابيات ؟ » •

#### ـ طبعا اتذكر:

حين افكر في رؤساء الاديرة يا صاحب الجلالة افرج من نفسي واضرج من عقلي يحشون انفسهم بسمك النخب الممتاز بينما يعطونني التسن (۱) المنتن يغرون خمور كيوس الى ان ينتفخوا بينما يتيبس بطنى المسكين من الفل

وضحك صديقي ولكن ظلا مفاجئا ارتمى على وجهه • قال : « عيب علينا ان نضحك • هذا الدير يسحق قلبي • هل رأيت الرهبان ؟ كـل منهم حسن التغذية • لو عاد المسيح الى الارض وصدف له ان توقف بفاتوبيدي ، اه كم كان سيجعل السوط يغني فوق رؤوسهم • هيا بنا • دعنا نذهب •

- نذهب الى أين ؟ ان قلوبنا لا يسحقها هذا الدير فقط بل العالم كله - الا تشعر بذلك ؟ في كل مكان يجوع بعضهم بينما يتخم الاخرون ويلعقون شرحاتهم • الذئاب والغنم في كل مكان •قانون واحد في العالم ما يزال مصانا : كل وإلا أكلت - قانون الغاب • »

ولكن هل يعني هذا ان الخلاص غير موجود ؟ اليس هناك اي حيوان طيب بما فيه الكفاية وقوي بما فيه الكفاية بحيث انه لا يأكل الافرين ولا يسمح ان يأكله الافرون ٠

ــ ولا أحد • ولكن قد يأتي يوم • لقد انطلق حيوان ما منذ الاف السنـين لتحقيق هذا الهدف لكنه لم يصل اليــه بعد •

٠ أي حيسوان ؟

القرد • نحن ما نزال في منتصف الطريق - البيتيكا نتروبوس (٢) •
 فاصبـر •

• الله يستطيع أن يصبر • هو خالد • ما الذي يخسره بالزمن ؟ ولكن الانسبان ؟

أجبته : الانسان خالد ايضا ٠ ورغم انه ليس ، كله ، خالدا ٠ ولكن الجذر الخالد منه يستطيع ان يصبر ٠

نهضنا عن المائدة ونزلنا الى الشاطىء • كانت الشمس على وشك

٠ (١) نوع مسن السبك .

<sup>(</sup>٢) انسان جاوة : انسان بدائي منقرض .

الغروب ولم تكن ورقة تهتز • كان هناك نورسان يفردان اجنحتهما ويضربان البحر بصدريهما الابيضين سعيدين •

قال صديقي وهو ينظر اليهما باعجاب : « لا بد انهما رجل وزوجته » • فقلت : « أو صديقان » والتقطت حصاة عن الشاطىء ورميتها لتفريقهما •

#### \* . \*

حين استغرق في هذه المذكرات القديمة الان في شيخوختي وارى حملاتنا الدونكيشوتية في ذلك الحين ــ الرمح المطعوج ، والترس المنخور والخوذة التنكية والعقل المليء بالنبل والريح ــ أعجز عن أن أبتسم ، ما أسعد الشاب الذي يؤمن أن واجبه هو اعادة صنع العالم وجعله أكثر انسجاما مع الفضيلة والعدالة وأكثر انسجاما مع قلبه ، وما أباس من يبدأ حياته دون جنون ،

تجولنا في الجبل المقدس وكلما استنشقنا هواءه ومناخه التهبت قلوبنا واشتعلت حماسا ، يا الهي أية قرارات اتخذنا ! وأية عهود قطعنا ! وبأية خفة كنا نقفز فوق المخور ونحن نتقدم من دير الى دير ونحن نشعر ، ليس بخيالنا فقط ، بل بجسدينا بأكملهما اننا مزودان باجنحة ملائكية ! هذا هو ، بالضبط ، المناخ الذي يولد الجنون أحيانا ، وأحيانا أخرى الورع والبطولة ، وفي السنوات التي أناخت علينا فيما بعد لم نعد ، أنا وصديقي ، نذكر تلك الساعات الكيشوتية المقدسة ، كنا لمن عد ، أنا وصديقي ، نذكر تلك الساعات الكيشوتية المقدسة ، كنا نحس بالخجل ، ليس لان اللهب قد خبا ـ واأسفاه ، انه لم يخب ـ بل لان قوتنا قد أثبتت أنها رخوة وأنها أقل من رغباتنا ، اننا ما زلنا \_ كما كنا دائما . نريد أن نخلق عالما جديدا وأفضل ، ولكننا رأينا اننا لا نستطيع أن نفعل ذلك ، لقد اعترفت بالامر ولكن صديقي أبقاه مففيا طوال حياته ،

مرة واحدة فقط ، ذات مساء بعد سنوات عديدة حين أشعرق البدر الهائل من البحر هزينا ونحن نغادر الدير في سبيستاي التفت الى صديقي وقلت له : « الأذكر يا أنجيلوس ٢٠٠٠ » الا انه شحب ، فقد أدرك انني تذكرت القمر في أثوس ، وضع يده على فمي وأمرني أن أصمت ثم أسرع خطاء ،

الان ، مرة أخرى ، أنحني على دفتري القديم وأقلب الصفحات • دير كاراكالـو:

غطت الغيوم سفوح أثوس وقمته تاركة منطقة واسعة من الثلج المشعشع في وسطه • بدأت تمطر \_ زخات شمسية • ركض دليلنا وأطلق طلقة من بندقيته ، وجاءت أصوات أجراس الدير احتفالية من وراء أجمة من أشجار التنوب • وظهر رئيس الدير ممسكا صليبا طويلا يرمز الى وظيفته ، وهو يقفعلى العتبة يرحب بنا ومعه حاشيته •

دخلنا غرفة الطعام ، كانت طويلة وضيقة باعمدة مدهونة بالازرق والاسود ، جلس الرئيس على رأس المائدة صارما وصموتا وملتحيا ، فوقه مسيح قاس مقطب الحاجبين مرسوم بالاخضر والاسود ، وعن منبر عال وصغير يقرأ القارىء (۱) ، وهو راهب شاجب صغير السن ، ملقيا فصولا من حياة القديسين بصوت رتيب منغم ، انكب كل على صحنه دون كلام ، وقليلا ما لمس الرئيس طعامه او ذقنه ولكنه ، بغتة ، امسك بجرس صغير على يمينه وقرعه ثلاث مرات ، وهب الرهبان جميعا واقفين وهم ما زالوا يمضغون طعامهم الذي لم ينته ، وركض الراهب الذي يخدم على المائدة يقدم نفسه امام الرئيس ويتلقى بركته ، ثم فعل القارىء مثله وطلب العفو ان كانت قراءته سيئة ، ودخل خبز القربان على صينية صغيرة، خبزة صغيرة اخذ كل راهب منها قطعة صغيرة راح يقضمها كانتيدور (٢)

في تلك الليلة استلقينا ورحنا نتحدث • قال كل منا ان الوقت ملائم والعالم مهيا لطريقة جديدة في حب المسيح • في وقت مبكر من ذلك اليهم كنا قد قابلنا راهبا يقف خارج مقبرة الدير • وحين سألتاه عن سبب وجود الرسوم على مداخل المقبرة وهي دائما تمثل المسيح مصلوبا وليس ، كما هو أكثر ملاءمة ، المسيح ناهضا من قبره • غضب الراهب واجاب : « مسيحنا هو المسيح المصلوب • هل رأيت في الاناجيل مسيحا يضحك ؟ انه يتنهد دائما تحت السياط ويبكي ـ انه مصلوب ابدا » •

ونحن عاجزان عن النوم الان قلنا: «لقد جاء الوقت الذي يجب ان نجعل المسيح فيه يضحك و نعم و يجب و لا جلد بعد الان ولا بكاء ولا صلب و يجب ان يجمع المسيح في اعماقه آلهة اليونان الاقوياء والسعداء و يجب ان يتمثلهم جميعا و لقد أن الاوان الذي يصبح فيه المسيح اليهودي يونانيا » و

. « والذي سيحقق ذلك هو نحن » هتف صديقي وهو يرفع يده وكأنه

<sup>(</sup>١) الذي يترا من الكتاب المتدس في التداس .

<sup>(</sup>٢) الخنبز الذي يوزع على المصلين عند الارثونكس وهو بديل عن « نعبة الله » . . الله » .

يقسم على ذلك ٠

وهتفت بدوري : « نعم • نحن ! » وأحسست في تلك اللحظة أن لا شيء في العالم كله يستطيع أن يقاوم الروح البشرية •

صاح صديقي : « لن نفترق ابدا • سنلزم انفسنا معا مثل ثورين ُ يفلمان الارض » •

بعد سنوات فهمنا ٠ لقد الزمنا انفسنا معا كالثيران ولكننا فلحنا

#### ديسر فيلوثيسو

مشوار ساحر في الضباب • حور بهي طويل مغطى باللبلاب • راهب ثائر اسمه ايونيكوس – احمر الرأس ، بارز العظام مهذار الكلام • لا يتوقف عن اخبارنا بقصة اخته كالبرهو التي تلبستها الشياطين • كان من الواضع انه هو نفسه يحمل في اعماقيه شياطين • اثنان منهما • واحد اسمه هوجا والثاني اسمه اسماعيل • تلك المخلوقات اللطيفة تعارض الله دائما وتعارض ايونيكوس • كانت تريد ان تأكل اللحم ايام الصيام وكانت تحث ايونيكوس على النزول على رؤوس اصابعه ليلا والذهاب الى المطبخ لالتهام اي طعام متبق من العشاء • واضافة الى ذلك في كل صباح حين يسمع اسماعيل وهوجا الدعوة للصلاة يصرخ كل منهما : « لست ذاهبا • لست ذاهبا » •

تقدمنا الى باحة الدير • كان العشب ناميا في كل مكان ، بين الفحم المجري وعلى الجدران المحيطة وكانست الحجسرات سوداء من الرطوبة والعفونة • وكان المصلى في الوسط • دخلناه لتقديم صلاتنا امام الايقونة مدهشة الصنع ، للعذراء ذات القبلة الناعمة • كان خدها مائلا بحنان لا يوصف على خد المسيح الطفل وعيناها الحزينتان جدا تحدقان الى البعيد •

قال الراهب الذي يرافقنا : « انظرا بتمعن الى عيني العذراء • ما الذي تريانه فيهما ؟ » •

اقتربنا وحدقنا • ثم اجبنا : « لا شيء » •

قال الراهب وهو يلقي علينا نظرة قاسية : « كل من لديه ايمان يرى المسيح مصلوبا » • ثم فتح مدخرا فضيا يحتوي على عظم طويل • « اديا صلاتكما • انها ذراع كريسوستوم (۱) اليمنى • ارسما شارة الصليب » •

<sup>(</sup>١) القديس جون ( ٣٤٥ ؟ \_ ٧٠٠ ) اب يوناني للكنيسة ولد في سورية .

### دير اغياس لافراس

رحلنا في الصباح الباكر يدفعنا الشوق لرؤية دير لافرا العظيم والشهير الذي بناه الامبراطور الحزين نيسيفوروس فوكاس الذي كان يرغب في القاء تاجه عنه واللجوء هنا ليعيش حياة النساك • لكن توقه الاخر – للنساء – لم يسمح له بذلك • ولذا ظل يماطل ويماطل وينتظر • الى ان جاءه اعراصدقاله يحمل سيفا قطع راسه به •

وصلنا ، هناك صنوبرتان كبيرتان ، الاولى زرعها متلقي اعترافات نيسيفوروس فوكاس ، القديس اتاناسيوس ، وزرع الثانيسة تلميذه جوتيميوس ، وكان أثوس المكلل بالثلوج معلقا فوق الدير وكأنه ضابط الكلل (١) ،

ادخلنا الى الموهف (٢) وبغفر اظهرت لنا كنوز الدير ـ جمجمة باسيل الكبير وفك تيودور ستراتيلاتيس ، والذراع اليسرى لكريسوستوم وكومة من العظام الاخرى ، وفتحت لنا حقيبة ضخمة مزينة من نواحيها كلها بالحجارة الثمينة واللآلىء ، وفي داخلها قطعة كبيرة من الصليب الحقيقي ، وارتعش صوت الراهب بانفعال حقيقي لكن هذا ذكرني بما قاله ذات مرة مسيحي حقيقي مؤمن : «كل قطعة من الخشب حقيقية لانه من كل قطعة يمكن ان يصنع صليب ، ثم لباس نيسيفوروس فوكاس وكله من الذهب ومزين يرخور ليلك من الحرير ، وتاجه الذهبي مرصع بجواهر حمراء وخضراء هائلة برخور ليلك من الحرير ، وتاجه الذهبي مرصع بجواهر حمراء وخضراء هائلة » ،

تطلعت وصديقي باعجاب ١٠ لكن هذا كله لم ينجح في لمس قلوبنا ، وأكثر ما اتذكره من هذا كله ، واتذكره بامتنان كبير ، شذا شجرتي مشملة (٣) مزدهرتين في مدخل المكتبة ، انتعش جسدي كله وهو يستنشق عطر المشملة الذي اعبده ، ذلك العبير الحلو الحاد اكثر تخديرا واسكارا من الخمور والنساء وكل روائع العالم ،

في الصباح التالي انطلقنا الى قمة اثوس قبل الفجر · كان المنادي ( للصلاة ) لم يرتل بعد في الرواق ولم تستيقظ العصافير · السماء هليبية

<sup>(</sup>۱) المسيح الدي يبارك العالم ممسكا بيده اليسرى الكسرة الارضية في الكنائس الشرقية . ( مرت في مكان اخر باسم البانتوكريتور ) .

<sup>(</sup>٢) غرفة المقدسات وملابس الكهنة .

<sup>(</sup>٣) شجر من الفصيلة الوردية .

ومافية ونجمة الصبح تشع في الشرق كسارون (١) سداسي الاجنحة ٠

كان الاب لوكاس ؟ القصير معني الرجلين ؟ وهو مهر بسابق ؟ يقودنا في الطريق • وبين حين واخر كان يقف ليتحدث معنا عن البحار والعربدات والمشاجرات مع الاتراك • لقد ظل وجوده السابق في العالم كقصة خرافية. في اعماقه • كان يبدو وكأن تلك الحياة السابقة قد حدثت على كوكب المر أكثر خطرا واكثر بدائية ووحشية ؟ كوكب مليء بالصرخات واللعنات والنساء • كان يحكي ويعيد حكايته الخرافية وتعيد احياءها ليحس بالسعادة • وعلى الرغم من انه كان يتنكر لكل جانب من جوانب حياته السابقة فانه حملها كلها معه ، مصرورة داخل قفطانه •

وتوقف تحت شجرة تنوب كبيرة تواقا للكلام: « سنتوقف لنرتاح قليلا يا شباب ـ موافقون ؟ فلنتبادل بعض الكلمات • انني علـــى وشك الانفجار » واخرج كيس تبغ مخبأ تحت طوقه ودرج لفافة ثم فتح الحديث •

« انا ، الشخص الدذي تريانه مردتيا الطوق اعتادوا ان ينادوني ليونيداس ــ كابتن ليونيداس من كاليمنوس مصدر رعب الاتراك ، كنت مهربا ومؤذيا بمقدار ما يستطيع المرء ان يكون ، فكيف جئت لأرتدي الطوق اهذا ، ساحكيه لكم في وقت اخر ويكفي ان اقول الان ان المهرب في اعماقي لم يتذمر ابدا ، وكيف يستطيع ان يتذمر وانا احشوه بالطعام والشراب كما لو انه بيك ، ولا اهمية لكونه مربوطا في داخلي ككلب في قارب ، لوكاس يأكل الغبز والزيتون في غرفة طعام الدير مع الرهبان الاخرين لكنه حسين يعود الى حجرته ويوصد الباب ، يعد المائدة لليونيداس ويأكل اللحم ، وكما ترون نحن لسنا واحدا بل اثنين ، مفهوم ٢٠٠٠ هذا ما اردت ان احكيه لكم ، الخطيئة التي يعترف بها هي الخطيئة التي يتم اصلاحها ، لقد تكامت وانا أحس انني صرت افضل ، والان فلنذهب » ،

هتف صديقي وهو ينفجر بالضحك: « برافو يا كابتن لوكاس! لقد كنت بارعا في تدبير ما لا يدبر • ولكن ألم يداخلك الشك ابدا في ان هذا كله قد يكون من عمل المغوى (٢) ؟ » •

\_ طبعا ، طبعا • قال الراهب وهو يغمز بدهاء • هذا الشك يداخلني كل صباح \_ لكنني عند العشاء انساه •

واقترحت عليه : اربط منديلا بيدك للتذكير •

<sup>(</sup>١) أحد الملائكة الحارسة لعرش الله في المعتدات اليهودية التديبة .

<sup>(</sup>٢) ألشيطان -

مج من لفافته بعمق وأخرج الدخان من منخريه موقال: ليس لدي منديل؛ وعاودنا صعودنا • صنوبر وجروف شاهقة • كان البحر > الهادىء هذا اليوم > يمتد في الاسفل تحت ضوء الصباح اللطيف • وحين تزايد الضوء استطعنا ان نميز الجزر المقدسة > ليمنوس وساموتراس > عن بعد • كانت تبدو وكانها تقوم وسط الجو دون ان تلمس الماء •

وصلنا خط الثلج • وكان الاب لوكاس يتقدمنا ببطء وبخطوات حذرة • انزلقنا وسقطنا ونحن نتقدم بصعوبة على الثلج الجليدي • كان الجبل شديد الانحدار ووحشيا وقاسيا • وبغتة توقف صديقي ، الذي كان يمشي امامي ، وانحنى محدقا الى الهوة العميقة التي لا قرار لها • أصيب بدوار جعلسه يشحب فالتفت الى هامسا : « دعنا نرجع » •

قلت له : « ولكن الن يكون هذا مخجلا ؟ » وانا انظر اليه مؤنبا • كنت شديد الرغبة في الوصول الى القمة •

« نعم • نعم » قال خجلا « فلنتقدم ! » وبدأ الصعود من جديد •

كانت الشمس مرتفعة حين وصلنا الى القمة وكان كل منا يلهث تعبا ٠ لكن وجوهنا كانت متألقة لاننا وصلنا الى هدفنا ٠

ذهبنا الى الكنيسة الصغيرة لتقديم صلاة قصيرة لتجلي المسيح • وفي ذلك الحين كان الاب لوكاس قد اشعل نارا من العيدان والاغصان التي جمعها خلال الطريق ثم اخرج من حقيبته قهوة واعدها • تكومنا معا وراء صخرة كبيرة لان الريح كانت قد بدأت تهب وبدأنا نحس بالبرد • رحنا نحسدق الى البحر الصامت اللامحدود المعتد امامنا والجزر المبحرة فيله ببياض ناصع وبعيدا جدا الجبال الغامضة التي اعطت الجو هيئة رصاصية •

أعلن لوكاس: « يقولون أنك تستطيع أن ترى القسطنطينية من القمة المقدسة » • ثم راح بعينيه الجاحظتين يحدق نحو الشرق جاهدا أن يسرى العاصمة الملكية •

\_ هل سبق لك ان رأيتها با كابتن لوكاس ؟

تنهد الراهب وقال: «لا ، لم استحق ذلك ، يبدو ان اعيننا المادية غير كافية ، يلزم عيون اخرى ، عيون الروح وا اسفاه ؟ ان روحي مصابة بقصر النظير ،

قلت : لكنك تستطيع ان ترى الله •

اجاب الراهب : « ايه ! لا حاجة للعيون من اجل ذلك • الله اقرب الينا من كبدنا ورئتينا » • كان صديقي مكتئبا وصامتا • لا شك انه لا يستطيع ان يجبر نفسه على مسامحة جسده الذي جبن للحظة • وبغتة لم يعد قادرا على السيطرة على نفسه أكثر من ذلك ، مد يده وضغط على يدي بقوة •

قال : « ارجوك ٠ انس ذلك ٠ اقسم انني لن افعلها ثانية » ٠

# ايوزافايوي / ١٦ كانون الاول ـ ديسمبر

قضينا هذا اليسوم ، يوم شفيعسي (١) ، في الاستديسو الشهسير لايوزاهايوي ، هناك عشرة رهبان رساهين ، كل اسبوع يجيء الدور على واحد لادارة شؤون المنزل \_ يمسح ويغسل ويطبخ \_ بينما ينصرف الاخرون اني الرسم ، ويخرج من هذا الاستديو افضل لوحات المسيع ، حسن الصحة وحسن التسريحة ، لتوزع في كافة ارجاء العالم الارثوذكسي ، وكذلك لوحات العذراء الجميلة 6 والمترفة والمكللة ، ولوحات القديسين ذوى الوجنات المتوردة والوجوه الرضية والذين تنقصهم الطهارة وكلها لوحات معاد رسمها • الرهبان بسطاء حسنو المظهر ، محترمون وكرماء • يحبون الطعام الجيد والخمرة الجيدة والقطط المخصية • جلسنا بعد العشاء ساعات ونحن نتحدث امام النار ، نحن عن هذا العالم وهم عن العالم الالهي في السماء • لقد قضى الاب اكاكيوس ، وهو راهب قصير مستدير ذو قدمين متورمتين ، النهار بطوله وهو يرسم القديس انطونيوس وهو الان يربست على قطة سوداء مكتنزة على ركبتيه • كان يتحدث باسلوب مؤثر عدن الناسك المقدس · يبدو أن فتاة قد جاءت اليه ذات يوم وقالت : « لقد التزمت بوصايا الله كلها وانا اضع ثقتي كلها بالله ، وبأنه سيفتح لي ابواب الجنَّة » وعندها سألها القديس انطونيوس: « هل صار الفقر ثروة لك ؟ » > « لا يا ابانا » > « ولم يصبح العيب شرفا ؟ » > « لا يا ابانا » > « ولم يصبح الاعــداء اصدقاء ؟ » ، « لا يا أبانا » ، « اذهبي يا فتاتي المسكينة أذَّن واشتغلي لانك حتى الان لا تملكين شيئا » •

وبينما كنت انظر الى اكاكيوس البسيط ، الذي كان يتعرق من كشرة الطعام ، ومن حرارة النار ومن ذكرى الناسك المخيف ، رحت افكر بهدذا الانطونيوس ذي الوجنتين الموردتين الذي ظل يرسمه طوال النهار وتملكتني رغبة شيَّطانية في ان اقول له اذهب واشتغل يا صديقي المسكين لانك الان لا تملك شيئا ، لكنني لم أتكلم ، طبقة من الشحم والعادة والجبن تحيط بالروح ، ومهما كان ما تطمع اليه من اعماق سجنها ، فان الشحم والعدادة والجبن تنفذ شيئا مختلفا تماما ، لم أتكلم حجبنا ،

<sup>(</sup>١) عيد القديس الذي يحمل اسمه •

حين ذهبنا الى النوم تلك الليلة اعترفت لصديقي • فقال ليعزيني . « لا بد انك احجمت أدبا وليس جبنا • بل شفقة لانك لم تشأ ان تحـزن شخصا لطيفا كهذا • وربما لقناعتك بأن كلماتك لن تحقق شيئا » •

واعترضت قائلا: « لا ، لا ، وهتى لو كان الامر كما تظن فان علينا ان نقهر الفضائل الصغيرة التي تتحدث عنها ــ الادب والشفقة والتلاؤم ، انني أقل خوفا امام الخطايا الكبيرة مني أمام الفضائل الصغيرة لان لهذه وجوها لطيفة تخدعنا بسهولة فائقة ، اما انا فانني اريد ان اقدم التفسير الاسوا : اقول بأنني فعلت ذلك جبنا لانني اريد ان اخبل روهي وامنعها من تكرار ذلك مسرة اخرى » ،

في الصباح التالي ونحن جالسان مع الفنانين العشرة المطوقين في شرفة الصومعة الزجاجية وبين القديسين المرسومين بوجوه متوردة وبين العذراوات الريانات رحنا نشرب حليبنا ونمضغ الرصك (۱) القمحي الطيب مع التوابل التي ترافقة ، دخلت شمس الشتاء بلطف زائد من خلال النوافذ الكبسيرة ممزوجة بعبير الصنوبر العذب • تحدثنا وضحكنا • لم يكن هذا الجبسل المقدس • لقد بعث المسيح هنا وكان يضحك معنا • وحين راح الرهبان يعدون معاجز القديسين ارتعشت عيونهم ايمانا (او عدمه) والتمعت وجوههم ببريسق بعيد •

مد الاب اغابيوس يده ولفت انتباهنا الى احدى لوحاته ، التي كانت معلقة امامنا على الجدار • كان أصغر الفنانين وله لحية سوداء لامعـــة وشفتــان حمــراوان •

« انه ارسينيوس الناسك العظيم » قال وهو يتأمل عمله باعجاب • « والمرأة التي ترونها راكعة عند قدميه ارستقراطية رومانية جميلة عبرت الحبال والبحار لتلقي بنفسها امامه • ولكن انظروا كيف ان الناسك يقطب حاجبيه وهو يشير الى البحر ( أريد ان اظهر انه يرفضها بغضب ) ويقول لها : « ابتعدي • ولا تخبري احدا انك رأيتني ـ لان البحر سيتحول الى طريق وستبدأ النساء بنقل انفسهن لاقتحام عزلتي » • وتتوسل المرأة : « صل لاجلي يا ابي » ويجيب الناسك : « ايتها المرأة ، سأصلي لله لكي يجعلني انساك » •

والتفت الرسام ملقيا علينا نظرة ماكرة ثم سألنا : « ماذا يعني ذلك ؟ سأصلى لله لكي يجعلني انساك ؟ » •

<sup>(</sup>١) نوع من ألبسكويت .

ظللنا صامتين لاننا لم نعرف ما يدور في ذهن الراهب ٠

« يعني ان الناسك قد اخترقه جمال المراة : وهذا ما يفسر السبب الذي يجعله يطلب عون الله ليجعله ينساها » •

وسأل صديقى وهو يغمز الراهب : « وهل نسيتها ؟ » •

فَاجاب : « وهُل يَمكن نسيان أشياء كهذه ؟ » ولكنه حين رأى هاباكوك يسدد اليه نظرات نارية اعتذر عن كلماته وعض على شفتيه الحمراوين المكتنزتسين •

## دير القديس بـول

مشوار رائع في قارب تجذيف الى ديــر القديس بول ١٠ البحر بآلاف الالوان ـ ازرق شاحب واخضر وكعرق اللؤلؤ ١٠ صخور ناتئة حمراء كالــدم القاني ، وأمواج سوداء ، وحمام بري ثم بغتة امتداد افقي من الرمــل الابيض اللامـع ٠

كان مزاج صديقي اليوم حسنا • وكان القارب كله يهتز من قهقهاته • طلبت منه ان يغضب كصيني • وباستعداد مدهش بدأ فورا يهدر بتيار صاخب من الكلمات الصينية الوهمية ، كنت سعيدا الى درجة انني لم اعرف كيف استقر فيالقارب • « والان مارس الجنس كعربي » قلت له ذلك فبدأ بعاطفة فياضة يبوح بحبه لسيدة عربية • وهكذا ، وكانما بلمح البصر ، وصلنا الى ميناء القديس بول وبدأنا الصعود الشاق الى الدير •

كان البواب سيفالونيا (۱) • عجوز ماكر كثير المزاح • ولتمضيــة الوقت كان يقضي إيامه وراء الباب ممسكا بمطواة وهو يحفر ما يبدو انــه صور خشبية للمسيح والقديسين والشياطين • تطلع الينا متمعنا وسالنــا وهو يضحك : « ما الذي تريدانه هنا ايها الغبيان ؟ » •

- نرید انتصلیایها العجوز
- تصليان بن ؟ هل انتما بكامل قواكما العقلية ؟
  - ـ تصلي للديـر •
- أي دير ؟ ليس هناك دير \_ لقد انتهى ا العالم هو الدير ١ اسمعـا نصيحتي وعودا الى العالم ا
  - حدقنا اليه فاغرين كان يبدو انه فعلا آسف لوضعنا •

<sup>(</sup>۱) من سنكان سيفالونيا الجزيرة التي سميت باسم سيفالوس وله تصة طويلة مع زوجته بوركريس حول الشك والفيرة تنعي بتتلها ونفيه .

عند ذلك قال : « ليس الا مزاحا • ادخلا • اهلا بكما » •

دخلنا وتفرجنا على الحجرات التي تحيط بالباحة • مد الراهب يـده وقال ساخرا : « انظرا الى خلية نحل الله • انظرا الى الحجرات • لقد كانت ذات يوم مسكونة بالنحل الذي يصنع العسل • اما الان فباليعاسيب ويـنا للسعها • • • فليحمنا الله » أضاف ذلك وهو يتفجر بالضحك •

لم ننبس بكلمة ولكننا كنا مشمئزين • هل تفرغ الدير المقدس مـن محتوياته القدسية الى هذا الحد ؟ ألم يخلف الرهبان الا الحجرات الفارغة الى هذا الحد وقد طارت الفراشة المقدسةمن داخلها •

بأقدام متعبة صعدنا الدرج الحجري المؤدي الى الغرفة المعدة للضيوف • المسك صديقي بيدي متأثرا وقال : « اصبر • لا تنزعج • طالما ان أرواحنا • محتفظة بقوتها فان شيئا غير ذلك لا يهم • المهم ان لا تنحط ارواحنا • لأن سقوط ارواح معينة في هذا العالم سيؤدي الى ان ينهار العالم نفسه • انها الاعمدة التي تسنده •قليلة غير انها كافية » • وهزني بقوة وقال وهو يضحك : « تماسك يا مسيو لونغي المسكين » •

دخلنا الغرفة • كان الاعضاء ، خمسة رجال او ستة ضخام الاجساد الديهم متصالبة على بطونهم ، جالسين حول الرئيس ، وهو متربع في الوسط • شخص ذكي ذو لحية سوداء مجعدة ووجه انثوي ويدين بيضاوين وعمرة من الحرير الاسود • مد لنا يده بكثير من الغندرة لتقبيلها ثم سألنا عن أحوال العالم وعما اذا كنا قد جلبنا معنا اية صحف •

وسأل احد الاعضاء : « ما الذي يجري في انكلترا ؟ وما الذي يجري في المانيا ؟ انظنان ان الحرب ستقع ؟ » •

قال اخر : «ستقع ان شاء الله » وغمز لجـاره • « وأمـل ان الالمان سيمرغــون » •

وعند سماع هذه الكلمات رفس اخر بدين يبلغ سبعة اقدام كرسيه ثم هبواقفا على قدميه : « سيلتهمهم الالمان الجميع بلقمة واحدة ـ الانكليز والفرنسيين والروس • واجدعوا انفي ان كنت مخطئا • الالماني هو مسيح هذه الايام • انه سوف ينقذ العالم ! » •

فقال الرئيس: « اجلس يا جرمانوس » ووضع يده البيضاء على فمه لكي يمنع نفسه من الضحك • ثم التقت الينا: « لا تصغيا اليه • اسمه جيرمانوس وهذا يفسر كونه مناصرا للالمان • ان الاخوة يستفزونه » • ولكن ما ان بدأ الحديث يأخذ منحى هادئا حتى دفع الباب ودخل راهب

نحيل اخرق متاجع برأس مجروح والدم يسيل على لحيته وردائه الممزق • وصاح : « يا أبانا المقدس • انظر • ان اعداء المسيح قد حاولوا قتلي لانني صوت لك يوم الانتخاب \* •

نهض الركيس شاحبا وصرخ : « اخرج من هذا ٠ الا ترى ان لدينسا ضيوفسا ؟ » ٠

لكن الراهب لم يبد عليه انه سيفرج بل ظع قبعته التي كانت ممزقة والدم يقطر منها وقال: « سأعلقها امام ايقونة القديس بول لكي يسرى الى اى درك سقط ديره » •

ونهض الرهبان مهتاجين وبدأوا يلاطفونه ويهدثونه • وراح يقاومهم ولكن بالتدريج استطاعوا ان يحملوه خارجا • اما نحن فقد اغتنمنا الفرصة في ذلك الحين • انزلقنا بين الرهبان وخرجنا من الغرفة •

نزلنا الى الرواق حيث رحنا نتمشى جيئة وذهابا ونحسن صامتان ورأنا البواب ففهم • تخلى عن قديسيسه وشياطينه وجاء الينا متفجسرا بالبهجة • قال : « لا تستاءا يا صديقي " • لقد رأيتما الاب انوسنت (۱) اليس كذلك ؟ لقد حطمت رأسه لكنه سيشفى • لا داعي للخوف • ليست هذه اول مسرة » •

وسأل صديقي : « ولكن هل تحدث امور كهذه دائمًا في الدير ؟ بمعنى اخر أيدخل الشيطان حتى الى هنا ؟ » ٠

- واين اذن سيدخل يا بني ا مهما فعلت فانه سيدخل بطريقة ما ، ذات يوم كان هناك دير يحتوي على ثلاثمئة وخمسة وستين راهبا • ولكل راهب ثلاث عدد من السلاح وثلاثة خيول • الاول ابيض والثاني احمر والثالث أسود • كانوا يحرسون الدير في ثلاث نوبات يوميا لكي يمنعوا الشيطان من الدخول : في الصباح على الخيول البيضاء ، وعلى الحمراء ظهرا وعلى السوداء ليل •

## \_ وهل دخل الشيطان ؟

ضحك الراهب الماكر وقال : « هلَّ تمزح ؟ طوالَ الوقت الذي كانوا فيه ممتطين جيادهم حول الدير كان الشيطان جالسا على عرش رئيس الدير في الداخل • كان هو الرئيس » •

<sup>(</sup>١) البريء -

\_طبعا • لا شك اننى رأيت الشيطان •

\_ وكيـف هـو ؟

\_ ريگان وأمرد ، جميل واهيف • عمره اثنا عشر عاما • ونظر الينا ثم غمز بعينه : « لقد رأيت رئيسنا المقدس كما اظن • كيف اثر فيك ؟ فلتحل بركاته عليكما معا » •

ثم انفجر بالضدك وتحصن وراء الباب •

جاء خمسة او ستة رهبان واحاطوا بنا • ومسن اجل ان ننسى رأس انوسنت المحطم اخذونا لنقدم احترامنا للرفات المقدس المحفوظ بعناية في مذخر فضي ـ عظام متنوعة وهبات المجوس : ذهب وبخور ومر (١) • جعلونا ننحني فوقها لكي نشمها • قالوا ان قرونا عديدة قد مرت دون ان تفقسد الهبات رائحتها ـ انها معجزة عظيمة ا

حين خرجنا الى الباحة وبقينا وهدنا اشار لنا البواب براسه فذهبنا ليه •

قال لنا وسط قهقهته: « لها رائحة • آه ؟ معجزة عظيمة ! حين نسكب الكولونيا فوقها فإن رائحتها ستصبح كولونيا • واذا سكبت فوقها الكازولين البتشول (٢) فإن رائحتها ستصبح بتشول • واذا رششت فوقها الكازولين فإن رائحتها ستصبحكازولين • اقول لكما انها معجزة عظيمة • كيف كانت رائحتها اليام ؟ » •

ـ كالزهنور ، قال صديقي ،

مدس • هذا يعني انهم قد رشوا فوقها ماء الزهر • انسرى ؟ وانحنى على قطعة الخشب التي كان ينحتها وهو غارق في الضحك •

ابتعدا الان والا راوا انني اتحدث اليكما وعندها سأوضع في مساء
 ساخن ١٠ انهم يعتبرونني مجنونا وانا اعتبرهـــم حمقى امــا الشيطـــان
 فسيأخذنــا جميعــا ١٠

# دير ديونيزيـو:

انطلقنا في الصباح الباكر في قارب تجذيف وتوجهنا الى ديونيزيو •

<sup>(</sup>١) مسمغ رايتنجي يستخرج من ساق شجر السر .

<sup>(</sup>٢) عشب ذو رأنحة عطسرة .

خبرنا صاحب القارب ، الاب بينيديكت ، انه اشد الاديرة صرامة في الجبل المقدس ، فمهما كنت مرحا لا تستطيع ان تضحك ومهما شربت من معمر في ذلك الدير لا تستطيع ان تسكر ، وهناك غار مزروع في الباحة فاذا تطلعت اليه بعناية سترى المسيع مصلوبا على كل ورقة ، كان معنا مطران عريد الذهاب الى ميناء دافنه لكى يسافر ،

- العالم كله ، يا اب بينيديكت ، صليب صلب عليه المسيح ، وليست أوراق الغار وحدها بل انا وانت وحجارة الارض ذاتها ، كان هذا أكثر مما أحتمل ،

- أرجو عفوك يا مطران النني ارى المسيح مبعوثا في كل مكان ا

هز المطران رأسه واجابني: انك على عجلة • على عجلة يا بني • سنرى المسيح المبعوث ولكن ليس قبل ان نموت • ممرنا الارضي هذا ، وطالما نحن احياء ، هو الصلب •

ووثب على مقربة منا دلفين خارجا من المياه • والتمع ظهره القوي اللين تحت الشمس • وغاص ثانية ثم عاد الى الظهور وراح يقفز فرحا ــ المحيط كله مملكته • وبعتة ظهر دلفين اخر على بعد وراح كل منهما يندفع مسرعا نحو الاخر • وحين التقيا راحا يلعبان وفجأة سبحا بعيدا عنا متجاورين وهما يرقصان بذيليهما المشرعين •

تملكتني الغبطة فمددت ذراعي وأشرت الى الدلفين وانا اسأل بلهجة المنتصر: «هل المسيح مصلوب أم مبعوث ؟ ما الذي يقوله لنا الدلفينان ؟ » لكننا كنا قد وصلنا الى ديونيزيو ولم يجد المطران وقتا الاجابة •

في اللحظة التي خطونا فيها الى الباحة توقفنا مرعوبين واحسسنا اننا ندخل سجنا معتما وكثيبا وكانت الاعمدة المحيطة منخفضة وسوداء والاقواس بينها مدهونة بالبرتقالي الغامق ووكل انش من الجدران مغطى برسوم وحشية من سفر الرؤيا: شياطين ونار الجحيم وعاهرات يجسري نهران من الدم من نهودهن وأغوال مرعبة لها قرون ـ كان توجه الكنيسة كله لارهاب الناس وجلبهم نحو السماء وليس بالحب وبل بالرعب و

جاء المضيف ، الراهب المسؤول عن الزوار • حين رآنا نحدق الى الرسوم مرعوبين فتح شفتيه الصفراوين الضيقتين بحقد ــ كان يبدو مترعا بالكراهية لرؤيته رجلين ثريين حسني الهندام في زهوة شبابهما •

قال : « افتحا أعينكما على اتساعها ولا تشيحا بوجهيكما مكشرين • انظرا ! جسد الانسان ملىء بالنيران والشياطين والعاهرات • الفحش الذي

تريانه ليس جهنم بل هو احشاء الانسان •

واعترض صديقي : لقد خلق الانسان على صورة الله • وهو ليس مجرد فحش • انـه شيء اخر •

وزعق الراهب : كان • كان ولم يعد كما كان • في العالم الذي تعيش فيه تحولت الروح ايضا الى لحــم • اقد ضمتها الخطيئـة الى صدرها وأرضعتهـا •

وسألت : ما العمل اذن ؟ أليس هناك منفذ الى الخلاص ؟

\_ يوجد ٠ يوجد ٠ لكنه منفذ ضيق معتم وخطير ٠ لا يدخله المرء بسهولة٠

\_ اي منفـذ تعنــي ؟

ـ انظــر ا

ومد يده مشيرا الي مدخل الدير •

ـ لم نتهيأ بعد • قال صديقي الذي اعتبر كلام الراهب مغيظا • « فيما بعد • حين نعجز ونضعف • اللحم من صنع الله أيضا » •

وارتسمت على شفتي الراهب ابتسامة حاقدة • وزعق : « اللحم مس صنع الشيطان • لقد حان الوقت لكي تتعلموا ، انتم يا جواسيس العالم ، ان صنع الله هـو الروح » •

والتف بردائه وكأنه يخاف ان نلمسه ثم اختفى تحت قنطرة برتقالية • قال صديقي : دعنا نخرج • من الواضح ان المسيح لا يعيش هنا •

وانفتحت أبواب حجرتين أو ثلاث حجــرات ، وظهر رهبان كالهياكل العظمية وهم يتطلعون الينا ويتمتمون بشيء ما ثم اغلقوا الابـواب من حدـــد ،

امر صديقي : « لا حب هنا ٠ دعنا نرحل » ٠

فسألته : « ألا تمس بالشفقة عليهم ؟ افترض اننا بقينا هنا عدة ايام ووعظناهم بحقيقة المسيح • ما رأيك ؟ » •

\_ لهم ؟ مستحيل ا هدر للجهد ٠

لا شيء يذهب هدرا ٠ حتى لو لم يتم تخليصهم سنكون قد اخذنا المستحيل على عاتقنا ٠

\_ هل انت جاد ؟ سأل صديقي وهو ينظر الى مدهوشا ، فأجبته وقـــد استولت على كآبة مفاجئة : « لو انني اعرف فقط ! هل سيكون هذا مـــا استطيع القيام به فعلا ؟ قلبي يقول لي ان كنت رجلا حقا ابق هنا وشن الحرب ، ولكن واأسفاه فالعقل ــ الشيطان ــ لا يسمح لي ،

تجرأ راهبان على المجيء الينا لادغالنا • اغذانا حول الدير • ورأينا لوحة جدارية لعملاق برأس غنزير بري ، هو القديس كريستوفر ، وقد اظهر مغالبه الهائلة • ثم اغذانا لنصلي لليد اليمنى ليومنا المعمدان • وفي غرفة الطعام كان هناك ساروفان مشتعلان احمرارا وكل منهما يمسك بزوج من الرماح المستقيمة في كل يد واقدامها البيضاء الناصعة مفروسة في الارض الخضراء وعلى الجدار الايسر صورة للعذراء جالسة بين ملاكين والى جانبيها اشجار خضراء زاهية وعصافير تحط على الاغصان ووراء كل من الملاكين شجرة سرو ممشوقة وقوتنا على القبة ضابط الكل تتدلى من فمه شريطة وعلى الشريطة حروف ضخمة حمسراء وأشار الراهبان الى البانتوكريتر مادين اذرعهما : «اتستطيعان قراءة هذه الحروف ؟ احبوا بعضكم بعضا والفظا هذه الكلمات امام عصاميتة وستزدهر ولكن قولاها لانسان فانه لا يزدهر و نحن كلنا موجهون الى جهنم » و

كانت المقبرة بسيطة وساهرة مثل شرفة مطلة على البحر وليس هنا الكثر من خمسة او ستة صلبان متأكلة بفعل الريح والملح •

وبغتة حلَّق فوقنا رف من الحمام الابيض متجها نحو الماء • ومد احد الراهبين يده بجشع ، وعيناه مليئتان بالقتل والجوع ، وكأنه يريد الامساك بالحمام • وتمتم وأسنانه تصر جوعا ونهما : «يا الهي لو ان معي بندقية » •

واخيرا وصلت رحاتنا الى نهايتها وقبل رحيانا بعدة ايام انطلقت وحدي لأصعد الى كاروليا ، الصومعة الموحشة المحاطـة بصخرتين والمطلـة على البحر وهناك يعيش اكثر النساك وحشية وقدسية في الجبل المقدس وكل منهم منزو في كهف ليصلي مستغفرا عن خطايا العالم ومبتعدا ما امكنه عن جاره لئلا يستمد الراحة من منظر بشري اخر و ولدى كل منهم سلة صغيرة مدلاة فوق الماء و والمراكب التي يصدف ان تمر بين وقت واخر تضع في هذه السلال كسرا من الخبز وحبات من الزيتون ـ او ما يمكن ان يكون لديها ـ لئلا يموت الزهاد جوعا وكثير من هؤلاء الزهاد المتوحشين يفقد قـواه العقلية ، وقد يعتقد احدهم انه قد تنبت له اجنحة ضغيرة فيطير من فوق الجرف ويهوي الى الاسفل و ولذا فان خط الشاطىء السفلي مغطى بالعظام و

وكان يعيش بين هؤلاء الزاهدين ماكاريوس الكهف ، الراهب المشهور بطهارته ، الرغبة في رؤيته هي التي دفعتني الى الرحيل الى كاروليا ، وكنت قد قررت ذلك منذ ان وطئت الجبل المقدس ، كنت اريد ان انحنى واقبل يده واعترف له بخطاياي ، ليس خطاياي ـ اذ انني لم اكن اعتقد بانني قد اقترفت الكثير منها الى هذا الحد ـ ليس خطاياي بل الغطرسة الشيطانية التي كانت غالبا ما تحثني علــي التصـدث بشكل مهين عن

الاسرار المقدسة السبع والوصايا العشر وتجعلنيي ، راغبا في ان انقش وصايا .

قرابة الظهر وصلت الى الصوامع – الثقوب السوداء في الجسرف وعلى كل منها صليبها الحديدي المغروز في الصخر وظهر من احدها هيكل ارعبني وكان يبدو وكأن القيامة قد قامت وهذا الهيكل قد ظهر من تحت الارض قبل ان يكون لديه الوقت الاكتساء بلحمه كله و تملكني الخوف والقرف وفي الوقت نفسه سيطر علي اعجاب خبىء غير معلن و ولما لم اجرؤ على الاقتراب منه سالته الطريق عن بعد و دون ان يتكلم مد ذراعا مقددة واشار لي الى الاغلى سالته الطريق عن بعد و دون ان يتكلم مد ذراعا مقددة واشار لي الى الاغلى نحو كهف اسود على حافة الجرف تماما و وبدأت ، مرة اخرى ، اتسلق الصخور التي جرحتني بحوافها الحادة و وحين وصلت الى الكهف انحنيت عليه لاتطلع داخله وظلم تام : ورائحة التراب والبخور و وبالتدريج بدأت اميز جرة صغيرة على اليمين في فلع في الصخر ولا شيء اخر و كنت على اميز جرة صغيرة على الصمت داخل هذه الظلمة بدا لي مهيبا ومقلقا فلم اجرؤ على الصراخ و وشعرت ان الصوت البشري ، هنا ، كالخطيئة او الحدنس و

وتعودت عيناي على الظلام • وحين تمعنت في الداخل بعيني الجاحظتين رأيت وميضا فوسفوريا - وجها شاحبا ويدين هزيلتين - يتحرك في اعماق الكهف كما سمعت صوتا حلوا لاهثا:

#### ـ الهـــلا!

تشجعت ودخلت الكهف متقدما باتجاه الصوت • كان الناسك متكوما على الارض • رفع رأسه فاستطعت ان اتبين في العتمة وجهه الذي كان مضيئا في اعماق جمال لا يوصف \_ بلا شعر ، بعينين غارقتين في محاجرهما وقد ارهقه الارق والجوع • لقد تساقط شعره كله وراح رأسه يلتمع كالجمجمة •

« باركني يا أبي » قلت ذلك وانجنيت لاقبل يده •

لم يتكلم أي منا خلال فترة طويلة • ورحت انظر بشغف الى هذه الروح التي محت جسدها والذي كان يثقل جناحيها ويعيقها عن التحليق السي السماء • الروح التي تؤمن وحش أكل للبشر لا يرحم • لقد التهمته ، لحما وعينين وشعرا : كله •

لم أجد ما اقوله ولم اعرف من اين ابدأ كان الجسد الهزيل امامي يبدو كميدان اثر مذبحة رهيبة وعليه رأيــت الجراح التــي تركها (المغوي) وعضاته واخيرا ، استجمعت شجاعتي فسألته:

- اما تزال تتصارع مع الشيطان يا أب مكاريوس ؟
- ــ ليس بعد يا بني لقد شخت الان وهو الآخر قد شاخ معي لــم تعد لديه القوة ••• انني اتصارع مع الله
  - ـ مع الله ! هتفت مندهشا « وهل تأمل ان تنتصر ؟ » •
- ــ انتي أمل أن أهزم يـا بنــي ما تــزال عظامـي معـي وهــي التي تستمر في المقاومة •
- معبة يا أبي ١ انا ايضا اريد الفلاص ولكن اليس هناك طريق اخبر ؟
  - مقبول أكثر ؟ سأل الناسك وهو يبتسم متفهما
    - ـ أكثر انسانيــة ٠
    - طريق واحد ٠ واحدد فقط ٠
      - ـ وما هـو ؟
- و الصعود أن تتسلق سلسلة من الفطوات من المعدة المتخمة الى المجوع ومن الحلق المبلل الى الظمأ ومن المتعة الى المعاناة الله يتربع على قمة الجوع والعطش والمعاناة والشيطان يتربع على عرش الدعة فاختر •
- ـ «أنا ما ازال شابا والعالم جميل لدي الوقت الكافي للاختيار » مُد" العظام الخمسة في كفه ولمس ركبتي ودفعني : استيقظ يا بني استيقظ قبل ان يوقظ له الموت
  - ارتجفت « انا شاب » كررت كلامي لكي استمد الشجاعة •
- الموت يحب الشبان وجهنم تحب الشبان الحياة شمعة صغيرة مشتعلة من السهل اطفاؤها انتبه استيقظ!
  - وصمت قليلا ثم سألنى : « مستعد ؟ »
    - تملكني العناد والسخط فهتفت : «لا » •
- عنجهیة الشباب ۱۰ انك تقول ذلك وانت تظن انه شيء یستحق ان
   تتباهی به ۱۰ توقف عن الصراخ ۱۰ الست خائفا ؟
- و ومن لا يخاف ؟ نعم ١ انا خائف ٠ وماذا عنك يا أبانا المقدس ٠ ألست خائفا ايضا ؟ لقد جعت وعطشت وقاسيت وها انت على وشك الـوصول الى الدرجة العليا ٠ ان باب الجنة يظهر امامك ٠ ولكن هل سينفتح هذا الباب ويسمح لك بالدخول ؟ هل سيحدث هذا ؟ أأنت واثق ؟
- تدحرجت دمعتان من طرفي عينيه وتنهد وبعد صمت قصير قال · انا واثق من طيبة الله • فهي التي تقهر خطايا الانسان وتغفرها •
- وانا ايضا واثق من طيبة الله بمعنى اخر انها قد تغفر ايضا عنجهية الشبـاب •
- ـ ويل لنا أن اعتمدنا على طيبة الله وحدها ففي حالة كهذه ستدخل

الرذيلة والفضيلة معا الى الجنة متشابكتي الذراعين •

- اتعتقد يا أبي ان طيبة الله ليست كافية وواسعة لكي تسمع بذلك ؟ حين نطقت هذه الكلمات لمعت في رأسي فكرة - فكرة غير ورعة ربما ولكن من يدريربما كانت عظيمة القدسية - ان وقت الخلاص الكامل سيحين، وقت الصلح الكامل ، حين تنطفى ، نيران جهنم ويصعد الشيطان ، الابن العاق ، الى السماء ليقبل يد والده والدموع تنسكب من عينيه ، وسيصرخ : « لقد اخطأت » وسيقول الاب وهو يفتح ذراعيه على اتساعهما : « اهلا ، اهلا يا بني ، سامحني لانني عذبتك بهذا القدر » ، لكنني لم اجرؤ على التعبير عن فكرتي مباشرة ، وبدلا من ذلك اغترت طريقا ملتوية كوسيلة لتمويهها : « قيل لي ، يا ابي ، ان هناك قديسا ما - لا اذكر من هو الان حكن عاجزا عن ايجاد الراحة في السماء ، وسمع الله تنهداته فاستدعاه وسأله : « هما الامر ؟ ما الذي يجعلك تتنهد ؟ الست سعيدا ؟ » فأجابه وسأله ينبوع يبكي ؟ »

- اي ينبوع ؟
- ـ دموع الملعبونين ٠

ورسم الناسك شارة الصليب بيدين راجفتين: « من انت ؟ » سألني بصوت واهن ميت ٠ « قف ورائي يا شيطان (١) ١ » وصلب نفسه شلاث مرات اخرى ثم بصق في الهواء وكرر: « قف ورائي يا شيطان ١ » واستعاد صوته القوة ٠

لمست ركبته التي كانت تلمع عارية في العتمة • وتجمدت يدي • قلت : ـ أبانا • لم ات الى هنا لاغويك • انا لست المغوي • انا شاب يريد ان يؤمن مثلما كان جدي الفلاح يؤمن ببساطة وسذاجـة ودون طرح اسئلة • اريد ذلك ولكنني لا استطيع •

الويل لك • الويل لك يا طفلي التعس • سيلتهمك العقل ، ستلتهمك الذات ، الانا ، النفس • اتعرف متى القي الملاك الاكبر ليو سيفر الى جهنم ، هو نفسه الذي تدافع عنه وتريد انقاذه ؟ حدث ذلك حين التفت الى الله وقال : أنا • نعم • اسمع ايها الشاب وسجل هذا في عقلك جيدا • هناك شيء واحد يعاقب في جهنم - الذات ، نعم • الذات ، نعم • الله اللهنات الميا !

<sup>(</sup>١) مرت هذه العبارة من قبل وهي تفيد الاستعادة .

هزرت رأسي بعناد : « بهذه الذات ، بهذا الوعي بالنفس ، ميز الانسان عن الوحوش • لا تقلل من شأنها يا اب مكاريوس •

- بهذا الوعي بالنفس ميز الانسان عن الله • كان كل شيء في البدء متحدا بالله وراضيا في اهضانه • لم يكن هناك اشياء مثل انت وانا وهو ولا اشياء مثل لي ولك • لم يكن هناك اثنان • كان هناك واحد • كون (۱) واحد ، كينونة واحدة • هذا هو الفردوس الذي تسمع عنه • هذا اولا شيء غيره • من هنا بدأنا كلنا • وهذا ما تتذكره الروح واليه تتوق ان تعود • مبارك هو الموت • اذ ما هو الموت برأيك ؛ انه بغل • ونحن نمتطي هذا البغل وندرسل •

كان يتكلم ، وكلما تكلم اصبحت ملامحه اكثر اشعاعا والقا ، وطافت على شفتيه ابتسامة حلوة رضية ثم كست الوجه كله حتى تظن انه قد انغمر بالجنة ، سألته : لم تبتسم يا ابى ؟

\_ وكيف امنع نفسي من الابتسام ؟ أنا سعيد يا بني • كل يوم وكل ساعة اسمع وقع حوافر البغل ، اسمع الموت يقترب •

كنت قد تسلقت الصخور وغايتي الاعتراف المام هذا المنكر القاسي المحياة ولكنني رأيت انه لم يحن الوقت بعد • فالحياة لم تتصعد بعد في داخلي • كنت احب العالم المرئي كثيرا • وما يزال ليوسيفر يتلامع ببهاء في عقلي • انه لم يتلاش بعدفي وهج الله الاخذ للابصار • وقد قلت لنفسي فيما بعد : « غدا حين اكبر واشيخ واضعف وحين يضعف ليوسيفر في اعماقي • »

نهضت فرفع العجور رأسه وسألني: « أأنت راحل ؟ حظاً سعيدا • الله معك • » وبعد لحظة قال ساخرا: « تحياتي الى العالم • » فرددت عليه: « تحياتي الى السماء • وقل لله انه ليس خطأنا بل خطأه ــ فهو الذي خلق العالم جميلا • »

### 

لم يكن الرهبان جميعا سعداء ولم يكونوا جميعا واتقين من انفسهم • اتذكر بشكل خاص واحدا منهم: الاب اغتاطيوس • كنت وصديقي تقضي كن ليلة في الحديث بعد ان يغادرنا الرهبان الى النوم ويتركونا وحدنا في غرفة الضيوف • كنا نناقش اهتماماتنا الروحية العظيمة والطرق المختلفة التي يستطيع الانسان ان يسلكها للوصول الى الله • اضافة الى اننا كنا نجهد

<sup>(</sup>۱) Cosmos الكون بوصفه نظاما متنافها ــ المورد . . .

لاعطاء هذه الكلمة مضمونا اكثر عذرية بعد أن ابتذلت كثيرا في افواه الرهبان والكهنة • وذات مرة بينما نحن نتحدث ، لا بد أنه كان منتصف الليل ــ انبغث البفتة صوت مفعم بالانفعال من زاوية معتمة •

يا رب • مكني من البقاء هذا والاستماع اليك الى الابد • انني لا اريد جنة غير هذه •

كان هذا الاب اغناطيوس • لا شك انه لم يكن يفهم تماما ما كنا نقوله لكن كلمات مثل الله والحب والواجب كانت تؤثر فيه وكانت تتردد كثيرا في ممادثاتنا وفوق كل شيء كانت تؤثر فيه مرارة أصواتنا • وربما ، ايضا ، شحوب وجهينا في ضوء المباح •

تصادقنا • ومنذ تلك الليلة ظل يواظب على العضور معنا دون أن يتكلم بل يكتفي بالاستماع • وانك تستطيع أن تحس بتعطشه لسماع الاحاديث التي كانت تتفوق على المحادثات التي يجريها الرهبان فيما بينهم • ومساء يوم رحيلنا دعاني الى حجرته • كـان الوقت متأخرا وكان صديقي متعبا وقد ذهب لينام •

ي قال: اجلس و أريد ان اعترف لك و

قدم لي مقعدا جلست عليه ، نظرت اليه ، كانت لحيته البيضاء قليلة الشعر تشع في ضوء القمر ، وتحول رداؤه الاسود الى اخضر بفعل القدم وكان القماش قد صار صقيلا لامعا من الاستخدام ومن البقع الشحمية ، وكانت وجنتاه غائرتين ووجهة مغطى بالتجاعيد كمقل مصروث ، وكان حاجباه الكثيفان الاشعثان يبرزان فوق عينيه الفائرتين السوداويين الفاحمتين ، ورائحة البخور تفوح منه ممزوجة برائحة زيت الزيتون الزنخة ، ويبرز الابهام الكبير لقدمه اليمنى من خلال القشاط في حذائه الضغم الصنوع كيفما كان ،

ظل صامتا لفترة طويلة وكانه كان قد اتخذ قرارا ثم ندم عليه الان و واخيرا قال: « بحق الله اصبر واستمع الي لا تتكلم او تنهض قبل ان انهي اعترافي و اشفق علي » كان صوته يرتجف و وسالني: « هل تشرب قهوة ؟ » وكانه يرغب في تأجيل الوصول الى اللحظة الحرجة و لكنه قبل ان ينتظر الجواب جلس على سريره المتواضع وامسك بلحيته وهمو غارق في تأهله وتردده و احسست بالشفقة عليه وقلت: « لا حاجة بك الى التردد يا أب اغناطيوس و أنا انسان طيب وانا اعرف شيئا ما عن معاناة الانسان تكلم بحرية وخفف عن نفسك و »

ــ « ليست مسألة معاناة » • قالَ ذلك وقد اكتسب صوته العجوز قوة مفاجئة • « ليست مسألة المعاناة بل المتعة • هل المتعة ملعونة ام مباركة ؟ انتي اعذب نفسي منذ سنوات جاهدا العرفة ذلك دون أن استطيع • لهــذا دعوتك • أنني في حاجة المساعدة • أتفهمني ؟

لم يكد ينطق بهذه الكلمات حتى انفتح قلبه • لم يعد يتردد الان • صلب نفسه وركز عينيه ، ليس علي بل على المصباح المستعل أمامه قرب ايقونة المصلوب • وبدأ !

ـ حاولت منذ سنوات طويلة ، يا بني ، ان ارى الله ، ولكنني لم انجع ، سنوات طويلة وانا اسجد ـ انظر كيف تيبست يداي ، وسنوات طويلة بعدها كنت اصرخ : طيب ، دعني لا ارى الله طالما لا استحق ذلك ، ولكس دعني اقوى على الاحساس بحضوره اللامرئي لكياحس انا ايضا بالغبطة ولو لطرفة عين ولكي اعرف انني مسيحي وان سنوات تنسكي لم تذهب عبثا ، كنت اصرخ واصوم وابكي ـ دون جدوى ، كان قلبني عاجزا عن ان ينفتح ويسمح لله بالدخول في ، لقد اقفله الشيطان وخبا مغاتيحه ،

رفع حاجبيه ليراني جيدا ثم التفت وحدق نحوي : « لم اخبرك بهذا كله ؟ » سأل وكانه يوبخ نفسه > « من انت ؟ ومن اين اتيت ؟ وما الذي تفعله هنا على الجبل المقدس ؟ لم علي ان اثق بك ؟ وارغب في الافشاء لك بهذا السر الذي ستسمعه بعد قليل > السعر اللذي لم اكشف عنه حتى لكاهني والذي يثقل علي ويغمسني في الجميم ؟ لماذا ؟ لماذا ؟ »

ونظر الي ماثرا ينتظر الجواب • فاجبته : « لعلها ارادة الله • ربما ان الله قد ارسلني الى الجبل المقدس لكي استمع اليك • يا أب اغناطيوس كيف تتوقع ان يعرف العقل البشري الطرق التي يختارها الله لكي يجعلك تتفقف من العبء الذي كنت تتحدث عنه » •

اطرق الراهب براسه وغرق في التفكير لوهلة و واخيرا قال: «ربما ٠٠٠» ثم تشجع واكملدون توقف و «كما ترى و لقد عذبت نفسي سنوات وسنوات والمسست أن مياتي تضيع هباء و لا الصلاة ولا الصوم ولا العزلة كانت قادرة على مساعدتي في أي شيء و ثم هيمن علي شك رهيب في أنه قد لا يكون هذا هو الطريق و ليس الطريق الذي سيقودتي الى الله و لا بد أن هناك يكون هذا هو الطريق الاخر أو وكان أيها ؟ وذات يوم أمرني رئيس الدير أن الفهب للعمل كمشرف على ملحق كان الدير يمتلكه قدرب سالونيكا و كان الوقت صيفا ، أيام الحصاد و وعلي أن أذهب الى هناك لكي أمنع المحاصصين فيات فيادا عدا أو

منذ احدى وعشرين سنة لم اكن قد خطوت خارج الدير ولم اكن قد رأيت الناس مع اطفالهم أو سمعت ضحكة أو وقعت عيني على أمرأة • كان السهل في الفارج قائظا وكان عمري قرابة الاربعين عاما • احدى وعشرون سنة منها في السجنوالان تنفتح الابواب وأستنشق الهواء النقبي • كنت قد نسيت الاطفال وهم يتدحرجون على الارض ويلعبون ومنظر المرأة التي تذهب اللي النبع وجرتها على كتفها ، والشباب الذين يشربون في الخمارات وقطفة الحبق وراء اذابهم • على باب الملحق رأيت امرأة تحمل طفلها بين ذراعيها وترضعه • لوهلة لل سامحني يا رب للظنت انها مريم العذراء وكنت على وشك الانحناء والصلاة لها الم أكن قد رأيت امرأة منذ عشرين عاما ، كما قلت لك ، وكان عقلي مبلسلا •

أما هي فزررت قميصها واخفت ثديها حالما رأتني • ثم انحنت لتقبل يدي • قالت : « اهلا بك يا ابانا • امنحنا بركتك » لكنني غضبت دون ان اعرف السبب • سحبت يدي وصرخت : « لا ترضعي حيث يمكن ان يراك الرجال • ادخلي • »

احمرت خجلا فشدت الخمار الذي كان ملفوفا على رأسها وغطت فمها به • ثم دخلت مذعورة دون ان تنبس بكلمة • »

اغمض الراهب عينيه ، محاولا بالتاكيد أن يرى الممر ويرى المرأة والقميص المفتوح •

- تابع • قلت له وقد لاحظت انه ظل صامتا طويلًا •

- من هنا بدأ الصعود: اجاب الراهب « الدرج الصاعد ــ اعني الــدرج النازل • لقد اتفقنا على ان تستمع الي دون ان تتكلم او تنهض للانصراف • ليس ذنبي • انه ذنب الشيطان ــ لا • حتى ليس ذنبه كل شي من صنع الله • يقول الكتاب المقدس انه اذا سقطت ورقة واحدة من شجرة فانه الله هو الذي يسقطها • فكيف يكون الامر حين الروح • • • أقول ذلك لاريح ضميري لكنه لا يمكن ان يرتاح خلال اننهار لا يقول شيئا ولكنه في الليل ينهض ويصرخ بى • انها خطيئتك •

لقد حكيت لك عن المرأة التي كانت تقف على الباب وهي ترضع طفلها وهذا اللحظة التيرأيت فيها ثديها لم اعد اعرف الهدوء وهناك ناسك عظيم اسمه القديس انطونيوس ويقول: ان كنت في راحة وسمعت زقزقة السنونو فان قلبك لا يظل محتفظا بهدوئه السابق ووالمن اذن وان كانت زقزقة السنونو تستطيع أن تلقي بقلوبنا في القاق فما الذي يستطيع أن يفعله ثدي عار لامرأة والا تنس : كنت ما ازال فتيا حين دخلت الدير ولم أكن قد عرفت امرأة من قبل ولم أكن قد لمست امرأة من قبل وماذا من منا الميام المرأة من قبل والمائة وكيف استطيع ان اتخلص من الشيطان والقيت بنفسي الى الصيام والصلاة والحدد السوط الذي يستخدم الضرب الثيران ايام الدراسة ورحت السوط نفسي بسرعة الى ان يتحول جسدي كله الى جرح كبير ومرة اخرى

لا جدوى • لا جدوى • ما ان ينخفض ضوء المصباح قليلا حتى أرى ثديا ابيض يلمع في الظلام • وذات ليلة حامت حلما رهيبا ما أزال ارتعش حين افكر فيه • يلمع في الظلام • وذات ليلة حامت حلما رهيبا ما أزال التعش حين افكر فيه •

وبغتة ربط لسانه وجف فمه • لكنني طالبته دون شفقة :

- وماذا كان الحلم ؟

جفف العرق عن جبينه والتقط انفاسه: حلمت بثدي ابيض ـ لم احلم،، بجسد او بامرأة • ظلام حالك ووسطه ثدي ابيض وانا بردائي وقبعتي ولحيتي مضغوط عليه ••• أرضع !

وتنهد مثل عجل ثم صمت ٠

ـ تابع • تابع • قلت له دون شفقة ، لقد تغلبت لدي الرغبة في السماع على اللطف والكياسة • لم يكن الامر فضولا بل كان تعاطفا مع هذا التعس الذي كان تواقا للكلام وعاجزا عنه •

لا ، اجبته لكنني بغتة احسست بالفجل ، «نعم ، نعم ، انني اشفق عليك ولهذا انا مصر ، سترى ، حالما تتحدث سترتاح » ،

- صحيح ١٠٠ نعم ٠ حالما اتحدث سأشعر بالراحة ، حسن اذن ، اسمع ٠ كل مساء كانت هذه المرأة التي رأيتها في اليوم الاول على عتبة الباب ، تجلب لي صحنا من الطعام وكأسا من الخمر لعشائي ، في البدء كنت آكل لكنني فيما بعد صرت اترك كل شيء دون ان امسه وطوال عدة ايام ، وفي كل صباح حين تأتي لاستعادة الاشياء كانت تتردد لحظة وكانها راغبة في ان تسألني لم لم آكل ، لكنها لم تكن تجرؤ ، وذات ليلة ، على اية حال ١٠٠ كانت ليلة احد وكانت مرتاحة ، لم تكن قد اتعبتنفسها بالحصاد في الحقل ، كانت ليلة قد غسلت شعرها ولبست ملابس الاحد ، صدارة مشدودة ذات تطريزة حمراء كما أذكر ، كان الطقس حارا في الخارج وكانت قد فتحت قميصها قليلا وظهر انش من رقبتها ، لا بد أنها كانت خد زيتت شعرها بريت الغار حسب عادة الريفيات ، ذلك أن رائحته كانت حلوة ، لا أعرف كيف ، ولكنها ذكرتني بالكنيسة يوم الفصح بعد أن كنا قد زيناها بالامس ورششنا أوراق الغار على أرضها ، كان الهواء مشبعا برائحة الغار والقيامة ،

وضعت الصحن والخمرة على المائدة ثم استجمعت شجاعتها ـ من يعرف لماذا ؟ ألأنها كانت مستحمة ؟ ألانها كانت مرتاحة ؟ (حمام > وبعض العطور وزر مفتوح ـ هذا كله يعين المغوي على القاء شخص ما الى الجحيم ) على أية حال باستجماعها شجاعتها هذه المرة فأنها لم تخرج بل ظلـت واقفة حيث كانت ٠

- لم لم تأكل خلال الايام الاخيرة يا أب اغناطيوس ؟ سألتني وصوتها

مليء بالعطف والاهتمام • ولكي أقول الحق كانت كما لو أن أبنها لم يرضع منذ عدة أيام وكانت قلقة من أنه قد يمرض •

لم أجب ، ولكنها لم تخرج ، أتعرف السبب ؟ انك ما تزال شابا ولذا فأنت لا تعرف ، لان الشيطان داخل رحم المرأة لا ينام ، كان يشتغل ،

قالت : ستدمر صحتك يا أب أغناطيوس • الجسد من صنع الله أيضا

وعلينا أن نغذيه ٠

تمتمت ننفسي : « ابق ورائسي يا شيطسان » ورفضت أن أرفع عيني لانظر الى المرأة ٠

وبغتة أطلقت صرخة وكأنني كنت أغرق: « اخرجي » • «

خافت المرأة فركضت باتجاه الباب • ولكنني حين رأيتها تقترب منه اتضح لي انني خائف ايضا • كنت خائفا من أن تتركني • اندفعت اليها وأمسكت بها من شعرها • كنت قد أطفأت المصباح لكي لا يراني المصلوب • هرب الضوء • والظلمة هي مسكن الشيطان • وأنا ما أزال ممسكا بها من شعرها • ألقيت بها على السرير • كنت أخور كالعجل وكانت صامتة • أمسكت بصدارها وسحبته وبحركة واحدة فتحت أزرار قميصها كلها •

كم من السنوات مرت منذ ذلك الحادث ؟ ثلاثون ؟ أربعون ؟ لا • ولا سنة • لقد توقف الزمن • هل سبق لك أن رأيت الزمن يتوقف ؟ وأنارأيت • ثلاثين عاما وأنا أفك أزرار قميصها ولا نهاية لذلك • هنالك دائما زر أخر •

أبقيتها معي حتى الفجر دون أن أسمح لها بالذهاب و يا الهي أية متعة كانت! وأي تخفف! وأية قيامة القد كنت مصلوبا طوال حياتي وفي تلك الليلة قمت و لكن كان هناك شيء اخر و القسم المخيف والقسم المنيف والقسم المنيف والقسم المنيف والقسم المنيف والقسم المنيف والقسم المرعب هو هذا المرة الاولى في حياتي أحسست بالله لي اللغز و القسم المرعب هو هذا المرة الاولى في حياتي أحسست بها اواية علوات أديتها طوال ذلك الليل حتى طلوع الفجر وبأي كمال انفتع قلبي وسمح لله بالدخول المرة الاولى في حياتي الهو أن قرأت وسمح لله بالدخول المرة الاولى في حياتي الهو المرة الاولى في حياتي المرة المرة الاولى المنا المنا المراة ويخصها في حيات الانسان وكم لا بد أنه أشفق عليه لكي يخلق له المرأة ويخصها بغضل أن تقودنا الى الجنة عبر أقصر الطرق وأكثرها ضمانا و المرأة اقوى من الصلاة ومن الصوم و سامحني القوى حتى من الغضيلة و

وتوقف مذعورا من الكلمات التي تلفظ بها • وانحدرت دمعتان من عينيه الغائرتين تحت حاجبيه وهو يلقي بنظرة متضرعة الى المصلوب •

«سامحني يا مسيحي » جار ثم أغمض عينيه لكي لا يرى الايقونة لكنه بشكل ما استجمع نفسه فورا وفتح عينيه ونظر الي • كنت على وشك أن أفتح فمي لقول شيء ما • ولم تكن لدي فكرة عما سأقوله لكنني لم أستطع احتمال الصمت • والدموع التي ظلت تنحدر من العينين الشائختين كانت ترعبني • وقبل أن تسنح لي الفرصة للتلفظ بكلمة واحدة مد يده وكانه سيضعها على شفتي ، قال : انتظر • لم أنته •

- عند الفجر نهضت المرأة مسرعة وارتدت ملابسها ثم فتحت الباب بهدوء وخرجت • أغلقت عيني وبدأت أبكي • وانا مستلق في السرير على ظهري • لكن تلك الدموع لم تكن مثل الدموع المرة الحاقدة التي كنت أذرفها في حجـرتي •

كان فيها شيء من الحلاوة التي لا توصف لانني أحسست بأن الله كان في حجرتي ، منحنيا على مخدتي ، وكنت واثقا من انني لو مددت يدي للمسته ، لكنني لم أكن توماس المتشكك ، لم أكن في حاجة الى ان أمد يدي لالمسه ، امرأة هي التي منحتني هذا اليقين ـ أكرر : امرأة وليست صلاة أو صياما : امرأة ، ليباركها الله ، هي التي أدخلت الله الى غرفتي ،

منذ تلك الليلة وطوال ثلاثين أو أربعين سنة أجلس وأفكر لنفسي أيمكن ان تكون الخطيئة أيضا في خدمة الله ؟ أيه • أعرف ما ستقوله لي ( أنه ما يقوله الجميع ) نعم بالتأكيد أن تبت • لكنني لم أتب ولم أندم • أقول هذا بصراحة ووضوح ــ فلتنزل علي صاعقة الله أن أرادت ولتحلني الى رماد ــ لم أندم ولن أندم ولو أتيحت لي الفرصة لفعــل ذلك مرة أخرى فسأفعـل •

أزاح قبعته وحك رأسه • وتحدر شعره الابيض مغطيا وجهه • وغرق في أفكاره لوهلة • وخمنت أنه متردد في المضى أبعد من ذلك لكنه أخيرا اتخذ قراره •

« هل من الممكن ان لا يكون ما فعلته خطيئة ؟ وان لم يكن خطيئة فما هعنى الخطيئة الاصلية ؟ الافعى والتفاحة المقطوفة من الشجرة المحرمة ؟ أنا لا أعرف • هذا ما دعوتك من أجله • انني متمسك بالحياة بما تبقى لدي من عظمين أو ثلاثة عظام • أريد أن أفهم قبل أن أموت • • لم لا تقول شيئا ؟ يبدو لي أنك مشوش مثلي يا بني • »

ما الذي كنت أستطيع أن أقوله ؟ أكانت الخطيئة في خدمة الله ؟ هذه

أول مرة ينزل فيها علي هذا السؤال ليعذبني • أكان هناك بموازاة طريق الفضيلة طريق اخر أعرض وأكثر يسرا هو طريق الخطيئة يمكن أن يقودنا الى الله ؟

أجبته: يا أب اغناطيوس • أنا ما أزال فتيا • ولم أجد بعد الوقت لاقتراف خطايا عديدة أو للمعاناة كثيرا ولذا لا أستطيع أن أجيب على سؤالك • ولا أريد أن أجعل عقلي قاضيا ، فأنا لا أثق به كما انني لا أثقر بقلبي • الواحد يدين دائما بينما الاخر يعفو دائما فكيف أستطيع أن أقرر أيهما الصحيح ؟ يقول العقل ، يا أب اغناطيوس ، أن طريق الخطيئة ، هذا الذي قلت أنه يقودك إلى الله ، هو أكثر امتاعا وملاءمة ، وأنا أرفض قبوله • ومن جهة أخرى يقول القلب أنه من المستحيل أن تبلغ شراسة الله وظلمه أن يريد للانسان معاناة الشهادة والجوع والعري والضعة • بمعنى اخر هل المجانين والمحطمون جسديا هم وحدهم القادرون على الدخول الى بيته ؟ أنا أرفض قبول هذا • • وهكذا فانك ترى يا أب أغناطيوس ايه نتيجة أصل اليها حين أؤمن أن الرأيين صحيحان !

بينما كنت أتكلم كنت أفكر لنفسي دون النطق بأفكاري ١ المطلوب وصايا جديدة إوصايا جديدة إ ١٠٠٠ أما كيف ستصنف هذه الوصايا الفضائل والرذائل فهو ما لم أعرفه ٠ وكان ما رحت أقوله لنفسي مرة بعد أخرى : وصايا جديدة ٠ وصايا جديدة مسألة ضرورية جدا ٠ ولكن من سيعطينا الساها ؟

بدأت النافذة الصغيرة في الحجرة تضاء بضوء صغير ومن باحة الدير بدأت تصل الضربات الايقاعية للسمانترون الفشبي وهو ينتقل من حجرة الى أخرى داعيا الرهبان الى صلاة الصبح •

ونظر الاب أغناطيوس الى النافذة • ثم تمتم مندهشا : « بزغ الفجر ، بزغ الفجر ••• »

وانسحب الى زاوية وانحنى متاوها من الالم في ظهره وتناول ابريق الزيت الصغير ثم توجه الى الصليب وسكب قليلا من الزيت في المصباح الموجود أمامه • وتلقى اللهب الصغير دفعة جديدة من الحياة فتوهج وجسه المسيح واضيئت القسمات الصفراء المتوجعة وقطرات الدم المتساقطة من تاج الشوك على الحاجب والخدين •

وسمر الراهب عينيه على هذا الوجه مدة طويلة ثم تنهد والتفت الي : « باختصار ، اليس لديك أي جواب لي ؟ لا شيء ؟ » كَانَت نبراته ساخرة او هكذا بدت لي • نهضت عن المقعد ووقفت الى جانب الراهب ورحت أحدق معه الى المصلوب • كنت متعبا ونعسانا أجبته : « لا شيء ! »

قال الراهب: « حسن ، لا يهم ، » وتناول أمتعته من الزاوية للذهاب اللى صلاة الصبح ، ثم عاد مرة أخرى الى مواجهة الايقونة ليقدم لها احتراهه، وأضاء وجهه الذاوي والخالي من الحياة تحت ضوء المصباح ،ثم رفع اصبعه مشيرا لى نحو المصلوب وقال: « هو أعطى الجواب ، »

وفي اللحظـة ذاتها قرع باب الحجرة وجـاء صوت ينادي : « يا أب اغناطيوس ! » وأجاب الراهب : « قادم يا أبانا المقدس » ثم سحـب ثوبـه •

حين أقلب صفحات دفتري يتضح لي أن لا شيء يموت • كل شيء ينام في أعماقي • وها هو كل شيء يستيقظ الان وينهض من الصفحات الممزقة ونصف المطلسمة ليصبح من جديد أديرة ورهبانا ولوحات وبحرا • وصديقي أيضا هو الاخر ينهض من التراب مثلما كان في ذلك الحين ، أنيقا في زهرة شبابه وضحكته الهوميرية وعيناه الزرقاوان الصقريتان وصدره المليء بالقصائد اكان يعطي الناس أكثر مها يستطيعون أن يأخذوا وكان يطلب منهم أكثر مها يستطيعون أن يأخذوا وكان يطلب لديه شيء سوى الابتسامة المرة لروح جريحة ذات كبرياء • كان نيزكا قهر الظلمة لوهلة ثم تلاشى • هكذا سلتلاشى جميعا وهكذا ستتلاشى الارض أيضا • غير أن هذه الحقيقة لا تقدم أي عزاء كما انها ليست تبريرا لله أذلك الذي يخلقنا ويدمرنا •

ظللنا نتجول في الجبل المقدس أربعين يوما وحين أكملنا دائرتنا عدنا اخيرا الى دافنة مساء عيد الميلاد لكي نرحل وكانت تنتظرنا اكثر المعجزات مفاجأة وحسما • فعلى الرغم من اننا كنا في عز الشتاء الا انه كانت هناك شجرة لوز مزهرة في حديقة صغيرة متواضعة •

أمسكت ذراع صديقي واشرت للشجرة المزهرة • قلت له : « انجيلوس ! طوال رحلتنا هذه كانت قلوبنا تتعذب بأسئلة معقدة • والان هاك الجواب ! »•

ثبت صديقي عينيه الزرقاوين على شجرة اللوز المزهرة ورسم على نفسه شارة الصليب وكأنه يقدم احترامه وصلاته امام ايقونة مقدسة صانعة للمعجزات وظل فترة طويلة دون ان يتكلم واخيرا قال ببطء شديد المناد المناد

« تصعد الى شفتي" ، قصيدة صغيرة موجزة ، هاي كاي ! » • وتطلع ثانية الى شجرة اللوز •

قلت لشجرةاللوز: حدثيني عبن اله يبا اخت فأزهرت شجبرة اللبوز •

## ۲۰ ـ القبدس

حين عدت الى وحدتي من جديد الممضت عيني وسألت نفسي عما تبقى لي اخيرا من الجبل المقدس • من المتع العديدة والتجارب المثيرة ومسن الاسئلة الوفيرة التي عذبت صديقي وعذبتني ، ما الذي ترسب في اعماقي ؟ وما الذي كنت ابحث عنه حين ذهبت الى الجبل المقدس ؟ وما الذي وجدته هناك ؟

الجراح القديمة التي اصبت بها خلال بلوغي ، حينما افشى لي معلمي السرين العظيمين أن الأرض ليست مركز الكون وأن الانسان ليس مخلوقا متميزا نازلا مباشرة من يد الله ، تلك الجراح القديمة التي برئت سنوات طويلة نكثت من جديد على الجبل المقدس – العذابان الميتافيزيقيان : من أين جئنا ؟ والى اين نذهب ؟ أحد الجوابين قدمه المسيح ، جلب بلسما أشفى جراحا عديدة ، ولكن أكان في وسع هذا البلسم أن يشفي جراحي ؟ لفتسرة قصيرة استطاعت صلوات الصباح والسمائترون والتراتيل والرسوم – الايقاع القدسي لعياة النساك – أن تهدى كربي ، وبالتعرف على كفاح المسيح من جهة أحسست أن كفاحي قد تزود بالشجاعة والطلاوة والامل ، ولكن السحر سرعان ما تبدد ووجدت روحي نفسها مرة أخرى مهجورة ، لماذا ؟ ما الذي كان ينقصها ؟ ومن الذي كان ينقصها ؟ وما الذي كانت روحي تبحث عنه حين ذهبت إلى الجبل المقدس ؟ وما الذي كانت روحي تبحث عنه حين ذهبت إلى الجبل المقدس ؟ وما الذي فشلت في العثور عليه هناك ؟

بمرور السنين بدأت شيئا فشيئها أهمس بأنني ذهبت الى الهبل المقدس بحثا عن شيء ما كنت ابحث عنه خلال حياتي : صديق عظيم او عدو عظيم ، ليس من مقامي بل اكبر مني ، يمكن ان يخوض الكفاح الى جانبي، و ليس امرأة وليس فكرة و بل شيء اخر و شخص اخر و كان هذا هو الشيء ، او الشخص ، الذي ينقص روحي ولهذا كانت تحس بأنها تختنق و

وبعد ذلك مقط ، وليس اثناء وجودي هناك ، ادركت انني فشلت في العثور على هذا الشخص على الجبل المقدس • وانني لأتساءل عما اذا كانت هذه هي ثمرة رحلني كلها على جبل أثوس ؟

الشيء الوحيد الذي وجدته وانا اطوف الجبل المقسدس كان داعية متمرسا ( او هكذا بدا لي في البداية ) يمد كفيه المجروحتين للرهبان الذين يعبرونه • وكان الدم يقطر من قدميه المافينين ووجنتاه غائرتان جوعا ، وثبابه ممزقة يظهر منها جسده الهزيل • كان يقرع كل باب وهو يرتعش وعيناه مغرورقتان بالدموع ولكن احدا لم يقبله • كان يطرد من دير الى دير • والكلاب تجرى في اثر ردائه الممزق وهي تنبح ٠ رأيته ذات مساء جالسا على حجر وهو يحدق الى البحر المقفر ، اختبأت وراء شجرة تنوب ورحت اتلصص عليه • ظل صامت! فترة طويلة وحين عجز عن السيطرة على نفسه اكثر من ذلك صرح بعتة : « للثعالب جحور وانا لا أملك مكانا أسند عليه رأسي » • واخترقت عقلى ومضة القد عرفته (١) وركضت الأقبل يده • لقد احبيته حين كنت طفلا صغيرا واحببته منذ ذلك الحين • وانا الان ابحث عنه في كل مكان ولكنه اختفى • ولاحساسي بالغبن جلست على الحجر الذي كتان يجلس عليه ١٠ه لو اننى ، فقط ، استطيع ان افتح له قلبي لعله يدخله ولا يظل يتشرد بردان دون بيت ، فكرت في الفيلسوف بروكلوس ، الذي عاش في الوقت الذي لم يعد فيه الناس يؤمنون بالهة الاولمب وراحوا يتنكّرون لها " نام بروكاوس في كوخ على سفح اكروبوليس • وبغتة سمع في منتصف الليل شخصا يقرع بابه • قفر وركض ليرى من الطارق فرأى اثيّنا واقفة بأبهتها الكاملة على عتبته · قالت له : « يا بروكلوس · اينما ذهبت يرفضون استقبالي ، اقد جئت ملتجئة الى جبينك » •

كم ارغب لو أن هذا المسيح ، بطريقة مشابهة ، يستطيع أن يلتجيء أَ الله المسيح ا

وبعودتي من جبل اثوس شعرت للمرة الاولى ان المسيح يتجول جائعا شريدا او انه في خطر وان دوره الان لكي يخلص ـ من قبل الانسان «•

هيمن علي حزن وحنو شديدان • ولعدم رغبتي في العودة الـي حياة الدعة والراحة سلكت طريقا ورحت امشي اياما واياما عبر الجبال المقدونية الى ان عثرت على قرية صغيرة كثيبـة معتمـة وبائسة ـ زرائب مغطاة ابالروث، وقطيع من الاطفال والفنازير الملوثة بالوحل، نظر الرجال الى بوجوه مقطبة وحين حييتهم لم يجيبوا • اما النساء فصفقن ابوابهن حالما رأينني •

<sup>(</sup>۱) الضمير مكتوب بحرف كبي HIM وهذا بعني انه المسبح أو الله .

قلت لنفسي ان هذا هو المكان الملائم لي • هنا ، يا روحي ، في هذه القرية المخيفة وبين هؤلاء الناس المخيفين ستثبتين قدرت على الاعتمال • لم يفارق الداعية الجريحبالي • ولانني كنت اريد ان اذلل مسدي قررت ان اقضى الشتاء في هذه القرية •

وبعد مشكلات لا نهاية لها نجمت اخيرا في جعل راع عجوز يفهم انني لست مجرما ولا ماسونيا ولا مجنونا وقبل أن يؤجرني زاوية من كوخه وأن يقدم لي بعض الحليب والخبز كل يوم وهناك لتوفر الكثير من الخشب جلست اقرأ امام النسار ولسم يكسن معي أي شيء باستثنساء الاناجيس وهوميروس ورحت اقرأ كلمات المسيح عن الحب والتواضع حينا وأقرأ عينا اخر الاشعار الخالدة لشيخ اليونانيين وأبيهم ويجب أن تكون طيسا ومسالما وصبورا واذا صفعت على خدك يجب أن تدير الاخر ولا قيمسة للحياة على هذه الارض والحياة الحقيقية هي تلك التي في السماء سهذا للحياة بارض والتهاء الحياة الحقيقية هي علما كرامة الانسان وكبرياءه والحرب وبجب أن تقتل وتقتل لكي ترفع عالما كرامة الانسان وكبرياءه والمرب هذه الدنيا وعبد حي أفضل من ملك في هيدس عكذا كنان المراشون وعبرياءه والمراشاني وحد اليونان و

وبرز الآكيون (1) على حافة عقلي ، الآكيون بأنوفهم الضغمة ، بدروع سيقانهم ، باقذامهم الكبير، القاسية ، وباقذاذهـــم المشعرة ، بلحاهم المدبية ، سمعورهم الكبير، القاسية المزفرة ، بروائح الفهر والثوم التي تفوح منهم ، وكانت هناك سيابي تتجون فائدة غير دنسة على الجدران بهيسة ونقية في الضوء وأخمصا قدميها المنوستين فقط مضرجان بالدم ، والآلهة ، المتوجون بجلال في الغيوم ، يتضون وقتهم بالتفرج على البسر وكل منهم بذيح الاخبر ،

هنا في عزلتي هذه اتلعت اذني ورحت اصغي الى السيرانتين (؟) • كنت استمع اليهما معا • برائنهما منغرزة في احشائي • وكلّ منهما كانت تسمرني واكنني لم أكن اعرف الى اي من شبحي ماتين السيرانتين سأقدم عظامسى •

التلج في الخارج وانا اتطلع عن المافذة الصغيرة واراقب نتف الثليج المتساقطة على قبع القرية • كل صباح تمسر قطعسان النم وتوقظني

<sup>(</sup>۱) Achacans اهالي اكنيا او اليونان القديمة . (۲) كاثنات اسطورية لها اجساد طيور ورؤوس نسوة كانت تسحر المسلاحين مغنائها ... وهنا يتصد المسيح وهوميروس .

باجراسها • وكنت اقفز من الفراش وأتسلق معها الدروب المغطاة بالثلج متبادلا بضع كلمات مع الراعي حول موضوعات الفقر والبرد والاغنام التي تموت • عمري لم أسمع راعيا يتحدث عن اي شيء بهذا الرضى ، لا شيء أكثر من الفقر والبرد والاغنام التي تموت •

ذات يوم كان كل شيء مغطى بفراش ناصع من الثلج وبدأت اجراس القرية تدق حدادا • لا بد أن شخصا ما قد مات • كان القرويون معتصّمين داخل بيوتهم وقد اوصدوا ابوابهم • وبين حين واخر يحرك الهواء الساكن جرس بغل • ومن نافذتي استطيع ان ارى الغربان الجائعة وهي تطيير حيئة وذهابا • كنت قد أشعلت ناري وضمني الدفء › في عناق حنون مشل أم • احسست ان سعادتي كاملة • ولكن عند ذلك › بغتة ، وكأن الفرح خيانة وخطيئة كبرى تفجر البكاء في داخلي ـ بكاء هادىء يائس وحنون مثل ام تغنى تهويدة لابنها الميت •

لم تكن هذه المرة الاولى التي اسمع فيها هذا البكاء الداخلي • كلما أحسست بالحزن ازداد لطفا حتى ليبدو لي كطنين النحل البعيد • وكلما أحسست بالسعادة تفجر هائجا • وقد اعتدت ان اصرخ خائفا : « من الذي يبكي في داخلي ؟ ولأي سبب ؟ وبماذا اخطأت ؟ » •

حل الليل ، وبينما كنت احدق الى النار راح قلبي يقاوم ، لقد رفض ان ينضم للمناحة ، لم على ان أبدأ العويل والنواح ؟ لم يكن هناك حسزن كبير يسحق روحي ، لدي الهدوء والدفء ، والهواء الفلاحي في البيت تفوح منه رائحة السفرجل والقصعين ، وكنت جالسا امام المؤقد اقرأ هوميروس حكنت سعيدا ، وصرخت « انا سعيد ، ما الذي ينقصني ؟ لا شيء ! اذن فمن او ما الذي يبكي في داخلي ؟ وماذا يريد ؟ وماذا يريد مني ؟ » ،

العظة خيل الي انني سمعت قرعا على الباب • نهضت فلم أجد احدا • كانت السماء صافية تماما والنجوم تلتمع كالفم المشتعل • انحنيت وتفحصت الطريق المغطى بالثلج تحت ضوء النجوم لأرى ان كنت استطيع ان اتبين بالصدفة آثار اقدام بشرية • لا شيء • اتلعت اذني ورحت اصغي • كان هناك كلب ينبح مكتئبا في طرف القرية • لا بد انه رأى كارون يطوف على الثلج • لقد سقط منذ يومين في المسيل راع عجوز ولكنه قوي ويبدو انه خالد وظل طوال هذا اليوم وهو يسلم الروح والقرية كلها تخور متوجعة من الغرغرة الراعدة لنزاعه الاخير • انه الان صامت • ولا شيء يسمع الا النواح النابيح لكليه •

لا بد انه مات ،قلت ذلك لنفسي وانا ارتجه و اغضبني الموت و

فالكلمات المعزية حول المجيء الثاني والوجود في المستقبل ما تزال عاجزة عن خداعي • ولكن ، من جهة أخرى ، لم تصبح لدي القوة <u>بعد على مجابهة</u> الموت دون خـوف •

غرقت مرة اخرى في هوميروس وكانني ابحث عن الامان عند ركبتي الجد العجوز ، وبدأت الاشعار الفائدة تتدحرج كالامواج من جديد وتتكسر على صدغي ، عبر القرون رحت اسمع الضجة التي يثيرها الآلهة والبشر وهم يغيرون برماحهم ، ورأيت هيلين وهمي تمشي الهوينا على الاسوار الطروادية يحيط بها عجائز المدينة ، وحين رأيتها رحت اجاهد لانسى ، ولكن افكاري كانت مركزة على الموت ، قلت انفسي : أه لو أن قلب الانسان يكون كلئي القدرة ، قويا الى درجة يستطيع معها مصارعة الموت الو انه كان مثل مريم المجدلية – مريم المجدلية البغي – ويستطيع ان يبعث الجشية المحبوبية ،

أحسست بقلبي مترعا • واأسفاه ! كيف استطيع انا ، بدوري ، ان ابعثه (۱) وأجد الراحة ! وادركت ان المدد ميتا في احشائي ، هو الذي يظل يبكي • كان يجاهد لكي ينهض لكنه لا يستطيع دون معونة الانسان وعلى هذا الاساس يحس بمقت كبير نحوي • كيف استطيع ان اخلصه ــ واخلص نـفسي ؟

لو كان جدي لنشر شراع مركبه وابحر الى المضائق ليصادم مراكب الاتراك ذلك لانه يرى ان الاتبراك واليهود يشتركبون في مسؤولية صلب المسيح • كان بهذه الطريقة سينفث من غضبه ويجد الراحة • ولو كان ابي لامتطى فرسه وهاجم بالطريقة ذاتها الكفرة وعاد من المعركة ليلا ليعلق العمامات الملطخة بالدم لاعداء المسيحية على الفاصل الايقوني في بيتنبا تحت ايقونة المصلوب • بهذه الطريقة كان ، ايضا ، سيجد الراحة • وعلى طريقته سيحس بالمسيح وقد بعث في قلبه • نهاية الامر ان ابي كان محاربا وكانت الحرب طريقته في تحقيق الخلاص وتلقيه •

ولكن ما الذي استطيع انا ، حثالة الذرية ، ان افعله ؟

عاليا في جبال كريت يحدث احيانا ، ونادرا جدا ، ان يولد مخنث في عائلة من الغيلان ، ويتطلع اليه الاب العجوز ثم يتطلع اليه ثانية ولا يستطيع ان يفقه شيئا ، كيف استطاع الشيطان ان يخسرج هذه النفاية ، هذه الهشاشة ، من صلبه ؟ ويدعو ابناءه الوحوش الاخرى التي انجبها ، السي

<sup>(</sup>١) الضمير بحرف كبير ، الحديث من المسيح أو الله .

اجتماع لكي يروا رأيهم فيه • « انه عار على ذريتنا » يزأر العجوز « ما الذي سنفعله يا أولاد ؟ لن يستطيع ان يكون راعيا ، اذ كيف له ان يثب على القطعان الاخرى ليسرق ؟ ولن يستطيع ان يكون محاربا فسيشق عليه ان يقتل • انه وصمة على صلالتنا فلنعمل منه استاذ مدرسة ! » •

وانا للاسف ، كنت استاذ المدرسة في عائلتنا • ولكن لم الاحتجاج ؟ يمكنني ان اتأقلم مع الامر • ومهما بالغ اسلافي في احتقاري فان لدي انا الخر اسلحتي وسوف اذهب الى الحرب •

كان الثلج يهطل خارجا ، وكان الله لرحمته يغطي عدم اتساق العالم بثلجه ، والخرق التي علقها على السياج المحيط بالزريبة المقدونية التي كنت اقطن فيها قد تحولت الى فرو أبيض ثمين ، والاشواك الوسنانة قد ازهرت كلها ، بين حين واخر تسمع بكاء طفل او نباح كلب او صوت رجل ، غير ان كل شيء يغرق في الصمت من جديد ثم لا تعود تسمع شيئا الا الصمت، صوت الله ،

القيت بعود في النار وكمشة من أوراق الغار لكي اعطر الهواء ثم انكببت على هوميروس من جديد • لكن افكاري لم تعد متعلقة بالآكيين أو الطرواديين أو آلهة الاولمب • كان المشهد المغسول بالشمس يرفرف أمام عيني كالفراشة ثم يختفي • ومرة أخرى سمعت أحشائي تبكي •

كان يستلقي في القبر منتظرا إن يهرع الحواريون ويدحرجوا الصخرة ويجثموا في القمة وينادوه بينما هو ينهض ثانية الى الارض • لكن احدا لم يأت • ولاحساسه بالغبن بدأ يبكي •

وبينما انا احدق الى اللهب المتفائل رأيت الحواريين المشبعين بالالم محتشدين في العليّة « مات الرَّبان • مات » • كانــوا ينتظرون هبوط الليل لكي يغادروا القدس ويتفرّقوا • لكن امرأة قفزت • هي وحدها رفضت موته لأن المسيح قد قام في قلبها • وحافية القدمين شعثاء الشعر نصف عاريــة راحت تركض نحو القبر مع بزوغ الفجر ولانها متأكـدة من انها ستــرى المسيح فقد رأته • ولثقتها بأن المسيح قد بعث فانها بعثته وصرخـت : « يا ربّان » وسمع الرّبان صوتها في قبره ، انحنت على قدميه ورأته عنـد الفجر يمشي على عشب الربيع •

امتلاً عقلي بصورة البعث هذه • واثقلت جفنيَّ حمى خفيفة بالغــة الملاوة وبدأ الدم يتدفق حاميا الى صدغي • وكما يحدث حين تهب الريـــع قوية وتتبعثر الغيوم ثم تتوحد من جديد وتتشكل بشرا وحيوانات وسفنا ،

كذلك وبالطريقة ذاتها ، في اعماقي وبينما انا جالس قرب النار هب عقلي فتفككت الرؤيا في داخلي ثم تحولت الى وجوه بشرية ملفعة بالتوق والريح ، لكن هذه الوجوه سرعان ما تتبعثر في حلقات كالدفان داخل رأسي مــــا لم تات الكلمات ــ في البدء مرتعدة ومترددة ثم بالتدريج تصبح اكثر عففـــــــة وثقة ــ لتباور ما يمكن بلورته ، وفهمت : الريح المنوية المولدة المتي هبت في اعماقي اصبحت مادية وصارت جنينا وهو الان يرفس رغبة في الظهور ،

اخذت قلمي وبدأت اكتب لكي اربح نفسي ـ لكي ألد • لم ابدأ من البداية • المجدلية اول من قفز ، كانت خائفة مبللة بالدموع وشعرها مشعث • لقد استيقظت مذعورة قبل الفجر • لا بد انها رأت الربان في علمها • وكما يجذب الصياد فريسته بدأت تناديه :

اه ، كم هو مدهش ، لا استطيع ان ارفع رأسى • الهواء مفعم بالشذي انهض ، يا قلبي ، واضرب الارض لتجبرها على أن تفتع كتفاى الدنيويتان تطفران كجناصن لكن الفجر يبطىء في المجيء ، والجسد ، أه ، ثقيل جدا • لا تتعجلي يا روح قبل ان ارتدي ملابسي واذهب انظري ﴿ اَنْتَىٰ آلِبِسَ كَعْرُوسُ وَأَتَأْتُقَ ۗ اقد منتيت راحتي وقدمي وكملت عينى بكحل مشعشع وبقعة جمال تصل حاجبى لاننى كما احب الارض فان السماء المبجلة تضرب صدري بلطه ومين انحنسى اقبل ( الكلمة ) بفرح وهزن كما لو انها رجل وعندما اصل الى قبرك الحبيب اخبرا عبر دروب مشكولية بالبورد یا مسیمسی مثل امراة هجرها حبيبها سأتمسك بركبتيك الشاحبتين لکی لا تترکنیی ابیدا ۰۰۰ سأتحدث وانا امسك بركبتيك الشاهبتين ورغم أن الجميع ينكرونك ، يـا مسيحـي لكنيك لين تموت

لم استطع النوم • كنت على غاية من العجلة • فطالما أن الوجوه قد تصلبت لوهلة قانني كنت أريد أن أخذها في وقتها ـ الحواريون والمجدلية والمسيح ، الضباب الذي يصبح ماديا ، والكذبة التي تصبح حقيقية ، والروح التي تغني من عشها القائم على أعلى اغصان الامل ـ وأثبتها الى الابد بكلمات متينة وقوية •

وفي نهاية ايام وليالي قليلة كانت مخطوطة المسرحية كلها على ركبتي٠ أمسكتها بقوة ، تماما كما تمسك الام ابنها بعد ولادته ٠

بدأ الصوم الكبير واقترب عيد الفصح • وبدأت اتمشى في الحقول • لقد تحول انعالم الى جنة وراحث ثلوج الاولمب تتلامع تحت الشمس بينما المحقول من تحت خضراء زاهية والسنونوات العائدة ، مثل مكوك النول ، لتنسج الربيع في الجو • وبدأت زهور برية صغيرة صفراء وبيضاء ، تدفع التراب برؤوسها الدقيقة ، وتظهر تحت ضوء الشمس لكي تسرى العالم الذي فوقها • لا بد ان شخصا ما قد أزاح عنها حجارة القبور الارضية : كانت تحقق قيامها • شخص ما ؟ • • • من ؟ لا بد انه الله ، الله ذو الوجوه التي لا تحصى : احيانا هو وردة واحيانا عصفور او زغف طازج من دالبة واحيانا اغسرى قمسح •

وبينما حس اتمشى عبر الحقول المزدهرة قام دوار لطيف بتحويسا الزمان والمكان من حولي ، بدا لي انني اسير في فلسطين وليس في اليونان ، واستطعت ان اتبين الآثار الطرية التي تركتها قدما المسيح على تراب الربيع الفقيف وحولي تسمو جبال الكرمل وجيلبوا (۱) وتابور المقدسة ، ولم تكن هذه سويقات القمح الناهضة من الارض الى ان تصبح بطول الرجل بل هي المسيح ينهض من قبرة ، وهذه ليست شقائق النعمان الحمراء بل هي الدم المسيح ،

<sup>(1)</sup> Gilboa.

سأل احدهم مرة الرابي نعمان : « ما الذي تعنيه حين تعظ بأننا يجب ان نذهب الى فلسطين ؟ لا شك ان فلسطين مجرد فكرة ومثل أعلى يجب ان تبلغه ارواح اليهود ذات يوم » • غضب نمعان فألقى بأمتعته على الارض وصرخ : « لا • لا • حين اقول فلسطين فأنا اعني حجارتها وخضرتها وترابها فلسطين ليست فكرة • انها حجارة وخضرة وتراب • والى هناك يجب ان نذهب ا » •

قلت لنفسي والى هناك يجب ان اذهب و لكبي ارى والمس جسد فلسطين الحار وليس الاكتفاء بالاستمتاع بها في حياتي وانا اتمشى على جبال اليونان وحقولها ، ان اتنفس الهواء وأدوس علي الارض وألمس الحجارة ، التي تنفسها المسيح وداسها ولمسها ، ان اتبع قطرات الدم التي رسمت طريقه بين البشر و نعم يجب ان ارحل و ربما استطعت ان اجد هناك ، في فلسطين ، ما كنت ابحث عنه عبثا في الجبل المقدس و

مرة اخرى هبت رياح الرحيل في عقلي • الى متى ستظل تهب ؟ حتى الموت ان شاء الله ؟ اية متعة ان تنطلق من ارض جافة وترحل • ان نقط ع الخيط الذي يربطنا باليقين ونرحل • ان نتطلع وراءنا ونرى الجبال والناس الذين نحبهم يتضاءلون في البعد •

اسبوع الآلام يقترب ، وفي المسيحية كلها سوف يصلب المسيح وسوف تنكا الجراح الخمسة الخالدة وسوف يأتي القلب – مريم المجدلية – م—رة اخرى للصراع مع الموت ، ما الذي يحدث حين يكون لرجل قلب طفل ويستطيع ان يقاسي خلال هذه الايام : يعجز عن الأكل او النوم او كفكفة دموعه حين يرى في صلوات العيد جسد شجرة الليمون المزهرة لالهه تذوي على الصليب ؟ واية سعادة اكبر مما لديه حين يحب فتاة والربيع يدخل من نوافذ الكنيسة المفتوحة ، وقد تواعدا على اللقاء ظهر الجمعة الحزينة لكي يتباركا معا بتقبيل قدمي المصلوب ثم لكونه ما يزال فتيا يرتعش خوفا لائه يعتقد الله يقترف اثما باجتماع شفتيه بشفتي امرأة على جسد الله ،

أغلقت هوميروس وقبلت يد الجد الخالد دون ان اجرؤ على رفيع رأسي والتطلع في عينيه • كنت خجلا وخائفا امامه لانني كنت اعرف تعاما انني اخونه في تلك اللحظة بتركه ورائي واخذ عدوه الكبير معي: الانجيل •

لم تكن الارض قد استيقظت بعد ولا السماء ـ ديك على السطح فقط يمد رقبته الى الشرقوينادي الشمس ( لقد طال الليل كثيرا ! ) داعيا اياها للظهـور ٠

وكما لو انني كنت خائفا من ان يسمعني الجد العجوز فتحت الباب متسللا كلص وسلكت الطريق الى المرفأ لكي ابحر • كانت قد وصلت مشود من الرجال والنساء قادمة من قراها لكي ترحل ، مثلي ، الى فلسطين ولكي تؤدي فروضها على القبر المقدس • ولن أنسى مساء يوم الرحيل ـ العذوبة والعلاوة والعنو ! كان هناك رذاذ خفيف رحيم ، ولو انك رفعت رأسك ونظرت الى السماء لرأيت وجه الله مغطى بالدهوع •

وعلى القارب نفسه مدت بطانيات ولحيف ملطخية بالشحم وبألوان متعددة على أرضه و ومجموعات من العجائيين اللواتيين يفتحن سلالهين ويمضغن و كان الهواء مشبعا برائحة بيوض السمك والبصل وفي اليوسط وقف رجل عجوز بخدين متوردين وشعر طويل أشيب وبينما هو يؤرجح جذعه الى الامام والوراء كان يقرأ قصة المسيح بصوت عال منغم حياة المسيح والامه والامه : كيف جاء العريس الى القدس و وبعد ذلك كيف أكل المسيح وتلاميذه من العشاء الرباني المر وكيف عادر التلميذ الخائن مسرعا وكيف تسلق يسوع جبل الزيتون والعرق يتصبب من جبينه « كقطع من الدم المتخثر » و

وتنهدت النسوة العجائز صغيرات الحجم والملفعات بالسواد وهسززن رؤوسهن بتأثر عميق دون ان يتوقفن عن المضغ بهدوء وصمت كالاغنام • كان الله في قلوبهن البسيطة يكتسي مرقاخرى باللحم ويصلب وينقذ البشر • وكان راع فتي ، يدير ظهره للعجائز يصغي باهتمام وهو ينحني وسكينه في يده لينحت رأس عصفور على مقبض عصاه •

وبغتة حين جفف الظمأ حلق المسيح الـــى درجــة لا تحتمل وصرخ: « عطشان! » قفزت امرأة عفتية ممتلئة قليلا ، بهياج مسعور وصرخت: « أه يا ولدي! » كم انفعلت حين سمعت صرخة المرأة العميقة الاموميــة ، حين سمعتها تدعو ربها نفسة ابنها •

تركنا بحر ايجة وراءنا ورحنا نقترب من الشرق الادنى ، افريقيا ظاهرة للعيان على يميننا وقبرص من يسارنا على الافق ، وكان البحر المتأجب يلتمع ، حومت فراشتان على الاشرعة ، وعصفور صغير جائع يتبعنا اندفه الى الامام واكل احدى الفراشتين ، وحن بدأت فتاة شاحبة ضعيفة تصرخ محدجة قال لها أحدهم : «انسي ذلك ، هكذا يجب ان تسير الامور ، اتظنين الله امرأة ضعيفة ؟ »

كنا نقترب من الارض المشوية بالشمس ، حيث ذات بوم شب لهب من كوخ فقير في الناصرة ، لهب احرق قلب الانسان وجدده • الحياة اليوم في دالة من التفسخ مرة اخرى تماما كما كانت قبل الفي سنة ، لكن المشكلات

التي تبدد التوازن القائم بين العقل والقلب هي ألان اكثر تعقيدا والطلول اكثر صعوبة ودموية • في ذلك الحين وجدت رسالة بسيطة تتمتع بحسلاوة فلاقة • وبرز الخلاص على وجه الارض كفصل الربيع • لم يسبق ان وجدت رسالة ابسط منها ولا أحلى • ربما كانت تلك الرسالة قادرة على تخليصنا هتى اليوم لله من يدري ؟ لهذا ندن ذاهبون الى القدس : لكي نستمع مرة الفسرى الى ابن مريم •

كان الوقت ليلا • وتمددت على سطح القارب لكي انام ، ولكن جدلا عنيفا بدأ يحتدم في العنبر واعطيت اذني • شخص ما ، يبدو من صوته انه شاب ، كان يدين بعنف الحياة الاقتصادية والاجتماعية الحالية بظلمها وتضليلها • الجماهير تجوع بينما العظماء والاقوياء يكد سون الثروات • النساء يبعن انفسهن ، والكهنة لا يصدقون • الجنة والجحيم كلاهما هنا على الارض • الحياة الاخرى غير موجودة • هنا علينا أن نجد العدل والسعادة • • وتصاعدت الصرخات : « نعم ، نعم ، انت على حق ! » « النار والفاس » • شخص واحد فقط حاول ان يعترض • استطعت ان اميزه من تنفيمات صوته شهو الشماس الذي يسافر معنا • لكن صوته كان يضيع وسط الصرخات • والضحكات •

نهضت عن وسادتي ورحت استمع بشغف ، عنبر هذه السفينة كان يبدو مثل مقبرة جديدة يجتمع فيها العبيد مرة اخرى – عبيد اليوم – يتآمرون لنسه العالم من جديد ، كان امرا مخيفا ، فهدف رحلتنا هو ان نتعبد لوجه الله الطو الاليف – بلطف زائد وعذاب كبير وامتلاء بالامل في الحياة الفائدة ، كانت النسوة الصغيرات العبائز قد جلبن له خبرا منذورا ، ونذورا فضية وشموعا ودموعا وصلوات ، بينما في الدرجة الاولى كان عديمو الايمان السعداء يتحدثون في السياسة او ينامون ، بينما هنا في الاسفل ، وفي اعماق العنبر ، كنا نحمل ، كهدية رهيبة ، بذور نظرية كونية (١) جديدة وخطرة وغير متشكلة نهائيا بعد ،

كان العالم الحبيب المقدس في خطر ، وعالم اخر ، قاس مكون من الوحل والنار ينهض ملينًا بالحياة من الارض ومن قلب الانسان ، وهو مختبىء في اعماق العنبر من كل سفينة كان يشتريها ويرحل ،

في صباح اليوم التالي بدأنا نرى الارض الموعودة - خط بعيد على الافق في البدء غير واضح بسبب الغيم الطيبسي ثم الجبال المنخفضة فسي

<sup>(1)</sup> Cosmogony.

اليهودية (۱) شهباء في البدء وبعد ذلك زرقاء فاتمة واخيرا تتلاشى غارقة في ضوء النهار القوي نهضت المجائز وجمعن صررهن معا ولففن مناديلهـن على رؤوسهن ثم بدأن يرسمن شارات الصليب ويبكين ،

رمل وحدائق غناء ونساء سمراوات بدينات وصبار ونخيل ، وصعود الى المدينة المقدسة في باصات لاهثة ، وبغتة اخذ كل قلب يخفق بعنف ، جدران وشرفات مفرجة (٢) وبوابات محصنة وروائح روث وتوابل وفواكه متعفنة ، جلابيب بيضاء واصوات قاسية حلقية ، ونهضت من المتراب ظلال الانبياء المقتولين كلهم ، وعادت الحجارة الى الحياة وراحت تصرح وهي مضرجة بالدماء ،

## القـدس ١٠

لا ارغب في تذكر اسبوع الالام ولا اجرؤ • خلال تلك الايام السبعة اتضحت اخيرا مغامرة الانسان المأساوية كلها – الامل والحب ، الخيانة والتضحية ، والصرخة : « الهي يا الهي لم تخليت عني ؟ » ليس المسيع بل الانسان – كل انسان عادل ونقي – يخان ويساط ويصلب دون ان يمد الله يده لمساعدته ، والحقيقة انه لولا وجود قلب المرأة العطوف لكان الله قد ترك الانسان في القبر الى الابد ، خلاصنا معلق بخيط ، بصرخة حب ،

ليلة بعد الحرى حتى الوصول اخيرا الى الفجر المقدس ليوم الفصح و كانت كنيسة القيامة تضيع كخلية نحل هائلة و كان الجو مشبعا برائحة الشمع وعرق البشر – الاباط المتعرقة البيضاء والسمراء والسوداء لرجال ونساء ناموا تلك الليلة تحت قباب الكنيسة منتظرين اللحظة الخالقة للكون التي فيها سينبعث النور المقدس من ضريح المسيح و في كل مكان الرائحة الواخزة العميقة المشمع والزيت الزنغ و وتحت الايقونات المقدسة تغلى القهوة في العميقة المشمع والزيت الزنغ و وتحت الايقونات المقدسة تغلى القهوة في أوعية صغيرة والامهات يعرين صدورهن لارضاع اطفالها ولا بدان الزنجيات قد زين شعورهن بالودك (٣) وقد ذاب الان فجعل لهن رائحة كرائحة الاغتمام وكان رجالهن يفرزون ما لا يطاق من نتن الفحول و

ووصلت موجة بعد اخرى من الحجاج حتى ضاقت الكنيسة بهم ، تسلق بعضهم الاعمدة واخرون انتشروا على المقاعد بينما احتشد غيرهم في رواق

<sup>(</sup>۱) ۱۳ کم شهال یافا ، کانت تعرف سابقا باسم الیهودیة ثم سهیت العباسیة المبیه الی ولی مدفون فیها ( راجع : بلادنا فلسطین به مسطفی مراد الدین ص ۲۷۸ ) (۲) شرفات ذات فتحات لاطلاق النار .

<sup>(</sup>۳) شخم حیسوانی .

النساء بينما اعينهم المستثارة الجاحظة تتوجه نحو الهيكل الصغير في وسط الكنيسة الذي سيصعد منه النور في اية لحظة احباش وبدو وزنوج بالطرابيش والجلابيب متعددة الالوان والعيون اللاهبة الدامعة ـ بشر مسن كافة الاجناس ـ يصرخون ويضحكون ويتنهدون • واغمي على شاب فرفع ومدد في الباحة كاللوح • وسقط كاهن ماروني عجوز ونحيل ، مرتديا السوتان (۱) الابيض الناصع والحزام الاحمر ، على الحجارة المرصوفة والزبد يصعد من فصه •

وبغتة صمت الحشد و وامتلأ الجو بالعيون المتوهجة و لقد ظهر البطريرك مرتديا ملابس موشاة بالذهب ووحده سار خافض الرأس تحت الهيكل في وسط الكنيسة و وفعت الامهات أبناءهن الى اكتافهن لكي يمكنهم من الرؤية ووقف الفلاحون فاغري الافواه وكل ثانية كانت تسقط مثل قطرة كثيفة على رؤوسنا وتوتر الجوحتى صار له صريف كجلد الطبال وهبت ومضة من الظلة المقدسة وظهر البطريرك وبيده حزمة كبيرة من الشموع البيضاء والمشتعلة وفي ومضة عين كانت الكنيسة تموج باللهب من ارضها حتى سقفها والمتفرجون جميعا كانوا قد اندفعوا نحو البطريرك وهم الهسكون بشموعهم البيضاء لكي يتلقوا النور و وراحوا يضعون ايديهم في اللهب ثم يفركون وجوههم وصدورهم و كانت النسوة يزعقن بينما بدأ الرجال بالرقص و وبهذا الضجيج تدفق الجميع الى الباب و ليضرجوا و

وبقيت الكنيسة خالية • الضجة الرهيبة والحشد المسعور والاسمال متعددة الالوان ـ هذا كله بدا وكأنه كان حلما غريبا • نظرت الـى الارض فتاكدت ان تلك الرؤية كلها كانت حقيقة فتحتي على الحجارة المرصوفة رأيت بقايا معينة من النشوة : قشور برتقال ونوى زيتون وزجاجات مكسورة •

خرجت الى الفناء لاستنشاق الهواء النقي • كنت اتمنى ان ارحل ، ان اذهب الى الجبال الموحشة الجرداء المواجهة لي وأظل امشي وامشي دون ان ارى شيئا الا الشمس والقمر والصخور • فطوال الوقت الذي كان فيه الحشد المنتشي يضطرم من حولي والمؤمنون يندفعون في نشوتهم وهم يدعون المسيح ـ يأمرونه ـ بالقيام من قبره كنت اضبط نفسي وارفض ان أدع قلبي يثمل • فللروح ، كما للجسد ، حياؤها : انها ترفض ان تتعرى امام الملأ • ولكن ما أن صرت وحدي حتى رحت أصرخ : بعيدا ابعيدا الى البراري ! هناك يهب الله كالربح المحرقة ، هناك ساتعرى وادعه يحرقني •

<sup>(</sup>١) ثوب الكساهن .

وقال الله : ابقى ايتها السيدة الروح • لا ترحلي • ... ما الذي تريده مني يا رب ؟ ... أريدك أن تتعري أيتها السيدة الروح ·

ـ يا رب • كيف تستطيع ان تطلب مني طلبا كهذا ؟ انني اخجل • `

ــ أيتها السيدة الروح ، لا شيء يجبُّ أن يقف هائلا بيننا ولا حتيى ارق المجب • لهذا ايتها الروح يجب ان تتعري •

\_ هانذا يا رب • لقد تعريت • خدّتي- ا

انطلقت الى البحر الميت وانا اغني هذه الكلمات الخاندة عن روح تعشق الرب • كنت أريد أن أرى الهوة التي فتحتها المدينتان الفاطئتان حين عارتا • كانت الصخور الشهباء والصفراء والمتوردة تطلق البخار حين تسقط عليها الشمس القاسية اللزجة • وبين حين واخر تهب دفعة من الريح المحرقة فتمالً فمي ونفسي بالرمال • كانت الحجارة لاهبة • لا زهرة ، ولا قطرة ماء ، ولاَّ عصفور يطلق صوتا يرحب به بعابر او يحاول ان يطرده • وكان الله معلقا فوقى، ، الله وحدة ـ كالسيف •

هذا الرب ليس المسيح • خطرت لي الفكرة فارتعشت • ليس ابن مريم اللطيف ذا الكلام الطو ٠ انَّه يهوه ، أكلُّ البشر المُفيف ٠ لقد بحثت عن رب ووجدت اخر • كيف استطيع الفرار في هذه النقطة من تخوم صمته المظلمة المستغلقة ؟

كلما ابتلعتني الصحراء اكثر ، التهب رأسي أكثر ، ورحت أدعو الله أن يظهر ويكلمني • آلم يخلقني بشرا ؟ أو لم يكن الانسان الحيوان الذي يطرح اسئلة ؟ حسن ٠ انني اطرح اسئلتي وعليه ان يجيب ٠ كنت اسأله بهـ دوء في الربع اللاهبة • واعترفت « يا ربّ انني امر في لعظة حرجة • ما الذي على ان افعله ؟ ضع في فمي جمرة ، كلمة ، الكلمة البسيطة التي تحقق الخلاص • لهذا نزلت في هذه البئر العميقة ، البئر التي يعميها النور الباهر - لكسي اتحدث اليك · فتجل · »

انتظرت وانتظرت و ولا جواب و

منذ سنوات طفولتي ، حين كنت اقرأ سير القديسين ، في دارنا كنت احترق رغبة لان اضع قدمي على هذه الارض التي اخطو عليها آلان ؟ احترق رغبة لان اسير على الارض والمجارة التي سار عليها المسيع وأن أسمع صوته ٠ كان لدى دائما ما أقوله له ( وما يزال لدي ) ٠ لا بد أنّ يشفق علي ألن يفعل ؟ نعم • سيجيب ! وبينما العالـم يتحـرك يقـوم بتغيير اسئلته وعذاباته وشياطينه ٠ ولربما كان لدى المسيح كلمة جديدة ما يشفي بها الجراح الجديدة ويجعل للحب وجها جديدا وأكثر رجولة •

رحت أحدث نفسى بهذه الطريقة وأنا اتقدم واستنشق هواء الصحراء

المكون من لهيب ورمال ، والذي تنشقه الانبياء وتلقوه في اعماقهم ، وحين وصلت الى بطن الوادي فاجأني البحر الميت يلتمع أمامي ، ساكنا ورمانيا كالرصاص الذائب وممثلثا بالمياه الموحلة الرجراجة القطرانية ، والتي منها يجري نحو فلسطين ، بين القصب والطرفاء ، نهر الاردن الازرق المائل المفضرة ، كان هناك العديد من الرجال الذيسن يرتسدون القمصان الطويلة ويرسمون شارات الصليب ، ووقف على ضفة النهر قس يغني بينما كان الاخرون يغطسون في المياه المطهرة ويتحولون الى حجاج ،

اقيمت هانة على الضُفة تحت سقف من القصب المحبوك ، وفيه حاك عتيق يطلق « الامان » (1) العربي بصوت أجش بينما راح صاحب الحانة ، ذو الجلباب المبقع بالشحم يجار مع الحاكي وهو يقلي كبد الغنم ،

اسرعت انفطى ملتفا حول ساحل البحر الميت ودخلت الصحراء من جديد وعيناي القلقتان الهائجتان مسمرتان على المياه الراكدة ، وكائني اجهد لاستكشاف المدينتين الغائرتين في اعماقها، وبينما انا اتطلع ومضت في ذهني لمعة صفراء ، رأيت ـ قدما جبارة قادرة قد تقدمت لتدوس مدينتي سدوم وعمورة وتسحقهما وتخفيهما ، روعت ، ذات يوم ستقوم قدم جبارة قادرة بسحق سدومنا وعمورانا وابادتهما ، وهذا العالم الذي يضحك وينسى الله سيتحول بدوره الى بحر ميت ، في ختام كل مرحلة تأتي قدم الله بهذه الطريقة وتبيد المدن ذوات البطون المتخمة والعقول المتخطية ،

خفت • ( يبدو لي احيانا ان هذا العالم هو سدوم اخرى قبل مرور قدم الله عليه • واظن انه يمكن سماع القدم الرهيبة الان وهي تقترب ) •

توقفت على كثيب رملي منخفض ورحت احدق الى هذه المياه الملعوبة وهي تحاول ان ترفع المدينتين الفاتئتين الخاطئتين من أوعية القطران • كنت أريد لهما ان تشعا من جديد ولو لوهلة بسيطة تحت اشعة الشمس وبما يكفي لان المحهما • ثم ارف جفني من جديد وتثلاشيان •

كانت المدينتان نضطجعان على ضفة النهر كعاهرتين تتبادلان القبلات و رجال يتعانقون مع رجال ، ونصاء مع نساء رجال مع خيول ونساء مع ثيران و يأكلون حتى التخمة من ( شجرة الحياة ) ويأكلون وبتخمون من ( شجرة المعرفة ) و وحين حطموا اصنامهم المقدسسة وجدوا انها ليست الإخشبا وحجازة و وحين حطموا افكارهم وجدوا انها كانت ولبئة بالهواء وحين اقتربوا من الله كثيرا قالوا : « هذا الله ليس أبا للخوف ، بل هو ابن الخوف » ففقدوا

<sup>(</sup>١) الغناء الذي يرند لازمة امان أمان ٠

خوفهم • وكتبوا على البوابات الاربع المؤدية الى المدينة بحروف صفراء كبيرة ، هنا لا يوجد اله • ماذا تعني عبارة لا يوجد اله ؟ تعني انه لا كوابح على غرائزنا ، لا ثواب على خير ولاعقاب على شر ، لا فضيلة ولا خجل ولا عدل ـ اننا نحن ، ذئابا وذئبات ، في حالة نزاء (١) •

غضب الله ونادى ابراهيم: يا ابراهيم •

- مرنی یا مولای ا

ـ يا ابراهيم اخذ غنمك وابلك وكلابك وخدمك وجواريك وزوجتك وابنك ـ وارحل القد وصلت الى رأى •

- يا مولاي • « وصلت الى رأي » على شفتيك تعنى « ساقتل ! » • •

- عقولهم صلفة وقلوبهم مترعة بالفرح وبطونهم متخمة لقد ملك منهم و يبنون بيوتا من الحجر والحديد وكأنهم مظاهون و زودوا انفسهم بالافران واشعلوا النيران وذوبوا المعادن و لقد سطحت الصحراء كالجذام على وجه الارض لانني أريدها هكذا فقام هؤلاء البشر في سدوم وعمورة بسري الصحراء وتسميدها وتحويلها الى جنة ولم تعد العناصر الضالدة من ماء وحديد وحجر ونار الا عبيدا لهم و لقد انتهيت منهم! انهم اكلوا شجرة المعرفة وقطفوا التفاح وسوف يموتون!
  - کلهم یا مولای ؟
  - \_ كلهم ألست القادر على كل شيء ؟
- لا يا مولاي ، لست القادر على كل شيء لانك عادل لست قادرا على القيام بكل ما هو ظالم وفسيس ولا معقول •
- د وما الذي يستطيع أن يعرفه أي منكم عن العادل والظالم والشريف والخسيس ، المنطقي واللامعقول ايتها الديدان المخلوقة من طين والتي تعيش على الطين ومصيرها أن تعود الى طين ؟ أن غاياتي لا تكتنه ، ولو قدر لكم أن تواجهوها لاصابكم الرعب ،
- أنت رب السموات والارض ، أنت تمسك بالموت والحياة جنبا الى جنب في راحة يدك وأنت الذي تختار ، أنا دودة ، مجرد طين وماء ولكنك نفخت في فخلق الطين والماء روحا ، ولهذا سأتكلم ، هناك ألاف من البشر في سدوم وعموره يأكلون ويشربون ويتبرجون ويضحكون ويسخرون، وهناك الاف من العقول التي تشرئب كالثعابين لتنفث بسعومها نحو السماء وهي تفح ، ولكن ان كان بينها أربعون روحا فاضلة فهل ستحرقها يا مولاي ؟

<sup>(</sup>١) حدة الاهتياج الجنسي عند انثى الحيوان .

- أسماء ! أريد أسماء ! من هؤلاء الاربعون ؟
- وماذا لو كانوا عشرين ا عشرين روحاً فاضلة يا مولاي ؟
  - أنا أريد أسماء اننى أمد يدي لاعد •
- ــ وماذا لو كانوا عشرة ، عشرة أرواح فاضلة يا مولاي ؟ وماذا لو كانوا خمسـة ؟
  - أغلق فمك الصفيق يا ابراهيم •
- ـ ارحمنا يا مولاي ٠ لست عادلا فقط ٠ أنت طيب أيضا ٠ ولو كنت عادلا فقط لحدث الويل ٠ كنا ضعنا كلنا ٠ لكنك طيب يا مولاي ولهـذا ما يزال الناس قادرين على الوقوف في الهواء ٠
- لا تركع وأنت تمد يدك للامساك بركبتي فليس لي ركبتان •
   ولا تبدأ النواح لكي تمس قلبي اذ لا قلب لي أنا صارم ، قطعة جامدة من الغرانيت الاسود ولا يمكن ليد أن تطبع لمستها علي لقد وصلت الى قراري : ساحرق سدوم وعموره •
- ـ لا تتسرع يا مولاي لم العجلة حين تكون مسألة قتل ؟ انتظر لقد وحدت واحدة !
  - ما الذي وجدته وأنت تنقب في التراب أيتها الدودة ؟
    - ـ روح فاضلة
      - ۰ هــن ؟
    - ـ لوط ، ابن آخي هـرون ٠

ورحت أشعر بصدغي ينبضان وأنا واقف على الكثيب الرملي و سمعت في أعماقي صوت الله يصطرع مع صوت الانسان و وبدا لي لوهلة أن الهواء يتخثر وان لوطا يقف أمامي -- قاسيا وحافيا بلحية متدلية ولهب منتصب على جبينه و لم يكن لوط ألعهد القديم ، العبد ، بل كان لوطا خاصا بي ، لوطا متمردا يرفض أن يطيع أمر ربه في أن يهرب وينجو بنفسه وبدلا من ذلك فانه يحس بالشفقة على مدينتية الفاتنتين الخاطئتين وبملء ارادته يلقي بنفسه الى النار ليحترق ويفنى معهما و

صرخ بابراهیم: قل له اننی لن آذهب ۱۰ أنا سدوم وعموره ـ قل له ذلك ـ وأنا لست راحلا ، ألا يقول اننی حر ؟ ألا يقول ( ويتباهـــى ) بأنــه خلقنى حرا ؟ أذن أنا أفعل ما أريد ١ لست راحلا ١

- انثى أغسل يدى من الامر أيها العاصى وداعا •
- وداعًا يا بئر الفضيلة العجوز ، وداعاً يا حمل الله ! وقل لمولاك

« تحيات من لوط العجوز » وقل له شيئًا اخر أيضًا > انه ليس عادلا وليس طيباً • انه القادر على كل شيء • انه القوي فقط ولا شيء اخر !

كانت الشمس قد غربت وصار الضوء أكثر لطفا بينما هدأ صدغاي، شعرت وكانني خارج لتوي من صراع بائس تنهدت ونظرت الى الوراء ، كيف خرج متمرد كهذا من أعماقي ؟ كان أمرا مرعبا ، وأين كانت هذه الروح المتوحشة النفور مختبئة في أعماقي وراء الله ؟ لقد كنت مع ابراهيم الاب التقي المطيع ، فكيف حدث انني الان قد هجرته ، ودست على الكتاب المقدس لاخلق لوطا كهذا وأتحد به ؟

لقد كان الشيطان الصفيق يجثم في أعماق نفسي منتظرا أن يتشوش رأسي لوهلة وأن يهمل عقلي الاقفال لكي يقوم بفتح باب الفخ والقفز الى النور ثم البدء بالتصرف بوقاحة مع الله عدوه الابدي •

لقد رأيت انه من الضروري لي ان أطهر أعماقي وأن أطرد الشياطين من داخلي ـ الذئاب والقردة والنساء ، والفضائل الصغيرة والمتع الصغيرة والنجاحات ـ لكي أبقى مجرد لهب صاعد نحو السماء ، وبما أنني قد أصبحت رجلا فما الذي كنت سأفعله الا أن أقوم بما كنت أتوق اليه وأنا طفل في دار أسرتي ! يولد المرء مرة واحدة فقط ولن تكون لي فرصة أخرى السدا ،

كان الليل قد حل حين عدث الى القدس • وبدت النجوم مثل لقمات من النار معلقة فوق رؤوس البشر لكن أحدا في شوارع القدس المقدسة لم يكن يرفع رأسه لبراها ويفنى خوفا • لقد تغلبت العواطف اليومية والاهتمامات الصغيرة والطعام والدخل المالي والنساء على الفوف • وبهذا استطاع الناس أن يثابروا على نسيانهم وان يتابعوا حياتهم •

وفيما كنت أتقلب على فراشي القاسي قلت لنفسي ، لقد أن لي أن أتخذ قرارا ، أن أكمل ما تنبأت به وأنا طفل ما يـاً المحلب الله على شفتـي ،

حين كنت في جبل آثوس أخذ أحد الرهبان يدي وحدق الى راحتي وقال انه سيقرأ لي بختي و كان وجهه ، فعلا ، وجه غجري : أسود مدبوغا وله شفتان، كشفتي الماعز وعينان يتطاير منهما الشرر .

قلت له ضاحكا: أنا لا أومن بسحرك •

فأجاب : هذا لا يهم • ما يهم هو أن أومن أنا •

تطلع الى خطوط كفى ونجومها ونظاطعها وتجعداتها • وبعد تمعن

قال : « لا تعشر أنفك في شؤون الناس • أنت لم تخلق للفعل • ابق على مبعدة • انك لا تقوى على صراع الناس • ليس أنت • لانك وأنت تقاتل تظل تفكر بأن عدوك قد يكون على حق • ومهما فعل لك بعد ذلك فانك تسامحه • أتفهم ؟ »

قلت له: «تابع » • لقد تأثرت قليلا لانني رأيت أنه على الرغم من أن هذا الراهب لم يرني من قبل فانه كان يقول الحق • تطلع الى يدي مرة أخرى متفحصا وقال: «تتأكلك اهتمامات متعددة • تريد الكثير وتسأل أسئلة كثيرة • انك تفتك بقلبك • ولكن خذ نصيحتي ولا تبالغ في الاهتمام بايجاد الجواب • يجب أن لا تخرج لكي تجده • هو سيأتي لكي يجدك • استمع لما أقول وأرح نفسك • انه أت • ودعني أخبرك بما قاله لي معلمي ذات مرة: «كان هناك كاهن يبحث طوال حياته عن الله • وحين كان يلفظ أنفاسه الاخيرة أدرك أن الله كان يبحث عنه طوال ذلك الوقت » •

وانحنى على يدي من جديد ثم حدق الي بعينين منتفختين • وقال : « في أواخر عمرك ستكون كاهنا • لا تضحك • ستصير كاهنا • »

ان النبوءة الكاذبة قد تتحقق أحيانا • ويجب على المرء أن يؤمن بها ببساطة • وتذكرت النبوءة الاخرى التي تنبأت بها القابلة حين ولدت اذ نظرت الى في الضوء وقالت : « ذات يوم سيكون أسقفا • »

صرخت وقد هيمن علي الرعب : « لا ٠ لا٠ لا أريد أن أصبح راهبا » وسحبت يدي وكأنني أحسست بالخطر ٠

طننت آنني نسيت كلمات الكاهن بعد تلك السنوات الطويلة ثم بغتة في هذه الليلة برزت الى ذاكرتي من جديد • حاولت أن أضحك فلم استطع • كان يبدو ان الكلمات تعمل فيَّ سرا طوال تلك المدة وتدفعني تماما الى حيث لا أريد أن أذهب • لم تعد المسألة مضحكة •

اغمضت عيني لكي أنام وأهرب ٠٠٠ وبغتة تحولت الى عاص مطارد في شوارع مدينة كبيرة ، قبض علي وحوكمت وحكم علي بالموت ، أخذني المجلاد وجعلني أمشي أمامه بينما هو يتبعني والفأس على كتفه ، بدأت أركض ، فسألني الجلاد وهو يلهث : «لم تركض ؟ » فأجبته : «مستعجل،» وحين قلت ذلك هبت نسمة دافئة واختفى الجلاد ، لم يكن جلادا بل غيمة سوداء وقد تلاشت ، وأردت أن أتابع ولكنني لم أستطع ، برز أمامي جبل سد طريقي ، صخرة قاسية من الصوان وعلى قمتها علم أحمر يرفرف قلت لنفسي ان كنت أريد التقدم أبعد من ذلك فان علي أن أتسلقها ، حسن اذن ، باسم الله ، رسمت شارة الصليب وبدأت الصعود ، لكنني كنت ألبس بوطا بمسامير ضخمة وراح الشرر يتطاير من وقع المسامير على

الصوان • صعدت وصعدت وتزحلقت وسقطت واستعدت زخمي وتسلقت من جديد • وحينما اقتربت من القمة رأيت انه لم يكن علما ذلك الذي يرفرف في الذروة بل لهبا • وتابعت صعودي وحامت عيناي على الذرق • لا • لم يكن لهبا ايضا – وصار بوسعي أن أراه الان بوضوح – كان الله • ليس الله الاب • بل الله الاخر ، يهوه الرهيب • وكان ينتظرني •

تجمد الدم في عروقي • ولوهلة كنت على وشك أن أعود لكنني خجلت • همست لنفسي : « فات الاوان على التوقف • الى الاعام • » وسأل صوت أنثوي في داخلي : «ألست خائفا ؟ » فصرخت : «عم • أنا خائف • » صرخت بصوت عال وبألم شديد الى درجة أنني استيانات •

جلست في فراشي • كان الحلم ما يزال يلمع بين جفني • درسته مرة الخرى لكنني لم أستطع أن أجد تفسيرا • لم عاص ؟ ولم الجلاد ؟ ولم العلم والله ؟ وهززت رأسي • يأتي الجواب حين نتوقف عن طرح السؤال • هكذا قلت لنفسي وهدأت • الجواب يأتي حين ينزل السؤال من عقولنا المهذارة ويغزو قلوبنا وأصلابنا •

« الماء العذب لمن يظمأ • أنت مغلق على من يتكلم ومفتوح على من يحتفظ بهدوئه • ومن يظل صامتا يأتي ويجدك ، أيها النبع ، ويشرب • » تلك كانت الكلمات القديمة الخالدة • وفي هذا اليوم همست بها شفتاي امتنانا •

كان هناك موكب ديني يمر تحت نافذتي • وكان الجو مليئا بالبخور والاغاني • وبعتة أحسست بالسعادة • قرار سري ما كان ينضج في العتمة في أعماقي • وما زلت عاجزا عن تبين ملامحه لكن كان لدي الايمان •

نهضت وارتديت ملابسي ثم فتحت النافذة ، كانت السماء متوهجة والطريق تحتي يعج بكافة انواع البشر وكلهم على عجل ، الهواء مشبع بروائح البخور والفاكهة المتعفنة والنتن الثقيل الكريه المتصاعد ما البشر ، وكانت امرأة عربية بدينة توازن سلة من النزة المشوية على راسها وهي تنادي على سلعتها وأسنانها تلتمع بيضاء ناصعة تحت اشعة الشمس ، بينما اليهود بشواربهم الطويلة المشحمة يتسالون بمحاذاة جدران البيوت وأنوفهم المعقوفة تقطر سما ، وعبر رهبان كاثوليك وارثوذكس وأرمن كل في طريق الاخر ، دون أن يتبادلوا التحية ، لقد انحدر المسيح على أيديهم الى راية للكراهية ،

نزلت الى الشارع وتجولت في المدينة ، كنت أنظر الى كل شيء للمرة

الاخيرة وأودعه و رأيت في نافذة حانوت منحوتة قديمة لجبيل سيناء والقديسة كاترين تقف في الوسط وعلى رأسها تاج ملكي وعلى جانبيها جبلان: سيناء والقديس ابستيم و كانت تمسك بيدها الاولى ريشة وبالاخرى كانت تربت بحنان على العجلة التي كانت أداة استشهادها وتحتها كتب بيونانية قديمة: « ما الذي تساوينه ايتها الجبال الباقية ولم تتباهين بانك مغطاة بالنباتات وزاخرة بالاشجار ومعباة بالحليب ؟ جبل واحد وواحد فقط هو المكتظ بالاشجار والملفع بالضباب والتقي الكثيفة المقدس الشريف النقي السماوي الروحي الملائكي والالهي: جبل سيناء الذي وطئه الله و »

ظللت وقتا طويلا عاجزا عن رفع عيني عن هذه المنحوتة • وكلما ازددت تحديقا اليها ازددت تأكدا من أنه لو استمر الحلم أكثر من ذلك ولو لم أصرخ: «أنا خائف» وأستيقظ لتحول الجبل الذي كنت أتسلقه الى جناحين • لان ذلك الجبل المصنوع من الصحوان والشرر كان طريق الصعود في كفاحي • ولو انني بلغت حدوده لتحول الكفاح الى جناحين ولتوحدت بذلك الشيء المشع على الذروة سواء كان علما أحمر أم لهبا أم الها •

وامتزجت الاحلام بالاشواق الطفولية بالنبوءات الغامضة مع واقع هذه الصورة عن سيناء الموجودة أمام عيني وبغتة وجد الحلم الذي كان ينضع في أعماقي ملامحه • قلت بصوت مرتفع : « هذا هو طريقي » لقد وجدت ما سوف أفعله • سأذهب الى سيناء • وهناك ستتفتح عيناي • »

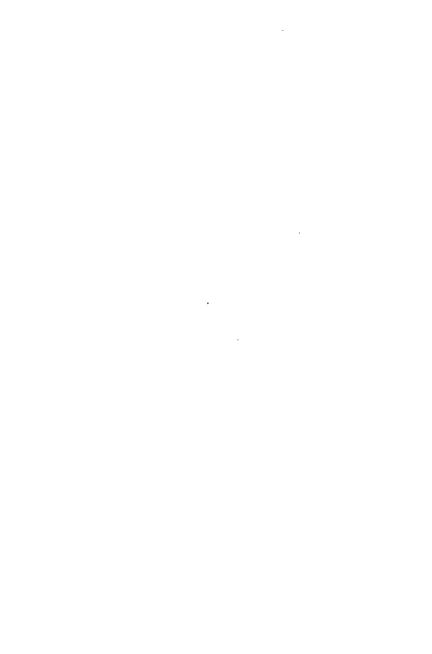

## 21 - الصحيراء، سينسياء

لسنوات عديدة كان سيناء الجبل الذي وطئه الله ، يلمع في ذهني كقمة لا ترتقى • وقبل الدير الشهير المبني على قمة العليقة التي « اشتعلت بالنار ولم تحترق » كان هناك البحر الاحمر والبتراء العربية وميناء رايثو (۱) الصغير ، والرحلة الطويلة على الابل عبر الصحراء والمسيل الجرفي عبر الجبال الوحشية الرهيبة حيث قضىى العبرانيون المعذبون سنوات عديدة •

الجليل ، ببهائه الغنائي ، وجباله المتناغمة ، وبحره الازرق والبحيرة الصغيرة الساحرة ، يمتد خلف ظهر يسوع ويشبهه كما تشبه الام ابنها ، انه تعليق بسيط وواضح تحت نص الانجيل ( العهد الجديد ) ، في الجليل كشف الله عن نفسه مسالما مكتفيا مرحا ـ كانسان جميل ،

لكن العهد القديم كان دائما يثيرني ، فقد كان يتلاءم بعمق أكبر مع هاجات روحي ، وفي كل مرة كنت فيها أتتبع هذا (الكتاب المقدس) المليء بالنقمة والصواعق ، هذا الكتاب الذي يتصاعد بخارا حين تلمسه تماما مثل الجبل الذي نزل عليه الله ، كنت أحس برغبة عارمة في أن أذهب وأرى هذه الذرى اللابشرية التي ولد عليها (الكتاب المقدس) أن أراها بعيني وألمسها ،

لن أنسى ما حييت ذلك النقاش الذي دار ذات مرة بيني وبين فتاة في حديقة ١

<sup>(1)</sup> Raïtho.

قلت: لقد قرفت من الشـعر والفن والكتب • تبدو لي كلها دون جوهر ، كانها مصنوعة من الكرتون • تماما كما لو انك جائعة وبدلا من أن يقدم لك الخبز والخمر واللحم تقدم لك قائمة الطعام فتمضغينها كالعنزة • ولا أدري ما الذي حدث لي فأغضبني ، ربما كان الامر أنني كنت أرغب في الفتاة التي تقف أمامي ولكنني لا أستطيع أن ألمسها •

هي شبيهة بصبية من الفلاحات الروسيات : شاحبة بعظام بارزة فالوجنتين وفم واسع • وفيما أنا اتطلع اليها تزايد غضبي • كنت امسك بزهرة فبدأت انتزع وريقاتها •

« هكذا تشبع أرواحنا المنهكة جوعها - كالماعز » •

غمزت الفتاة بعينها غمزة خبيثة واجابت ضاحكة : « انك تكلمني بغضب مع انني اتفق معك • الكتاب الحقيقي الوحيد هو العهد القديم بغضب مع انني اتفق معك • الكتاب الحقيقي الوحيد هو العهد القديم فهو غير مصنوع من الكرتون ، كله من اللحم والعظم ، والدم يتقاطر منه • بالنسبة لي تبدو الاناجيل مثل قدح من البابونج يقدم للبسطاء والمرضى • كان المسيح حملا فعلا • وقد ذبحوه على العشب الاخضر في عيد الفصح أما هو فقد ثغا مستسلما دون مقاومة • يهوه هو ربي ـ يهوه القاسي الفظ المتلفع بجلود الوحوش التي قتلها كهمجي خارج من أدغاله ومن حزامه تتدلى بلطة • وبهذه البلطة يفتح قلبي ويدخل • »

وصمتت للحظة وخداها يتوهجان • غير ان اللهب لم يخب فتابعت :
« اتذكر كيف يخاطب البشر ؟ أرأيت كيف تذوب الجبال والبشر بين يديه ؟ وكيف تغور الممالك تحت قدميه ؟ الانسان يصرخ ويبكي ويتوسل ويختبى أي الكهوف ويلطأ في الاخاديد ـ يحاول جاهدا ان يهرب • بينما يظل يهوه مغروسا في قلبه كالخنجر » •

ومرة اخرى صمتت الفتاة مثلي • لكنني احسست بالخنجر في سويداء قلبـــى •

كان ذلك اليوم نقطة البدء في اشتعال رغبتني في أن ارى والمس الوادي الذي شقه الله وهو يعبر الصحراء ، رغبتني في أن أدخله كما يدخل المرء عرين الاسد ُ وهاأنا الان ، والحمد لله ، قد جاءتني الساعة التي سأشبع فيها هذا الجبوع الجديد •

كانت رحلتي تبدو كالحلم الخاطف ، رؤيا نارية وفاتنة : من القدس الى السويس ثم من السويس الى رايثو ميناء البتراء العربية التي منها سأنطلق الى سيناء الذي وطئه الله • كانت الجبال شاهقة زرقاء والماء الخضر والمرفأ واسع ومفتوح وبعض الزوارق الصغيرة الحمراء والصفراء

والسوداء في التهاويف العميقة ، وقلة من الاكواخ الفقيرة على طول الشاطىء • سكون عظيم • وظهر جملان على رصيف المرفأ التفتا برأسيهما نحو البحر قليلا ثم تارجما قليلا وبعدها بخطوات ايقاعية جبارة اختفيا بين البيوت •

وجاء قارب شراعي لاخذي • كان فيه راهب بدين صبياني • لقدد أرسل الاباء السيناويون المقيمون في القاهرة اشارة بوصولي •

كان قلبي يتراقص حين وضعت قدمي على الرمل الخشن ، أيمكس ان يكون هذا كله علما ؟ كان خط الشاطىء مغطى بالاصداف الكبيرة • وكانت البيوت مبنية من الشعاب الصخرية المستخرجة من البحر ، ومن الاسفنع والمرجان المتحجر وقناديل البحر وتروس السلاحف الضخمة • وكان هناك عدد من الفلاحين يقفون على المصطبة الترابية وهم يلتمعون بوجوههم الداكنة وجلابيبهم البيضاء ، وفتاة صغيرة سمراء كالشوكولاته تلعب على الرمل وهي مرتدية ثوبا رسم عليه بوغنفيلية (1) مظللة •

وعلى مبعدة كانت هناك بعض البيوت الاوربية المبنية من الخشب ولها شرفات ومظلات واسعة وملونة وحدائق غناء وعلب تنكية مرمية في كل مكان ، كانت هناك أمرأتان انكليزيتان تجلسان على شرفة خضراء وتبدوان في هذه الصحراء الحارة شاحبتين وكانهما قد أغمي عليهما ،

وشرح لي الراهب الصبياني الذي جاء لاخذي انه هنا في رايثو كان محجر المسلمين العائدين من الحج في مكة ، في اوقات كهذه يحتشد الشاطىء المهجور بالاف الحجاج ، كان هناك صخب هائل بالدفوف والمزامير ، والحجاج يجلسون من بعيد على الزمل يقرأون القرآن بأصوات عالية منغمة ،

وصلاا الى المنتجع الذي اقامه السيناويون في رايثو ، من هنا سناخذ الجمال وننطلق الى الجبل الذي وطئه الله ، كانت الباحة الواسعة محاطة بغرف متعددة ، واجنحة للزوار ومدرسة للصبيان وأخرى للبنات ومخازن ومطابخ واصطبلات ، كانت الكنيسة في الوسط غير ان اكبر معجزة في هذه الصحراء العربية كان قلب الارشمندريت تيودوسيوس الدافىء والمليء بالحب ، سيد المنتجع ، قلما يأتي اليونانيون الى هذه البرية ، ولذا راح الارشمندريت تيودوسيوس ، الطويل المتوقد حماسا واليوناني المبجل القادم من تسيسميس في اسيا الوسطى يرحب بي وكأنه يرحب باليونان ذاتها ،

أقيمت كافة الطقوس اللبقة للضيافة الدينية ، تلك الطقوس التي

<sup>· (</sup>۱) نبات معــرش ·

صارت مألوفة لدي ، ملعقة من المربى ، تهوة تركية مع كأس من الماء الباردة ، مائدة مرتبة بشكل جميل وعليها سماط أبيض معطر ، واشعاع الفرح في وجوه من يقومون على خدمة الزائر ،

كنت استطيع أن أرى البحر الاحمر وهو يتبلالاً من نافذتي وجبيال ثيباييد متجمعة على بعد وغارقة في الضوء • تكلمت مع الرئيس عن « ثلاث عشرينات وعشر نخلات » (۱) التي تقول الاناجيل ان العبرانييين وجدوها في هذه القرية الصغيرة • وسألت عن « اثنتي عشرة عين هاء » وكانني اسأل عن أقرباء اعزاء يعيشون في الفارج • وحين افبرني ان غابة النخيل ما تزال موجودة وان الينابيع جارية فرحت •

كثيرا ما أحسست بسعادة مشابهة ... بعد رحلة متعبة كاس من الماء البارد ، مأوى بسيط وملائم ، قلب انساني يعيش مجهولا في ركن مصطلى المالم ليقدم الدفء والامان للغرباء ، وحين يظهر الغريب في الطرف الافر من الشارع يقفز قلبه فرحا لانه وجد انسانا ، في الكرم ، كما هو الامر في الحب ، لا بد أن من يعطى يكون أكثر سعادة ممن يأخذ ،

أكلت والارشمندريت على مائدة الكرم والمعبة وتبادلنا الاعاديث كصديقين قديمين سعيدين لعودة شملهما و لقد ولدت فيه ، هنا في هذه الصحراء كمية كبيرة من الاسئلة وهو تواق لان يسمع مني الاجوبة ، حكيت له عن المدن الكبيرة ، كفر الانسان المعاصر والامه ، غطرسة الاغنياء واملاق الفقراء ، عجز الشرفاء ثم حكيت له عن القلاقل التي حدثت في روسيا و

وسألني الرئيس بتفهم: « وهل يؤمن هؤلاء الموسكوفيون بالله » ؟ - كلا • انهم يؤمنون بالانسان •

ـ بهذه الدودة ؟ قال الرئيس باهتقار •

ــ نعم بهذه الدودة يا آب تيودوسيوس • اجبته بعناد وانا احس بغتة ان علي ان ادافع عن هذه الدودة •

وبدأت تلع علي رغبة شيطانية • كانت الافعى تنسلق شجرة المعرفة وتفع • وكان الراهب يتقي شرها •

وهكذا ، بقيادتي لقلب الناسك المطمئن اني التجربة ، ومحولا طمانينته الى ادراك ، رددت على حسن ضيافته بأحسن طريقة ممكنة

وجاء طعمة ومنصور وعوا ، كانوا يرتدون الجلابيب متعددة الالوان

<sup>(</sup>۱) ثم جاؤوا الى ايليم وهناك أثنتا عشر عين به، وسد. ون نخلة ، منزلوا هناك عند الماء ، التوراة حالخزوج حد الاصحاح الخابس عشر .

وعلى رؤوسهم عمائم مصنوعة من وبر الجمال ويطقانات طهيلة فسي الوساطهم • هم رعاة الابل الثلاثة ـ ثلاثة بداة بأرجل نحيلة لينة وعيون صقرية صغيرة ـ الذين سيرافقونني في رحلة ثلاثة أيام وثلاث ليال الى الدير وسيحمونني في ساعات الخطر • ويقول تاريخ قديم أن البدو يرون ضعف المسافة التي تزاها عيوننا ويشمون رائحة الدخان عن بعد ثلاثة اميال ويميزون نوع الخشب المحروق كما يميزون بين الآثار التي يخلفها الرجال على الرمل وبين تلك التي تخلفها النساء ويعرفون ما أذا كانت النساء متزوجات أم عزبات أم حوامل •

حيونا دون كلام وهم يضعون راحاتهم على صدورهم فأفواههم وجباههم ووراءهم فهرت ثلاثة جمال في باحة الدار محملة بأحمال عالية من لوازم الرحلة : مؤن وبطائيات وقيمة وكنت قد تعلمت حتى الان بعض الكلمات العربية والكلمات الاساسية التي تلزمني في الايام الثلاثة التي ساعيشها مع البدو ووكلمات عن الخبر والماء والنار والله و

بركت الجمال • كانت عيونها اللامعة جميلة لكنها خالية من اللطف • وكانت أعنتها مزينة بشرابات سودًاء وبرتقالية مصنوعة من الشعر •

ـ أعط النوق قليلا من البلح لتحلية اسنانها • أمر الرئيس فضرج الراهب الشاب مسرعا وقبضتاه مليئتان بالبلح •

تعانقت والارشمندريت وعيوننا على وشك ان تمتلىء بالدمـوع • وافترقنا • على مقربة من ملحق الدير تبدأ الصحراء ـ شهبـاء وصامتة • وقاهلة •

ايقاع الابلُ الواثق المتموج ينقل جسدك • ودمك يتعود على ايقاع هذا التموج ومع دمك تتعود روحك • يحرر الزمن نفسه من التقسيمات الحسابية التي حشره فيها > باذلال > العقل الوقور الصافي في الغـرب • أما هنا ومع اهتزاز « سفينة الصحراء » فيتحرر الزمن من حدوده الرياضية الثابتة • يصبح الزمن مادة سائلة غير قابلة للتقسيم ، ودوامة خفيفة مسكرة تعول الافكار الى موسيقى ولحن حالم •

وباستغراقي مع هذا الايقاع لساعبات بدأت الفهم لمباذا يقرأ أبناء الاناضول القران وهم يتارجحون الى الامام والى الخلف وكأنهم على ظهور الابل • بهذه الطريقة ينقلون لارواحهم الحركة الرتيبة المسكرة التي تقودهم الى الصحراء الكبيرة الغامضة ـ الى النشوة • على مرمى النظر كان يمتد أمام عيوننا اتساع مغو زهري اللون وظننت انه البحر • تجمع البداة الثلاثة وتهامسوا ثم افترقوا • وتابعنا السير ، لم يكن ذلك بحرا • الامتداد الزهري كله كان صحراء اثارتها عاصفة مفيفة أعطت لغيوم الرمل المحترق لونها الزهري • وبعد قليل دخلنا في العاصفة الرملية فكدنا ان نختنق • قطع طعمة اغنيته • ولف البداة الثلاثة انفسهم باحكام ببرانسهم وغطوا افواههم وانوفهم •

ارتفع الرمل ليضرب وجوهنا وأيدينا ويجرحها • وبدأت الجمال تدور على نفسها عاجزة عن حفظ توازنها • ومع ان الطريق المتعرج استمر ثـلاث ساعات فقد فرحت سرا لانني استطعت ان اضيف هذه العاصفة الصحراوية الرهيبة الى تجاربي •

الرهيبة الى تجاربي ،
بدأت الشمس تغرب ، كنا قد خلفنا العاصفة وراءنا ورهنا ، أخيرا ،
بدأت الشمس تغرب ، كنا قد خلفنا العاصفة وراءنا ورهنا ، أخيرا ،
تقتـرب من الجبـال ، وبالتـدريج بـدأت الصحـراء تتحـول الى اللون
البنفسجي وتتغطى بالظلال ، ووقف طعمه الذي كان يسير في المقـدمة ،
واعطى اشارة التخييم «كرر اكرر ا» راحت حلوق البدو تغرغر ، ونخـرت
الجمال ، ركعت على ركبها الامامية ثم سقطت الى الخلف على مؤخراتها
بصوت راعد مثل بيوت تتهدم ،

انزلنا الاحمال ونصبنا الخيمة ونحن نعمل معا • وكوم عوا كومة من العيدان التي جمعها بعناية فائقة في الطريق • ثم اشعل النار • واضرح منصور الكاسرولة والرز والسمن من حقيبة مصنوعة من القش المجدول وبدأ يطبخ بينما كان طعمة يمزج الطحين بالماء ثم راح يرشق العجين في المقلاة بأصابعه الدقيقة فاعد فطائر صغيرة تشبه التورت • وفي اثناء ذلك كان البيلاف (۱) قد بدأ يطلق روائحه الشهية • جلسنا معا حول النار وأكلنا ثم اعددنا الشاي واخرجنا غلاييننا ورحنا ندخن ونحن نحدق حينا اللي الجمر المتلاشي وحينا الى النجوم العديدة المتأججة والمعلقة فوق رؤوسنا •

عم جسدي وروحي احساس غريب بالرفاه • لكنني حاولت أن اخضع هذه الرومانسية كلها ـ الارض العربية ، والصحراء والبدو ـ فسخرت من قلبى الذي كان يخفق مستثارا •

تمددت داخل الخيمة واغمضت عيني فانصبت في رأسي همهمات الصحراء المكبوتة الغامضة ، كانت الجمال تجتر طعامها خارجا وكنت الستطيع سماع احناكها وهي تمضغ ، كانت الصحراء كلها تجتر مثل ناقة ،

<sup>(</sup>١) طمام شرقي من رز ولحم وتوابل ــ المورد .

في فجر اليوم التالي بدآنا رحلتنا بين الجبال ، تلك الجبال المهجورة القاطة التي تكره الناس وتنفر منهم • بين حين واخر كان حجل رمادي يصفق بجناحيه بصوت رنان بين تجاويف الصخور السوداء واحيانا كان غراب يدور محلقا فوق رؤوسنا وكأنه راغب في ان يتشمم ما اذا كنا قد بدأنا نتفسخ لكي ينقض علينا •

طوال النهار مع ايقاع الجمل واغنية طعمة الرتيبة الهادثة • كانت الشمس تنصب علينا نارا والهواء يمر راعشا على رؤوسنا وعلى الصخور •

مشينا الطريق ذاته الذي سلكه العبرانيون منذ ثلاثة الاف سنة في هربهم من أرض مصر الغنية و هذه البرية الموحشة التي كنا نجتازها كانت المشغل الذي جاع فيه بنو اسرائيل وعطشوا وتألموا وتشكلوا و ورحت اتطلع بعينين قلقتين الى الصخور الشاهقة واحدة بعد اخرى وادخل الوادي المتعرج واثبت ذرى الجبال اللاهبة في ذهني و وتذكرت كيف انني ذات يوم على الشاطىء اليوناني توغلت ساعات داخل كهدف مليء بالنوازل الهائلة والقضبان المجرية العملاقة التي كانت تلتمع مشعبة حمراء تحت ضوء المشعل و كان فيما مضى كهفا لنهر كبير ثم ظل فارغا لان النهر قد غير مجراه عبر القرون و ولمعت في ذهني فكرة ان الشيء نفسه قد حدث لهذا الوادي الذي كنا نجتازه الان تحت الشمس الله \_ يهوه القاسي \_ هو الذي حفر هذه السلسلة من الجبال لكي يمر و

وقبل ان يعبر هذه المتاهة لم يكن يهوه قد حدد هويته بعد لان شعبه لم يكن قد تجدد بعد والالوهية(١) المتعددة لم تكن واحدا ١٠٠ كانوا أرواحا لا تحصى تهيم في الجو لا اسماء لها ولا يمكن رؤيتها ١٠ هم الذين نفخوا روح الحياة في العالم وانجبوا وهبطوا على النساء من الاعالمي وقتلوا وبرقوا وأرعدوا وجاؤوا الى الارض في هيئة صواعق ١٠ لم يكن لديهم موطن ولم يكونوا لاحد ولا لاية قبيلة ١ لكنهم بالتدريج اكتساوا باللحم وصاروا مرئيين يفضلون الصخور المشاهقة ١٠ وفرضوا أماكنهم في مراكز سامية ١٠ وقام البشر بدهن الشحوم على هذه الصخور وبتقديم الاضحيات لها حتى غطوا الصخور بالدماء ١٠ ومهما كان الشيء عزيزا على المرء وليده الاول أو ابنته الوحيدة ـ فقد كان عليه أن يضحي به الى الاله لكي يستطيع الزحف الى فضـل الله العظيم ١٠

وعبر قرون من الرفاه تنعم العرق البشري ببطء وصار متحفزا • وتنعم

<sup>(</sup>۱) أو الربوبية .Elohim جاء شرحها في قاموس ويبستر : أسم عبسرى لله أستخدم في المهد القديم في مقاطع تعودالي مراحل متأخرة من التاريخ التوراتي .

الله ايضا وصار متحضرا • وصارت الحيوانات تقدم له كاضحيات بدلا من البشر • وصار يعطى مظاهر يمكن الوصول اليها: الافعى والصقر والعجل الذهبي والسفنكس المجنح (١) • وهكذا في هذه الارض المصريـة الغنية والمنرفَّة بدأ رب العبرانيين ينفس من غيظه • ولكن بغتة جاء الفراعنة المعادون فاقتلعوا العبرانيين من الأرض الغنية والقوا بهم الى الصحيراء العربية • وبدأ الجوع والعطش مثلما بدأ التذمر والعصيان • ولا بد انهم في هذه المنطقة بالذآت قد توقفوا ظهر احد الايام وهم ظمأى وجائعون وراحوا يصرخون : « كم نتمنى لو اثنا متنا بيد الله في ارض مصر حين كنا نجلس حول قدور اللحم وحين كنا ناكل الخبز حتى التخمة » فقام موسى بتقديم البخور ورفع يديه الى الله في يأس ثم الصراخ: « ما الذي أستطيع فعله بهدذا الشعب الجاحد ؟ بعد لحظة سيلتقطون الحجارة ویرجموننی ۰ »

وانحنى الله على شعبه وسمع • احيانا كان ينزل عليهم المن والسلوى ليأكلو! واحيانا كان يرسل عليهم سيفا يقطعهم • ويوما بعد يوم وكلما توغلوا في الصحراء اكثر ازدادت ملامحه قسوة وازدادت معاملته لهم ضراوة٠ في الليالي كان يصبح نارا تزحف الي رؤوسهم وفي النهار عمودا من دخان كَان يحشو نفيه في تابوت العهد ، وكان اللاويون (٢) يحملونه مذعورين فاليد التي تلمسه تستحيل الي رمياد 🍻

وازدادت ملامحه صرامة • صارت فظة واخذت مظهر اسرائيل القاسى• لم يعد مجموعة من الارواح اللامرئية والتي لا اسماء لها والمبعثرة في الهواء دون مأوى كما لم يعد ربّ الارض كلها ٠ لقد صار يهوه ، الرب القاسي المنتقم المتعطش للدماء لعرق واحد من البشر ، العبرانيين، كان عليه أن يكون قاسيا ومنتقما ومتعطشا للدماء لانه كان يمر في ظروف صعبة فقسد كان يحارب العماليق والميديانيين والصحراء • وكان عليه أن ينتصر عليهم \_ بتحمل الالام وبالمكيدة والقتل \_ وينقذ نفسه .

هذا الوادي المجدب القاحل الموحش الذي كنا نجتازه كان الغمد الرهيب ليهوه ٠ من هنا مر وهو يزأر ٠

· كيف يمكن لاى انسان ان يعرف العبرانيين معرفة حقيقية دون ان يعبر هذه الصحراء المخيفة ودون ان يجربها ؟ لثلاثة ايام مديدة رحنا نعبرها

<sup>(</sup>١) كائن خرافي في الميثولوجيا اليونانية له جسم أسد واجنّحة طائر وصدر امسراة وراسها . (٢) نسبة الى تبيلة لاوي العبرية .

على جمالنا ، حنجرتك تطقطق من العطش ورأسك يدور وعقلك يهوم وانت تلتف في هذا الوادي المتعرج الاملس ، حين يتطرق (1) شعب طوال أربعين عاما في هذا الاتون فكيف يمكن لشعب كهذا ان يملوت ؟ فرحت لرؤية الحجارة الرهيبة التي ولدت عليها فضائل العبريين : دأبهم ، وقوة ارادتهم وعنادهم وقدرتهم على الاحتمال وفوق كل شيء لحم الرب اللذي من لحمهم ولهبه الذي من لهيبهم ذلك الرب الذي نادوه : « أطعمنا واقتل اعداءنا وقدنا الى الارض الموعودة » ،

لهذه الصحراء يدين اليهود بقدرتهم الدائمة على البقاء وفضائلهم ورذائلهم التي سيطروا بها على العالم • واليوم ، في فتــرة الغضب القلقة ، والانتقام والعنف هذه التي نمر بها يبدو اليهود بالضرورة مرة أخرى الشعب المختار لإله الخروج الرهيب من أرض الرق •

في تلك الظهيرة كنا سنصل أخيرا الى دير سيناء و لقد صعدنا الهضبة الميديانية على علو أكثر من ٥٠٠٠ قدم و وكنا قد قضينا الليلة السابقة في مقبرة اسلامية حيث نصبنا خيمتنا أمام ضريح الشيخ و استيقظنا فجرا وكان البرد لاذعا وقد عملى الثلج خيمتنا وكان السهل الممتد أمامنا كله أبيض ناصعا و هدمنا سقف كوخ خرب في المقبرة وأشعلنا منه نارا وتصاعدت السنة اللهب وتحلقنا حول النار التماسا للدفء وكذلك اقتربت الجمال ومدت أعناقها فوقنا و شربنا منقوع التمر وأعددنا بعض الشاي وثم مد البدو بساطا على الثلج وركعوا وراحوا يصلون ووجوههم النحيلة التي لوحتها الشمس متوجهة صوب مكة و

التمعت وجوههم وهم غارقون في النشوة ، ورحت ، باحترام كبير ، أرقب هذه الاجساد الثلاثة الصبورة الجاثعة المتلثة بشكل مقبول ، لقد مارس منصور وطعمة وعوا نوعا من الصعود ، فتحت الجنة أبوابها لهم ودخلوها ، تلك جنتهم الخاصة ، الجنة الاسلامية ، جنة بدوية من الشمس والجمال البيضاء وقطعان ترعى في سهوب خضراء وخيام متعددة الالوان وأمامها تتربع النساء ورؤوسهن مردودة الى الوراء مع الضحك وأساور ذهبية على معاصمهن وكواحلهن ، وعيونهن مكحلة وشعر رؤوسهن محنى وبقعتان تجميليتان على خدي كل منهن والطعام يتصاعد منه البخار ، والمناسف (٢) مع اللبن ، وتمر ، وفبز أبيض ، وجرة من الماء البارد ،

١) المتصود كما يتطرق الحديد. .

١) هي كلمة بيلان : شرحها ألمورد بانها طعام شرقي من ارز ولحم وتوامل .

وكانتُ هناك ثلاث خيام أكبر من بقية الخيام ، ثلاثة وثلاثون جملا أسرع من بقية الجمال وثلاثمئة وثلاث وثلاثون امسرأة أكثر سحرا من بقية النساء : الخيام والجمال والنساء لطعمة ومنصور وعوا ،

انتهت الصلاة وأغلقت الجنسة أبوابها ونزل البدو الى الهضبة الميديانية واقتربوا من النار صامتين وعادوا الى أعمالهم الارضية المتواضعة مرحين والمهم كم ستطول هذه الحياة ؟ الجنة ستكون الختام ولذا فالصبر ميسل و

مددت يدي الى طعمة الذي كان يجلس الى يميني واستظهرت لسه بالعربية الصرخة الاسلامية المقدسة : لا اله الا الله محمد رسول الله • اهتز مندهشا كما لو انني كشفت سره • شع وجهه بالفرح ونظر الي ثم ضغط على يسدى •

انطلقنا ، وتابعت على قدمي غير قادر على احتمال الايقاع البطي، المتأني للجمل ، جبال من الغرانيت الاحمر والاخضر تنهض على الجانبين، وبين حين واخر يمر فوق رؤوسنا طائر كالجــوكي ، طائر صغير وأسود بقانسوة بيضاء صغيرة ، وظهرت في الطرف الاخر من الطريق قافلة من الجمال ، أطلق البدو صرخات الفرح وتوقفنا « السلام عليكم (۱) » هتف قائدا الجملين المقتربين يحييان ، تصافحا بالايدي مع أدلائنا وانحنى الزوجان كل زوج للاخر واقتربت الاوجه وبدأ الحديث بأصوات هامسة هادئة ليطول به السلام ، وبدأت أسئلة التحية البسيطة القديمة ، « كيف حالكم؟ ليطول به السلام ، وبدأت أسئلة التحية البسيطة القديمة ، « كيف حالكم؟ كيف حال زوجاتكم ؟ وجمالكم ؟ من أين تأتون ؟ والى أين تذهبون ؟ » وراحت كلمتا « سلام » و « الله » تتردد على شفاههم ، وأخذ هذا اللقاء وراحت كلمتا ، المعنى المقدس السامي الذي يجب أن يميز دائما لقاء الانسان ،

ان لدي اعبابا قلبيا عميقا بأبناء الصحراء هؤلاء ، انظر كيف يعيشون ــ على تمرات قليلة وكمشة من القمح وقدح من القهوة ، أجسادهم رشيقة وسيقانهم دقيقة كسيقان الماعز وعيونهم كعيون الصقور ، انهم أفقر أهل الدنيا كرما ، مهما جاعوا لا يأكلون حتى الشبع أو التخمة ، يحتفظون ببعض السكر وبعض القهوة وكمشة من التمر ليقدموه لغريب ، في رايثو حكى لي الرئيس كيف أن بدوية صغيرة وقفت تحدق الى سائح انكليزي كان قد فتح معلبات الطعام المحفوظ وبدأ يأكل ،

<sup>(</sup>١) موضوعة باللفظ العربي وبالمعنى الانكليزي سعا .

وقدم لها الانكليزي لقمة لكنها رفضت بكبرياء ، ثم بغتة داخت من الموع وانهارت الى الارض •

الحب الاول للبدوي هو جمله • ولقد اعتدت أن أرى آذان طعمه ومنصور وعوا تهتز قلقا كلما سمعوا أحد الجمال يطلق أضعف تنهيدة • يقومون ويوازنون السرج ثم يفحصون البطن والفف ويجمعون ما يمكن جمعه من عشب جاف ويطعمونه • في المساء يفكون الحمولة ثم يعطون الجميال ببطانيات من الصوف ثم يعدون على الارض قطعة من القماش وبعناية فائقة ينتقون الاقذار من طعامها •

هناك قصيدة عربية قديمة تمتدح رفيق البدوي المحبوب:

تمشي الناقة في الصحراء وتتقدم قوية كأخشاب التابوت فذاها شبيهان ببوابة برج واثار الحزام على خاصرتها كالبحيرات الجافة المليئة بالحصى ان لمستها في هذا المكان تظن انك تلمس مبردا وهي شبيهة بقنطرة بناها اغريقي وغطاها بالقرميد ٠ (١)

كنا نحث الخطى في الجبال ونحن نتحرق رغبة للوصول الى الدير • قليل من الماء في حوض طبيعي نخلات قليلة ، كوخ حجري وبعد قليل صليب خشبي مركز على الصفور • وبغتة رفع طعمة ذراعه وصرخ : « الدير (٢) » •

تحتنا وعلى امتداد مكشوف بين جبلين ظهر دير سيناء الشهير محاطا بالجدران العالية ، كنت تواقا لهذه اللحظة ولكن ما أن جنيت ثمار هذا

<sup>(</sup>۱) لنا أن نتصور من هذه الترجمة ما يصيب الشهور هند نقله عبر لفتين : ألكام المبت هنسا هو ترجمتي للترجمة الإنكليزية به والكبي وكون المتسلريء العربي في الصورة الصحيحة نشير الى انها أبيات طرفة بن العبد أي وصف الناتة ، وهي : الصورة الصحيحة نشير المبت المبت

الجهد الطويل حتى بدأت أحس بفرح هادىء دون صخب ، لم أوســـع خطاي ، ولوهلة أحسست بدافع يدعوني للعودة ، وومضت في المتعـة القاسية في حدها الاقصى ، متعة عدم جني ثمرة رغبتي والتمتع بهـا ، ولكن بغتة هبت نسمة دافئة تحمل أريج الاشجار المزهرة ، وانتصر الانسان في فتقدمت ،

لقد صار في وسعي الان أن أميز ملامح الدير بوضوح أكبر ، جبرانه وأبراجه وكنيسته وشجرة السرو ، وصلنا الى حديقة الراهب التي تقع خارج المجدران ، مددت نفسي الى حافة السياج فرايت أشجار الزيتون والبرتقال والجوز والتين مع أشجار لؤز مقدسة هائلة وكلها تلتمع في ضوء الشمس هنا في قلب الصحراء ا مع الدفء اللطيف والعبير وصرير الحشرات الصغيرة كانت هنا الجنـة ا

تمتعت بهذا الوجه الرب لفترة طويلة ، الوجه المرح الذي يحب الناس والمصنوع من التراب والماء والعرق البشري • خلال الايام الثلاثة الماضية كنت أواجه وجهه الاخر : الوجه الرهيب القساتم المصنوع من الغرانيت فقط • لقد قلت لنفسي ان هذا ( النار التي تحرق والغرانيت القاسي بما لا يسمح للرغبات البشرية ان تنقش عليه ) هو الرب الحقيقي • ولكن الان وأنا أنحني على السياج وأتطلع الى الحديقة المزهرة اتذكر بانفعال قول الناسك : « الله رعشة ودمعة لطيفة » •

يعان بوذا: « هناك نوعان من المعجزات ، معجزات الجسد ومعجزات الروح: وأنا أومن بالثانية لا بالاولى » • ان دير سيناء معجزة للروح • مبني حول بثر وسط الصحراء الوحشية ومحاط بقبائل نهابة تدين بدين مختلف وتتكلم لغة مختلفة ، وظل هذا الدير أربعة عشر قرنا محصنا كالقلعة يقاوم القوى الطبيعية والبشرية التي تحاصره • وفكرت بفخر أن الضمير البشري الاسمى موجود هنا ، الفضيلة البشرية هنا قد أخضعت الصحراء •

لم أستطع كبع ابتهاجي الا بصعوبة • أنا ، هنا ، بين الذرى التوراتية وعلى هضاب العهد القديم المنبسطة ! الى الشرق جبل المعرفة حيث طمر موسى الثعبان النماسي • والى الوراء ارض العمالقة وجبال العموريين (١) والى الشمال جبال كيدار وأدوم وتيمان التي تصل الى صحراء مؤاب (٢) • والى الجنوب رأش-فران والبحر الاحمر • وأخيرا الى الغرب سلسلة جبال

<sup>(</sup>۱) شموب سامية متعددة عاشت في العراق وسورية وغلسطين خلال الالف الثالث والالف الماتي تبل الميلاد .

<sup>(</sup>٢) المؤأبيون سنمي تديم .

سيناء والقمة المقدسة التي تكلم موسى من فوقها مع الله ، وعلى مبعدة قمسة القديسة كاترين ، كانت حديقة الدير تتسلامع بالشمس والشاع واشجار البرتقسال تتوهج بخضرتها الزاهية واشجار السرو تسمو متفردة سوداء وشاهقة ، والعبير المتصاعد من اشجار اللوز المزهرة يفوح بطيئا ومنتظما ، كأنفاس الله ، جاعلا منذريك وعقلك ترتعش نجيطة ،

كيف استطاع هذا الدير ـ القلعة ، فعلا ، أن يقاوم هبات نسيم الربيع الفاتنة هذه ؟ وكيف ، عبر القرون ، تماسك عن التهاوي الى الارض ذات ربيع ؟

دخلت الدير من يوابة الحصن العالية ، وسط باحة واسعة كانت الكنيسة والى جانبها جامع صغير بمئذنة نحيلة ، هنا ، اخيرا ، اجتمع الهـــلال والصليب ، وحول الباحة حجرات مغطاة بالثلج ومتلامعة بياضها الناصع ، وكدلك اجنحة الزوار ومخازن الجؤن ، كان هناك ثلاثة رهبان يتشمسون ، وقفت طويلا وانا استمع اليهم باستغراق ، كان اكلماتهم صدى واضح في صمت الهواء ، وكان كل منهم مهتما بأن يتكلم ويريح باله ، احدهم كان يتحدث عن المعزات التي رأها في امريكا ــ سفن بخارية مناطحات سحباب ونساء واضواء راهيــة في الليل ، وتحدث الاضر عن تحمير الخروف على السفود في مدفط رأسه والثالث عن معجزات القديسة كاترين ، كيف اخذها الملائكة من الاستدرية وجلبوها الى هنا على قمة الجبل وكيف انك تستطيع الى الن ان نرى اثار جسدها على الصخور ،

صعدت البرج لكي استطلع الجوار • وراني راهب شاب شاحب فركض يرحب بي واذا به في الثامنة عشرة من العمر وكريتي ، ولان الشمس قد لوحته فان الزغب الاجعد الكثيف على خديه كان اشقر كستنائيا شخافا • وفيما نحن نتحدث عن موطننا البعيد ظهر رجل عجوز جميل ومسالم يقرب عمره من الثمانين اقترب منا لاهنا مقطوع الانفاس • ولان احدى قدميه قد صارت في القبر لم تعد لديه القوة لان يرغب في خير أو شر • كانت احشاؤه ، كما يرغب بها بوذا ، خاوية •

جلسنا ، نحن الثلاثة ، على مقعد طويل في الشمس ، وأخرج الشاب كمشة من التمر من تحت قميصه وقدمها لي وهي ما تزال مليئة بحسرارة جسده ، ولمس العجوز ركبتي وبدأ يحكي لي كيف بني الدير وكيف صمد طوال قرون عديدة ، وبدت لي قصة الدير ، وانا جالس في الشمس بين الجبال مارية ، قصة بسيطة وحقيقية كأية قصة خرافية ،

« الامبراطور جوستنيان بنى الديــر حول البئر التـي كانت بنات يترو يردنه لسقي غنمهن ، وبالضبط في موقع العليقة التي التهبت بالنار ولم تحترق ، وارسل جوستنيان مئتي عائلة من بونتوس ومصر للاقامة قرب الدير وخدمته وحمايته وليكونوا خدمه ، بعد قرن جاء محمد ، زار جبل سيناء وما تزال آثار خف ناقته محفوظة على بلاطة من الغرانيت الاحمر ، وقد استقبله الرهبان بحفاوة كبيرة مما ابهجه وارضاه – فلتتقل عظامه في جلد الرو (۱) وقد وقع عليها براحة كفه اذ لم يكن يعرف الكتابة طبعـا ، وتقول الامتيازات : « اذا التجا راهب من سيناء في السهل او الصحراء ، في الجبال او في كهف فساكون معه وساحميه من كل أذى ، سادافع عن قاطني سيناء حيثما كانوا – في البر والبحر في الشرق او الغــرب ، في الشمال او الصنوب ، وان يكون عليهم ان يدفعوا جزية وان يستدعوا للتجنيد او لدفع الضرائب وان يدفعوا عن محاصيلهم عشرا ، وستخيم اجنحة الرحمة فوق الضرائب وان يدفعوا عن محاصيلهم عشرا ، وستخيم اجنحة الرحمة فوق رؤوسهــم ، ، » ،

وبينما كان العجوز يتكلم ، قام صوته البعيد عن اي اتصال انساني ، باحياء الجبال والجدران الهيزنطية المحيطة بي ، وامتلاً الجو بالقديسين والشهداء ، وراح اليافع الكريتي بجانبي يستمع الى الاسطورة الاعجازية بفم فاغر وهو غارق فالنشوة ، تحتنا في الباحة كان الرهبان قد خرجوا من حجراتهم لوزن القمح الذي جلبه العرب ، وكان باب المطبخ مفتوحا واستطعت من خلاله ان ارى مائدة طويلة محملة بسرطانات بحرية ضخمة وحمراء ، وراهبا شاحبا متلفعا ببطانية بنية يرسم محارة بحرية كبيرة ،

قال العجوز وهو يضحك : « هذا هو الاب باكوميوس • انه نصف مجنون • هذا الاهبل المسكين يرسم صورا » •

قلت وانا راغب في الدفاع عن الفنانين جميعا: « الرسول لوقا كان رساما ايضا » ٠

« انها غوایة کبیرة یا بني ـ فلیبعدك الله عنها • یجب ان تكون رسولا لكي تستطیع المقاومــــة » •

كان على حق • فسكت • نهضت ونزلت الى الباحة • كان الرهبان يحملون الثلج ويلعبون به كالاولاد • لقد كانوا مسرورين لان الثلج قد هطل

<sup>(</sup>١) نوع من الايائل .

فذلك يعني ان الصحراء ستعشب وان الاغنام والماعز سوف تأكل والناس سوف يحصلون على كفايتهم من الفبز •

جاء عدد من العبيد وجلسوا عند جدار الدير و وراحوا يدخنون ويؤشرون ويتحادثون بأصوات مرتفعة و وكان بينهم بعض النساء القذرات الحافيات متلفعات بأرواب سوداء ، وشعورهن مدفوعة فوق جباههن على هيئة الكعك هثل قربوس السرج ، ووجوههن مغطاة من انوفهن وما تحت بسلاسل دقيقة في نهاية كل منها اصداف وقروش فضية صغيرة و فتحت كل امرأة رداءها وأخرجت منه طفلا وضعته على الحجارة امامها وكان الجميع ينتظرون ان يظهر الرهبان ويلقوا لهم الحصص اليومية : ثلاثة ارغفة صغيرة مدورة لكل رجل ، ورغيفين لكل امرأة وطفل و والقاعدة هي ان يحضروا شخصيا لتلقي هذا الطعام ولقد غادروا خيمهم منذ ساعات لكي يصلوا في الوقت المناسب وغيران هذه الارغفة الصغيرة لا تسد جوعهم ولذا فانهم يجمعون الجنادب () التي يجففونها ويطحنونها ثم يعجنونها ليصنعوها خبزا و

تأثرت كثيرا وانا ارى هؤلاء الاخوة البعيدين • قرونا وهم يحيطون بهذه الاسوار البيزنطية ، والارغفة الصغيرة ( المعمولة في معظم الاحيان من النخالة ) تلقى اليهم كالصخور • انهم يعيشون ويموتون بتهديدهم للدير ، واليوم تماما كما في ايام يترو البنات هن اللواتي يرعين الاغنام • لا أحد يزعجهم • حين يقع شابان في الحب يتسللان سرا ويذهبان الى الجبل • يقوم الشاب بالعزف على الناي والفتاة بالغناء دون ان يلمس احدهما الاخر • ثم ينزل الفتى فيلقي ببرنسه عليها ويغطيها • ويأتي والد الفتى وكذلك يأتي الشيخ • يمسك الابوان بسعف نخل ويقسمانه الى قسمين • وعندها يقول والد الفتاة : « أريد الف ليرة (؟) مقابل ابنتي » •

ويهتف الشيخ : « الف ليرة ! لكن ابنتك تستحق الفين • والعريس راغب في دفع هذا المبلغ •• وعلى اية حال من اجل خاطري اخفض له خمسمئة لـــيرة •

ويجيب الاب : من اجل خاطر الشيخ اتنازل عن خمسمئة وفي الوقت ذاته يكون الاقارب قد توافدوا واحدا بعد الاخر وجلسوا متربعين امام الخيمة، وعند هذه المرحلة ينهضون :

\_ خفض له مئة اخرى من اجل خاطرى •

<sup>(</sup>۱) والجسراد .

<sup>(</sup>٧) هو يذكر Pound وقد تكون جنيها أو دينارا ، أنا استخدم هنا الليرة كوحدة نقدية ،

\_ ومئة اخرى • يقول أخي •

\_ وخمســين ٠٠٠

ـ وخمسة وعشرين اخرى ٠٠

الى ان يتم تخفيض المبلغ الى ليرة واحدة •

وفي هذه اللَّحْظة تبدأ النسوة اللَّوَاتي كن يطحن القمح في زاوية بالزغردة « لو ٠٠ لو ٠٠ لو ٠٠ س ٠٠ » ٠

وينهض والد الفتاة •

« ومن اجل خاطر النساء اللواني يطحـــن القمــع اقدم ابنتي لقاء نصف لــيرة •

يأكلون ويشربون ويرقصون حساء العرس باذلين كل ما يملكونه ، وهكذا استمرت عادات الصدياء دون تغيير طوال آلاف السنين ،

جاء الكريتي الشاب وقال لي : « الآباء المقدسون ينتظرونك في قاعـة الاستقبال • فتفضل » •

ما يقرب من عشرين راهبا كانوا يجلسون في القاعة الكبيرة التي يتم فيها استقبال الضيوف ، راحوا يحدقون الي بغضول ، كان علي ان اقبل ايديهم جميعا ولكن لوجود كثيرين منهم قررت ان ذلك سيكون مملا فلم اقبل الا يد رئيس الدير ، كان يجلس في الوسط نحيلا وقاسيا دون ان يتكلم ، ومسرة اخرى القهوة وملعقة المربى وكأس من خمر التمر والكلمات اللطيفة العريقة من اين انت ؟ من انت ؟ اهلا وسهلا !

الرئيس ، شجرة السنديان العتيقة المبخرة والمفحمة بصواعق الله ، كان ينظر الي لكنني كنت واثقا من انه لا يراني ، بدأت عيناه تغيمان ، ما عادتا تميزان العالم المرثي بوضوح ، كان ينظر الي ويرى وراء كتفي مدنا كبيرة : الـ « عالم ﴾ المتمرغ في الرذيلة والخيلاء والصفاقة والموت ،

قلت له انني أمر في ازمّة واستأذنت في المكوث في الدير عدّة ايام ريثما تستقر روحي وتصل الى قرار •

وسألني الرئيس: « هل ترغب في ان نجد الله » • وادركت انه قد رأني الان للمرة الاولى > اما قبل ذلك فكان ينظر الى فقط •

واجبته: « اريد ان اسمع صوته • اريد منه ان يدلني على اي طريق غتار • فهنا : في الصحراء فقط : تستطيع الروح ان تسمعه » •

• وقال الرئيس : « الاصوات كلها يمكن ان تسمع هنا في الصحراء • عاصة صوتان من الصعب القصل بيتهما : صوت الله وصوت الشيطان •

فانتبه یا بنی » ۰

دخل راهبان الى قاعة الاستقبال ليريا الحاج الجديد ويحيياه • كان اولهما المسؤول عن الضيافة ، وهو شخص بدين ذو لحية جعداء وعينين زرقاوين ضاحكتين : وعمله ان يعتني بالغرباء • اما الثاني فله ابتسامة هزينة ساخرة ، طويل له شاربان ولحية وحاجبان • • وكلها بيضاء كالثلج ، وكفان طويلتا الاصابع لونهما ابيض ايضا الم يكلمني بل اكتفى بالتحديق الي وعيناه ترتعشان وتضمكان • تضحكان أم تسفران ؟ في هذه اللحظة لا أعرف • بعد ايام سوف اعرف •

نهض الرئيس • مد لي يده وقال : « فلياذن الله بانَ تجد في الصحراء ما كنت تبحث عنه عبثا في العالم » •

ركض راهب ليفتح الباب له • وهشى بخطوات ثقيلة ثم اختفى • وجاء الى مسؤول الضيافة وقال : « حان وقت الاكل • تعال الى حجرة الطعام من فضلك » •

كان الرهبان جالسين حول مائدة طويلة والرئيس في مقدمتها • وجلب الراهب الذي يقوم بالخدمة وجبة الطعام ـ سرطانات مسلوقة وخضراوات مع خبز وقدح من الخمر لكل شخص • وبدأ الآباء يأكلون • لم يتكلم احد • وصعد القارىء منبرا صغيرا وبدأ يرتل تعليقه على درس اليوم : عودة الابن الضال •

مرات عديدة وفي عدة اديرة عرفت هذا الايقاع الطقسي للطعام • بهذه الطريقة تأخذ الوجبة اهميتها العظيمة والروحية الملائمة • قال الرابي مرة : « بالاكل يحرر الانسان الفاضل الله الموجود في الطعام » •

ورتل القارىء بتنغيمات اناقته البيانية عن الابن الضال : عذاباتــه وغزيه بعيدا عن بيت ابيه ، وكيف كان يأكل بذور الغروب مثل الغنزير وكيف انه ، ذات يوم ، لعجزه عن التحمل اكثر من ذلك ، عاد الى أبيه •••

ووسط هذا الجو العميق من الطاعة المسيحية رحت افكر لنفسي • في دير افر اكثر انسجاما مع قلق العصر الروحي وعصيانه كانوا سيقرأون النتيجة الفاخرة التي صاغها معاصر خائف لهذه الامثولة • يعود الضال متعبا ومهزوما الى البيت الابوي الهادىء • وفي تلك اللية التي اضطجع فيها على الفراش الناعم لكي ينام ، يفتح الباب بهدوء ويدخل اخوه الاصغر • يقول : « اريد ان ارحل • لقد صار بيت ابي سجنا خانقا ! » ويسر الاخ العائد لتوه مهزوما لسماع هذا الكلام • يعانق اخاه ويبدأ بتوجيه النصح له حول ما يجب ان لسماع هذا الكلام • يعانق اخاه ويبدأ بتوجيه النصح له حول ما يجب ان يشعله والاتجاه الذي عليه ان يسلكه وهو يحثه على ان يثبت انه اكثر

شجاعة وثقة بالنفس مما كان مو ، وعلى ان لا يتنسازل بالعبودة الى « الاصطبل » الأبوي ( هكذا يسمي بيت ابيه ) • ويرافق اخاه الى الباب ويهز يده وهو يفكر ان اخي سيكون أقوى مما كنت ولن يعود •

كيف ساستطيع نسيان الليلة الاولى التي قضيتها في حصن الله الصحراوي ؟ اصبح الصمت مليئا بالاشباح ، وتحلق من حولي وكأنني قد سقطت الى قاع بئر جافة مظلمة • ثم تحول بغتة الى صوت وبدأت روحي ترتعد •

« ما الذي تريده هنا في بيتي ؟ أنت لست نقيا ولا شريفا ، نظرتك تطير بهذا الاتجاه في البدء ثم في ذلك الاتجاه ، انني لا اثق بك ، انت مستعد للخيانة في اية لحظة ، ايمانك خليط دنس من الالحادات المتعددة ، انك لا تعرف ان الله يجلس منتظرا في نهاية كل طريق ، ستظل على عجلة دائما ، وستفقد شجاعتك دائما في منتصف الطريق وترجع لتسلك طريقا اخر ، الناس العاديون لا يرون السيرانات (۱) ولا يسمعون اغنيات في الجو ، يجلسون عميانا وطرشانا ، وهم محنيون في قبضة الارض وفي سبيلها ، ولكن المصطفين ، القباطنة ، يسمعون سيرانة في اعماقهم – في روحهم – فيتبعون صوتها بشجاعة ، ما الذي تظن انه يجعل للحياة قيمة غير ذلك ؟ فيتبعون صوتها بشجاعة ، ما الذي تظن انه يجعل للحياة قيمة غير ذلك ؟ يصدقون ، يتحصنون وراء الحذر والجبن ويظلون طوال حياتهم وهم يزينون المجع المؤيدة والحجج المعارضة بميزان تحليلي دقيق ، والله ، الذي لا يعرف ان يلقي بهم ، والذي لا يرغب بهم زينة لجهنم او دنسا للجنة يأمر بأن يظلوا مقلوبين في الهواء متأرجحين بين الفساد والطهر » ،

توقف الصوت • وظللت انتظر ووجنتاي ملتهبتان احمرارا من الخجلً والغضب • ثم من مكان ما ـ اتساءل ان كان من الصحراء نفسها ـ اكتسبت القوة لأرفع رأسي احتجاجا وعصيانا •

 لقد وصلت الى النهاية وفي نهاية كل طريق وجدت الهاوية و لقد وجدت عجزك عن ان تتابع و الهاوية هي الاسم الذي نعطيه لكل ما لا نستطيع عبوره و ليست هناك هاوية ولا نهاية للطريق و هناك روح

<sup>(</sup>۱) السيرانة Siren : واحدة من مجموعة كائنات السطورية (عند الاغريق) لها رؤوس نسوة وأجساد طيور ؛ كانت تسحر الملاحين بغنائها متوردهم مورد الملاك ( المورد )

الانسان فقط وهي التي تسمي كل شيء بما ينسجم وشجاعتها او جبنها • المسيح وبوذا وموسى ، كلهم ، وجدوا الهاوية • لكنهم نصبوا جسورا وعبروا من فوقها • ومنذ قرون الى الان وجماهير البشر تعبر وراءهم •

- بعض الناس يصبحون ابطالا بأمر الله • واخرون بكفاحهم • انسا

اكافسيح ٠

وتفجرت ضحكة مخيفة من حولي وفي اعماقي ٠

- ابطال ؟ ولكن ان تكون بطلا يعني ان تلحق نفسك بايقاع منظائفة ويتخطى الفرد • اما انت فما تزال مليئا بالقلق والكسل • ولعجزك عن اخضاع الفوضى التي تعتمل في داخلك وعن خلق الـ « كلمة » المتكاملة الواحدة تنتحب بقناعة ذاتية : «الصيغ القديمة خانقة • • • » ولكن لو انك تقدمت ابعد من ذلك في الفكر او في الفعل لاستطعت ان تصل الى الحدود البطولية التي تتمكن فيها عشرة ارواح مثل روحك ان تجد مكانا لها وان تعمل • ولو انك تلقيت دوافعك من رموز سماوية معروفة لاستطعت ان تدفع نفسك في تجازب دينية خاصة بك ، وان تعطي ( هذا ما تبحث عنه لكتك لم تكتشفه بعد ) صيغة معاصرة للعواطف القديمة نحو الله والانسان •

انك ظالم • قلبك لا يعرف الشفقة • كنت اسمعك من قبل ايها الموت
 القاسي \_ كلما وقفت على مفترق طرق لأغتار سبيلي •
 وسنظل تسمعنى دائما كلما هربت •

لم اهرب ابدا با انتي اتقدم دائما متخليا عما احب وقلبي ينشطر نصفين .

\_ والى متى ستظل تفعل ذلك ؟

● الى ان اصل الى ذروتي • هناك سارتاح •

ـ ليست هناك ذروة • هناك مرتفعات فقط • لا راحة • بل كفاح فقط • لم انت مندهش ؟ ولم تحدق مكذا بعينين جاحظتين ؟ الم تعرفني بعد ؟ تظن انني صوت الله • اليس كذلك ؟ لا • انا صوتك انت • انني اسير معك دائما ولا اتركك ابدا • اسفي عليكلو انني تركتك لنفسك ! ذات مرة › تلك المرة التي قفزت فيها غاضبا من صلبك وسمتني اسما احتفظت به لانني احببته • انا ( مرافقتك الجوابة ـ النمرة ) •

توقف الصوت • ازددت ثقة حين عرفته • لم علي ان اخاف من هـذه النمرة ؟ اننا نرحل معا دائما • لقد رأينا كل شيء وتمتعنا معا بكل شيء • ونحن ، الاثنين ، قد أكلنا وشربنا في اراض غريبة ، وقاسينا معا ، ومعا استمتعنا بالمدن والنساء والافكار • وحين نعود الى حجرتنا الهادئة محملين بالمراح ، تشق هذه ( النمرة ) طريقها بمفالبها الـى

قمة رأسي حيث وجارها • وتمدد نفسها باحكام حول جمجمتي وتنشب براثنها في دماعي ، وكل منا ، دون لجوء الى الكلمات ، يتأمل في ما رأيناه ويتوق الى ما يجب ان نراه •

نبتهج لأن العالم المرئي والمخفي كله لغز عميق مبهم ــ لا يمكن ادراكه ويتجاوز الفكر والرغبة واليقين • نتبادل الاحاديث ، انا ومرافقتي الجوابة النمرة ، ونضحك لاننا قاسيانولطيفان وقلقان • نضحك من عدم استقرارنا على الرغم من اننا واثقان اننا ذات مساء سوف نتحول الى كمشة مــن التراب ونستقر •

يا روح الانسان ، ايتها النمرة ، يا مرافقتي الجوابة : ما امتع ان نحيا ونحب الارض وان ننظر الى الموت دون خوف ٠

نهضت في الفجر تواقا الى السير في الصحراء • كانت نجمة الصباح ما تزال ظاهرة والضوء لخافت قد انتشر على ذرى الجبال • استيقظت طيور الحجل، والجبل كله بقمته المقدسة التي نزل عليها يهوه ، تردد اصداء القوقاة • صفت السماء وذابت الثلوج المتراكمة في الاسفل وشربتها الرمال ، ولكن الثلوج في إعالي الجبال ما تزال تتلامع بلونها القرنفلي تحت الاشعة الاولى للشمس • لا صوت ، لا دليل على الماء ، لا عشبة خضراء • عزلة وحشية مقتصرة على الرمل والله •

لا شك ان نوعين من البشر ، فقط ، يستطيعان ان يتحملا العيش في صحراء كهذه : المجانين والانبياء ، ان العقل يتداعى هنا ليس من الخوف بل من الرهبة المقدسة ، قد ينهار احيانا ، فيبدد طمأنينة الانسان.وقد يندفع احيانا اخرى عاليا فيدخل السماء ويرى الله وجها لوجه ويلمس هدب ردائه اللاهب دون ان يحترق ، ويسمع ما يقوله الله ثم يأخذ ذلك ويلقيه في وعي الناس ، في الصحراء فقط نرى ولادة هذه الارواح العنيفة التي لا تنضبط والتي تثور عاصية رافضة حتى ضد الله ذاته وتقف امامه دون خوف وعقولها من المادة البهية نفسها التي لحاشية الله ، يراها اله فيحس بالفضر لأن نفسه لم يتبدد فيها ، ولم يتنازل الله كي يصبح انسانا ،

نبيان كانا يسبران في الصحراء وهما يتخاصمان • ادعى الاول ان الله نار وادعى الاخر ان الله قرص عسل • ورغم ان صوتيهما قد بحا من الصراخ فان احدا منهما لم يستطع ان يكسب الاخر الى صفه •

واخيرا اشار الأول غاضبا نحو الجبل المواجه له وقالٌ: « ان كنت اقولُ المحق فان الجبل سيرتجف » •

مين قال ذلك بدأ الجبل بالرجفان •

فأهاب النبي الثاني باحتقار : « هذا ليس برهانا » •

ـ ان كنت آقول المق سينزل من السماء ملاك يفسل قدمي • ومين قال ذلك نزل ملاك من السماء وانمنى بذل وبدأ يغسل قدميه • لكن الاخر هز كتفيه وقال : « هذا ليس برهانا » •

- أن كنت أقول الحق سيهتف الله : هذا صميح •

حين قال ذك سُمع من السماء صوت يهتف : « هذا صحيح » ؛ ... لكن النبي الثاني اكتفى بهز كتفيه مرة اخرى والقول : « هذا ليس

برهانسا » •

في تلك اللحظة كان اليشاع ماراً بالسماء وحين رأى الله يضحك اقترب منه وسأله : لم تضحك يا رب ؟

فأجاب الرب : لانني مسرور يا اليشاع • على الارض تحتي ارى رجلين يتحدثان وهما ابناي المقيقيان » •

وفيما انا اسير كنت افكر باعجاب بالنبيين العنيفين • وبدا لي انني ما ازال قادرا على رؤية آثار خطاهما على الرمل • سعيد هو الاب الذي يستحق المصول على أبناء كهؤلاء • وقلت لنفسي ايضا : سعيدة هي الصحراء التي رات اسدين كهذين يمشيان عليها وهما خارجان من ادغال الله •

في اليوم التالي صعدت مع الاب اغابيوس والاب الرسام باكوميوس الى القمة المقدسة ، الحصن الشفاف الذي فيه رأى موسى ربه « وجها لوجه » وتحدث اليه • كان الخط الافقي المفاجىء يبدو عن يعد مثل عرف خنزير بري • يسأل اللوح : « ما الذي تساوينه ايتها الجبال الباقية ، ايتها الجبال المغطاة بالعشب والقطعان والاجبان ؟ جبل واحد ، واحد فقط هو الجبل الحقيقي ، جبل سيناء الذي نزل عليه الله وهو يقيم الان فيه » •

يهوه ، شيخ بني اسرائيل المقيف ، يجلس متربعا على قمـة هذا الاولمب العبري ، يتربع على قمته كالنار جاعلا الجبل يتبخر ، لا احــد يستطيع لمنه ولا احد يستطيع رؤيته وجها لوجه ، كل من رآه مأت ، يهوه يعرف بالنار ، كان يلتهم كل ما كان العبرانيون يلقون به الى اللهيــب ، وفق كل شيء اخر كان يحب التهام اطفالهم ،

حين صعدنا الم ٣١٠٠ درجة المؤدية من سقع الجبل الى قمته مررنا بباب منخفض مقوس محفور في الصخور • في الارمثة التي كان الناس يخافون فيها لمس القمة كان يجلس هنا من يتلقى أعترافاتهم • كل من يتسلق جبل الرب يجب ان تكون لديه يدان تطيفتان وقلب طاهر ، والا قتلته القمة • اليوم يبدو الباب مهجورا ، تستطيع الايدي الملطفة والقلوب الخاطئة ان تمر دون خوف • فالقمة لم تعد تقتل •

مررنسا و

فوقنا كان الكهف الذي رأى فيه النبي اليشاع رؤياه العظيمة • دخل الكهف فارعد صوت الرب : « غدا تذهب وتقف امام الرب • ستهب عليك ربح قوية عاتية تقتلع الجبال وتحطم الصخور لكن الرب لن يكون في الربح وبعد الربح ستاتي هزة ارضية لكن الله لن يكون في الهزة • وبعد الهزة نار لكن الرب لن يكون في النار • وبعد النار نسيم عليل بارد • وهناك يكون السرب » •

هكذا تأتي الروح ، بعد العاصفة والهزة والنار ، نسيما عليلا باردا وهكذا ستأتي في ايامنا ايضا ، اننا نمر في فترة الهزة ، والنار تقتـرب وفيرا ( متى ؟ بعدكم جيل ؟ ) سيهب النسيم العليل البارد ،

وفوق هذا الكهف وقف باكوميوس واشار الى رف صخري: « هنا وقف موسى يوم حارب العبرانيون العمالقة • وطالما ابقى ذراعه مرفوعة عاليا كان العبرانيون ينتصرون لكنه حين تعب واخفضها تحول العبرانيون الى دهماء فجاء قسان هما ، هرون وحور ، وثبتا ذراعي موسى مكانهما الى ان كان اخر الاعداء قد « طردوا بحد السيف » •

كانت لهذه الاساطير في روح باكوميوس الساذجة اهمية لا مثيل لها ٠ كان يحدق مدهوشا بعينين جاحظتين وكأنه يحكي عن غيلان مقدسة \_ الديناصورات والبهاضم (١) \_ ما تزال تجوب الجبال ويمكن ان يراها كل من كان قلبه طاهرا ٠

كان الاب اغابيوس النحيل الهزيل يقودنا في الطريق برشاقة الشباب • لم يكن يتكلم بل كان تواقا الى الوصول للقمة لانزعاهـ من ثرثرة الاب باكوميــوس •

حين وضع قدمه على القمة المقدسة اضطرب قَلبي • لم يسبق لعيني ان تمتعتا بمشهد اكثر مأساوية وروعة • تحتنا البتراء العربية بجبالها الارجوانية العميقة وعلى مبعدة التخوم الزرقاء لبلاد العرب السعيدة والبحر لاخضر البراق يتلألاً مثل الفيروز • والى الغرب الصحراء التي ينطلق البخار

<sup>(</sup>١) البهضم بهيمة منقرضة من الدرداوات ... المورد .

هنها تحت الشمس ووراءها بعيدا في خلفيتها جبال افريقيا • وفكرت : هب مد روم الانسان الواثق او اليائس سعادتها القصوى •

دخلنا كنيسة صغيرة على القمة • وبدأ باكوميوس يحك الجدران بأظافر يديه باحثا عن بقايا اللوحسات الجبصية القديمة ، واشار بلهجة المنتصر الى الاعمدة البيزنطية الصغيرة للنافذة ودعاني بفضر لأرى رمزي الروح القدس : همامتان بيزنطيتان بمنقارين متصلين • كان يجهد نفسه لاكتشاف الحياة القديمة واعادة بنائها دون ان يسمح للماضي بالعبور 🎌 هنا على القمة ، حيث هبط الله مثل لهب متقد ، كانت روح المنقب الاثري تزعجني • التفت الـــى الراهــب وسألتــه : «كيف تتصوّر اللــه يا أبّ باكوميوس ؟ » القي علي نظرة متحيرة وبعد ان فكر قليلا أَجاب : « مثــلْ الاب الذي يحب ابناءه » فصرخت : « يا للعار ! هنا على جبل سيناء تجرؤ على التحدث عن الله بهذه الطِريقة ؟ ألم تقرأ الكتاب المقدس ؟ الرب الألُّهُ (نار مهلکة ) » •

ـ نم تقول لـي ذلك ؟

\_لكي تدعها تحرق هذا كله \_اعني الماضي التبع نار الله يا باكوميوس ولا تجمع الرماد •

وفتح الآب اغابيوس شفتيه وقال : « استمع لنصيحتي وتوقف عن التعامل مع نفسك فوق طبيعة الله • لا تلمس النار فتحترق • ولا ترغب في رؤيــة الله لئلا تعمى » •

وفتح المقيبة التي كان يحملها على ظهره فأخرج زوجا من الحمام المقلي وسرطانين بحريين وكمية من الجوز والتمر وحقا خشبيا مليئا براكي التمر ورغيفًا كبيرًا من خبرُ القمح ا

ـ « الطعام جاهـز ! ». •

بغتة ادركنا كم كنا جائعين • مددنا الطعام على نضد صخرى في النقطة التي يقال أن آثار قدمي موسى ما تزال ظاهرة ، وهو منخفض شبيه بتابوت طفل صغير ٠ واسلم باكوميوس نفسه للحمام المقلي بشهية منفتحة ناسيا الحمامتين اللتين تتبادلان القبل والحمامات الحجرية "، لم يسبق لي أن رأيت انسانا يشغل عينيه ويديه واسنانه بهذا الشره • حتى انه اخد العظام الصغيرة المتبقية وكومها امامه وبدأ يمصمصها •

قلت له ضاحكا : « لقد عادت الحمامتان الى الحياة يا اب باكوميوس • ادخل الى الكنيسة وسترى انهما ما عادتا موجودتين » •

فقال باكوميوس: ولم تضحك ؟ كل شيء ممكن •

وهتف اغابيوس الذي لم يكن يهتم ابداً بشره الاخر: « نعم! ولو أن

الروح القدس كان همامة لاكلته ايضا 1 » ثم رسم الصليب على نفسه وتطلع الى الصحراء وهو يتنهد •

وسالته: « لَم تتنهد يا آب اغابيوس ؟ » وقد كنت تواقا لمعرفة المزيد عن هذا الراهب الصارم الذي تسلق الجبل بهذه الحيوية على الرغم من كبر سنيه ٠

فأجاب: ﴿ وَكِيفَ استطيع أَن لَا اتنهد ويداي وقدماي \_ وقلبي \_ مغطأة بالوحل ؟ لقد حلت أخيرا الساعة التي يجب أن أقدم نفسي فيها أمام الله \_ ولكن بأية يد واية قدم واي وجه ؟ يداي ملطختان بالدم وقدماي موطئان من سينظفها لي ؟

فقال باكوميوس ليريحه: « المسيح سيقوم بذلك يا أب اغابيوس والا فلم نزل الى الارض ؟ يجب ان تقول له: ها هي يداي وقدماي يا مسيحي فاغسامـــا » \*

ضمكت • أكان هذا عمل الله اذن ؟ ان يغسل اقدامنا ؟
 وانزعج باكوميوس فسأل : « لم تضحك ؟ » •

اجبته : بعد اذنك يا أب باكوميوس ساجيبك بأمثولة ، ذات يوم كان يعيش ملك في الجزيرة العربية ، وكان داهية ، يجمع عبيده كلّ صباح قبل الفجر ولا يسمح لهم ان يبدأوا العمل قبل ان يأمر الشمس بالبزوغ ، وذات يوم جاءه حكيم اشنِب وقال له : ( الا تعرف ان الشمس لا تنتظر امرك ؟ ) ، ( اعرف ، اعرف يا استاذنا العجوز ولكن قل لي اي نوع من الالهة لدينا اذا كان لا يستطيع ان يصبح اداة لي ؟ ) ، ، ، اتفهمني يا أب باكوميوس ؟

ولكن بينما كنت اتكلم كان باكوميوس قد اكتشف عظمة صغيرة عليها قليل من اللحم فراح يقضمها ولم يجب • التفت الى اغابيوس لكي اغسير المسوضوع •

\_ كيف صرت راهبا يا أب اغابيوس ؟

- كيف صرت راهبا ؟ لم تكن رغبتي بل كانت رغبة الله • حين صرت في العشرين من عمري تملكني توق كبير لأن البس الرداء • غير ان الشيطان وضع العوائق في طريقي • اية عوائق ؟ ستسألني • حسن • مجرد هذه : كانت أموري تسير بشكل حسن وكنت اكسب مالا • وماذا يعني كسب المال ؟ يعني نسيان الله • كنت متعهدا ابني الجسور والبيوت والطرق وأكسب مالا وفيرا • وكنت اقول لنفسي دائما : حالما اخسر اموالي سأذهب لاصبح راهبا • واشفق الله علي • لعبت في البورصة وخسرت كل ما املك • قلست : هالممد لله • قطعت حبالي ورحلت • اتعرف كيه يقطعون حبال منطاد

فيرتفع للسماء ؟ هكذا تركت العالم » •

أَحْمَرُ وَجَهِهُ الشَّاحِبِ • لقَد تَذَكَرُ انْهُ خَلَصَ نَفْسَهُ مِنَ الْعَالَمُ وأَحْسَ بالسعادة •

« وهكذا جئت الى هنا ٠ لم تكن لدي قكرة عن اين سأذهب ٠ لكن الله فضله شامل ــ امسك بيدي وجلبني الى هنا ٠ جئت لكنني كنت ما ازال شابا وجسورا ٠ لا تنظر الي الان ٠ لقد شخت ، وذبت ، وتيبست كالزبيب ٠ في تلك الايام كان دمي ما يزال يضطرم في داخلي ٠ لم أكن استطيع الجلوس بيدين مطوقتين دون أن افعل شيئا ٠ لم تكن الصلاة تريحني فبدأت اعمل ٠ شققت طرقا ١ الطرق التي سلكناها كلها من شغلي ٠ وشق الطريق هو العمل المحدد لي هنا ٠ هذا ما خلقت لأجله ٠ وان ذهبت الى الجنة فعلى الطريــق التي شققتهــا » ٠

وضحك محاولا ان يسخر من آماله « بف !! الجنة ! أبهذه الطريقة يدخلُّ الانسان الــي الجنة ؟ » •

كان باكوميوس ، الذي خدره الاكثار من الأكل ، نصف نائم وهو ملتف ببطانية ثقيلة ، سمع كلمات اغابيوس الاخيرة فقتح عينيه وقال بصوت عذب « ستدخلها يا اغابيوس • ستدخل • • لا داعي للقلق » فضحك اغابيوس وقال : « انت لديك كل شيء على ما يرام بالتأكيد • لا خوف على الاطلاق ، انك تمسك فرشاتك والوانك وترسم الجنة ثم تدخلها • ولكن ماذا افعل انا ؟ انا ، يا سلام ! ان ابني وابني وابني من الضارج للخارج • علي ان اشق طريقا ملائما يصل الى بوابات الجنة والا فلن ادخل • كل بما فعل » • والتفت الى : « وماذا عنك ؟ » •

ـ انا ؟ انا فيها الان • في خاطري ارى الجنة جبلا عاليا وعنى قمتــه كنيسة صغيرة وخارج الكنيسة مقعد حجري وعليه حق من راكي التمــر وحمامتان مقليتان وبعض الجوز والتمر ويرافقني شخصان لطيفان وكلنسا نتحدث عن الجنة » •

لكن باكوميوس كان يرتعش • شد البطانية على جسمه ونهض • كانت شفتاه قد ازرقتا فانحنى وأمسك بحق الراكي وشرب ما تبقى فيه •

بحق الله دعونا نرجع · سنتجمد ونموت هنا · قال ذلتك وبدأ الهبسوط ·

في تلك الليلة بدأت اقلب صفحات العهد القديم في حجرتي وانا وحيد

معتفظا بصورة الصحراء في اعماق ذاكرتي • لا شك ان الصحراء خالية الا من واحد • وهذا الواحد لا يسامح ولا يبتسم ولا يشفق • ليس الالم سيد الصحراء ولا انظما أو الجوع أو الاعياء وليس ، كذلك ، أي أسد جائع ولا الموت • الله هنو السيند •

وبينما أنا اقرآ في العهد القديم وصلت الى العليقة التي اشتعلت ولم تحترق ، وتصورت انني اعود الى دخول الوادي الرهيب الذي شقه يهوه بين الجبال لكي يعبره ، بدا لي الكتاب القدس كسلسلة من الجبال متعددة الذري حيث نزل الانبياء المولولون مربوطين بالحبال ومتلفعين بخرق بالية ،

وبينما انا منحن على الكتاب المقدس قافزا من قمة الى قمة وانا اقلب صفحاته تذكرت الفتاة التي حدثتني ذات مرة بشكسل مؤثر عن المراهق المتورد « ذي الملامح الجميلة » الذي اختاره الله ملكا رغم معارضة البشر •

وملاً النبي الوقور صموئيل ، الذي اعترض فدعك بين يدي الله ، قلبي بالأسى • ولكي اخفف من أساي اخذت ورقة وبدأت اكتب • تلك هي وسائل الجبان التي تعودت أن الجاً اليها للتخفيف من أحزاني :

## ـ « صموئیـــل ! » •

كان النبي الوقور بحزامه الجلدي وأسماله المرقعة يحدق الى المدينة من على فلم يسمع نداء الله ووقفت الشمس على علو ذراع فوق الافق وكان جيلغال الخاطيء يغمغم من تحت وهو محشور بين صخرتين حمرواين في جبل الكرمل بنخيله المشوق كالسيوف وتينه البري المثقل بالثمار و

« صموئيل » رن صوت الله مرة اخرى • « لقد شخت يا صموئيل يـــا خادمي الامين • الا تستطيع ان تسمعني ؟ » •

وارتعش صموئيل • وتقاطع حاجباه الكثيفان غضبا وارتجفت لميته الطويلة المشعثة بعنف ورددت اذناه الاصداء كمحارتين • وصهلت اللعنة في احشائه كمهرة غير مروضة •

« لعنتي » جأر وهو يمد ذراعه النحيلة فوق المدينة التي كانت تضعك وتغني وتصغب كعش من الدبابير « لعنتي على كل من يضحك ، وعلى الاضحيات العاصية التي تلطخ وجه السماء ، وعلى المرأة التي تضرب قبقابها على حجارة الشوارع ! » •

الهي يا الهي ! هل انطفات الصواعق في راحتك البرونزية لقد نفخت على الهذي البعد النقي المناق على الارض يرغي كالبزاق

ويفح كسلعفالا الثار أن الله على الذي فعله لك ؟ انني اسالك \_ اجبني ا سلط الطاعون ، اذن ، على البشر كلهم ان كنت عادلا ، واستخرج بــنور الرجال من اصلابهم وارشقه على الصفور ! » •

وأرعد الرب للمرة الثالثة : « صموئيل ! اهدأ يا صموئيل واصلع الى المدتسل ! » ٠ -

بدأ جسد النبي يرتجف وحين انحنى ليستند على الصخرة الالطفية. الدم ، حيث تذبح قرابين الله ، سمع صرفات الله الثلاثة دفعة وأحدة • رفع ذراعية عاليا ونادى : « انا هنا يا رب » •

صموئیل ۱۰ املاً ابریقك بالزیت النبوي واذهب الى بیت لحم ۱
 ولكن بیت لحم بعیدة ۱۰ وقرن من ضرب الارض فی خدمتك قد یبس

قدمي • امتط شخصا اخر يا الهي انا لم اعد استطيع •

ـــ انا لا اكلم اللحم • هذا ما اهتقر وارفض ان المس • انا اتحدث الى صموئيـــل ا

- تكلم يا الهي ٠ انا هنا ٠

- املاً ابريقك ياً صموئيل بزيت النبوة واذهب الى بيت لحم • ودون ، ان تفتح فمك ، ودون ان تسمح لأحد بمرافقتك اقرع باب يسى •

- لم يسبق لي أن ذهبت الي بيت لحم • فكيف سأعرف باب يسي •

- ـ لقد علمته ببصمة من الدم اقرع باب يسوع ومن ابنائه السبعة المتـر واهـدا
  - أيهم يا ربي ؟ لقد حسر بصري ولا استطيع ان ارى جيدا ٠
- حين تقابله سيخور قلبك مثل عجل ٠ هذا هو الذي عليك أن تختاره ٠ افرق شعره حتى ترى قمة رأسه وادهنهاتتوجه ملكا على اسرائيل ٠٠٠ لقد تكلمت !
  - ـ لكن شاؤول سيعرف و وخلال عودتي سينصب لي فخا ويقتلني ٠
    - وماذا يهمني ؟ انني لا اقيم وزنا آهياة خدمي ٠ اذهب ٠
      - لا ١٠ انسا ارفض ٠
- م امسح العرق عن وجهك يا صموئيل وتحكم بفكيك فلا يصطكان ثم كلمني أنا ربك • انك تتأتىء يا صموئيل ا تكلم بوضوح •
  - ـ اننى لا اتأتىء ٠ لقد قلت اننى ارفض أن أذهب ٠

ـ تكلم بنعومة وهدوء ! انك تزعق وكأنك خائف • لم ترفض ان تذهب ؟ اننى واثق من أن صموئيل سوف يتلطف باجابتى • هل أنت خائف ؟

" لا لست خَانُفا • الحب يمنعني من الذهاب • فأنا الذي دهنت شاؤول ملكا على اسرائيل • لقد احببته اكثر من أولادي • ولقد نفخت روحي بين شفتيه الشاحبتين ، انها روح النبوة ، روحي ، التي جعلته شهيرا • انه جسدي وروحي ، لن الحونه •

ــ لم تصمت ؟ هل فرغ قلب صموئيل بهذه السرعة ؟

ـ يا رب • انك القادر على كل شيء • لا تلعب بي • اقتلني • لا خيار لك ـ اقتلني إ

امتلات عينا صموئيل بالدم • فتمسك بالصخرة وراح ينتظر •

وزار قلبه مرة أخرى : « اقتلني ! اقتلني ! »

\_اقتائى • اقتائى الاخيار لك !

لا جواب ، عبرت الظهيرة وتحدرت الشمس ، وظهر ولد داكن حافي القدمين ، صعد الطريق واقترب من النبي مرعوبا وكأنه يقترب من حافة هاوية ، وضع وجبة النبي المؤلفة من التمر والعسل والخبز وجرة من الماء في ظل صخرة ثم انصرف مسرعا بأنفاس لاهثة ، ونزل الى المدينة وغاب في كوخ أهله المتواضع ، وانحنت أمه عليه وهي تعانقه وسألته بصوت مرتجف : « أما يزال ؟ أما يزال ؟ »

فأجاب الولد : ما يزال • ما يزال يتصارع مع الرب •

غابت الشمس وراء الجبل • وظهرت نجمة المساء معلقة فوق المدينة المطاطئة كبذرة من نار • راتها امراة شاحبة من وراء حصيرة (١) النافذة فصرخت « ستسقط الان وتجرق العالم !!! » •

وراحت النجوم تعوم متلاعبة متوهجة فوق جدائل النبي الطويلة وهي تدور مذعنة على عجلات غير مرئية ، وبينما كان يقف في وسطها مرتعدا اندفعت في شعره واصطدمت بصدغيه مثل حبات ضخمة من البرد ،

وهمس مخاطبا : « يا رب ٠٠ يا رب » ولم يستطع ان ينطق بشيء اكثـر مين ذليك ٠

أخذ الجرة وملأها بالزيت النبوي وأمسك بعكازه ذي العقد وبدأ نزوله • كانت لقدميه اجنحة نامية ، وكانت قطرات الندى تتلامع على لحيته البيضاء كالنجوم • كان طفلان يلعبان عند عتبة أول بيت انطلقا هاربين منذ أن لمحا أسمال النبي المرقعة وعمامته الخضراء • وبدأ الصراخ : « أنه قادم • أنه قدم » •

وقبعت الكلاب في الزوايا واذنابها بين سيقانها • وخارت عجلة وهسي

<sup>(</sup>١) حصيرة تسبح للنور والهواء بدخول الحجرة وترد عنها أذى الشبس المرد ( المورد ) .

قمد رقبتها على الارض ، وهبت دفعة من الريح القوية فعبرت المدينة من طرفها الاول الى طرفها الاخير ، اوصدت الابواب ، ودعت الامهات اطفالهن وادخلتهم من الشوارع ، وراح صموئيل ، وهو يدق عكازه على الحجارة ، يتقدم بخطوات واسعة ليعبر وتمتم : « أحس كان حربا معلقة فوق رؤوس البشر ، كانه الطاعون أو الله » ،

وظهر في الطريق راعيان يحمل كل منهما عصا طويلة وحالما رأيها النبي انبطحا على الارض « «مرني ان احطم جمجمتيهما يا رب • كلم قلبي! انا مستعد » لكن لم يأت اي صوت يهدىء باله فعبرهما وهو يتلفظ بلعناته الثقيلة على بذور الانسان • كانت الشمس حامية والغبار يثور من تحت قدميه ويلتف حوله مثل غيمة • واحس بظماً مفاجىء فهتف : « يا رب أعطني ما أشربه » « أشرب» أجابه صوت لطيف الى جواره ، صوت مشل سقسقة المياه • التفت فرأى ماء يقطر من شق في صخرة ويتجمع في تجويف فيها • انحنى وابعد شاربيه ووضع فمه على الماء • فسرت البرودة حتى كعبيه وطقطقت عظامه العتيقة •

استانف سيره وغابت الشمس فارتاح على جدّع نخلة واضعا كفه اليمنى تحت خده وراح في نوم عميق و وتجمعت حوله الثعالب ولكن حين شمت رائحته ولت مذعورة و وتعلقت النجوم فوقة كالسيوف واستيقظ في الفجر فانطلق من جديد وفي اليوم الثالث ظهر السهل من ممر في الجبال ونهر الاردن يلتمع في مجراه مثل ثعبان ممدد بطيء الحركة، مرت ثلاثة أيام وعندئذ بغتة لمعت بيوت بيت لحم بيضاء ناصعة من وراء أشجار النخيل و

مر رف حمام فوق رأس النبي ، وتردد لعظة ثم اندفع بغتة مـدعورا نحـو المدينة •

عند البوابة الكبيرة الشمالية الملفعة بروائح القطعان النتنة ، وقربها العميان والمجذومون يتسولون الخبز ، كان العجائز يقفون بانتظار النبي ، وهمهموا فيما بينهم مرتعدين ، « ، بيحل الجذام في قريتنا ! فالله لا ينزل الى الارض الا لكي يدمر مخلوقاته » ،

تماسك اكبرهم عمرا وخطا الى الامام خطوة واحدة وقال : « أنا سأتحدث اليه » •

وصل النبي مع غيمة الغبار وأسماله ترفرف مثل راية حرب ممزقة • - ما الذي جلبته لنا ؟ سلاما أم مذبحة ؟

أجاب النّبي وهو يمد يديه : « السلام ! اذهبوا الى بيوتكم واخلـوا الشوارع • أريد أن اعبرها بمفردي • »

الطّليت الشوارع وأوصدت الابواب • تحرى صموئيل الابواب كلها بدقة

بتمرير اصابعه عليها وهو يدخل القرية • وعلى طرف القرية وعند اخر بيت فيها اكتشف بصمة الدم • قرع الباب فاهتز البيت كله ونهض يسىالعجوز مرعوبا ليفتح الباب •

ـ « السلام على بيتك يايسى والصحة لابنائك السبعة ولتحمل كنائنك بغلمان • معك الله •

أجاب يسى: « فلتتحقق مشيئته » وراح فكه السفلي يرتعش •

وظهر رجل يملأ الباب والتفت صموئيل وحين رآه انفرجت اساريره. وكين الرجل عملاقيا ذا شبعر اسبود مجعد وصبيدر واسبع مشبعر وفذذين قويين كعمودين من البرونيز وقيال يسي بفضر : « هيذا ابني الياب » ولم يقل صموئيل شيئا وكان ينتظر من قلبه ان يجار ولا بد ان هذا هو ولم لا تتكلم يا رب ؟ » انتظر طويلا ولكن بغتة تفجر الصوت الرهيب في داخله : « لم هذه الثرثرة ؟ روحك قد مالت الية واليس كذلك ؟ طيب ولكنني لا اريده ولا اريده وانا الفحص القلب واكنني الا اريده ولا اليده وانا الفحص القلب واكنني الم هذه الريده وانا الفحص القلب واكنني الم هذه الريده وانا الفحص القلب واكنني الم وانين القلب وانين العظام وانين وانين القلب وانين القلب وانين القلب وانين الهناء وانين الهناء وانين الهناء وانين الهناء وانين القلب وانين الهناء وانين الهناء وانين الهناء وانين الهناء وانين الهناء وانين الم وانين الهناء وانين الم وانين المورد وانين وانين المورد وانين ال

وأمر صموئيل : « اجلب ابنك الثاني » وشحبت شفتاه •

جاء الابن الثاني لكن قلب النبي ظل صامتا وظلت اعماقه ساكنة «اليس هو » راح يخور وهو يرفض الابناء الستة واحدا بعد الاخر وهو يرفض الابناء الستة واحدا بعد الاخر وهو يثبت عينيه على جباههم وحواجبهم وأغواههم متفحصا ظهورهم وركبهم وجذوعهم واسنانهم كما لو انهم حملان • وتكوم منهكا على العتبة وصرخ متالما : « لقد خدعتني يا رب • انك ماكر دائما ودائما لا ترحم • انك لا تشكلم ؟ »

واضطرب یسی وجاء الیه • قال « ما یزال هناك داوود اصغرهم انــة پرعی الغنم • »

\_ استـدعه

وقال الاب: « الياب • اذهب وادع اخاك » •

قطب الياب حاجبية فخَاطبُ الأبِّ ابنه الثاني : « ابيناداب اذهب واستدع اخاك » •

لكن هذا رفض ايضا • ورفضوا كلهم •

نهض صحوئيل عن العتبة : « افتح الباب • •انا سأذهب بنفسي » وسأل العجوز : « أأصف لك شكله لكي تستطيع التعرف عليه ؟ » – لا • سأتعرف عليه اكثر من ابيه وأمه •

وفيما هو يتعثر على الحجارة بدأ يصب لعناته وهو يصعد الهضبة صارخا: « لا أريد ٠ لا أريد » بينما راح يتقدم صعدا ٠

وفي اللحظة التي لمح فيها شابا وأقفا بين عنمه ، شابا ذا شعر احمر

متوهج يشع كالشمس المشرقة توقف ، وخار مثل عجل · ناداه بلهجة آمرة : « تعال الي يا داؤود ! » فأجاب داؤود : بل تعال الي انت · انا لا اترك غنمي · وزار صمونيل وهو يتقدم مليئا بالنقمة : « انه هو ! هو ! » ·

اقْتَرَب منه وأمسك بكتفه وغاص بأصابعه في ظهره وفحص ساقه ثم عاد الى الرأس •

وابعد الصبي رأسه غاضبا: « من أنت ؟ وماذا تعني بفحصك لي ؟ » ـ أنا صموئيل خادم الرب • لقد أمرني ان اذهب فذهبت وامرني ان اصرخ فصرخت • انا قدمه وفمه ويده وظله على الارض • • انحن • وبتلمس قمة رأس الصبي سكب الزيت المقدس •

انني اكرهك و لا اريدك و انا احب اخر و لكن رياح الرب تمر من فوقي وهاك ضد ارادتي و أنا أرفع يدي وأسكب الزيت النبوي على قحفك و و داؤود ملك اسرائيل المدهون ! داؤود ملك اسرائيل المدهون ! داؤود ملك اسرائيل المدهون ! وضرب القارورة المقدسة على الحجارة فحطمها : « لقد حطمت قلبي بالطريقة ذاتها يا رب و لم أعد راغبا في العيش و »

وانطلقت سبعة غربان من أعماق السماء وتحلقت في دائرة فوقه وراحب تنتظر • فك النبي عمامته الخضراء ونشرها على الارض مثل الكفن • اقتربت الغربان اكثر وتشجعت • غطى النبي وجهه بأسماله المرقعة ولم يتحرك بعد ذلك • (١)

<sup>(</sup>١) وردت القصة في التوراة ( صبوئيل الاول الاصحاح السادس عشر ) على الشكل التالي : « نقال الرب لصموئيل : حتى متى تنوح على شاول وأنا قد رنضته عن أن يملك على اسرائيل ، أملا قرنك دهنا وتعال أرسالك الى يسى البيتاحمي ( نسبة الى بيت لحم ) لاني قد رايت لي في بيته ملكا ، نقال صموئيل : كيف اذهب ؟، أن سمع شاول يقتلني . مقال الرب أخذ بيدك عجلة من البقر وقل قد جنت لأدبح للرب. وادع يسمى الى الذبيحة وأنا أعلمك ماذا تصنع والمسح لى الذي أتول لك عنه . منعل صبوئيل كما تكلم الرب وجاء الى بيت لحم ، مارتعد شيوح الدينة عند استقباله وقالوا: اسلام مجيئك ؟ مقال: سلام ، قد جئت لأذبح للرب ، تقدسوا وتعالوا معى الى الذبيحة ، وقدس يسى وبنيه ودعاهم الى الذبيحة ، وكان لمسا جاؤوا انه رأى آلياب . فقال أن أمام الرب مسيحه ، فقال الرب لصموئيل لا تنظر الى منظره وطول قامته لاني قد رفضته ، لانه ليس كما ينظر الانسان، لان الانسان ينظَّر الى العينين وأما الربُّ غانه ينظر الى التلب . غدعا يسمى ابيناداب وعبره أمام صبوئيل مُقَال : وهذا أيضا لم يختره الرب ، وعبر بيسى شمه ، مقال : وهذا أيضاً لم يختره الرب . وعبريسي بنيه السبعة أمام صبوئيل . فقال صبوئيل ليسى: الرب لم يختر هؤلاء . وقال صموئيل ليس : هل كملو الغلمان ؟ نقال بقى بعد الصفير وهوذا يرعى الغنم . نقال صموئيل ليسى: ارسل وات به الأننا لا تجلس حتى يأتم، الى ههنا . غارسل واتى به وكان اشتقر مع حلاوة العينين وحسن المنظر . فقسال الرب : تم المسحه لان هذا هو ، فأخذ صبوئيل قرن الدهن ولمسسحه في وسط أخوته . وحل روح الرب على داود من ذلك البوم مصاعدا . »

بهذه الرؤيا عن الرجل الذي يحاول ، عبثا ، أن يعارض الله هملني النوم بعيدا ، وأسلمت نفسي دون مقاومة الايدي اللامرثية ، وبهذا مسر الليل الذي كنت اخافه كثيرا ، بسعادة ومن دون اهلام ،

نزلت الى الباهة فجرا وانا مرتاح جدا • وكان الرهبان يتنقلون كالاشباح في العتمة ثم اختفوا واهدا اثر الاخر في الكنيسة • دخلت معهم لاسمع صلاة الصبح وانا جالس في اهد المقاعد • كان هناك مشعلان يحترقان امام الفاصل الايقوني ــ ولم يكن هناك ضوء اخر ــ لكنني استطعت ان اتبين شكل المسيح الصارم في العتمة والى جانبه الوجه العنون والعزين للعذراء المقدسة • وكان الهواء عابقا بروائح الشمع والبقـور •

وفكرت لنفسي: « أية سعادة هنا وأية عزلة! وكم هو بعيد العالم المضطرب الصاخب! فلم الهرب منتحت جناح المسيح ــ والي أين؟ ولم الغرق في اهتمامات اقل ومتع اصغر؟ المحارة هنا، وفيها الجوهرة الكبيرة، سأسيطر على جسدي وعلى روحي ، وسأشذب الاغصان الصغيرة كلها التي تخفف من قوة التاج ، لن أبقي الا على التاج وسوف أنهض ، أمامي مكافح عظيم سأتبعه ، أنه يكابد صعودا شاقا سأتسلقه معه ،

ظللت احدق الى شكل المسيح القوي الزاهد في ضوء المشعلين اللطيف ، متفحصا اليدين الرشيقتين اللتين تقبضان بقوة على العالم وتمنعانه من السقوط في العدم ، لقد عرفت ان المسيح ، هنا على الارض وطوال حياتنا الكاملة ، لم يكن المرفأ الذي يلقي فيه المرء بمرساته ، بل هو المرفأ الذي ينطنق المرء منه راحلا ليكسب وسط البحر ويجابه بحرا عنيفا عاصفا ثم يكافح طوال العمر لكي يرسو في الله ، المسيح ليس النهاية او الغاية ، انه البدء ، وهو العمر لكي يرسو في الله ، المسيح ليس النهاية او الغاية ، انه البدء ، وهو ليس « الترحيب » Welcome بل هو الذي تضربه الامواج ، مثلما تضربنا ، لا يسترخي وسط الغيوم الناعمة بل هو الذي تضربه الامواج ، مثلما تضربنا ، وعيناه مثبتتان على نجم القطب North Star ، ويداه مثبتتان على الدفة ، لهذا أحببته ولهذا ساتبعه ، )

كان ما جذبني وشجعني ،فو قكل شيء اخر ، هو باي كفاح وباية جراة بطولية ، انطلق الشخص الذي اكتشف نفسه في المسيح لكي يصل الى الله ويندمج فيه بحيث يصبح الاثنان واحدا لا يقبل الانفصام ، لا طريقة للوصول الى الله الا هذه ، باتباع اثار المسيح الدموية علينا ان نناضل لتحويل الانسان فينا الى روح بحيث يمكن لنا ان نتحد بالله ،

لقد كانت الطبيعة المزدوجة للمسيح ، دائما ، لغزا عميقاً مبهما بالنسبة لي ، وخاصة توق المسيح ، الانسان ، هذا التوق البشري والالهي ، للوصول

السى الله ، أو بدقة أكبر للعودة إلى الله والتطّابق معه • هذه النوستالجيا (١)، التي هي روحية جدا وواقعية جدا ، فتحت في جروحا عميقة لكنها أيضا فجرت في ينابيع أضافية •

بدءا من شبابي كان ألمي الرئيسي ومنبع افراهي واحزاني كلها ، مستمدا من المعركة الدائمة الوحشية بين الروح واللحم •

في داخلي كانت القوى المظلمة المعنة في القدم للشخص الشريسر: البشرية البشرية وفي داخلي ايضا كانت القوى المضيئة ، البشرية وما قبل البشرية ، لله ـ وكانت روحي هي الحلبة التي يلتقي فيها هــذان الجيشان ويشتبكان •

كان الالم ممضا ٠ كنـت احب جسدي ولم اكن اريد له ان يفنى ٠ وكنت احب روحي ولا اريد لها ان تتعفن ورحت اجاهد لكي اصالح معا هاتين القوتين المتنازعتين والخالفتين للعالم ، واجعلهما تدركان انهما ليستا عدوين بل زميلتي عمل لكي تستمتعا بانسجامهما ـ واستمتع انا ايضا معهما ٠

كل انسان نصف اله ونصف انسان ، انه روح ولحم معا ، لهذا لا يعتبر لفز المسيح لغزا لمذهب معين بل هو شمولي وعام ، يتفجر الصراع بين الله والانسان داخل كل شخص مصحوبا بالرغبة في الصلح ، وكثيرا ما يكون هذا الصراع قصير الامد في اللاوعي ، والروح الضعيفة ليس لديها القدرة على احتمال مقاومة اللحم طويلا ، أنه يصبح ثقيلا ويصبح هو ذاته لحما فينتهي النضال ، لكن بين الناس المسؤولين ، الذين تظل عيونهم مثبتة ليلا ونهارا على الواجب الاسمى ، يتفجر بين اللحم والروح صراع لا مكان لرحمة فيه وقد يستمر حتى الموت ،

وكلما ازدادت قـوة الـروح واللحم ، ازداد الصراع غنى في نتائجه وازداد غنى الانسجام النهائي ، الله لا يحب الارواح العنيفة واللحم الرخو ، ان الروح ترغب في الصراع مع لحم قوي ومليء بالمقاومة ، فهي طائر لاحم جائع أبدا ، يكل اللحم وبتمثله يخفيه ،

الكفاح والصراع بسين اللحسم والسروح ، العصيسان والمقاومة، المصالحة والخضوع ، واخيرا سالهدف الاسمى للصراع سالاتحاد بالله ، هذا هو الصعود الذي التزم به المسيح ، الصعود الذي يدعونا للالتزام به أيضا متتبعين اثاره ( اثار المسيح ) الداميسة ،

<sup>(</sup>١) التوق المرنسي .

هذا هو الواجب الاسمى للانسان الذي يكافح ــ ان ينطلق باتجاه القمــة
 الشاهقة التي وصل اليها المسيح ، الابن الاول للفلاص • فكيف نبدأ ؟

اذا كان علينا أن نقوى على اللحاق به يجب أن نحصل على معرفة عميقة بصراعه (المسيع) ، يجب أن نعيش ألمه من جديد ، انتصاره على المكائد الفاتنة في الارض ، وتضحيته بمتع البشر الصغيرة والكبيرة ، وصعوده من تضحية ألى تضحية ، ومن مأثرة الى مأثرة حتى الوصول الى قمة الشهادة : الصليب ،

لم يسبق لي أن تتبعت رحلة المسيح الدامية الى الجلجلة بهذه الحدة ولم اعش من جديد حياته وعواطفه بهذا الفهم والحب مثلما حدث لي خلال أيامي وليالي" في القدس والجليل والبحر الميت ، ولم يسبق لي أن احسست ، بهذا القدر من الحلاوة وبهذا القدر من الالم ، بدم المسيح يتساقط قطرة فقطرة في قلبى ،

ذلك أنه من أجل الصعود إلى الصليب ، قمة التضحية ، وإلى الله ، قصة اللامادية ، مر المسيح بكل المراحل التي يمر بها الانسان المكافح • كلها – ولهذا تكون معاناته اليفة لنا ، لهذا نشفق عليه ولهذا يبدو لنا انتصاره النهائي انتصارنا الخاص بنا الذي سنحققه في المستقبل • هذا الجانب من طبيعة المسيح الذي كان بشريا بشكل عميق يساعدنا في فهمه وحبه ومتابعة معاناته وكانها معاناتنا • فلو لم يكن لديه ، في داخله ، هذا العنصر البشري الحار لما الستطاع ان يلمس قلوبنا بهذا اليقين وهذا اللطف، ولما استطاع ان يصبح نموذجا لحياتنا • اننا نكافح ، ونراه يكافح ايضا ، فنستمد منه القوة • نرى اننا لسنا وحدنا في العالم ، انه يناضل الـى جانبنا •

كل لحظة عند المسيح هي صراع وانتصار القد تغلب على الفتنة اللامرئية في المتع البشرية البسيطة و تغلب على الغواية وكان ، باستمرار ، يصول اللحم الى روح ويصعد ووصار كل عائق في رحلته فرصة لتحقيق انتصار الفر ثم علامة على هذا النصر ولدينا أمامنا نموذج ، نموذج يشق لنا الطريق ويمنحنا القوة و

ما يهب عبر السماء والارض ، في قلوبنا وقلب كل شيء حي ، هنو نفس عات \_ صرفة عظيمة \_ نسميه الله ، كانت حياة النبات تتمنى ان تستمر في نومها الساكن قرب المياه الراكدة ، لكن الصرفة انبعثت فيها وهزت جذورها بعنف : « بعيدا ! انخلعي من الارض ، سيري ! » ولو كانت الشجرة قادرة على ان تفكر وتحكم لصرفت : «لااريد ! ما الذي تدفعينني للقيام به ؟ انك تطلبين المستحيل ! » لكن الصرفة لا ترحم فتنابع هز الجذور والصراخ « بعيدا ! انخلعي من الارض ! اهشي ! »

ظلت تصرخ بهذه الطريقة الاف الدهور > وفي النهاية ، نتيجة الرغبية والكفاح هربت الحياة من الشجرة الساكنة وتحررت •

ظهرت الحيوانات ــ الديدان ــ لتعيش على راحتها في المياه والوحولة ، وقالت : « نحن هنا على ما يرام • لدينا السلام والامان، أن نتزحزح من هنا الله

لكن الصرخة الرهيبة انهمرت بين اصلابها دون شفقة : « غادري الوحل ع قفي ، لدي ما هو افضل منك » •

- لا نريد ! لا نستطيع ٠

\_ انت لا تستطيعين أما انا فاستطيع ، قفي ا

وبعد الاف الدهور ظهر الانسان يرتجف في وقَّفته على رجليه اللينتين •

الانسان قنطور ، حوافره الغيلية (۱) مزروعة في الارض ، لكن في جسده من الصدر حتى الرأس تشتغل الصرفة عديمة الشققة وتعذبه ، لقد كافح مرة اخرى طوال الاف الدهور لكبي يسحب نفسه ، كالسيف ، من غمده المديواني ، وهو يكافح ايضا - وهذا كفاحه الجديد - لكي يمتشق نفسه من عمده البشري ، وينادي الانسان يائسا : « الى أين استطيع أن أذهب ؟ لقد وصلت الى الذروة ، وما بعدها فالهاوية ، » وتجيبه الصرفة : « أنا بعدها ، قف ! » كل شيء قنطور ، ولو لم تكن المالة هكذا لتعفن العالم في الخمسول والعقم ،

وفيما أنا أمشي ساعة بعد ساعة في الصحراء المحيطة بالدير ، بــدا الله يحرر نفسه تدريجيا من القسس • ومنذئذ صار الله بالنسبة لي هــو كهذه الصــرخة •

ومع مرور الايام في هذه العزلة الألهية هـدا قلبـي • وبـدا أنه يعتلىء بالاجوبة • لم أعد أطرح أسئلة • صرت متيقنا • كل شيء ــ من أين جئنا ؟ والى أين نذهب ؟ وما الغاية من وجودنا على الارض ؟ ــ صار يجيئني بسيطا ويقينا في هذه العزلة التي وطئها الله • وبالتدريج تعـود قلبي على الايقاع الألهي • صلوات الصبح ؛ القربان المقدس ؛ صلوات المساء ، المزامير ، شروق الشهس صباحا ، وغروبها مساء ، مجموعات النجوم المعلقة كل ليلة مشئل ثريات فوق الدير • • كل شيء كان يأتي ويروح مطبعا قوانين خالدة ليسمو ثم الانسان الى الايقاع الهادىء ذاته • صرت ارى العالم مثل شجرة ، صورة هائلة ، وانا • مثل ورقة خضراء معلقة على غصن سويقة نحيلة • وحين كائت ربي إلله تهب كنت اخفق واتراقص مع الشجرة كلها •

<sup>(</sup>١) نسبة الى الخيول .

ظللت اتحدث الى روحي ، وأسألها بألم : هل تؤمنين ؟ أأنت على استعداد لبذل وجودك كله ؟ أأنت مستعدة ؟

ما كنت أريده هو التوافق مع النظام القاسي ، الانخراط في جيش انطلق لتحقيق الامل الاسمى ، والصعود بدوري الى السقينة ذات ( البرج المسيحي ) جنبا الى جنب مع أبطالها القانعين المعوزين الاطهار ــ ولسوف نرفع الشراع الاحمر ، ولسوف تتبرعم كرمة القربان المقدسة من الصاري ، ولسوف نطـوف البحار كالقراصنة لكي نختطف جزة الخلود الذهبية عن كتفي الله ، ما كنـت أريده هو الانتصار ، بدوري ، على التفاهة والمتعة والموت ،

كنت أجوب الصحراء كل يوم عدة ساعات مدركا أن قرارا خفيا كان ينضج في داخلي ببطء، قراراً لم يجرؤ بعد على أعلان أسمه • وفي الاماسسي بعد عودتي كنت إجد الرهبان خارج حجراتهم • لقد هدأ قيظ النهار فراحوا يستنشقون برودة الليل القادم •

العزلة ضرورية لاية روح تفشل في ان تحترق بعاطفة عظيمة ، فان لـم يستطع راهب ، في عزلته ان يحب الله حتى الجنون فهو هالك ، لقد تشوشت عقول العديد من الرهبان ، هؤلاء الاخوة ليس لديهم ما يفكرون به أو ما يرغبونه ، يغمضون اعينهم نصف اغماضة ويجلسون صفا واحدا في الباحة ويتظرون الساعة التـي سيدخلون فيها الـي الكنيسة ثم قاعة الطعام فحمراتهم وهذا كل شيء ، لقد غامت ذاكرتهم وتساقطت اسنانهم وجاءهم وجع الظهر ، لم يعودوا بشرا لكنهم ليسوا حيوانات ايضا ، كما انهم ليسوا ملائكة ، ليسوا ذكورا ولا اناثا ، ليسوا أحياء أو أمواتا ، يمدون أذرعهم في غيبوبتهم ويتظرون الموت تماما كما تنتظر البذور مجيء الربيع ،

أهدهم كان يظل يتذكر زوجته ويبصق بلا توقف و كان لدى الاخر دفتر ورزمة من الاقلام تحت قميصه ، وبين حين واخبر يخرجها وينهمك ورسم الصوة ذاتها – مسيح ذو نهدين يرضع آمه وراهب ثالث عند يقظته في كل صباح ينزل الى الباحة ليغتسل في النبع ويدلل نفسه كالمهووس ليزيل الدنس الذي خلفته الاجلام التي جاءته في الليل ويجلس دائما في المكان ذاته من الباحة وكتاب مغلق على ركبتيه ذلك الراهب الغريب الذي دخل الى مقر الرئيس مع مسؤول الضيافة في اليوم الاول و لم يكن يتكلم مع احد ابدا وكلما دخل الباحة رفع عينيه ورأني تفتر شفتاه عن ابتسامة لطيفة احيانا – هذا ما كان يبدو لي – وابتسامة ساخرة احيانا اخرى و في مناسبات عديدة ، حين كنت امر من امامه يتهيأ للنهوض وتراه على وشك ان يتحدث الي لكنه ،

استمتعت بهذه العزلة المقدسة سبعة ايام • وفي اليوم السابع جاء الى

حجرتي مسؤول الضيافة مرحا كعادته ٠

ـــ أرسلني الاب المقدس لاسألك اين تقف روحك ؟ وما هو القرار المذي توصلت اليه ؟

أجبته : أقبل يديه • أفضل أن اعترف قبل أن أجيبه •

توقف مسؤول الضيافة للحظة واخيرا سألني : اتحب ان تبقى معنا ؟ ــ احب أن أبقى مع الله • ومنا في الصحراء احسه اقرب الي منه في اي مكان اخر •ولكنني اخشى ان الجذور التي تربطني بالعالم لم تقتلع كلها بعد• ساعترف للاب وهو الذي سيقرر •

- كن حذرا ١ الاب المقدس يتوقع الكثير من الناس •

- وأنا اتوقع الكثير من نفسي يا آبي • ولهذا اظل مترددا • وتوقف في اللحظة التي فتح فيها ألباب ليخرج •

- حملنى الاب جواكيم رسالة • انه يود لو يراك •

ـ الاب جُواكيم ﴿

- العجوز الذي جاء معي الى قاعة الاستقبال للترحيب بك · سررت · اخيرا ساعرف ماهية هذا الراهب الصامت الغريب ·

سألته : متى ؟ ــ يقول : الليلة في حجرته •

ــ يعون . الليله في حجرته • ــ جميل • قل له أننى سأكون هناك •

ـ « لقد اعتاد أن يكون في مركز مرموق • انه لا يختلط بأحد ولا يتحدث الا مع الله • لقد عرف اسمك وهو يريد ان يـراك • كلمـه باحتـرام • » بهـذه الكلمات كان قد اجتاز العتبة دون ان ينتظر جوابي •

تأخرت حتى هبط الليل وغط الرهبان في نومهم ، وانطفات الإضواء في المجرات واحدا بعد الاخر ، مشيت على رؤوس إصابعي في المر الطبويل حتى وصلت الى حجرة الآب جواكيم ، توقفت لالتقط انفاسي اذ كنت قد بدأت الهث وكانني كنت أركض ، كانت الحجرة مضاءة ، وضعت اذني على الباب واصغيت باهتمام ، صمت ، وفي الوقت الذي رفعت فيه يدي لاقرع الباب فتح باب الحجرة وظهر الاب جواكيم ، كان حاسر الرأس وشعره الابيض منسدل على كتفيه ، كان يلف حبلا معقدا كثيفا حول خصره ، كما كان حافيا ، قبال :

- أهلا وسهلا • أمل أن أحدا لم يرك • أدخل •

الجدران عارية • وفي الزاوية فراش ضيق من القش مدعوم بزوج من القياك السريرية المعدنية • كرسيان وطاولة صغيرة وجرة في كوة في الجدار • مجلد ضخم على الطاولة ، واضح انه الاتاجيل ، وصليب خشبي كبير على الجدار المقابل وليس عليه صورة المسيح المصلوب بل صورة المسيح في المحادر المقابل ومن العوارض تتدلى صفوف من التفاح مربوطة معا كالسبحات ،

الحجرة كلها عابقة بروائح الفاكهة المتعفنة •

مد الاب جواكيم دراعيه ، وكانت الغرفة ضيقة الى درجة كاد معها ان يلمس الجدران وقال وهو يبتسم : «هذه هي شرنقتي ، انني احبس نفسي فيها مثل اليرقة وانتظر اليوم الذي سوف أخرج فيه فراشة ، » هز رأسة واستطعت أن أراه يعض شفتيه الرفيقتين المشققتين وهو يقف قرب المسباح الذي كان يضيء وجهه الطويل الذابل ، وصار صوته الان هليئا بالمرارة والسخرية : «ما الذي تتوقع أن تحلم به يرقة اكثر من ذلك ؟ اجنحة ! » ،

وصمت • التفت يتطلع الي • تلاشت السفرية وصارت نظرته نظرة انسان يطلب العون : « ما رأيك ؟ لماذًا تحلم اليرقة بالاجنحة ؟ أهي براءتها ، الساذجة ؟ أم صلفها ؟ ام انه من الممكن ان كتفيها تحسان بوخز الاجنحة التي تهيئها ؟ »

قام بحركة سريعة من ذراعه وكان في كفه اسفنجة ينظف بها شيئا ما • وهتف : « حتى هنا وليس أبعد من ذلك • لقد وصلنا الى الاعماق بسرعة كبيرة • وهذا يكفي ١٠٠١ خذ كرسيا واجلس • لقد دعوتك لاخبرك بشيء اخر • • حسن • اجلس • لا تهنم بي • انا لا استطيع الجلوس • » وضحك ثم قال : « اتعرف أن هناك بدعة تقول : على اقدامك دائما • لقد التزمت بهذه البدعة منذ سنوات ، منذ أيام طفولتي • »

ـ اما انا يا ابانا فأنتمي الى بدعـة اخرى : قلق دائما ٠ انني اصارع منذ أيام طفولتي ٠

\_ ومع من تتصارع ؟

ترددت • بغتة تملّكني الرعب • فكرر الراهب سؤاله : « مع من ؟ » شمّ انحنى على وخفض صوته : « مع الله ؟ » •

ـنعـم •

وثبت العجوز عينيه علي دون ان يتكلم •

\_ أيمكن أن يكون هذا مرضيا يا أبانا ؟ وكيف أشفى منه ؟

\_ارجو ان لا تشفى ٠

ورفع يدية وكانه يريد ان يباركني ـ أو يلعنني ٠

ـــ أَمَر مُؤْسفُ ان تَضْطر للصراع مع ند لك او مع من هو اقل منك • ولكن بما انك تتصارع مع الله فالمؤسف ان تشفى من هذا المرض •

وصمت للُحظة ثم تابع : «تأتي الغوايات الينا كثيرا هنا في الصحراء ذات يوم جاءتني غواية غريبة في نومي • رأيت نفسي حكيما عظيما في القدس •

استطعت ان اشفي من امراض عديدة مختلفة لكنني قبل كل شيء استطعت ان اخرج الشياطين من المسوسين •صار الناس يجلبون الي المرضى

من كافة انحاء فلسطين • وذات يوم وصلت مريه م ; زوجهة يوسف ، منَ الناصرة ومعها ابنها يسوع البالغ من العمر اثني عشر عاما • وقعت على قدمي وصرخت باكية : « ايها الحكيم الشهير أشفق علي واشف ابني • في داخله العديد من الشياطين » طلبت من الابوين أن يخرجا وظللت وحيدًا مع يسوع • ربت على كتفه وسالته : « ما الامر يا بني ؟ اين تشكو الالم ؟ » فأجاب وهو يشير الى قلبه : « هنا • هنا » •

\_ وماذا أصابك ؟

.. لا استطيع النوم او الاكل او العمل • اننـي اجوب الشوارع وانــا التصارع •

\_ ومع مـن تتصارع ؟

\_ مع الله ٠ مع من غيره تتوقع مني ان اتصارع ؟

ابقيته قربي شهرا • كلمته بلطف دائم • واعطيته اعشابا تنومه • وضعته في حانوت نجار لكي يتعلم صنعة • وكنا نخرج لنتمشى معا فاكلمه عن الله وكان الله صديق او جار ياتيالينا في المساء ويجلس معنا على عتبة بيتنا لنتحدث • لم يكن هناك شيء صعب أو مؤثر في احاديثنا • كنا نتحدث عن الطقس وحقول القمح وكروم العنب والفتيات اللواتي يذهبن الى النبع • • وفي نهاية الشهر شفي يسوع تماما • لم يعد يتصارع مع الله صار رجلا مثل غيره من البشر • ورحل الى الجليل ثم علمت فيما بعد انه صار نجارا عظيما ، فضل نجار في الناصرة » •

ونظر الراهب الي ثم سألني: «هل تفهم؟ يسوع قد شفي • وبدلا من النقذ العالم صار أفضل نجار في الناصر • فما معنى المرض والعافيــة اذن ١٠٠٠ طيب • يكفينا من هذا كله ـ فلنغــير الموضوع! تبدو متعبا • اجـلس » •

جلست على الكرسي تحت الايقونة ورحت احدق الى قدمي الراهب الحافيتين على الحجارة المرصوفة ، وعظامهما الدقيقة ، وكاحليه النحيلين والابهامين الطويلين الانيقين ، كان الضوء قد جعل ابهاميه يلتمعان مثل الرخام العتيق الذي صار اشقر محمرا بسبب الشمس ،

تراجع خطوتين ثم عاد ووقف قبالتي شادا ذراعيه على صدره وقال لي بصوت حنون وكانه يحدث طفلا صغيرا : « تطليع • انظر الي جيدا • الا تتذكرنيي ؟ » •

اجبته مندهشا: « لم يسبق ان وقعت عيني عليك » •

ــ لا شيء يموت في ذاكرة الطفل • لا بد ان وجهي ما يزال موجودا في مكان عميق من ذاكرتك • اسسع : لقد قضسيت صيفا في كريت حسين لم تكن قد بلغت الخامسة بعد • كنت بائعا بالبملية ي تلك الايام اتعامل بالكباد والذروب والزبيب • كان والدك احد زبائني • اما يزال حيا ؟

ـ نعم • لكنه عجوز ممني لا أسنان له الان. • انه يجلس على الاريكة طوال النهار وهو يقرأ كتاب الصلوات •

فصرخ الراهب وهو يرفع يده: « ظلم! اجساد مثل جسده يجب ان لا تتهدل • يجب ان تموت موتا فجائيا وهي تمشي والارض تهتز من تحتها • الموت فعل الله ، اسم النقطة التي عليها يلمس الله الانسان • لكن انهيار، المحدد فعل شيطاني غادر خسيس • • • ايمكن ان يكون صحيحا ان الكابتن ميكائيل عجوز ومقعد ؟

ظل صامتا قليلا وصارت عيناه ضاريتين لكنه سرعان ما تنفس بعمق وتأبع: «اعتاد والدك ان يشتري الزبيب والكباد والخروب لحسابي ، وكنت اهمل السفن وارسلها الى تريست ، كنت اشتغل جيدا واكسب الكثير شم ابدد بالكثرة نفسها، كنت حيوانا متوحشا لا يمكن ان يكتفي من الطعام والشراب والزنى ، بعت روحي للشيطان وظل جسدي دون قيادة ودون كابح ، ورحت اسخر من الله واسميه البعبع والفزاعة ، وانه لا يستطيع ان يفعل شيئا اكثر من إخافة العصافير التي لا عقل لديها وابعادها من ان تنقر في المدائق ، وكل مساء بعد ان انهي عملي كنت اكرس نفسي للسكر بسلا خبل حتى الفجر ،

والان • حاول ان تتذكر : ذات صباح كنت تقف باكرا امسام حانسوت والدك حين سمعت بشكل مفاجى عناء وضحكا وعربة بأربع عجلات منطلقة باقصى سرعتها • التفت فرأيت ست نساء مغمورات ـ من مغنيات المقاهي ـ وكلهن يصرفن ويقهقهن ملء مناجرهن وهن يلقين بالجوز والتين على الناس في الشارع • وكان السائق شخصا مهيبا بقبعة رسمية صقيلة > يسوط الجياد مهووسا وهي تصهل مستثارة وتجمع • عندها احسست بالخوف > ظننت انهم قادمون نحوك مباشرة > فصرفت وركضت لتختبىء وراء سترة أبيك • • • مل عادت الحادثة اليك الان ؟ الحوذي السكران كان انا • • • منتمر قبعة حريرية ـ ولكي اثيرك وجهت السوط اليك مباشرة وفرقعته في الهواء • هل تتذكر الان ؟ » •

انحنى ووضع يده على كتفي ودفعني: « هل تذكر ؟ » • كنت قد اغمضت عيني • وبينما أنا اصغي اليه كنت اجاهد لاريـح استار الذاكرة المكومة على سنوات طفولتي واحدة بعد الاخرى • وبالتدريج

خُفُّت الظلمة • وبغتة عادت الجياد الاربعة والمغنيات السكرانات والقبعة المخيفة وفرقعة السوط فوق رأسي ، كلها حية من اعماق الذاكرة • صرفت ؛ « نعم ، نعم ، اتذكر • أكان ذلك انت يا ابانا ؟ انت ؟ » •

لكن الراهب العجوز لم يسمعني • كان قد انحنى على الجدار وأغمض عينيه • وبهذه الحالة وبعينين مطرقتين تابع :

« ذات صباح احسست بالكفاية و الجولة اللحمية ليست كبيرة جدا و النها تنتهي بسرعة و تأكل وتشرب وتقبّل وتأكل ثانية وتشرب ثانية وتقبّل ثانية و وشرب ثانية وتقبّل ثانية ـ وليس هناك مكان اخر تذهب اليه و اقول في النهاية وجدت انني اكتفيت و تذكرت روحي فركبت عربة وذهبت الى دير في جبل أثوس و بقيت هناك ثلاثة أشهر و صلاة وصيام وصلاة صبح وقربان مقدس وتفاصيل عمل و خبر شعير و زيتون فاسد و حبوب محمصة ـ فقرفت سريعا من ذلك كله و لكن ما الذي لدي لافعله في العالم الان ؟ لم تعد لديه متعة واحدة اضافية يقدمها الي و ولا خطيئة واحدة لم اتذوقها و عدت الى الدير ولكنني طلبت من الحوذي ان يظل هذه المرة على مقربة و ان ينتظر في اقرب قرية لعلي احتجت اليه ومرة قرية لعلي احتجت اليه ومرة قرية ما الدير و الخرى فررت من الدير و

انحطت حياتي حتى صارت غير محتملة • وصرت معلقا بسين الارض والسماء متارجها من احداهما الى الاخرى رافضا الاتنتين • ذهبت الى ناسك عجوز يعيش ، بعيدا عن الاديرة ، في كهف محفور في صخور منحدر مطل على البحر وجعلته يتلقى اعترافي •

ـ ما الذي افعله يا ابانا المقدس ؟ اتنصحنى ؟

وضع الناسك العجوز يده على رأسي وقسال : « اصبر يا ولدي ، ولا تتسرع ، السرعة احدى احابيل الشيطان ، انتظر بهدوء ومع الايمان » ،

\_ الـــى متـــى ؟

ـ الى ان ينضج الخلاص فيك ١ امنح المصرم وقتا لكي يتحول الــى عســل ١

ـ وكيف سأعرف يا أبانا متى يتحول الحصرم الى عسل ؟

ـ ستستيقظ ذات صباح وترى ان العالم قد تغير ولكن انت الذي تكون قد تغيرت يا بني وليس العالم ، سيكون الخلاص قد نضج فيك، في ذلك الوقت سلم نفسك لله وبعدها لن تخونه ،

وهذا ما حدث بالضبط • فتحت نافذتي ذات صباح • كان الفجر يبزغ لدظتها ونجمة الصباح ما تزال تلتمع في السماء وكان البحر الهادىء يتنهد بهدوء ولطف وهو يتكسر على الشاطىء • كنا ما نزال في عز الشتاء اكن شجرة مشطة امام نافذتي كانت مزهرة ، وكان عبيرها لاذعا وحلوا كالعسل من المطرقد هطل خلال الليل والاوراق كانت ما تزال تقطر الماء والارض باكملها تلتمع راضية • تمتمت : «يا رب ، يا رب ، اية معجزة هذه ! » ثم بدأت ابكي • وعندها فهمت • لقد وصل الخلاص • جئت هنا الى الصحراء ودفنت نفسي داخل هذه الحجرة بسريرها المتواضع وجرة الماء فيها وكرسييها الصغيرين • وانا الان انتظر • انتظر ماذا ؟ فليسامحني الله • لا اعرف بالفعل ماذا انتظر • ولكن هذا لا يزعجني • اهلا بكل ما ياتي • اعتقد انني سأبرز في الطليعة عند اي حادث • وان كانت الاخرة موجودة فعلا اكون قد دبرت أمري للتوبة في اخر لحظة • ( ألم يعدنا المسيح بأن التوبة قبل ثانية من الموت تؤمن الخلاص ؟ ) ومن جهة اخرى ان لم تكن الأخرة موجودة اكون من الموت تؤمن الخلاص ؟ ) ومن جهة اخرى ان لم تكن الأخرة موجودة الكون قد استمتعت بهذه الحياة واعتصرتها ثم القيتها ورائي مثل قشرة الليمون قد استمتعت بهذه الحياة واعتصرتها ثم القيتها ورائي مثل قشرة الليمون

. - كنت اتساءل لماذا دعوتني الى هجرتك الليلة يا ابانا ؟ لا بد انك ترغب في ان تفبرني بشيء افر الى جانب هذا •

أمال الجرة وملاً كأسا من الماء ثم اخذ رشته • اذ لانه لم يكن متعودا على الكلام منذ سنوات عديدة فان حلقه قد جف •

- بالطبع كنت اريد ان اخبرك بشيء اخر ولكن عليك ان تعرف اولا من انا ومن كنت ، بهذا فقط تستطيع ان تفهم ما اريد ان اقوله لك وتدرك ان من حقى ان اخبرك به ،

صمت للحظة ، وبعد ان انتقى كلماته اضاف بصوت مليء بالانفعال : « ليس الحق فقط بل الواجب » •

رفعت نظري لأتطلع اليه • كان يقف في وسط الغرفة منتصبا ومتشنجا مثل عمود • تطلعت اليه ودهشت • اي متع واي ذل عرف هذا الرجل واي صلف ابدى في تحدي الله القدير • وتعجبت كيف دخل الى الصحراء دون ان يقبل النسيان ، وكيف سمح ، بشجاعة ، لقافلة خطاياه ان تتبعه بحيث تمشى معه ، وهو مليء بالثقة ، نحو الله •

ظل صامتا ٠ وكان من الواضح انه يجهد لاختيار ما سيقوله وكيفيـة قوله دون ان يحرجني ٠ ذلك انه قد راني اتلوى بعصبية على كرسي ٠

واخيرا اعلن: «اريد منك ان تعرف ان بين متع العالم كلها ــ ولديه متع كثيرة عليه اللعنة ــ الشباب هو ما احترمه اكثر من البقية • حين ارى شابا في خطر أحس ان طليعة الله ، او الحياة كلها ، في خطر • اهرع لتقديم العون قدر ما استطيع ــ اعانة الشــباب • على ان لا يفنى ، وبمعنى اخر ان لا يضل ، وتتساقط زهوره ويشيخ قبل اوانسه • لهذا دعوتسك الليلسة الى هجرتسى » •

أَ اصْطَرِبِت وسألته : « ماذا ﴾ أأنا في خطر ؟ » دون أن أعرف ما أذا كان على أن أغضب أم أضحك •

لوح العجوز يده ببطء الى الامام والخلف ليهدئني وقال: « اغضب ، المحك اخرج عن طورك ـ ولكن اصغ بعناية ، انني احدثك منطلقا من تجربة شخصية مريرة وان من واجبك ان تستمع ، لقد راقبتك سبعة ايام وانــت تدور حول لهب الله مثل فراشة ليلية ، وانا لا اريد ان اتركك تهلك ، لا ، ليس انت ، اكرر ، بل الشباب ، انني اشفق على خديك اللذين ما زال الزغب يغطيهما ، وعلى شفتيك اللتين لم تشبعا من القبل او من الكفر . وروحك البريئة التي تندفع نحو الهلاك تحاول ان تسترق ومضة من الضوء ، لكنني لن اتركك ، انك على حافة الهاوية ولن اتركك تسقط ،

\_ايـة هاويــة ؟

ـ هاويــة اللـه •

اهتزت المجرة حين لفظ تلك الكِلمة الرهيبة • دخل كائن غير مرئي • لم يسبق لهذه الكلمة التي طالما نطقت بها بامتهان ان اثارت في خوفا كهذا الخوف • انبعثت في داخلي مخاوف الطفولة التي كنت احس بها وانا اسمع كلمة «يهوه» وكأنها تخرج من كهف مظلم مليء بالضجيج ، المخساوف ذاتها التي اثارتها في كلمة « مذبحة » منذ ايام طفولتيي • نهضت عن الكرسي وانزويت في ركن • وتمتمت : « لا تتوقف يا أبي • انني مصغ » •

في اعماقك الهتمام عظيم مهلك ، انني أراه في عينيك المحترقتين وفي حاجبيك المرتعشتين بلا توقف ويديك اللتين تتلمسان الهواء وكأنك أعمى او كأن الهواء جسد وانت تلمسه ، انتبه ، هذا القلق اما أن يقودك السي المجنون أو الى الكمال ،

احسست بنظرته تخترقني وتخبط احشائي : ـ اي قلق ؟ لا اعرف اي قلق تعني يا أبي ٠

- القلق حول القدسية و لا تخف و انت نفسك لا تعيه لانك تعيشه و لماذا اقول لك ذلك ؟ لامكنك من معرفة الطريق الذي تسلكه والاتجاه الـذي اخترته ، لأبعدك عن الضلال و فعلى الرغم من انك انتهيت من اصعب صعود الحالي في عجلة من امرك للوصول إلى القمة بحيث انك تظن نفسك قادرا على تحقيق ذلك قبل تجاوز سفح الجبل وجوانبه وكأنك تفترض نفسك نسرا ولكنك انسان و لا تقرض لك ساقان وليس الكنك انسان و لا اقل ولك ساقان وليس الكنك انسان و نعم و اعرف ان رغبة الانسان السامية هي في القداسة و جميل

وحسن لكن علينا اولا ان نتجاوز الرغبات الاقل سموا • يجب ان نتعلم احتقار اللحم وكذلك التعطش للسلطة والذهب والعصيان • ما اعنيه هو ان علينا ان نعيش شبابنا وكل عواطفنا البشرية كاملة • يجب ان نفرغ هذه الاصنام من محتوياتها وان نكتشف انها محشوة بالتبن والهواء ، يجب ان نفرغ انفسنا وننظفها لكي لا نرغب في النظر الى الوراء • عند ذلك ، وعند ذلك فقط ، نقدم انفسنا امام الله • • • هكذا يتصرف المجاهد الحقيقي •

اجبته : لا أستطيع التوقف عن الصراع مع الله • سأظل اتصارع معه حتى اللحظة الاخيرة التي اقدم نفسي فيها أمامه • اعتقد أن هذا قدري ، أن لا أصل الى غايتي ــ هذا ما أن أفعله ــ بل أن أصارع • اقترب منى وطبطب بلطف على كتفى •

لا تتوقف عن الصراع مع الله ، ليس هناك مبدأ افضل من ذلك ، ولكن لا تفترض انك لكي تصارع بثقة اكبر عليك ان تقتلع الجذور المظلمة من اعماقك ـ اعني الغرائز ، ان رؤية امرأة تخيفك حتى الموت تسميها المغوية \_ «ابعد ورائي يا شيطان » ، نعم انها المغوية ، ولكن ان كنت ترغب في التغلب على الغواية فهناك طريقة واحدة فقط ، عانقها ، تذوقها وتعلم كيف تحتقرها ، عندها تعجز عن اغوائك مرة اخرى ، والا ، حتى لو عشت مئة عام ، ان كنت لم تستمتع بالنساء ، فسيأتين سيان كنت نائما او ناشطا ويمرغن احلامك وروحك ، لقد قلتها مرة وانا اعيدها ثانية : كل من يقتلع غرائزه يقتلع قوته ، فمع الزمن والشبع والمبدأ يمكن ان تتحول هذه المادة المظلمة الى روح ،

تطلع حواليه ثم خطا نحو النافذة وكأنه يخشى ان يسمعنا احد ثم عاد مقتربا مني وهمس لي بصوت اجش : « ما زال لدي شيء اخر اقوله لـك ٠ نحن وحيدان ولا يستطيع ان يسمعنا احد ٠

قلت: الله يستطيع ٠

انا اخاف البشر ولا اخاف الله • الله يفهم ويغفر اما هم فلا ــ ولا اريد ،
 تحت اية ظروف ، ان افقد السكينة التي وجدتها هنا في الصحراء • فاستمع ادن واحفظ جيدا ما ساقوله لك •وانا متأكد انه سيساعدك •

توقف للحظة ونظر الي بعينين نصف معمضتين من خلال جفنيه وكأنه يقدر وزنــي ٠

تمتم : اتساءل ان كنت تستطيع تحمله •

اجبته وقد فقدت صبري : استطيع • استطيع • تكلم على حريتك يا أبانـا •

خفض صوته اكثر وقال : « ليس الملائكة اكثر من ــ اتسمع ؟ ــ ليسوا

اكثر من شياطين مصفيّاة • وسيأتي اليوم ـ أه لو انني استطيع أن أعيش حتى أراه ـ الذي يفهم فيه الناس ذلك وعندها • • • •

وانحنى مقتربا من اذني ، وللمرة الاولى كان صوته يرتعش وهـو يقول : « وعندها يتقدم دين المسيح خطوة اخرى على الارض ، سيشمل الانسان كله وليس نصفه كما هو الان باحتوائه للروح ، وسيرى \_ وسيعظ \_ المسيح ، سيحتوي الجسد ويطهره مثلما يفعل للروح ، وسيرى \_ وسيعظ \_ بأنهما ليسا عدوين بل زميلي عمل ، اما الان ، ما الذي يحدث ؟ ان بعنا أنفسنا للشيطان فانه يدفعنا لانكار الروح ، وان بعنا انفسنا لله يدفعنا لانكار الروح ، وان بعنا انفسنا لله يدفعنا لانكار الجسد ، متى ينمو قلب المسيح بما لا يكفي لمواساة الروح فقط ، بل لمواساة الجسد ايضا ويصالح بين هذين الوحشين المفترسين ؟ » ،

ـ انك تقدم لهب حياتك كلها • هــل ساستطيع حمله ابعد من ذلك وتحويله الـى نـور ؟

- يجب أن لا تسأل أن كنت ستنجع أم ستفشل • ليس هذا ما يهم • ما يهم هو كفاحك من أجل حمله أبعد من ذلك • والله يقدر ذلك - الهجوم - على حسابنا وليس على حساب أحد غيرنا • أما أذا كنا سننتصر أو ننهزم فهذا شأنه وليس شأننا •

الوقت لا بأس به لم يتكلم اي منا ٠ ومسر ليل الصحسراء بأصواته اللامتناهية المقلقة من خارج نافذة الحجرة الصغيرة ٠ وكان من الممكن سماع الثعالب وهي تعوي من بعيد ؟ هي الاخرى كانت تعاني من الأم الحب والجوع٠

نمتم العجوز وهو يرسم شارة الصليب : « انها الصحراء • الضوع (١) والثعالب وبعيدا الاسود • اما داخل الدير فالرهبان نائمون يحلمون وفي السماء فوقنا النجوم • والله في كل مكان » •

ومد لي يده قائلا: «لم يعد لدي ما اقوله لك يا بني » • عدت الى غرفتي بخطوات خفيفة • كان ذهني واضحا وقلبي يخفق بهدوء • كانت كلمات الاب جواكيم كاسا من الماء العذب • ولقد كنت ظامنًا • وامتدت البرودة الى نقي عظامي •

<sup>(</sup>۱) طالسر ،

- جمعت امتعتى وربطتها في رزمة ووضعتها على ظهري وفتحت الباب •
- لا بد ان النهار قد بدأ لأن السماء صارت حليبية وبدأ اصغر النجوم يغيب وفي اسفل الوادي بدأ حجل يقوقي •
- بعمق استنشقت الفجر المبارك ورسمت شارة الصليب وهمست :
  - « باسم الله » ٠
- قلت له : « أنني راحل يا أبي » وانحنيت اقبل يده : « امنحني بركتك »٠ وضع راحة كفه على شعري وقال :
  - « بآركك الله يا بني ١٠ ارحل ١٠ وليكن الله معك ١ » ٠

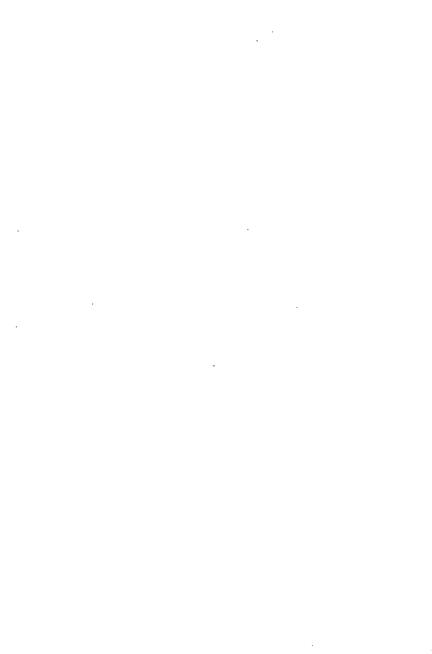

مذكرات كازنستزاي





## ۲۲ \_ کریت

ارهقت القد كنت شابا عبل أي شيء آخر وقلق الشباب عبء مرهق لن يتنازل للاعتراف بحدود طاقة الانسان انه يبحث عن الكثير ولا يستطيع الا القليل ابعد أن كافحت للوصول الى هذه الحدود وبعد أن تعبت من الكفاح عدت الى أرض آبائي اكنت راغبا في الالتقاء بجبالنا وفي رؤية حملة الالوية بطرابيشهم المائلة وضحكاتهم الواسعة وفي الاستماع عمرة أخرى الى حروب الحرية كنت أريد أن أمشي على تراب الوطن لكى أستمد منه القوة المنتفاء بالمنتفاء المنتفاء المنتفاء المنتفاة المنتف

سألني والدي : من أين أنت قادم ؟

فأجبته: « من مكان بعيد جدا » دون أن أذكر كلمة واحدة عن مغامرتي التي كادت أن تنتهي بأداء القسم في سيناء ٠

تلك كانت اارة الثانية التي تجهض فيها محاولتي للوصول الى القداسة ، المرة الاولى ، كما تذكرون ، كانت في طفولتي حين ذهبت الى الميناء وركضت الى قبطان كان يستعد لرفع مرساته ، ورجوته ان يأخذني معه الى جبل أثوس حيث أستطيع أن أصبح راهبا ، وطقت خاصرتا القبطان من الضحك وصرخ بي : « الى البيت ! الى البيت ! آلى البيت ! آلى البيت ! آلى المينة الآن ، صاح بي الاب جواكيم : « عد الى صغيرة ، وتكرر الامر ثانية الآن ، صاح بي الاب جواكيم : « عد الى العالم ، في أيام كهذه ، وسن كهذه ، العالم هو الدير الحقيقي الذي ستصبر فيه قديسا » ،

رجعت الى ارض الوطن لكي استجمع قواي ، غادرت كاسترو ماشيا الى القرى حيث كنت اكل وأشرب مع الرعاة والفلاحين ، واحسست بالفجل حين رأيت كيف تتعارض الحياة الكسول المفادعة في الدير مع أرض كريت كلها ، تلك الارض التي تتصارع ، دون توقف ، ان لم يكن مع الفيضانات والجفاف فمع الفقر والمرض أو الاتراك ، وأنا كنت أحاول أن اسير بعكس رغبتها وأن أخونها بتحولي الى راهب ، كان الاب جواكيم على حق ، العالم هو ديرنا ، والراهب الحقيقي هو ذلك الذي يعيش مع البشر ويعمل هنا مع الله ملتصقا بالتراب ، فالله ليس جالسا على عرش فوق الغيوم ، انه مصارع هنا على الارض والى جانبنا ، لم تعد العزلة طريق الانسان المكافح ، والصلاة الحقيقية ، الصلاة التي تسلك طريقها الى بيت الرب وتدخله ، هي العمل النبيل بهذه الطريقة يصلي ، اليوم ، المحارب الحقيقي ،

ذات مرة قال لي كريتي : « حين تقف أمام الابواب السماوية ولا تفتح لك لا تمسك بالمطرقة لتدق الباب ا بل أنزل البندقية عن كتفك وأطلق ! »

ــ اتعتقد ، فعلا أن الله سيخاف ويضطر لفتح الابواب ؟ ــ لا يا بني • لن يخاف • لكنه سيفتحها لأنه سيعرف أنك عائد من المعركة •

لم يسبق لي ، أبدا ، أن سمعت كلمات رجل مثقف بهذا العمق الذي اتسمت به الكلمات التي كنت أسمعها من الفلاحين ، وخاصة منهم العجائز الذين أتموا الكفاح ، لقد خمدت عواطفهم في أعماقهم وراحوا يقفون على عتبة الموت وهم يلقون بحنان نظرة أخيرة هادئة اللي الوراء ،

بعد ظهر أحد الايام التقيت بعجوز على منحدر جبلي • كان نحيلا ذاويا بشعر أبيض كالثلج و « شروال » (١) مرقع وحذائين مليئين

 <sup>(</sup>۱) هو السروال التتليدي الذي يلبسه الفلاحون ويبتاز باتساع شديد
 بين الفخذين ، وقد استخدمت كلمة « الشروال » لنمييزه ،

بالثقوب • وكما هي عادة الرعاة الكريتيين كان يعلق عصاه بين كتفيه • كان يتابع صعوده البطيء من حجر الى حجر ويقف بين حين وآخر ليتطلع مستغرقا الى الجبال والسهل البعيد وفسحة البحر الظاهرة عن بعد من بين ضفتي الوادي •

هتفت اليه من بعد : «يعطيك العافية يا جدي ، ما الذي تفعله هنا وحدك ؟ »

\_ أودع يا ابنى • أودع •

\_ في هذا المكان المهجور ؟ لا أرى أحدا هنا • من تودع ؟

هز العجوز رأسه غاضبا وقال: «أي مكان مهجور؟ ألا تسرى الجبال والبحر؟ لماذا منحنا الله العيون؟ ألا تسمع العصافير من فوقك؟ لماذا منحنا الله آذانا؟ تقول ان هذا المكان مهجور؟ هؤلاء هم أصدقائي • اننا نتبادل الاحاديث • أناديهم فيجيبونني • أنا راع • لقد تجولت خلال جيلين برفقتهم • ولكن وقت الفراق قد حان • لقد حل المساء • »

قلت وقد خيل الي ان بصره منحسر بسبب السن : « ولكن ما يزال الوقت باكرا • نحن في الاصيل يا جدي • لم يحل المساء بعد » •

هز رأسه: «أعرف ما الذي أتحدث عنه ، انه المساء كما أقول لك ١٠ المساء ١٠٠ وداعا » ١

قلت لأشجعه : « ستسجن حتى كيرون 🛊 يا جدي » •

فضحك : لقد حققت ذلك • لعنه الله • نعم • لا تقلق • لقـد سجنته ، هذا المخاتل العجوز • كيف ؟ بعدم خوفي منه • • • وداعا • انت أيضا تسجنه يا فتاي الجميل وستنال بركتي » •

لم استطع احتمال ترکه یذهب ۰ ـ قل لی اسمك یا جدی ۰ لا ارید ان انساك ۰

\_ حسن اذن • انحن والتقط حجرا • سلها وستجيبك • مانوسوس العجوز من كافوهوري • هذا ما ستقوله لك • حسن • يكفي الآن • اعذرني • كما تستطيع أن ترى • انني على عجلة • • • رحلة موفقة •

بعد ان قال ذلك استأنف صعوده وهو يتعثر لضعف بصره ٠

صحيح اننا لا نستطيع ان نقهر الموت ، الا اننا نستطيع ان نقهر خوفنا من الموت ، كان هذا الجبلي العجوز يواجه النهاية بصفاء، لقد وسعت التلال روحه وحصنتها ، فهو لن يتنازل بالركوع أمام كيرون ، وما كان يريده منه هو ، ببساطة ، التأجيل لأيام قليلة ريثما يودع مرافقيه السابقين : الهواء المنعش والزعتر والحجارة ،

ولكنني فيما كنت أمشي ذات يوم قرب فايستوس ، على سهل ميسارا الواطىء ، رأيت عجوزا آخر مئويا (١) • كان يجلس على عتبة كوفه المتواضع ليتشمس • وكانت عيناه مثل جرحين أحمرين وأنفه يشر ، وريقه يسيل من فمه ورائحة التبغ والبول تفوح منه •

عند دخولي الى القرية كان أحد أحفاد هذا الرجل قد حدثني ضاحكا عن جده وقد قيل لي أن أذهب وأراه لأنه كان قد عاد طفلا من جديد ، ظاهريا كان يجلس عند مورد القرية كل مساء ينتظر الصبايا أن يأتين لملء جرارهن وقد قال لي الحفيد : « انه يمط عنقه عند سماعه قرقعة قباقيبهن (٢) • انه نصف أعمى • وهو غير قادر على تمييزهن جيدا ولذلك فانه يمد ذراعيه وينادي : (انت يا من هناك • من أنت ؟ تعالي هنا يا طفلتي ان كنت راغبة في مباركتي • اقتربي ودعيني أراك ) • وتذهب الفتاة اليه ضاحكة ، في مباركتي • اقتربي ودعيني أراك ) • وتذهب الفتاة اليه ضاحكة ، ويمد هذا العجوز الشاذ كفه الى وجهها • يمد كفه بشراهة ـ حتى ليخيل اليك انه سيلتهمه ـ يتحسس الانف والفم والذقن بنهم ثم

<sup>(</sup>١) أي أن عبره في حدود المئة عام .

 <sup>(</sup>٢) التبقاب : تسبية شعبية لحذاء خشبي بسير جلدي في المقدمة مقط .
 وهو يصدر صونا عند السير به .

يحاول ان ينزل الى الرقبة • لكن الفتاة لا تريد أن تسمح له • تطلق صرخة وتركض وسط الضحك الصاخب • ويترك العجوز وهو يتنهد وراحته ما تزال مفتوحة • وهو الآن يتنهد! ان عليك ان تسمعه • تنهده شبيه بالثور • لقد سألته ذات يوم: ( ولكن لماذا تتنهد يا جداه ؟ ما مشكلتك ؟ ) فأجابني بدموع مدرارة: ( ما الذي تظن أنها مشكلتي ؟ عليها اللعنة ! أليس في رأسك عينان ؟ انني أغرق في القبر تاركا بنات جميلات كهؤلاء ورائي! أه لو أنني كنت ملكا لكي أذبحهن جميعا بحيث أستطيع أخذهن معي ) • ثم ، وبعد إن يحس انه مليء بالخزي ، يبدأ في غناء المانتينا (١) ، والمقطع ذاته دائما ، بصوته المحشرج:

وا أسفاه ! مرت الايام ، الايام الغالية آه على استعادتها ، ولو من كل عام يوم ٠

لقد جعلني استماعي للحفيد متشوقا للذهاب وابداء الاعجاب بهذه السنديانة المئوية • دللت على كوخه ، حيث وجدته جالسا يستدفىء بالشمس • قلت له وأنا أتقدم منه : « طيب ، طيب ، يا جدي • سمعت انك في المائة من عمرك • قل لي كيف بدت لك الحياة خلال هذه الاعوام المئة ؟ »

تطلع الي بعينين خابيتين لا أجفان لهما وقال : « انها مثل كأس من الماء البارد يا بني » •

- أو ما تزال ظمآنا يا جدي ؟

رفع كفه عاليا وكأنه يستنزل لعنة وقال : « اللعنة على كل من ليس ظمآنا ! »

## $\star\star\star$

قضيت ثلاثة أيام في دير وأنا أتطلع الى البحر الليبي • كنت

<sup>(</sup>۱) مأخوذة من الكلمة الايطالية مانتيناتا . وهي في الاصل اغنية عاشق يغنيها تحت نانذة حبيبته ، وفي كريت تأخذ المانتيناتا دائما صيغة الدوبيت (بيتين من الشعر) . . وهي اغنية ضحلة ولم تعد محددة بموضوع .

دائما أحب الحياة الفوضوية في الاديرة – الايقاع القديم الذي يسودها ، والقساوسة بعيونهم الماكرة أو الناعسة وكروشهم المنتفخة أو الفارغة وأكفهم الضخمة المسكة بمنجل التشذيب أو الفاس حينا وبالقربان المقدس أو الطبق حينا آخر ، كنت أحب رائحة البخور دائما ، وصلاة الصبح في الهيكل فجرا وبعد ذلك توجه الجميع معا الى المعلف الكبير ، غرفة الطعام ، التي تعبق بالفضلات وبزيت الزيتون الزنغ ، والمحادثات الهادئة في الامسيات على شرفة الدير وفترات الصمت الثقيلة المليئة بأصداء العالم البعيدة ، نادرا جدا ما كنا نتحدث عن المسيح ، كان مثل سيد صارم لكنه غائب ، ذهب الى السماء وترك خدمه وحدهم في قلعته حيث قاموا على مستودع الخمور وبالتمدد على الاسرة الناعمة – أي قاموا بالرقص بعد غياب الهر ، ولكن أه لو أنه ظهر بالباب بغتة ! كيف كانت الموائد ستنقلب وأية صرفات كان هؤلاء المترهبنون ادعاء سيطلقونها وكيف كان قوس المولى سيرن"!

ذات يوم بينما كنت جالسا على شرفة الدير مع أحد القسس مولت الحديث الى القديس الذي أحبه كثيرا ، فرانسيس أسيسي ، لم يكن القس قد سمع به من قبل ، تجهم وجهه ( كان فرانسيس قديسا كاثوليكيا ، أي كان مهرطقا ) ، غير أن الفضول اليوناني هو الذي انتصر أخيرا ،

\_ « جميل وحسن • أنت تحكي وأنا أستمع » ولف ذراعيه حول بطنه مستعدا لادانة كل ما سأقوله •

وبدأت : اعتاد هذا القديس أن يقول لله في صلواته : كيف استطيع أن أتمتع بالجنة يا مولاي وأنا أعرف أن الجحيم موجود ؟ يا الهي العزيز ارحم الملعونين وضعهم في الفردوس أو فلتدعني أنزل الى جهنم لأواسي المعذبين • ساقيم نظاما يهدف الى النزول الى جهنم لمواساة الملعونين ، فأن لم نستطع التخفيف من الامهم سنبقى نحن في الجحيم لنتعذب معهم » •

وانفجر القس ضاحكا وقال : « دعني اقص عليك الآن قصة جميلة ، ذات يوم دعا أحد الباشاوات معورًا الى العشاء ، وضع المامه صحن زيتون وصحنا من الكافيار الاسود • ودون أن يتطلع الى الزيتون كثيرا هجم المعوز على الكافيار بشراهة وأتى عليه • وقال له الباشا : كل بعض الزيتون أيضا يا أخي • فأجابه الآخر : لهذا يا باشا أفندي ؟ ما الغلط في الكافيار ؟

« أتفهم ؟ الفردوس هو الكافيار الاسود • أسف • ولكن بمقدار ما يعنيني الامر فان صديقك فرانسيس ـ كيف تقول اسمه ؟ ـ ليس الا كاثوليكيا أبله آخر » •

يوم مغادرتي نهضت قبل الفجر وذهبت لصلاة الصبح متشوقا لسماع الترنيمة المرتعشة الرتيبة التي يرددها القسس لله والكلمات المؤثرة المليئة بالندم التي ابتكرها مؤمنو الازمنة القديمة ليصبحوا بها على الله قبل طلوع النهار : « الهي يا الهي القف أمامك صباحا ٠ روحي ظامئة اليك واللحم يتوق اليك في الارض الجافة الظامئة التي لا ماء فيها •••• » وقفت فوق مقعد في جوار النافذة التي كنت أرى البحر تحتي من خلالها ، متسعا بلا حدود وغير مطروق ، ما يزال أبيض في ضباب الصباح وممتدا الى رمال أفريقياً المارة · كانت العصافير قد استيقظت مع القسس وبدأت أنغامها لتحيـة النور • وسط الغناء كانت ذروة شجرة السرور قد اضيئت بينما كانت أوراق شجرة البرتقال المجاورة لها ما تزال غارقة في قتامة خضراء معتمة • كان عازف السيمانترون قد أكمل جولته على المجرات لايقاظ القسس ، وقد دخل الآن الى الهيكل نصف المضاء وأزاح وشاحه (١) المتدلي ثم علق السيمانترون الخشبي قرب الباب • • وفيما كان يقف في المدخل نصف مظلل ، كان الحيتة المجعدة القاتمة وشعره المتدلي على كتفيه بريق أخاذ • بطوله وتقاطيعه السوداء كان يتدفق شبابا • كم من المخجل ان جسدا كجسده لم يقدر له أن يعانق امرأة وينجب أطفالا • لا بد أن أبناءه وبناته كانوا سيجمتون العالم •

<sup>(</sup>۱) Kahymmaflac غطاء من قماش اسود يوضع فوق قلنسوة القسس الارثوذكس ويتدلى من الخلف حتى الخصر ، ويجمع احيانا بشكل هرمي فوق الراس ، وهو يشبه الخمار في استخدامه : انه يمنع القس من رؤية العالم .

وفيما كنت أفكر في كيف أن خسارة العالم قد فشلت في تحقيق كسب لله ظهرت بهدوء أمرأة متشحة بخمار أسود في المدخل وعلى ذراعيها طفل كان رئيس الدير قد حذرني في اليوم السابق، تحذيرا مصحوبا بابتسامة ماكرة ، بأن لا أصدم أن جاءت امراة حديثة الزواج من قرية مجاورة في الصباح طالبة البركة لوليدها الجديد ، فقد كانت تريد أن تحمية من العين الشريرة كان من الواضح انه جميل جدا وكانت عيناه المحاطتان بحاجبين كثيفين تشكلان تعويذة له ،

وقفت قرب الباب وانتظرت برأس محني ان تنتهي صلاة الصبح لكي يقترب منها رئيس الدير بمنضحة الماء المقدس و وبدا أن الجو يتغير ، وان الانفاس الرهبانية الثقيلة تمتزج بأنفاس المراة ، ومن الكنيسة تفوح رائحة زيت الغار من شعر العروس المغسول منذ قليل و ودبت الحياة في صوت الرئيس الرتيب ، تماما في اللحظة التي كان ينشد فيها الترنيمة المرحة : « انه الرب الاله وقد تجلى لنا ، مبارك القادم باسم الرب ٠٠٠ » ومال الرهبان بمقاعدهم الى الامام والتفتوا والقوا نظرات جانبية نحو الباب وبدا اثنان أو ثلاثة منهم بالسعال واتجه عازف السمانترون الى المراة وهمس لها بشيء ما و دون أن ترفع رأسها تقدمت خطوتين الى وهمس لها بشيء ما و دون أن ترفع رأسها تقدمت خطوتين الى الامام وجلست على الكرسي القريب من الباب و كنت تستطيع ان تحس بأن كلا منهم قد فقد هدوءه وان الرهبان كلهم الآن ، وأنا بينهم ، لم يعودوا قادرين على الانتظار لانتهاء الصلاة و

كانت الشمس في ذلك الوقت قد أشرقت • وامتالات الباحة بالضوء وراحت الاشعة المائلة تدخل الكنيسة جاعلة الايقونات المقدسة وكذلك وجوه الرهبان وأيديهم تشع متلامعة • ونزل الرهبان عن مقاعدهم وهم يتنهدون جميعا « حمدا لله ! حمدا لله ! » لقد انتهت الصلاة •

ارتدى رئيس الدير بطرشيله وامسك بالمنضحة ، ووقف عازف السمانترون خلفه ومعه وعاء القربان المليء بالماء المقدس ، ووضعت المرأة نفسها بالباب وجسدها كله في الضوء ، كانت الآن قد ألقت

عنها خمارها كاشفة عن وجهها كله • رفعت عينيها وتطلعت الى رئيس الدير الذي كان قد وضع راحته على رأس الطفل الصغير وبدأ يتلو المباركة • ثم ثبتت نظرها على عازف السمانترون • وذكرتني عيناها الواسعتان السوداوان الحزينتان بحلاوتهما المعجزة عن الوصف بعيني بورتايتيسا في دير ايفيرون ــ الحلاوة ذاتها وقلق الام ذاته على الابن •

وبغتة بدأ الطفل يرفس بقدميه الصغيرتين ويزعق ولكي تسكته فكت الام أزرار صدرها وأخرجت ثديها و وتلقف الطفل الحلمة وهدأ كانت لحظة لن أنساها ما حييت : صدر العروس الملتمع باستدارته الناصعة ورائحة الطيب تفوح في الجو وتزداد قوة مع القليل من العرق والبحر الليبي ممتد في الخارج ، أزرق قاتما الآن ، خلف كتفي المرأة ولجم لسان رئيس الدير ولكن لوهلة فقط وتغلب الاله في داخله فاكمل الصلاة دون أن يخزي نفسه و

وحثني الشيطان على التحدث الى عازف السمانترون · توجهت اليه في الفناء على الرغم من انني لا أغرف ماذا سأقول ·

وبدأت : أب نيكو ديموس ١٠٠٠ ا لكنه وسع خطاه ودخل حجرته ٠ بعد ساعة عدت الى تطوافي على قدمى كما كنت أفضل ٠

كم من السنوات مرت منذ ذلك الحين ؟ أربعون ؟ خمسون ؟ لقد تلاشى الدير من ذاكرتي ولم يبق ، بديلا عنه ، الا ثدي الام الفالد الابيض المدور متلامعاً فوق البحر الليبي ٠

### \* \* \*

باغتني الليل في اليوم التالي وأنا أقترب من قرية ، كنت جائعا ومتعبا من السير طوال النهار على الارض القاحلة الصخرية ، الا انني على الرغم من عدم معرفتي بأحد في القرية ومن عدم وجود أدنى فكرة عما يمكن أن يكون اسمها فقد أحسست بالراحة كنت أعرف أنه لا يهم أن تطرق أي باب في قرية كريتية فان الباب

سيفتح لك • وستعد وجبة على شرفك وستنام بين أفضل ملاءتين في المنزل • وفي كريت ما يزال الغريب هو الاله المجهول • وأمامه تفتع الابواب كلها والقلوب كلها •

كان الليل قد بدأ يهبط حين دخلت القرية ١٠ الابواب كلها مغلقة والكلاب في الدور ، وقد شمت رائحة الدخيل ، بدأت بالنباح ١٠ أيسن سأذهب وأي باب سأدق ؟ الى بيت القس حيث يجد الغرباء كلهم الملجأ ١٠ ان القسس في قرانا غير مهذبين وثقافتهم ضحلة ١٠ وهم عاجزون عن أية مناقشة نظرية حول المبدأ المسيحي ١٠ غير ان المسيح يعيش في قلوبهم وأحيانا يرونه بعيونهم ان لم يكن على وسادة مصيبة الحرب فانهم يرونه جالسا تحت شجرة لوز مزهرة في الربيع ١٠

فتح باب • وخرجت امرأة عجوز صغيرة وبيدها مصباح لكي ترى من هذا الغريب الذي دخل القريـة في ساعـة كهذه • توقفت وقلت : « أطال الله عمـرك يا سيدتـي » وقـد نعمت صوتي لئلا أخيفها • « أنا غريب وليس لدي مكان أنام فيه فهل تتلطفين بأن ترشديني الى منزل القس ؟ »

- بكل سرور • سأرفع المصباح لكي لا تتعثر • فالله - تبارك اسمه - قد منح التراب للبعض والحجارة للبعض الآخر • لقد كانت الحجارة من نصيبنا • انتبه لخطواتك واتبعني » •

سارت أمامي بالمصباح • انعطفنا عند زاوية ووصلنا الى باب ذي قنطرة • وكان هناك مصباح معلق عليه • قالت العجوز : ســـ بيت القس » •

رفعت المصباح فوقع الضوء على وجهي وتنهدت · كانت على وشك ان تقول شيئا ما لكنها غيرت رأيها ·

قلت : شكرا لك يا سيدتي اللط بقة • ` عاجك • تصبحين على خير •

ظلت تتطلع الي دون أن تبتعد ٠

\_ ان كنت لا تنزعج من بيت فقير تستطيع ان تأتي وتبيت عندي

لكننى كنت قد طرقت باب القس • سمعت خطوات ثقيلة في الدار ٠ وفتّح الباب ورأيت رجلا عجوزا يقف أمامي بلحية ناصعـةً البياض وشعر طويل منسدل على كتفيه • ودون ان يسألني من أنا وما أريد مديده:

\_ أهلا • هل أنت غريب ؟ أدخل •

وأنا أدخل سمعت أصواتا • فتحت أبواب وأغلقت ثم انسلت عدة نساء مسرعات الى غرفة مجاورة واختفين • وأجلسني القس على الاريكة •

\_ زوجتی ، البابا دیا ، متوعکة قلیلا • علیك ان تعذرها • لكن أنا نفسى سأطبخ لك وأعد المائدة لعشائك وأهيء السرير لنومك ٠

كان صوته مثقلا ومتألما • تطلعت اليه • كان شاحبا جدا وكانت عيناه منتفختين وملتهبتين بتأثير البكاء • ولكن لم تخطر لي أية فكرة عن مصيبة • أكلت ونمت • وفي الصباح جاء القس وجلب لى صينية فيها خبز وجبن وحليب • مددت له يدى وشكرته وودعته •

قال: باركك الله يا بني • وليكن المسيح معك • ذهبت ٠ وفي طرف القرية ظهر رجل عجوز ٠ وضع يده على صدره وحياني • ثم سألني :

\_ أين قضيت الليل يا بني ؟

- في بيت القس ·

تنهد العجوز: أه • المسكين • وانت لم تشم رائحة أي شيء ؟ - ما الذي كان هناك لأشم رائحته ؟

\_ لقد مات ابنه صباح الامس ٠ ابنـه الوحيد ٠ ألم تسمـع النسوة يندبن ؟

ـ لم أسمع شيئا • لا شيء •

\_ لقد نقانه الى الغرفة الداخلية • لا بد أنهن كبحن ندبهن لكي لا تسمع وتنزعج ٠

#### ٠٠٠ مع السلامة ۽ رحلة موفقة!

كانت عيناي قد امتلأتا بالدموع • وهتف العجوز مستغربا : « ما الذي يبكيك ؟ أه • عرفت • انت شاب • انك لم تتعود على الموت بعد • رحلة موفقة ! »

#### \* \* \*

جميل أن تكون في كريت ولكن من أجل أن تستمد منها العزم فقط ، بعد أشهر قليلة أحسست بالضيق من جديد ، ضاقت الطرق ، وتقلص بيت أسرتي وفقد الحبق والقطيف أريجهما ، وبعد أن رأيت كيف استقر أصدقائي القدامى تملكني الرعب ، أقسمت أن لا أحبس نفسي أبدا ضمن الجدران الاربعة لمكتب وأن لا أنشجم مع حياة الدعة وأن لا أوقع على اتفاقية مع الضرورة ، تعودت أن أنزل الى المرفأ واتطلع الى البحر ، كان يبدو بابا للحرية ، أه ما أحلى أن تفتحه وتهرب ،

بدأت أسير جيئة وذهابا في المنزل بصمت مطبق وكان والدي يراقبني وقد قطب حاجبيه وذات يوم سمعته يقول لأمي : ما الذي حدث لابنك هذا ؟ أية أفكار حمقاء تتأكله ؟ بدل أن يتطلع أمامه ليقبض على ما هو في متناول يده يتطلع الى ما لا يمكن الحصول عليه وانه يرى ان عصفورين على الشجرة أحسن من عصفور في اليد وقولي عني انني كاذب أن لم يكن ابننا مثل أولئك المجذوبين الذين قرأت عنهم في قصص الجنيات ، أولئك الذين يذهبون الى أطراف الارض مفترضين أنهم سيجدون نبع الشباب و

لكنه كان يبكي على حليب مراق • كان يتوقع مني أن أفتح مكتبا وأبدأ العمل عرابا في حفلات التعميد في القرية وفي الاعراس لكي أكسب أصدقاء سينتخبونني الى الهيئة التشريعية ، وأن اكتب المقالات في الصحيفة المحلية وأن أصدر كراسا يقول ان المنطقة تسير الى الهلاك وانه من الضروري ، بأية طريقة ، أن يظهر بشر جدد ويتسلموا الدفة •

وذات يوم لم يستطع تمالك نفسه فسألني : « لم تبق تتجول

هكذا دون أن تقوم بشيء ؟ متى تنوي أن تفتح مكتبا وتبدأ العمل » ؟

- لم أتهيأ لذلك بعد •
- ما الذي تحتاج اليه أيضا ؟

لم أكن احتاج لشيء وفي الوقت نفسه كنت أحتاج الى كل شيء • كنت ما أزال أتعذب تحت وطأة صلف الشباب وشراهته • كان نساك طيبة بتوقهم الى المطلق ينغلون في أعماقي ( وربما أنهم ما يزالون ) كما كان أيضا الرحسَّ العظام الذين وسعوا الارض بترحالهم •

استجمعت شجاعتي وأعدت القول : « لم أزل غير مستعد،ان جامعة أثينا غير كافية • علي أن أتابع الدراسات العليا » •

ـ وهذا يعنـي ؟

ترددت ، كان أبي يجلس على الاريكة في ركنه المعتاد قرب نافذة الدار ، تابع درج لفافته وفلشها دون ان يتطلع الي ، كان عصر يوم أحد ، وأشعة الشمس تتخلل الالواح ملقية ضوءها على وجهه الصارم الذي حرقته الشمس وعلى شاربيه الكثيفين وعلى الندبة في جبينه التي لا بد أن سيفا تركيا قد خلفها فيه ،

وهذا يعني ؟ أعاد السؤال رافعا رأسه الآن لينظر الي ٠
 « هل تريد أن ترحل إلى الخارج ؟ »

- ۔ نعم ۰
- و الى أين ؟
- أظن ان صوتى كان يرتجف: الى باريس •
- ظل أبي صامتًا لحظات قليلة وأخيرا قال : طيب اذهب •

كان أبي وحشيا وغير مثقف الا انه لم يمنع عني أبدا أي شيء له علاقة بتطوري الفكري • وقد سمعته ذات يوم يقول لأحد أصدقائه وقد كان مزاجه طيبا : « من يسأل عن الكروم اللعينة أو الزبيب والخمر وزيت الزيتون ! فلنتحول مواسمي كلها الى ورق

وحبر لابني • انني مؤمن به ! » كان يقوم بأية تضمية معلقا علي كما يبدو أماله كلها في خلاصه الشخصي ، لأنني أن نجوت نجا معي وكذلك نجت معنا ذريتنا المجهولة كلها •

حين كنت ما أزال طفلا قلت له مرة إنني أريد أن أتعلم العبرية لكي أقرأ التوراة بلغتها الاصلية • وكان هناك يهود في ميغالو كاسترو في ذلك الحين ، فقام والدي باستدعاء الحاخام واتفقا على أن أذهب اليه ثلاث مرات في الاسبوع نتلقي دروس العبرية • ولكن ما أن سمع أقرباؤنا وأصدقاؤنا بالامر حتى وقفت شعور رؤوسهم وركضوا الى أبي صارخين : « ما هذا الذي تفعله ؟ أليست لديك مشاعر تجاه ابنك ؟ ألا تعرف أن هؤلاء الصالبين يضعون الاطفال المسيحيين يوم الجمعة الحزينة في جرن مليء بالمسامير ويشربون دماءهم » وأرهق والدي من صرخاتهم ومن بكاء أمي • فقال لي ذات يوم : « لقد أوقعنا أنفسنا في التباس طريف • أنس مسألة العبرية ، ستتعلمها حين تكبر » •

كلما كنت اقول له أنني أريد أن أتعلم لغة أجنبية كان يقول:
« جميل هيا • تعلمها • ولكن بشرط واحد فقط: أن تلبس قميصا
داخليا أخر » • يبدو أنني كنت نحيلا ولا بد أنه كان خائفا على •
تعلمت ثلاث لغات أجنبية قبل أن أغادر كريت وكان علي نتيجة
لذلك أن أرتدي قمصانا داخلية أضافية • وحين ذهبت الى الجامعة
في أثينا خلعتها •

\_ طيب ١ اذهب ١ قال ذلك مرة أخرى

لم أستطع استيعاب فرحتي · انحنيت للامساك بيده وتقبيلها · ولكنه سبقني وسحبها قائلا : « لست قسا » ·

في اليوم التالي قبلت يد أمي • انحنت علي ومنحتني بركتها وطلبت الي حبا بالله أن لا أتحول الى كاثوليكي • ثم علقت حول رقبتي تميمة وكانت تحتوي على قطعة من ( الصليب الحقيقي ) • يبدو ان جدي كان يلبسها في الحروب فلم تلمسه رص صة واحدة •

رافقني والدي الى المرفأ وهو يتطلع الي بقلق وفضول من

وقت لآخر من زاوية عينه • لم يستطع ان يفهم من أنا وماذا كنت أريد ولماذا كنت أتنقل من مكان الى آخر بدل المكوث والاستقرار في كريت •

وبغتة قال لي حين وصلنا الى الواجهة المائية : « اظن انك تشبه جدك ، لا أعنى والد أمك بل والدي ، القرصان » ،

وبعد لمظة صمت تابع: « ولكنه كان يسطو على السفن ويقتل ويسلب ويزيد أملاكه • فما شانك أنت ! أية سفن تسطو عليها ؟ »

وصلنا الى الميناء فشد على يدي : « وداعا • وحظا سعيدا وانتبه لما أنت فيه » ثم هز رأسه غير راض أبدا عن ابنه الوحيد • وبالفعل ، أية سفن أسطو عليها ؟



## ۲۳ ـ باریس ـ نیتشه

# الشهيد العقليم

الفجر ، كان هناك رذاذ خفيف ولطيف يرذ ، الصقت وجهي بنافذة العربة فاستطعت رؤية باريس تمر من وراء شبكة المطر الشفافة ، تمر ضاحكة وسط دموعها وهي ترحب بي ، رأيت الجسور تمر قربي والمباني متعددة الطوابق والمغطاة بالسفام والحدائق والكنائس ، وأشجار الكستناء القوية العارية من أوراقها والناس يسيرون مسرعين في الشوارع العريضة المضاءة ، من خلال خيوط المطر المتدلية استطعت أن أرى وجه باريس اللعوب الفاتن كله وهو يبتسم ويتلألأ تماما كما نرى الحائك خلف خيطان النول ،

سألت نفسي عما يمكن أن يكون مخباً لي في هذه المدينة التي طال اشتهائي لها و ولت روح الانسان لعجزها عن التنبؤ بالمستقبل ولو بساعة واحدة قادمة و أفلا تستطيع الروح أن تفعل شيئا لرؤية ما سيأتي آلا انتظار ولادة ما لم يولد ؟ فهل الروح كثيبة وهشة مثل اللحم ؟ كنت أتساءل عما أذا كنت سأجد في هذه المدينة الكبيرة ما كنت أبحث عنه ولكن ما الذي كنت أبحث عنه ؟ ما الذي كنت أرغب في أن أجده ؟ أكان هذا يعني أن الدليل ذا أكليل الشوك لم يكن كافيا لي ، الدليل الذي كان يقف كمعلم ، على قمة جبل عالية ، مصنوع من الحجارة والدم وكان يدلني على الطريق ؟ أم أن الاب

جواكيم كان على حق في دفعي لعبور الجحيم والمطهر الارضيين ان كنت أرغب في الوصول الى الفردوس ـ أن أجرب المتعـة والالم والخطيئة ! ان كنت أرغب في الخطيئة الن كنت أرغب في الخطاص ؟

كان الضوء قد رفع رأسه قليلا ، شمس ملساء علقت نفسها في هذه السماء الغريبة المؤلفة من الضباب والكآبة واللطف العصي على التعبير ، كم يبدو سائحق معجلة لم اليونان المؤنس مقتلعا من جذوره في هذه الاراضي الغريبة ، بعيدا في وطنه كان يعبري كمل شيء ويكسوه من جديد بضوئه جاعلا الروح تتألق صريحة ومرئية مثل الجسد ، ان الشياطين تهجر حجرتها المظلمة هناك فيتغلغل الضوء الى نقي عظامها الاسود ويحولها الى مخلوقات طاهرة حلوة الكلام مثل البشر ، ولكن الشمس هنا مختلفة الامر الذي يعني القول بأن وجهي الارض والروح مختلفان ، كان علينا ان نتعلم محبة الجبين نصف المضاء للجمال الجديد والابتسامة الكتوم والبهاء الخفي ،

هذه ملامح الله الجديدة ، هكذا رحت أفكر وأنا أحدق بشراهة الى الاشجار والبيوت والنساء المتبرجات ويهوالكنائس الكئيبة ، هذه هي ملامح الله الجديدة ، انني أسقط وأصلي لمجده ،

كان احتكاكي الاول بهذه الملامح الارضية الجديدة نشوة دامت عدة أيام ، بل عدة أسابيع ، الشوارع والحدائق والمكتبات والمتاحف والكنائس القوطية والرجال والنساء في المسارح وفي الشوارع والثلج الجميل الذي بدأ يهطل ـ كل منها كان ثملا أيضا وراحت كلها تتقلب أمام روحي المبتهجة الى أن زالت السكرة أخيرا وهدأ العالم نفسه مرة أخرى وثبت ،

وذات يوم بينما كنت منكبا على كتاب في مكتبة سانت جنفياف

<sup>★</sup> يقصد الشبس.

اي اللواتي يستخدمن المسكرة وهي مستحضر تجميلي المسبغ الاهداب والحواجب .

جاءت الي فتاة • كانت تمسك بكتاب يحتوي على صورة رجل وقد غطت أسفل الصفحة بكفها لكي تخفي اسمه • انحنت فوقي وتطلعت الي بدهشة ثم أشارت الى الصورة • وسألتني :

۔ من هو ؟

هززت کتفی : کیف لی آن اعرف ؟

\_ ولكنه انت \_ الصورة ! انظر الى الجبين والـى الحاجبين الكثيفين والعينين الغائرتين •

ونظرت الى الصورة مضطربا

ے طیب ۰ من هو ؟ قلت وأنا أحاول أن أزيع يد الفتاة جانبا لکي أرى اسمه ۰

ــ ألا تعرفه ؟ أهي المرة الاولى التي تراه فيها ؟ انه نيتشه ا نيتشه ! لقد سمعت عنه لكنني لم أكــن قــد قرأت أيا من كتبــه بعــد ٠

ــ ألم تقرأ « ولادة التراجيديا » أو « زرادشت » ؟ عن العـود الازلى أو الانسان المتفوق ( السوبرمان ) ؟

لا شيء ١٠ لا شيء ١٠ أجبت الفتاة بخجل ١٠

\_ انتظر لحظة ! هتفت وغابت على عجل •

خلال دقائق قليلة عادت ومعها زرادشت : « هاك » قالت ضاحكة • « ها هنا غذاء قوي أسدي لعقلك ــ ان كان لديك عقل وان كان جائعا » •

## \* \* \*

كانت تلك واحدة من اللحظات الحاسمة في حياتي • فبفضل تدخل طالبة جامعية مجهولة كان قدري ينصب لي كمينا في مكتبة سانت جنفياف • كان المسيح الدجال ينتظرُني هنا، ذلك المحارب الناري العظيم المضرج بالدماء •

في البدء أرعبني تماما • لم يكن ينقصه شيء • براثن ليو سيفر وأنيابه وأجنحته كانت كلها ظاهرة اضافة الى الصفاقة والغطرسة والعقل العاصي والرغبة الجامحة في التدمير والسخرية والشك والضحكة العاقة • لكن طيشه وكبرياءه حرراني من قدمي ، وأثملني الخطر فغرقت في كتابه بخوف وتوق وكأنني أدخل غابة صاخبة مليئة بالوحوش الضارية والنباتات المدوخة •

كل يوم كنت أعجز عن انتظار انتهاء دروسي في السوربون وهبوط الليل • كنت اتشوق للذهاب الى البيت وللطلب الى صاحبة المنزل أن تشعل لي النار لكي أفتح كتبه ـ كانت كلها مكومة على مكتبي ـ وابدأ في مشاركته كفاهه • تعودت شيئا فشيئا على صوته ، ونفسه اللاهث وصرخاته المتألمة • لم أكن أعرف ان المسيح الدجال ـ لقد اكتشفت هذا لتوي ـ يكافح ويتألم تماما كما يكافع المسيح ويتألم وأنهما أحيانا ، في لحظات الكارثة ، كان وجهاهما يبدوان متشابهين •

كانت أقواله تبدو لي تجديفات عاصية والسوبرمان عنده قاتل لله ١ الا أن لهذا العاصي سحرا غامضا • كانت كلماته رقية مغوية تدوخ وتسكر ، انها تجعل قلبك يرقص والحقيقة أن فكره كان رقصة ديونيسية ( عربيدة ) ، وأغنية نشوانة قائمة بانتصار في أكثر اللحظات يأسا من مأساة الانسان والانسان المتفوق • ورغما عني أعجبت بقطرات الدم التي لطخت حاجبية وكأنما هو أيضا ، المسيح الدجال ، كان يضع على رأسه اكليلا من الشوك •

وعلى الرغم من انني لم أكن قد توصلت الى هذه الفكرة بوعي الا ان الشخصين ، المسيح والمسيح الدجال ، بدأ يظهران بالتدريج ، أكان صحيحا ، اذن ، أن هذين الاثنين لم يكونا عدوين أبديين وأن ليوسيفر لم يكن عدو الله ؟ وهل سيتمكن الشر ، أغيرا ، من الدخول في خدمة الغير ويتعاون معه ؟ ومع مرور الايام وفيما كنت أدرس أعمال هذا النبي المعادي لله كنت أصعد درجة بعد أخرى للوصول الى وحدة صوفية حمقاء ، كانت الخطوة الاولى في الاستهلال ، كما قلت لنفسي ، هي : الغير والشر عدوان ، الدرجة الثانية والاعلى هي : الغير والشر زميلا عمل ، الخطوة الاعلى ، أعلى ما أستطيع الوصول اليه الآن هي : الغير والشر متطابقان ( هما الشيء ذاته ) ، عند هذه الدرجة توقفت مرتعدا من الشك الرهيب الذي لمع في عقلي : ربما ان هذا الكافر القديس كان يحثني على الانضمام اليه في كفره !

قضيت الشتاء كله منشغلا بهذه المعركة • صار النزاع أكثر عنادا ودقة مع مرور الزمن ، استنشقت لهاث الخصم ، لهثات عميقة متألمة من بعد متزايد الى أن بدأت الكراهية تتحول وتتغير ، ودون أن أدري تحول الصراع الى عناق ، لم يسبق لي في حياتي كلها أن أحسست ، بمادية ملموسة كهذه وبدهشة كهذه ، ان الكراهية ، بعبورها بنجاح عبر الادراك والشفقة والتعاطف ، يمكن ان تتحول الى حب ، وخطر لي أن الامر ذاته يمكن ان يحدث حين يتصارع الخير مع الشر ، كان الامر يبدو وكأنهما كانا ، فيما مضى ، متحدين ثم تفرقا وهما يكافحان الآن للالتقاء من جديد ، لكن وقت المصالحة التامة لم يحن بعد ، واذا كان في وسعي أن أحكم من خلال تجربتي فلا بد أن وقتا كهذا سيحين ، أي انه سيأتي اليوم الذي يعترف فيه بالخصم وبمساهمته الحرة في المركب العظيم الذي يسمى فيه بالخصم وبمساهمته الحرة في المركب العظيم الذي يسمى والانسجام » ــ هارموني ،

ما أثر في أكثر من أي شيء آخر ، أيها ( الشهيد العظيم ) هو حياتك الماساوية المقدسة ، كان المرض ألد أعدائك وأوفى أصدقائك ، الوحيد الذي ظل وفيا حتى الموت ، لم يكن يسمح لك أبدا أن تسترخي أو أن تبقى حيث أنت ولم يسمح لك أن تعلن : انني مسرور هنا ولن أذهب أبعد من ذلك ، كنت لهبا تأججت ثم ذويت تاركا رمادك خلفك ثم رحلت ،

نعم ، اعرف من اين اتيت · مضطرما كاللهيب المترق واتلف · كالمترق واتلف · كل ما المسه يتحول الى ضوء وكل ما اغادره يتحول الى فحم · لا شك انني ملتهب ·

حين جاء الربيع وصار الطقس أكثر دفئا بقليل انطلقت في رحلة حج لكي أعثر على قطرات دمك الذي ما يزال قارا وأتابعها على كل مرتقيات كفاحك واستشهادك البطوليين •

ذات صباح ماطر كنت أتجول عبر الضباب باحثا عنك في الارقة الضيقة الموحلة في قريتك ـ مسقط رأسك • ثم وجدت بيت

أمك في المدينة الصغيرة المجاورة ذات الكنيسة القوطية الفخمة وخلال نوبات الحمى الشديدة كنت تلجأ الى هناك لكي تجد الراحة في ان تعود ابنها من جديد و ثم أتت الشوارع المقدسة على كورنيش جنوه حيث كنت تجد متعة كبيرة في البحر وحلاوة في السماء والناس المتواضعين و كنت لطيفا وحليما فقيرا جدا ومرحا جدا الى درجة ان سمتك نسوة الجوار بالقديس وأنت تذكر انك قد خططت للبدء بحياة على غاية من الهدوء والبساطة: « إنني أعتزم أن أكون مستقلا بطريقة لا يؤذي فيها استقلالي أحدا وأن يكون لدي كبرياء خبيئة رخيمة الصوت والنام دون هموم وأن أتجنب الشراب وأن خبيئة رخيمة الصوت والمتواضعة وأن لا يكون لدي اصدقاء لامعون عن امتيازات وأن لا أتطلع الى النساء أو أقرأ الصحف أو أبحث عن امتيازات وأن اختلط مع الصفوة المختارة فقط فان لم أجد الصفوة فأختلط مع الناس العاديين »

كم تأثرت حين كنت أبحث تحت شمس الربيع في انغادين بين سيلز ماريا وسيلفابلانا عن الصخرة الهرمية حيث هيمنت عليك للمرة الاولى رؤيا (العود الازلي)! لقد صرخت وسط البكاء والنواح: «مع ان حياتي كانت مريرة ولا تطاق فلتحل عليها البركة ولتتكرر مرة بعد أخرى مرات لا تحصى » • ذلك لأنك كنت تتذوق فرح الابطال المرير ، الفرح الذي كان يبدو للنفوس الحقيرة استشهادا: أن ترى الهوية أمامك وأن تتقدم اليها دون أن تتنازل للاحساس بالفوف •

كانت القمم المحيطة بي تطلق بخارا أزرق في ضوء الشمس • سمعت ضجة عن بعد ورأيت جبلا من الثلج ينهار بغتة فتذكرت ما كتبه اليك صديقك : « يبدو لي كانني أسمع في كتبك صدوت الشلال البعيد » •

في طريقي داخل سيلز ماريا التفت الى اليمين مرتعشا بينما كنت أعبر جسر المشاة الصغير الـذي تليـه المقبـرة المتواضعة ، ارتعشت ، فمثلما أحسست أنت بغتة بوجود زرادشت الى جانبك ، كذلك فانني رأيت ظلي تحتي ينقسم الى اثنين وأنا أنظر اليـه ـ وكنت أنت هناك تسير الى جانبى ،

أيها الشهيد العظيم مآثرك ومحنك كلها تبرز في عقلي • حين كنت ما تزال مليئا بالشباب والحماس كنت تستجوب باصرار كل بطل لكي تختار ذلك الذي سيخضع قلبك • لقد جاء اليوم الذي التقيت فيه بشوبنهور ( برهمي الشمال ) • جلست عند قدميه واكتشفت الرؤية البطولية واليائسة للحياة : العالم من خلفي • وكل شيء ، المرئي وغير المرئي ، حلم خادع • لا شيء موجود الا الارادة – وهي عمياء دون بداية أو نهاية لا هدف لها ، مستهترة ، ليست عقلية أو لا عقلية • هائلة بشكل لا عقلاني • حيث تنحشر في الزمان والمكان وتتفتت الى أشكال لا نهائية • وتمحوها • ثم تخلق الشكالا جديدة وتسحقها من جديد • وتستمر الى الابد على هذا المنوال • ليس هناك شيء اسمه التقدم • فالقدر لا يحكمه العقل ، والدين والاخلاق والافكار العظيمة عزاء لا قيمة لها ولا تصلح الا للجبناء والحمقى • الانسان القوي ، الذي يعرف ذلك يواجه سلسلة الإوهام في العالم ( فانتا سماروجيا ) هذه التي لا غاية لها ، بهدوء ، ويفرح لتفسخ قناع مايا به ذي الاشكال المتعددة والعمر القصير •

كل ما تنبأت به في الماضي ، أه يا نبي انسان المستقبل المتفوق ، قد نظم الآن في نظرية صارمة ومحبوكة وتسامى الى مستوى الرؤيا البطولية ، فالشاعر والفيلسوف والمحارب الذين كانوا متخاصمين في قلبك قد أصبحوا أخوة ، وصار الزاهد الشاب أمام الموسيقى والعزلة والمشيات الطويلة يستمتع بالسعادة لفترة معينة ،

ذات يوم حين فاجاك المطر الغزير في الجبال كتبت: « ما الذي يعنيني من المبادىء الاخلاقية \_ افعل هذا ولا تفعل ذاك ؟ كم يختلف عنها البرق والعاصفة والبرّد \_ القوى الحرة الخالية من التعاليم الاخلاقية ا كم هي سعيدة وقوية تلك القوى التي لا يزعجها الفكر!»

كانت نفسك تفيض بمرارة بطولية حين قيض لك القدر ،

<sup>\*</sup> قوة سحرية ، عند الهنود ، فيها قدرات الالهة والشياطين .

ذات يوم في زهو شبابك ، أن تلتقي وجها لوجه بدليلك الثاني بعد شو بنهور ، ذلك الانسان الذي منحك أعظم متعة في حياتك : فاغنر ،

كانت لحظة عظيمة ، كان عمرك خمسة وعشريان عاما ، متوهجا بالحماس ومنكمشا على نفسك ، بطباع هادئة ولطيفة وعينين غائرتين عميقتين ، وكان فاغنر في التاسعة والخمسين ، في أوج قوته ، مليئا بالأحلام والمآثر ، قوة طبيعية متفجرة فوق رؤوس الجيل الجديد ، وكان يقول للشبان « أريد مسرحا استطيع أن أخلق فيه بحرية ، تعالوا وامنحوني اياه ، أريد شعبا يفهمني ، وأنتم ستكونون شعبا ي ساعدوني الله واجبكم ، ساعدوني وسأمجدكم ا »

كان الفن هو المتنفس الوحيد • لقد كتب فاغنر الى الملك لويس الثاني: « بتقديم الحياة على أنها لعبة يحول الفن أكثر وجوه الحياة إخافة الى صور جميلة وبهذا فانه يسمو بنا ويعزينا » •

كنت تستمع باهتمام وتحول كلمات المعلم الى لحم ودم يقاتلان الى جانبه • القيت بنظرك الى الفلاسفة ما قبـل السقراطيين • وبغتة انبثقت امامك حقبة عظيمة وبطولية ، حقبة مليئة بومضات نادرة من البصيرة والفرافات المخيفة والافكار الماساوية والنفوس المعذبة التي انتصرت على الهاوية بأن غطتها بالاساطير البهيجة • ولم تعد أمامنا اليونان الرعوية التي صورها لنا اساتذة المدارس ، الارض المتوازنة السعيدة التي كانت تواجه الحياة والموت بهدوء باسم ساذج • انتهى هذا الهدوء ، وكان هذا ثمرة الشجرة التوهجة بالمزدهرة التي بدأت تذبل • وجأرت الفوضى تحت الاثداء اليونانية قبل أن يصل الانسجام وقام اله غير محروض ، هوديو نيزوس ، قيادة الرجال والنساء في رقصات مسعورة بين الجبال والكهـوف وقامت اليونان بأسرها ترقص مثل مينادة • (1)

<sup>(</sup>۱) امرأة تشارك في مهرجاتات باخوس أو امرأة شديدة الاهتياج مخالطة في عتلها .

وفي حمى الحكمة الماساوية رحت تكدح لتجمع أجزاء رؤياك في موحد • كان أبولو وديونيزوس هما الازدواج المقدس اللذي ولد الماساة • أبولو يحلم بتوافق العالم وجماله وهو يراه في صيغ منسجمة واسخا في تفرده وسكونه كان يقف وسط بحر الظواهر المتلاطمة وهو مستمتع بالامواج التي كانت تغيظه في أحلامه • نظرته مليئة بالنور ، وحتى حين كان الحزن أو الغضب يهيمنان عليه لم يستطيعا تمزيق التناغم الوحدوي المقدس •

ديونيزوس يمزق التفرد ، ويلقي بنفسه في بحر الظواهر ويلحق بالامواج الرهيبة المتلألئة المتقلبة ، وتآخي البشر مع الوحوش ، وصار الموت ذاته يرى كأحد أقنعة الحياة ، وينقسم الوهم متعدد الصيغ والمنتشر باطراد الى قسمين ونرى أنفسنا وجها لوجه مع الحقيقة ، أية حقيقة ؟ حقيقة أننا جميعا واحد ، وأننا جميعا ومعا نخلق الها ، وان الله ليس سلف الانسان بل حفيده ،

كان اليونانيون ، وهم محصنون في حصن أبولو ، يكافحون في البدء لاقامة حاجز في وجه هذه القوى الديو نيزوسية المنفلتة من عقالها والتي كانت تأتي عبر الطرق البحرية والبرية لتلقي بنفسها على الارض اليونانية • لكنهم كانوا عاجزين عن ترويض ديونيزوس ترويضا كاملا • والتقى الالهان في منازلة دون ان يتمكن احدهما من اخضاع الآخر فأصبحا صديقين وخلقا الماساة •

تحررت الطقوس الديو نيزوسية من وحشيتها وغسلتها رقة الحلم المضبوطة وكللتها بالبهاء • غير ان ديو نيزوس ظل البطل المدائم والوحيد للماساة • ان أبطال المأساة وبطلاتها جميعا هم ببساطة أقنعة للاله ـ هم ابتسامات ودموع ملطفة تتألق بالعظمـة الابولونية •

ثم تلاشت المأساة اليونانية بغتة ١٠ اغتالها التحليل المنطقي ٠ قام سقراط ، بجدليات ، بقتل الرصائة الأبولونية والثمالة الديو نيزوسية ١٠ وانحطت المأساة على يدي يوربيديس الى مستوى بشري بدلا من العاطفة الالهية والى موعظة سوفسطائية للاعاوة للأفكار الجديدة ٠ فقدت جوهرها المأساوي وتبددت ٠

غير ان الثمالة الديو نيزوسية بقيت ، وخلدت نفسها في مذاهب سرية وفي لحظات الفرح العظيمة في حياة الانسان ، وكنت تتساءل عما اذا كانت ستستطيع ان تكسو نفسها مرة أخرى بلحم الفن المقدس ، وهل ستبقي الروح السقراطية ـ بتعبير آخر : العلم ـ ديو نيزوس في قيوده الى الابد ؟ أم لعله بعد ان أدرك العقال البشري حدوده يمكن لحضارة جديدة ان تظهر ويكون سقراط رمزها \_ سقراط الذي تعلم الموسيقى أخيرا ؟

حتى ذلك الحين كان المثل الاعلى لعضارتنا هو الباحث الاسكندراني غير ان التاج الذي على رأس العلم بدأ يتقلقل فالروح الديو نيزوسية كانت دائما تعود الى الاستيقاظ و واعلنت الموسيقى الألمانية من باخ الى فاغنر عن مجيئها وبدأ فجر « حضارة مأساوية » جديدة بالبزوغ وبدأت المأساة تعاني بعثها وكيف وقع كل تحول عالم الوهم هذا وصحراء شوبنهاور المعتمة ؟ وكيف وقع كل ما هو ميت وساكن في عصف دوامة النقد الألماني ! وهتف النبي الشاب : « نعم يا أصدقائي ! تعلموا أن تؤمنوا و كما أؤمن الشاب : « نعم يا أصدقائي ! تعلموا أن تؤمنوا وهيف النبي بالحياة الديونيزوسية و لقد انتهى المصر السقراطي أمسكوا بالترسوس \* في أيديكم وتوجوا انفسكم اللبلاب و تجرأوا على أن تكونوا كائنات مأساوية وهيئوا أنفسكم لمعارك عظيمة وثقوا بالهكم ديو نيزوس و »

هكذا ، يا نيتشه ، كانت الآمال الخلاقة الشاملة التي علقتها على عمل فاغنر ، فالحضارة المأساوية الجديدة كانت ستنبع من المانيا ، كان اسخيلوس الجديد حيا وهو يقاتل أمام عيوننا ، انه يخلق وهو يتمنى أن نعينه ،

غير ان تنبؤاتك لم توقظ أية استجابة • احتقرك الباحثون وظل الجيل الجديد غير مهتم • تألمت وتولدت الشكوك في أعماقك حتى بدأت تشك في امكانية تسامي الانسان المعاصر • مرضت وتخلى عنك تلاميذك في الجامعة •

الصولجان : وهو ایضا رمح متوج بحلیة علی شکل کوز صنوبر ویك
 احیانا باعواد الکرمة کان یحمله باخوس واتباعه ـ المورد .

الم يعتصر القلب ، قام الشاعر الذي فيك بتغطية الهاوية بزهور الفن ، ولكن الفيلسوف الذي فيك ، والذي كان راغبا في أن يتعلم مهما بلغت التكاليف ، كان يحتقر كل راحة وحتى راحة الفن ، كان الاول \_ الشاعر \_ يخلق ويبعث الامل بينما كان الثاني \_ الفيلسوف \_ يحلل ويشرح ويبعث اليأس ، قام عقلك النقدي بتحطيم الاصنام ، فأية قيمة لفن فاغنز ؟ هكذا كنت تسأل نفسك ، لقد كان فنا بلا شكل وبلا ايمان ، لا شيء أكثر من التلفظ ببلاغة خاوية من الثمالة والنبل القدسيين \_ تماما مثل فن يوريبيديس ، فاه فن صالح السيدات المهسترات والمنافقين والعجزة ، وانحط نصف المهك الآن وتحول الى منافق ، لقد خدعك ولم يحافظ على وعده ، انه يعمل الآن في مضامين مسيحية ويكتب « بارسيغال » ، لقد اندصر يعمل الآن في مضامين مسيحية ويكتب « بارسيغال » ، لقد اندصر بلطل وتحظم عند أسفل الصليب \_ الرجل ذاته الذي كان قد وعد بخلق أساطير جديدة وأن يشد فهد العقل الى العربة الديونيزوسية ،

ان الفن يغطي الحقيقة الرهيبة بصورة جميلة ولذا فانه عـزاء للجبناء • كانت تلك صرختك الجديدة • أما نحن فلنكتشف الحقيقة حتى لو دمر العالم خلال ذلك •

كانت هذه الصرخة الجديدة متناقضة في بدايتها • لقد انتصر الناقد فيك على الشاعر وانتصرت الحقيقة على الجمال • ولكن حتى شو بنهور 'لآن لم يستطع ان يلبي حاجات عقلك المتزايدة • فالحياة ليست مجرد ارادة العيش بل هي شيء أكثر حدة \_ هي ارادة السيطرة • والحباة لا ترضى بمجرد الحفاظ على الذات ، انها ترغب في التوسع والسيطرة •

ولم يعد الفن غاية الحياة ، بل هو استراحة قصيرة في معركة الحياة ، ان المعرفة أسمى من الشعر وسقراط أعظم من اسخيلوس ، وعلى الرغم من ان الحقيقة مميتة الا أنها أسمى من أجمل الكذبات وأغناها ،

انشطر قلبك الى نصفين وأنت تنتقل في مرضك من مكان الى مكان ٠ كانت الحرارة نشلك والثلج يجرح عينيك والريح تسلخ

اعصابك ولعجزك عن النوم بدأت تتعاطى المهدئات • كنت تعيش في غرف غير مدفاة وغير مريحة ومعدمة • ولكنك ظللت تقول انه ليس من حق المريض أن يلعن الحياة • وانبثقت من آلامك أنشودة الفرح والصحة صافية ومقاومة •

احسست ببذرة عظيمة تنتش في اعماقك وتلتهم احشاءك و وذات يوم بينما كنت تتمشى في انغادين توقفت بغتة و لجمك الرعب وأنت تفكر في ان الزمن لا يحد بينما المادة محدودة و ولذا فلا بد أن تأتي لحظة جديدة تعود فيها تركيبات المادة هذه الى الحياة كما كانت من قبل و بعد الاف من القرون سيقف شخص مثلك والحقيقة أنه انت بالذات و على هذه الصخرة ذاتها ويعيد اكتشاف الفكرة ذاتها ولن يتكرر هذا مرة واحدة فقط بل عددا لا يحصى من الممرات ولذا فلا أمل في مستقبل أفضل و لا خلاص و سنظل ندور الى الابد على عجلة الزمن ذاتها و وبهذه الطريقة يصبح لأكثر الأمور عرضة للفناء خلودها ويصبح لأكبر أعمالنا أهمية لا تقاس و

غرقت في نشوة الالم • فهذا كله كان يعني ان معاناتك لا حدود لها • وان معاناة العالم لا شفاء منها • ولكن كبرياء الزاهد فيك جعلتك تستقبل الشهادة بفرح •

وقلت لنفسك ان عملا جديدا يجب أن يخلق وان من واجبي أن أخلقه وذلك لطرح انجيل جديد على البشرية • ولكن بأية صيغة ١ النهج الفلسفي ؟ لا • يجب أن ينسكب الفكر غنائيا • ملحمة ؟ نبوءات ؟ وبغتة أبرق في ذهنك زرادشت •

ووسط هذا الالم الممتع وجدتك لوسالوم ، السلافية الناريـة ذات الفكر المتوقد المليئة بالاثارة والفضول والتي انحنت أمامك ، أيها الشهيد العظيم ، وراحت تستمع اليك باهتمام ،بذلت نفسك لها فاستنزفتها وهي لا تعرف الشبع حتى جففتها ، كم من السنوات قد مرت منذ ان فتحت قلبك بمثل تلك الثقة ، واستمعت بالتوهج والاهتياج والانتاجية التي تثيرها فينا النساء ، وأحسست بقلبك يذوب تحت درعك الحربي الثقيل ! في ذلك المساء حين دخلت حجرة تصوفك ، كان هواء حياتك عبقا لأول مرة برائحة امرأة ورحـت تستنشقه بعمق ،

تحقيق السوبرمان • وكان العود الازلي يخنقك • كان السوبرمان هو شيميرا ب الجديد الذي يستطيع القضاء على رعب الحياة • ليس الفن ، بعد ، بل القدرة • اعتبرت الاله طاحونة هوائية ، يا دون كيشوت ، ورحت تدكه •

أعلنت « مات الله » وأوصلتنا الى حافة الهاوية ، هناك أمل وحيد ، على الانسان ان يتخطى طبيعته ويخلق السوبرمان ، وسيقع على عاتقـه عـبء الادارة الكاملـة والتنظيـم الشامـل للكون ( كوسموس ) وستكون لديه القدرة على تحمل هذه المسؤولية ، الله ميت وعرشه خال ، وسنتوج أنفسنا مكانه ، هل نظل وحدنا تماما في العالم ؟ وهل رحل السيد ؟ يكفي هذا ، منذ الآن لن نعمل لأنه يأمرنا بذلك وليس لأننا نخاف أو نطمح بل لاننا نحن أنفسنا نريد ان نعمل ،

ان العود الأزلي خاو من الأمل والسوبرمان هو الامل العظيم ، كيف يمكن تحقيق المصالحة بين هاتين النظرتين المتناقضتين للعالم ؟ ألم لا يوصف ، منذ ذلك الحين وروحك ترفرف أجنحتها فوق هاوية المجنون ، وظل زاردشت مجرد صرخة ، تركت تلك القصيدة المأساوية في حالة نصف اكتمال ورحت تكافح الآن لتثبت ان جوهر الحياة هو الرغبة في السيطرة ،

صرخت ان أوربا تنهار وعليها ان تنصاع لمبدأ الزعماء الصارم ، ان الاخلاقية المسيطرة اليوم هي من صنع العبيد ، مؤامرة دبرها الضعفاء ضد الاقوياء ، دبرها القطيع ضد الراعي ، لقد قام العبيد ، بأنانية داهية ، بقلب القيم رأسا على عقب ، صار القوي سيئا وصار المريض والضعيف طيبا ، هؤلاء العبيد لا يستطيعون تحمل الألم ، انهم خيرون ومسيحيون واشتراكيون ، السوبرمان وحده ، الذي يقسو على نفسه بادىء ذي بدء ، هو القادر على طرح وصايا جديدة واعطاء الجماهير أهدافا سامية جديدة ،

 <sup>★</sup> بين أغوال العواصف يكفي ذكر شيميرا وهاربيس للحماية . شيميرا الهة العواصف ، لها رأس اسد وجسم ماعز وذيل غول .

ولحقت بك أحلى الرعشات تلك الى الجبال ، أيها الزاهد ، حيث كنت قد أقمت ملجأك • كنت تنتظر رسالة المرأة متقطع الانفاس • وذات يم أرسات اليك ثمانية أبيات • خفق قلبك وكأنك فتى في العشرين من العمر ورحت ترتلها تحت أشجار التنوب المنعزلة :

من ذا الذي يستطيع الهرب ان قبضت عليه ان حولت نحوه عينك القاسية ؟ لن أرغب في الهرب ان أمسكت بي ولن أصدق أنك تستطع الاكتفاء بالتدمير أعرف انك تمر عبر كل كائن أرضي ولا شيء على الارض يظل دون ان تلمسه الحياة من دونك ستكون جميلة ولكنك جدير جدا بأن تحيا •

ثم جاءت ، فورا ، أيام الغراق المشؤومة ، أخفتُ المرأة ، كنت مثل غابة داهمها الليل ، وفي عتمتك لم تستطع المرأة ان ترى الاله الصغير يبتسم لها واصبعه على شفتيه ، وبدأ من جديد استشهادك: المرض والعزلة والصمت ، كنيت تحس احساس الشجرة التي اثقلتها ثمارها فأحنتها وكنت تتوق الى أيد تأتي وتجني محصولها، وعلى الرغم من انك كنت تقف في نهاية الطريق وتطل على مدن البشر تحتك فان أحدا لم يأت ، أليس هناك من يحبني ؟ رحت تصرخ في عزلتك ، أليس هناك من يهينني أو يسخر مني ؟ أين الكنيسة لتنزل لعناتها على ؟ وأين الدولة لتقطع رأسيي ؟ انني أصرخ وأصرخ ، ألا يسمعني أحد ؟

وانبثق في حناياك أمل جديد ـ بذرة جديدة ، السوبرمان ، كان السوبرمان يشكل غاية العالم ، وهو الذي يمسك بالخلاص بسين يديه ويحدد الجواب لسؤالك القديم عما اذا كان من الممكن السمو بالانسان المعاصر ، نعم ، ممكن ، وليس عن طريق المسيح كما كان ذلك المرتد فاغنز يعظ في عمله الجديد بل عن طريق الانسان نفسه ، بفضائل أرستقراطية جديدة وبكفاحاتها ، كان الانسان قادرا على

طبيعة هذه الاهداف ، والتنظيم الملائم للنخبة وللدهماء ، ودون الحرب في هذه الحقبة المأساوية من التاريخ الاوربي ، تلك كانت المشكلات التي أرهقتك في السنوات الأخيرة من وضوحك الفكري ، ولما لم تكن قادرا على حلها وراح عقلك يتداعى ، انصرفت من جديد تكرس نفسك لقصائدك الديونيزوسية القديمة ، وغنيت أغنية البجعة الخاصة بك بتشاؤم مرير :

الشمس تغيب ٠ سرعان ما ستتوقف عن الظمأ سرعان ما ستتوقف عن الظمأ يا قلبي المحترق ٠ أحس بأنفاس من أفواه مجهولة ـ البرودة العظيمة تقترب ٠٠٠ ألم تلق هذه اللياـة الم تلق هذه اللياـة فلتتماسك يا قلبي الجـريء فلا تسأل لمـاذا ٠ ولا تسأل لمـاذا ٠ والشمس تغرب ٠ والشمس تغرب ٠ والشمس تغرب ٠

رأيت ما لم يكن مسموها للانسان أن يراه فانخطف بصرك · رقصت خارج هدود الاحتمال البشري على حافة الهاوية · في الهاوية ·

سيطرت الظلمة على عقلك بسرعة • ودامت هذه الظلمة أحد عشر عاما حتى موتك • كنت أحيانا تمسك بين يديك كتابا وتسأل : «أنا أيضا كتبت كتبا رائعة • ألم أفعل ؟ » وحين كانت تقدم اليك صورة فاغنر كنت تقول : « لقد أحببت هذا الرجل كثيرا » •

لم يسبق لصرخة أكثر تمزيقا القلب ان انطلقت من صدر انسان ، ولم يسبق لي أن عشت حياة قديس بهذه الصرامة ، حتى حين كنت أقرأ الاساطير المقدسة في طفولتي • اعتقد بعد انتهاء

77

حبي الى الجلجلة وعودتي الى باريس ان قلبي ( وليس عقلي ) قد تغير ١ الى هذا الحد عانيت الام هذا الشهيد الملحد العظيم ، وبقسوة كبيرة بدأت جراحي القديمة تلتهب وأنا أتتبع هذه الآثار الدامية الى درجة انني صرت أشعر بالفجل من حياتي الجبان المنظمة الرصينة التي لم تجرؤ على تهديم جسورها وراءها لتدخل وحدها تماما مملكة اليأس والشجاعة الكاملين ١ ما الذي قام به هذا النبي ؟ وما الذي طلب منا أن نفعله بالدرجة الاولى ؟ طلب الينا ان نرفض العزاءات كلها – الآلهة والاوطان والافلاق والحقائدة – وان نظل منعزلين دون أصحاب ومرافقين وان لا نستخدم الا قوتنا وان نبدا في صياغة عالم لا يخجل قلوبنا ١ أي الطرق أكثرها خطرا ؟ ذلك هـو الطريق الذي أريده ١ أين هي الهاوية ؟ تلك هي التي أتوجه اليها ،

كنت أحس أحيانا ، وبشكل مفاجىء ، بظله الى جانبي وأنا أتمشى تحت أشجار الكستناء الباريسية أو على ضفة نهرها الشهير ، كنا نسير جنبا الى جنب صامتين الى ان تغيب الشمس ، كان دائما متقطع الانفاس يلهث عابقا برائحة الكبريت ، خطر لي انه كان حتما عائدا من الجحيم – توقف نفسي في حلقي وبدأت الهث ، لكننا لم نكن نتصارع الآن ، لقد صرنا صديقين ، تطلع الي ورأيت نفسي في بؤبؤي عينيه ، ان الالم سار على أية حال ، لقد نقل الي مشاكله كلها ، والى جانبه بدأت معركتي لمجاراة ما لا يجارى – لمصالحة الأمل المطلق مع اليأس المطلق ولفتح باب الى ما وراء العقل واليقين ،

ذات مساء وعندما كانت الشمس تغرب وكنا على وشك ان نفترق التفت الي ، وهو الذي لم يكن يكلمني من قبل ، وقال : « أنا أدونيس المصلوب ـ أنا وليس هو » • كان صوته مشبعا بالحسد والكراهية والصب •

كان الهدوء يعود الى قلبي دائما حين أذهب في اليوم التالي وأستمع الى صوت برغسون السحري • كلماته تعويدة سحرية تفتع بابا صغيرا في أعماق الظلمة وتسمح للضوء ان يتدفق • ولكن الجرح

والدم والتنهيدة الجبارة ـ تلك العناصر التي تأخذ بالباب الشباب ـ كانت قد ضاعت • وتعودت أن أخرج وأمشي مرة أخرى تحت أشجار الكستناء للقاء الآخر الذي يجرح •

لم يخترقني الجرح عميقا في تلك الايام • كنت أشاركه أوجاعه ولكن بشكل سطحي فقط • ومثل القديس فرانسيس وسمت بوصمة بينما كان النبي الصلب يحمل جرحا دافقا ، تحول جلدي الى أسود وأزرق • وهذا كل شيء • فيما بعد ، حينما هبطت الملائكة الرؤيوية التي رآها ببصيرته ، على البشر بدأت جراحي تتفتح ، كان ذلك في لندن ، كما أذكر ، وبعد سنوات عديدة • كان الخريف قد عاد مسن جديد • وكنت جالسا على مقعد في احدى الحدائــق • وكان الجو مرعبا ٠ لقد ولد السوبرمان في مكان ما ٠ في مكان ما تخيل نمر متعطش للدماء انه السوبرمان • ولعجزه عن التواؤم في عرينه أكثر من ذلك سيطرت عليه الرغبة في التسلط • لقد لبس جنكيزخان طوقا حديديا نقشت عليه كلمتان « راستي روستي » أي « القوة هـي الحق » • ان عصرنا قد قدم هذا الطوق الحديدي ذاته • كان شيطان ا عصرنا مثل ذلك الملك الافريقي الذي تسلق أعلى أبراجه ومعه اثنتا عشرة امرأة واثنا عشر مغنيا وأربعة وعشرون جلدا من جلود الماعز مليئة بالخمر • كان طويلا مثل برج وبدينا شاحما كالزبدة وكان جسمه مغطى بالشعر • كانت المدينة تهتز بالرقص والغناء فانهارت الاكواخ القديمة على الارض • في البداية رقص الملك • ثم وبعد أن تعب جلس على حجر وراح يضحك • ثم تعب من الضحك وبدأ يتثاءب ولكى يقضى الوقت ألقى بالنساء في البدء عن البرج ثم المغنين وأخيرا الجلود الفارغة من الخمر • لكن قلبه لم يرتح فبدأ يندب معاناة الملوك التي لا عزاء لها ٠

جاء بائع صحف يعلن آخر بلاغات الحرب • توقف الناس في الشارع وكأن قلوبهم قد توقفت عن الخفقان • وركض بعضهم بسرعة الى البيوت كان يبدو عليهم وكأنهم يريدون أن يتأكدوا مما اذا كان أطفالهم ما زالوا على قيد الحياة •

اقترب ظل وجلس على المقعد اليي جانبي • التفت اليه

فارتعشت • كان هو • من كان ذلك الذي أعلن ان جوهر الحياة هـو التوق الى التوسع والسيطرة وان القـوة وهـدها جديـرة بأن تنال المقوق ؟ من كان ذلك الذي تنبأ بالسوبرمان ، وعنـد التنبؤ به جلبه ؟ لقد وصل السوبرمان وها هو نبيه المرتعد المنكمش يجاهـد ان يختبىء تحت شجرة خريفية !

كانت تلك هي المرة الاولى التي أحس فيها بتعاطف مأساوي كهذا معه • لأنها كانت المرة الاولى التي أرى فيها بهذا الوضوح النا جميعا مزامير راع غير مرئي ، وأننا نعزف أية نغمة ينفخها فينا ولا نعزف النغمة التي نرغب فيها نحن •

حدقت الى العينين الغائرتين والحاجب المقفل والشاربين المتدليين ·

همست له: « لقد جاء السوبرمان • أهذا ما كنت تريده ؟ » انكمش أكثر مما كان منكمشا مثل وحش جريح مطارد يحاول ان يختبىء ورن صوته من الضفة الاخرى فخورا أو متألما : « نعم » • كنت أستطيع أن أحس بقلبه ينشطر الى نصفين •

ـ انت زرعت • انظر ما الذي حصد • هل يعجبك ذلك ؟ ومرة أخرى جاءت من الضفة الأخرى صرخة يائسة تجرح القلب : « نعم ! » •

وحيدا مرة أخرى نهضت عن مقعد المديقة لأرحل • في تلك اللفظة أرعدت قاذفة قنابل فوق المدينة المعتمة • كانت الطائرة ، التي تخيلها ليوناردو دافنتشي طائرا صناعيا لطيفا يحمل الثلج من قمم الجبال الشاهقة في الصيف ليرشه على المدن من أجل تبريدها، تمر فوقنا الآن محملة بالقنابل •

بالطريقة ذاتها بدأت أفكر ـ وأنا ما أزال محتفظا بنبي الحرب المسالم في ذهني ـ بالطريقة ذاتها تنبثق الافكار من العقل الانساني مثل القبرات فجرا ، ولكن ما ان تقع عليها نظرة الانسان الجشعة حتى تتحول الى عقبان نهمة أكلة للحوم ، ويصرخ رئيسها التعس ويحتج يائسا : « ليس هذا ما كنت أريده اليس هذا ما كنت أريده آ » ولكن العقبان تمر من فوقه زاعقة وهي تلعنه ،

كان الغذاء الذي غذاني به نيتشه في تلك المرحلة الحاسمة النهمة من شبابي غذاء قويا كغذاء الاسود • كنت قد كبرت بسخاء • وأجد نفسي الآن أتقاص من خلال الانسان المعاصر في الحالة التي أنزل الفسان • نفسه اليها ، ومن خلال المسيح في الحالة التي أنزله اليها الانسان • أه كم كان دهاء من الدين ، قلت لنفسي غاضبا ، ان يستبدل الثواب والعقاب بحياة أخرى في المستقبل ليريح الجبناء المستعبدين والحزاني فيمكنهم من ان يحنوا رقابهم بصبر أمام أسيادهم ، ومن ان يتحملوا هذه الحياة الدنيا دون تذمر ( وهي الحياة الوحيدة التي يمكن لنا أن نتأكد منها ) ! وكم هذا الدين مساومة يهودية على ( مائدة الأخرى الملايين المخلدة ! لا • الانسان الذي يأمل في الجنة أو يضاف الأخرى الملايين المخلدة ! لا • الانسان الذي يأمل في الجنة أو يضاف من الجميم لايستطيع ان يكون حرا • أية سذاجة وأي دهاء وأي ربا ! ويا لخجلنا لو أننا نستمر سكارى في حانات الامل أو في أقبية الضروري ان يأتي النبي القاسي ويفتح عيني •

حتى الآن كنا قد عهدنا الى الله بالادارة الكاملة للعالم ، ايمكن أن يكون قد جاء دور الانسان لتحمل المسؤولية \_ دورنا لخلق عالم ، عالمنا الخاص ، وبعرق الجبين ؟ هب نسيم شيطاني من الفطرسة بين صدغي ، وأعلنت بوقاحة انه قد أن الاوان لأن يتلقى الانسان في حنايا صدره الكفاحات كلها والآمال كلها ، وان عليه ان يستخرج النظام من الفوضى دون أن ينتظر معونة الاله \_ أن يحول الفوضى الى كون متناسق ، أن علينا أن نحافظ على استقلالنا الشخصي وأن نبقي عليه متينا متماسكا بحيث يمكن أن نكون الشخصي وأن نبقي عليه متينا متماسكا بحيث يمكن أن نكون واقفين على أقدامنا وسط الهيجان المعاصر الذي يعم العالم حين يؤون الأوان بالنسبة لنا لتحويل الصرفات غير الواضحة الى رسالة بسيطة وحقيقية \_ الى انجيل ،

سمعت هذا الانجيل في داخلي كصداح بعيد ، كأول نسمات الربيع ، كان قلبي شبيها بشجرة اللوز ، فحينما كان الشتاء مهيمنا

<sup>\*</sup> عملة بريطانية تليلة التيمة وهي دلالة على كل شيء تانه لا تيمة له .

حولها وكانت السماء من فوقها معتمة فان تلك الشجرة ، وقد تلقت الايعازات اللفظية السرية ، تظهر أمام عيوننا بغتة مغطاة بالزهور للفظية السرية ، تظهر أمام عيوننا بغتة مغطاة بالزهور في عز كانون الثاني على الرغم من انها تقف مرتعشة أمام الريح القارسة ، وكذلك كان قلبي المزدهر تماما يرتعش ، قد أمه بريح قوية وتعريه ، ولكن لا يهم ، لقد قام بواجبه ، صرخ بأعلى صوته بأنه قد راى الربيع ،

ذات ليلة حلمت حلما ، خلال حياتي كانت الاحلام دائما أدلة لا تخطىء • وجميع المشاكل التي كانت تعذب عقلي الأرق ، وهي تزدوج وتتداخل في جهد يائس لأكتشاف حل بسيط ومؤكد ، كانت تصفى في أحلامي ٠ انها تتخلص من الزيادات فيها وتعود الي الجوهر البسيط • وهذا الجوهر يتحرر • خلال تلك الفترة كلها كنت مثل القديس سيباستيان تخترقني وتعود الى اختراقي السهام التي أطلقها علي النبي المأساوي التعود الأزلي . وكان عقَّلي يجهدُ عبثا ، وسط الظَّلمة التي تحيط بنا وتخنقنا ، لاكتشاف ما يشكل أساس واجب الانسان • ثم في ليلة من الليالي رأيت حلما . بدا لي انني كنت واقفا على الطرف الاقصى من الشاطيء محدقا الـي البعيد • كان المحيط أسود حالكا هائجا ومرعبا وكانت السماء فوقه سوداء مثله وثقيلة ومنذرة بالخطر • لا نسمة • كان الصمت والركود مخيفين • كنت أختنق وأنا عاجز عن التنفس وبغتة لمع شراع أبيض مضاء في الفرجة الضيقة التي ما تزال موجودة بين البحر والسماء • كان مركبا صغيرا متألقا بين القمتين يتقدم بسرعة جنونية وسط الهدوء الخانق ، وشراعه منتفخ موشك على التمزق • مددت ذراعي نحوه وصرخت : « قلبي ! » ثم أفقت •

كان العلم عونا كبيرا لي في حياتي • يا لخجلي من أنني لا أستطيع أن أركض للعثور على الأب اليائس القانط الأمل لأخبره بالمعنى الكامن الذي جاءني في نومي • ألم يكن في هذا حل لمتاعبه كلها ؟ ألم يكن هو الذي أثار القارب الصغير الجسور ، وسط اليأس المطبق الذي يبحر بريحه الذاتية ويشع بضوئه الخاص دون حاجة منه لأحد ؟

كم من مرة ، في لحظات الحرج والمتاعب ، حين يعتم كل ما

حولي ويتخلى عني اعز اصدفاتي واعز امالي ، اغمضت عيني ورأيت ذلك القارب الصغير بين اجفاني ؟ ويكتسب قلبي الشجاعة فيقفز على قدميه صارخا : «أمسك بالدفة ولا تخف » ثم يمخر عباب الظلمة ا

كانت الجراح التي أصابني بها نيتشه عميقة ومقدسة لا تقوى علامات بيرغسون الصوفية على شفائها • انها تهدئها مؤقتا ولكنها سرعان ما تنكأ وتنزف من جديد \_ ذلك انني طوال فترة شبابي كان ما أرغب فيه أكثر من غيره هو الجرح وليس العلاج •

في تلك المرحلة صارت معركتي مع اللامرئي واعية وعديمة الرحمـة ٠

كانت النقمة قد هيمنت علي في تلك السنوات الباكرة ، اتذكر أنني لم أكن أستطيع تحمل استعراضات الوجود الانساني : كيف كانت الحياة تتوهج لوهلة ثم تنفجر في الهبواء بعدد هائل من الومضات الملونة ثم تتلاشى تماما وفورا ، من الذي أشعلها ؟ ومن الذي منحها هذا السحر والجمال ثم بغتة ودون رحمة أطفأها ؟ صرخت : « لا ، لن أقبل بذلك ، لن أقره ، سأجد وسيلة ما تمنع الحياة من الانطفاء » ، ذلك لأنني كنت أشفق على روح الانسان وأعجب بانجازاتها ، كيف كانت دودة الحرير البطيئة هذه قادرة على استفراج حرير قدسي كهذا من أحشائها ؟

دودة الحرير أكثر الديدان طموحا • لا شيء ! الا البطن والفم • تجر نفسها وهي تأكل وتتبرز وتأكل من جديد ، أنبوبة قذرة بفوهتين • وبغتة يتحول الطعام كله الى حرير • الانسان هكذا • تتوهج السماء والارض ، والافكار تتوهج بأثمن أنواع الحرير التي كساها بها ، ثم تأتي قدم جبارة بشكل مباغت فتدوس على الدودة صانعة المعجزة •

لقد ذهبت دعة الطفولة الساذجة والمبسطة الى الابد • عرفت الآن ان السماوات هيولى سوداء مليئة بالصمت واللامبالاة . رايت ما يحدث للجمال والشباب حين يغيبان في القبر ، ولم تعد روحي تقبل التنازل لترضى بالعزاء الذي تقدمة الآمال المقبولة الجبانة •

تدريجيا وبخطى مترددة كنت أقترب من الهاوية ، لكن بصري كان ما يزال غير متعود ولم أجرؤ على التحديق الى عينيها ، روحي ما تزال قلقة ومضطربة ، كانت ، أحيانا ، تنهض وتتحدى قدر الانسان بثقة الشباب وأحيانا أخرى تتقلص متراجعة وتهيمن عليها سوداوية رومانسية ،

بعد ذلك بكثير ، بكثير جدا ، استطعت أن أقف وركبتاي ثابتتان على حافة الجرف وأتطلع الى الهاوية دون خوف ودون أي أثر للتبجع ،

## \* \* \*

أية ليال هادئة قدسية قضيتها في العمل والدراسة في تلك الغرفة الصغيرة بعيدا عن وطني اكنت أسمع أحيانا صرفات وضحكات في الشارع تحتي وأغاني حب في منتصف الليل ، وأحيانا كان الثلج الهادىء الابيض يتكوم على الأسطحة ، المصباح يحترق حتى أواخر الليل والنار في الموقد وأنا منكب على كتبي أعيد احياء المآثر العقلية للبشرية ،

بافكار مسبقة كهذه ، أفكار مسبقة مستمدة في الوقت ذاته من الشباب ومن العصر بشكل ظاهر ، قضيت سنواتي في باريس ، بدأت صاحبة البيت تشك بشيء ما وظهر الانزعاج عليها ، كانت تلقي بنظرات جانبية تنم عن عدم رضاها علي وتحييني بشيء من البرود ، وذات يوم لم تعد فيه قادرة على ضبط نفسها ، صرخت : « وأخيرا يا مسيو ، الى متى ستستمر هذه الحالة ؟ »

\_ أية حالة ؟

اية حالة الم تعود باكرا كل مساء ، ولا يأتيك زوار ، لا رجال ولا نساء ، ويظل ضوؤك حتى ما بعد منتصف الليل ، اعتقد انك ترى هذا طبيعيا ؟

ـ لكنني أحضر دروسا طوال النهار في الجامعـة وفي الليـل أدرس وأكتب ٠ أليس هذا مسموحا ؟

لا ، ليس مسموحاً ، انني أتلقى احتجاجات من المستأجرين الأخرين ، انك تخفي شيئا ما ، هذه الكياسة وهذه العزلة وهذا الصمت ـ دون امرأة ، ولبق ودون صديق ! لا بد انك مريض ، نعم ، لا بد انك مريض ، والا فمع احترامي الشديد انت تهيء شيئا ما في الخفاء ، أنا أسفة ، ولكن ببساطة هذا لا يمكن أن يستمر ،

في البداية كنت على وشك أن أغضب ولكنني سرعان ما أدركت ان صاحبة المنزل على حق ، حين يكون شخص كبيرا وطبيعيا في مجتمع عنيد لا أخلاقي وصاخب ولا يستقبل رجالا أو نساء في غرفته فانه يتخطى الحدود ، لا يغفر له ذلك ولا يمكن أن يغفر له ، وبما أن حياتي كانت غاية في البساطة فقد اعتبرها الناس معقدة بشكل خطر ، ومهما كان ما أقوله أو أفعله فانهم يكسبونه معنى مختلفا ، ويحاولون دائما أن يتكهنوا بما هو مختف وكامن ،

فيما بعد حتى أفضل أصدقائي لم يستطع أن يصدق بساطة كهذه ، ثم رأى أنها لا تحتمل حين صدقها • ذات ليلة كنت جالسا في الدار أحدق إلى النجوم • كانت السماء المليئة بالنجوم بالنسبة لي دائما أكثر المشاهد أثارة واعتصارا للقلب • ولم تكن تمنحني أية غبطة ، لا شيء الا الرهبة • لم أكن أستطيع أن أتطلع اليها دون أن يغزو الألم قلبي ، جاء صديقي إلى الدار وسألني مستغربا : « ما الذي تفعله هنا ؟ » ثم « أه • أنك لا تتكلم ؟ لماذا ؟ » واقترب مني وانحنى فوقي ورأى الدموع التي تنسكب من عيني فانفجر في مني وانحنى فوقي ورأى الدموع التي تنسكب من عيني فانفجر في انك تبكي لأن النظر إلى النجوم مؤثر • لكنك لا تستطيع ان تستغفلني ، أيها اليسوعي ! لا بد أنك تفكر في واحدة من تلك النساء ذوات الاذيال المتأرجحة اللواتي يحمن حولك » •

وفي مناسبة أخرى أيضا ، بعد هذه ، عندما عرفت بانيت استرايتي في روسيا وكنا عائدين معا الى اليونان ، ظل بانيت يحدق الي طوال الرحلة كلها ، ظل يتفحصني دون أن أعرف ما هي النتيجة التي توصل اليها ، وفي أثينا سأل صحفيا أجابه : « ماذا أستطيع أن أقول ؟ انه انسان غير طبيعي » وسأل بانيت المسكين وهو ملي،

بالتوجس « ماذا يفعل ؟ » هجاءه الجواب : « هذا هو الامر بالضبط : لا شيء ، حتى انه لا يدخن » ٠

هكذا كانت حياتي في باريس خلال ثلاث سنوات من اقامتي فيها ـ مسالم ومتقد الحماس ، ومن دون مغامرة خارجية واحدة ، ودون مسائل حب الطلبة أو سكر الطلبة ودون مؤامرات سياسية أو ثقافية ، وفي النهاية حتى صاحبة المنزل تعودت على ، فبعد ان اعتقدت انها سبرت أسراري استطاعت أخيرا ان تغفر لي طهارتي ولياقة حياتي ، التي كانت فيما مضى غير مفهومة بالنسبة لها ،

« لا بد انه منفرط في نظام ديني ما في بلده » سمعتها من وراء ظهري تقول لاحدى الجارات ، وهي امرأة كانت ترقبني صباحا ومساء بعين متوجسة • « انه يريد أن ينفرط • نعم انه يريد • لكنه لـم يقبل » •

وسألت الجارة مغتاظة : « ان كان هذا هو النظام الذي ينخرط فيه فلم لا ينسحب ؟ »

وأجابت صاحبـة المنـزل بتسامـع : « طيـب ، انها حيلته الوحيدة » ٠

وحين أعددت حقائبي وكنت على وشك الرحيل جاءت الى غرفتي مع ابنتها سوزان وقالت وهي مستميتة لاغوائي : «طيب • قبل ابنتي الآن طالما انك راحل » • وحين رأتني الفتاة أقترب منها قالت محتجة « ولكن ليس على الجبين • ليس على الجبين » •

- ۔ این اذن ؟
- في أي مكان آخر تريده أيها الشيطان المسكين •
- على الفم زعقت الأم وهي تتقصف من الضّحك انمنيت عليها وقبلتها على خدها •

## \* \* \*

قبل مغادرتي باريس ذهبت عصر احد الايام لتوديع نوتردام • ساظل دائما ممتنا لهذه الكاتدرائية لأنها اثرت في بهذا القدر حين رأيتها لأول مرة • في كنائسنا تصدم القبة المرء كائتلاف بهي بين

المحدود واللامحدود ، بين الانسان والله • ويتسامق الهيكل وكانه طامح في الوصول الى السماء ، ولكن بعد ذلك ، باستسلام ورع يخضع زخمه بغتة لـ « الشرط » المقدس وينحني بخضوع ويلتوي داخل نفسه أمام المطلق المستحيل ويصبح قبة ساحبا البانتوكريتر بالى قمته •

لقد صدمني الاندفاع المتهور في الكاتدرائية القوطية على انه أكثر تقديرا لنفسه ، تنبثق نوتردام من الارض وكأنها قد جمعت حجارة الارض كلها لترتيبها بحيث تنتهي الى سهم حاد جريء يندفع في السماء مثل قضيب من البرق ، كل شيء في هذه المعارية القدسية يجاهد للاندفاع نحو القمة ويتحول الى سهم ، هنا لم يعد لدينا المنطق المستقيم والمربع للاسلوب اليوناني الذي يضع النظام البشري على رأس الهيولى موازنا موازنة كاملة بين الجمال والحاجة ، ومدشنا تآلفا معقولا بين الانسان والله . بدلا من ذلك لدينا شيء "وي ولا عقلاني . سعار ذو منبع قدسي ينقل الناس نقلا مباغتا ويحثهم على القيام بهجوم على البرية الزرقاء الخطرة لانزال مباغتا ويحثهم على القيام بهجوم على البرية الزرقاء الخطرة لانزال

ربما كانت الصلاة والروح البشرية شيئا كهذا ـ من يدري ؟ فبعد تجميع آمالنا البشرية ومفاوفنا علينا ان نقذف بها كالسهام نحو الذرى فوق البشرية التي لا تطال ١٠ ان الروح البشرية زخم وكبرياء ، صرفة وسط الصمت الجبان الذي لا يحتمل ، رمح يقف منتصبا لا ينحنى ويمنع السماء من ان تسقط على رؤوسنا ٠

أحدق الى هذا السهم المشرئب ، دون خوف ، الى السماء وأحس بروحي تزداد متانة وتمدد نفسها ثم تصبح سهما ٠

بغتة أطلقت صرخة غبطة • ألم تكن صرخة نيتشه مثل هذه الصرخة تماما ؟ ألم تكن هي الاخرى سهما في الجو ، قضيبا من البرق متوجها للقبض على الاله لانزاله عن عرشه ؟

كم كنت سعيدا وأنا أتجول بهذه الطريقة تحت الاقواس

<sup>★</sup> ضابط الكل: المسيح الذي يبارك العالم ممسكا بيده اليسرى الكرة الارضية في الكنائس الشرقية .

القوطية ساعة الغروب وأنا مغمور بهذه الروح الزرادشتية المؤلفة من الحجارة والحديد والزخرفة الملونة الصافية ، والتموجات العميقة للأرغن اللامرئي ذي البهجة القدسية ٠

بهذه الطريقة ودعت باريس على مهلي وقلبي مفعم بالاسئلة وبيأس وأمل هائجين •

كنت راحلا وقد فقد قلبي يقينه وهدوءه • من كان ذلك الزاهد الذي أعلن « انك تجلس بهدوء وقلبك مرتاح ولكن لو انك سمعت زقزقات السنونو كثيرا لما بقي قلبك في هدوئه السابق » ؟ وأنا ـ انا الذي استمع الى الزعقة الحادة للصقر المتوحش ؟

كنت أغادر باريس ، الجراح على كفي وقدمي وجانبي ــ جراح الصلب كلها ــ قد شفيت ولكن مكانها كانت روحي تؤلمني الما رهيبا وهي تقفز في داخلي دموية متمردة ٠

دائما ، وكلما توصلت الى يقين تصبح راحتي وهدوئي قصيري العمر ، تنبع شكوك ومقلقات جديدة من هذا اليقين وأجد نفسي مجبرا على البدء بكفاح جديد لتخليص نفسي من اليقين السابق وللبحث عن يقين جديد \_ الى ان ينضج هذا اليقين الجديد أخيرا ويتحول بدوره الى شك ، • • فكيف اذن نستطيع تحديد الشك ؟ شك ؟ أم يقين جديد ؟

علمني نيتشه ان لا أثق بكل نظرية متفائلة • كنت أعرف أن القلب المخنث للانسان يحتاج دائما الى العزاء ، حاجة يكون العقل ذلك الصوفي المتفوق في قسوته مستعدا دائما لتقديم العون فيها • وبدأت أحس أن كل دين يعد بتحقيق الرغبات البشرية هو ببساطة ملجأ للجبناء ولا يليق بالانسان الحقيقي • سألت نفسي عما أذا كان طريق المسيح هو الطريق المؤدي الى خلاص الانسان أم أنه مجرد خرافة محكمة الصنع تعد بالجنة وبالخلود بمهارة وبراعة فأتقتين ، وبحيث أن المؤمن لن يستطيع أبدا أن يعرف ما أذا كان هذا الفردوس ليس أكثر من أنعكاس لتعطشه الخاص • فنحن لا نستطيع التحقق من ذلك حتى الموت ، وما من أحد قد عاد ، أو سوف يعود ، من أرض الموتى ليخبرنا •

لذلك علينا ان نختار أكثر الآراء بعثا الأمل ، واذا صدف ان كنا نخدع أنفسنا وكان الامل غير موجود فهذا أفضل بكثير ، بهذه الطريقة ، وفي الاحداث كلها ، لا تهان روح الانسان . ولن يستطيع الاله أو الشيطان أن يسخر منها بالقول أنها كانت مخدرة كمدخن الحشيش وانها قد خلقت فردوسا وهميا من خلال سذاجتها وجبنها بغية تغطية الهاوية ، ولا يبدو لي الايمان الخالي من الامل على انه الاصح بل هو بالتأكيد الاكثر شجاعة ، كنت أعتبر الامل الميتافيزيقي طعما مغريا لا يتنازل الناس الحقيقيون لقضمه ، كنت أريد كل ما هو أكثر صعوبة ، وبتعبير أخر ، ما هو لائق بالانسان أكثر ، الانسان الذي لا يئن ولا يتراجع ولا يمضي متسولا راجيا ، نعم ، هذا ما كنت أريده ، ثلاث تحيات لنيتشه ، قاتل الله ، فهو الذي مدّتي بالشجاعة للقول : ان هذا ما أريد ،

وبدت لي كنيسة المسيح في الحالة التي أوصلها اليها رجال الدين حظيرة فيها آلاف الاغنام المذعورة تثغو ليلا ونهارا يتكىء كل منها على الاخر وهي الى الابد في النيران المتأججة بينما لا يستطيع البعض الآخر انتظار الذبح لأنها تأمل في ان ترعى الى الابد عشبا ربيعيا خالدا •

لكن الانسان الحقيقي ليس غنمة • وليس كلب حراسة أو ذئبا أو راعيا • انه ملك يحمل مملكته معه ويتقدم • ولأنه يعرف الى أين يذهب فانه يصل الى حافة الهاوية وينزل التاج الكرتوني عن رأسه ويلقيه • ثم يتعرى من مملكته • يتعرى تماما كغواص ، يضم كفيه ويضم قدميه أيضا ويلقي بنفسه على رأسه في الهاوية فيفنى • وكنت أتساءل عما أذا كنت سأستطيع ذات يوم مواجهة الهاوية بهذه النظرة الهادئة الجسور •

وانني لأتساءل عما اذا كان قد سبق ان سمعت صرخة كهذه على الارض من قبل ، صرخة فيها من الكبرياء ما يكفي لاحتقار الامل . حتى نيتشه استسلم الرعب لوهلة ، لقد صدمه ( العبود الازلي ) بأنه استشهاد لا متناه ، ومن خوفه صاغ أملا عظيما ، منقذا للمستقبل ، السوبرمان ، ولكن السوبرمان ليس الا فردوسا أخر ، سرابا آخر يخدع الانسان التعيس المسكين ويمكنه من تحمل الحياة والموت ،

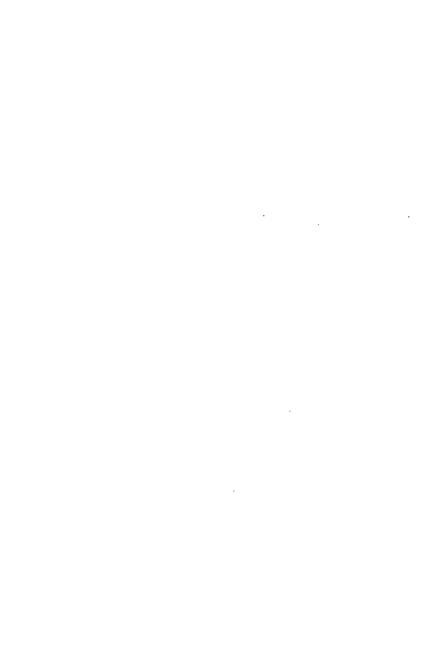

## ۲٤ - فيينسا - مرضى

كان جسدي منهكا وروحي في حالة من التوتر الزائد فأغلقت عيني في عربة القطار ولم أحاول أن أفتح جفني لأرى البلدان التي أجتازها • كان القوس مشدودا جدا حتى أنني كنت أسمع تمزق الحبل المدود بين صدغي في داخلي ، لقد وصل الى حد الانقطاع •

صدغان يرنان ، والاعصاب في رقبتي تخفق ، احسست بقواي تتسرب من دماغي وحقوي ورسغي ـ وتتلاشى ، ورحت افكر مع نفسي ، اذن فهكذا هو الموت ـ هادىء وشفوق ، شبيه بدخولك الى حمام دافىء وقطع شرايينك ، فتحت الباب امرأة بين ذراعيها طفل لتدخل المقصورة التي كنت أتمدد فيها وحيدا بطولي كله ، حين رأتني أغلقت الباب بسرعة وفرت مذعورة ، لا بد أن رأسي قد أصبح الآن جمجمة ، هكذا فكرت ، ولهذا ذعرت المرأة ، جميل ان الموت لم يصبني في عقلي كما فعل بك يا سيدي ،

حين وصلنا الى فيينا استجمعت قواي كلها لمغادرة القطار وشراء صحيفة من الكشك على الرصيف • لكنني انزلقت واصطدمت بعمود حديدي ، فسقطت على الارض فاقد الوعي •

لا أذكر شيئا بعد ذلك • حين فتحت عيني وجدت نفسي في بهو واسع فيه صفوف من الأسرة • كان الوقت ليلا • ومصباح أزرق صغير يحترق فوقي • كان رأسي ملفوفا بقطن وشاش • وكان شبع

أبيض بجناحين كبيرين ، على كل صدغ جناح ، يرفرف بخفة بين الأسرة ، جاء الي ووضع يده الباردة اللطيفة على نبضي وكأن أجنحه روحي تخفق هناك ،

كان النوم العميق هو كل ما تبدى لي من مكوثي في سرير المرض و أيام عديدة وأنا أرفض أن افتح فمي للأكل و ذبلت وصرت عاجزا عن رفع نفسي للحركة و كل يوم كنت أحس بنفسي أغرق باستمرار أعمق فأعمق في البدء حتى الخصر ثم الى الصدر ثم الى الرقبة في وحل ناعم فاتر تفوح منه رائحة الاوراق المنتنة و وخمنت انه لا بد أن يكون الموت و

بين حين وآخر كنت أرفع رأسي من خدره • ومع عودة وعيي الى النور استدعيت الممرضة • وجاءت بجناحيها البارزين من صدغيها وقد عرفت ما أريد فحملت في يدها قلما وورقة مستعدة للكتابة • كان ذهني يعمل ويقاوم ويحاول أن يمنع نفسه من الغرق في الوحل مع ما تبقى مني • وكنت قد عودت الممرضة على المجيء لكي أقول بعض الكلمات لها هايكاي \* أو أي شيء يبرز من هذه الهيولى لوأجعلها تكتبها لي • كثير من هذه الهاي كاي كانت لا شيء بينما أدخلت فيما بعد ، أخريات منها في كتاباتي بعد خروجي من مستنقع الهوت •

« أنّا مستعدة » قالت الاخت وهي تمسك بيدي وتبتسم • كانت دائما تكتب والورقة مستقرة على ركبتيها ـ أتذكر يديها النحيلتين ناصعتي البياض • أغمضت عيني وأمليت عليها :

« مرحبا أيها الانسان ، أيها الديك الصغير المنتوف ذو الساقين ! صحيح ـ ولا أهمية لما يقوله الناس ـ ان الشمس لن تشرق ما لم تَصْعَ » •

ضحكت الممرضة وقالت : أية أمور تخترعها في حماك ا ـ اكتبي : دودة تنام في قلب الاله وتحلم ان الآله غير موجود • اكتبي : لو فتحتم قلبي لوجدتم جبلا شاهقا منيعا ورجلا وحيدا يتسلقه •

واكتبي هذا أيضا: لو أزهرت الآن وسط الشتاء يا شجرة اللوز

<sup>🙀</sup> هايكو شكل شعري ياباني من ثلاثة ابيات دون قانية .

المبعثرة فسيأني الدبع ويامرك وبحيب شجرة اللوز في كل ربيع: دعه يفعل •

\_ يكفي • يكفي لهذا اليوم • قالت الاخت وهي ترى ان لوني قد صار شاحبا •

\_ لا • لا • هذه أيضا : انني استمتع برؤية العقل وهو يدق باب السماء ويتوسل والله يرفض ان يفتح الابواب ويعطيه كسرة من الفبـز •

وأصرت الاخت : يكفي ا يكفي ا

ـ لا ٠ لا ٠ هذه أيضا لكي يعرفوا هناك في اليونان اذا ما مت : أينما ذهبت وحيثما حلات فانني أمسك باليونان بين أسناني كورقة من الغار ٠

اغمضت عيني ، لقد افرغ دماغي · تمتمت : « تعبت يـا اخت ٠٠٠٠ » وغرقت من جديد في المستنقع ·

كانت متع حياتي وتقلباتها ، الناس الذين أحببت ، والبلدان التي رأيت ، كلها تعوم في رأسي مثل الغيوم ، تتماسك قليلا ثم تتبعثر وتتلاشى بينما تبرز غيوم أخرى ، أحيانا من صدغي الأيمن ، ومن الأيسر أحيانا أخرى حسب الجهة التي تهب منها الريح •

ذات يوم ووسط الحمى تذكرت (عذراء الفطى الذهبية) وهو دير كريتي مطل على البحر الليبي و يا لهذا اليوم الذي كان ويا لها من شمس ربيعية لطيفة ، وكيف كان البحر يتلامع وهو يندفع نحو الشاطىء المغربي ! ورئيس الدير ، العجوز المربوع العريض المفعم بالحيوية بلحيته البيضاء المدببة وشاربيه المفتولين كالجندي كم كان مفعما بالمزاج الطيب وكم كان عقله متألقا ! أخذني لنتمشى ونتفرج على مقبرة الدير حيث أراني قبور الرهبان محفورة في الصخور فوق المياه و كان البحر يبلل الصلبان الخشبية السوداء كلما هبت عاصفة فتمحي كافة الاسماء المكتوبة عليها و أردت أن أعود اذ انني أجد التمشي بين القبور أمرا مزعجا جدا و لكن رئيس

الدير أمسك بذراعي وضغط عليه حتى آلمني • قال وهو يضحك .

« تعال • تعال أيها الفتى الشجاع • لا تخف • يقال ان الانسان هو الحيوان الذي يفكر في الموت • لكنني أخالف هذا الرأي • لا • الانسان هو الحيوان الذي يفكر في ديمومة الحياة • تعال وانظر ! » وتوقف عند قبر فارغ مكشوف • « انظر • هذا قبري • لا تخف يا فتى ! اقترب • انه ما يزال فارغا • لكنه سوف يمتلىء » وانفجر في عاصفة من الضحك • هو نفسه كان قد حفر القبر في الصخور بمعول كما هيأ الشاهدة • قال لي : « انظر ما الذي كتبته عليها • طيب • لم لا تنمني وتقرأ ؟ كفاك خوفا • أقول لك » • ركع ومسح الغبار عن الحروف المكتوبة وقرأ : « ايه أيها الموت • انني لا أخافك ! » تطلع الي ، عتى أذناه كانتا تضحكان « ولم علي أن أخاف منه ذلك الافاك العجوز ! انه بغل ، سوف أمتطيه وأجعله يأخذني الى الله • »

أعتقد ان بعض أغنى ساعات الانسان وأكثرها حرية والاكثر تحررا من الزمان والمكان والعقلانية هي ساعات الحمى •

كنا في أيار • وقد صرت أخير قادرا على مغادرة المصح والخروج الى الضوء • كان الليلك مزهرا في الحدائق والنساء يرتدين ملابس شفافة بألوان زهرية ، والصبايا والشباب يتبادلون الهمسات تحت أشجار حديثة الخضرة وكأن لديهم أسرارا عظيمة يحكونها • في عصر اليوم الذي خرجت فيه كان نسيم لطيف يهب حاملا معه الروائح من شعر النساء ووجوههن المطلية بالمساحيق • رحت أردد لنفسي ان هذه هي الارض ، العالم العلوي • ما أجمل أن تكون حيا ومعك حواسك الخمس ـ الابواب الخمسة التي يدخل العالم منها ـ وهي تعمل بشكل جيد • وما أجمل أن تقول أن العالم جميل وانا أحبه •

لقد أثارت الارض المغتسلة بالشمس في امساسا بالرقة أثارني الى حد كبير • شعرت أنني قد ولدت لتوي وقد نزلت الى العالم السفلي لوهلة وانني حين رأيت الرعب قفزت وفتحت عيني فوجدت نفسي مرة أخرى في الضوء القدسي المالوف أسير تحت الاشجار وأصعى الى الضحكات والاحاديث البشرية •

رحت اتمشى ببطء ٠ كانت ركبتاي ما تزالان ترتجفان ، وكان دوار زاهي الالوان حلو وناعم كضباب الصباح يلف عقلي ٠ وراء الضباب كنت أرى العالم نصفه صلب ونصفه مصنوع من الاحلام ٠ تذكرت أيقونة رأيتها ذات مرة في كنيسة ما لا أذكرها ٠ كان الرسم مقسوما الى مستويين ٠ في المستوى السفلي القديس جورج الاشقر القوي يمتطي عصانا هائجا وهو يغرز رمحه في الوحش المزبد المتلوي الرهيب ، الذي فتح فمه القرمزي استعداداً لأكله ٠ وكان الصراع المماثل المثار على الجزء العلوي بعيدا عن القديس جورج والحصان والوحش مؤلفا من غيمة رقيقة على وشك التبعثر والتلاشي في الهواء ٠ وفيما كنت أتمشى بركبتين مرتعشتين عبر حدائق فيينا وشوارعها كان هذا المستوى العلوي المرسوم في لوحة حدائق فيينا وشوارعها كان هذا المستوى العلوي المرسوم في لوحة العالم هو الجانب الذي أراه ٠ وكنت أرتعد خشية أن تهب ريح ما وتبددها ٠

كيف لي أن أعرف انه في غضون أيام قليلة ستهب هذه الريح ذاتها وتبعثرها فعلا !

فيينا مدينة فاتنة مغرية ، يتذكرها المرء دائما كعشيقة ، جميلة متقبة متبرجة تعرف كف تلبس وكيف تتعرى ، كيف تسلم نفسها وكيف تخون ، ليس بدافع الحب أو الكراهية ، بل من خلال المرح ، انها لا تمشي بل ترقص ولا تنادي بل تغني ، المطر يبللها والثلم يغطيها والشمس تدفئها ، تراها \_ ليس لديها ما تخفيه \_ فتهتف : تاليا ، أغلايا ، يوفروسين \_ فيينا \_ ربات الدسن الربع \* !

خلال الايام القليلة الاولى من عودتي الى الحياة استمتعت بهذه المدينة الضاحكة استمتعت بالضوء وبعبير الارض وأحاديث الناس واستمتعت أكثر من ذلك بالماء العذب والخبز الطرى والفاكهة •

<sup>﴿</sup> هَن ثلاث ربات للحسن ، شقيقات كان اليوناتيون يعتبرونهن ماتحات للفتنة والجمال ، كن وصيفات لأفروديت يعتنين بزينتها ، أضاف لهن المؤلف اسم فيينا .

كنت اغمض عيني على شرفة غرفتي وأصغي لصخب العالم · العالم يبدو مثل خلية نحل تعج بالعاملات واليعاسيب والعسل : ونسيم الربيع مثل يد رقيقة باردة على وجهي ·

ولكن بعد ان أتخم جسدي واستلمت روحي الزمام من جديد بدا ذلك الفرح كله يصدمني اذ يبدو لي غاية في الضحالة والتفاهة ، فهو متعارض مع أعمق حاجاتي ، يحس المرء ان هناك من يدغـدغ الرجال والنساء ـ وهذا ما يفسر ضحكهم الدائم ، لكنني كنت أعتبر الانسان حيوانا ميتافيزيقيا وهكذا كان يبدو لي في ذلـك الحين ، فالضحك والاستهتار والمرح خيانة وصفاقة ، تذكرت والدي الذي كان يرى الضحك وقاحة دون ان يعرف لماذا ، الا انني كنت أعرف لماذا ، وتلك هي الخطوة الوحيدة التي نجح الابن في تجاوز أبيد فيها ،

بدأ الصوت الصارم القاسي للنبي المأساوي الذي أحبه يبرز في أعماقي بوضوح متزايد • « يا للفجل ! » جأر الصوت الداخلي : « أهذا هو العقل الاسدي المتماسك الذي غذيتك به ؟ ألم أمرك بعدم الانحناء للعزاءات ؟ العبيد والجبناء وحدهم لديهم أمال ـ من الافضل لك أن تستسلم لهذه المقيقة • العالم مصيدة أعدها الله • لا تتنازل لقضم الطعم • مت جوعا بدلا من ذلك ! » ثم بثقة وبصوت أكثر نعومة : « أنا جبنت وفشات • أما انت فلتنجح ! » •

في أحيان أخرى كان هذا الصوت يعلو مهسهسا مستهجنا وساخرا: « ما الذي تعنيه بتباهيك وادعائك انك تريد ما هو أكثر صعوبة ، وأنك تثق بالايمان الذي لا ينحني للعزاءات في الوقت الذي تقضي وقتك كله خلسة وتسكر في حانات الامل هذه ، في الكنائس ، منحنيا لعبادة الناصري ومتسولا « ساعدني يا مولاي » بيد ممدودة ؟ شق طريقك ـ وحيدا ! تقدم ! توصل الى النهاية وهناك ستجد الهاوية ، تطلع اليها ـ هذا كل ما أطلبه منك أن تتطلع الى الهاوية دون أن تصاب بالذعر ، هذا ولا شيء غيره ، أنا نفسي قمت بذلك ، لكن عقلي انهار ، اجعل عقلك متماسكا وثابتا ، تجاوزني » ،

قلب الانسان لغز قاتم لا يحل ۱ انه جرة مثقوبة وفمها مفتوح أبدا ١ وعلى الرغم من أن أنهار الارض كلها تصبب فيها فانها ستظل فارغة عطشى ١ ان أعظم الآمال لم تستطع ملأها ١ فهل ستمتلىء الآن بأعظم الياس ؟

هذا هو الاتجاه الـذي ظـل الصـوت عديـم الرحمـة يدفعني لسلوكه • تكهنت بمن كان يدفعني لاقتفاء آثره ، الضطوات التي سبقتني بثبات ودون تردد نحو الهاوية دون ابطاء ولا اسراع بل بانتظام نبيل عظيم • كان الصوت يقول لي دائما : « انه المفلص النهائي ، يخلص الانسان من الامل والخوف والآلهة • اتبعه ! أنا نفسي فشلت في القيام بذلك في الوقت المناسب لأن السوبرمان جاء حاملا معه أملا عظيما لي فضلات • لم أجد الفرصة لتنحيته جانبا ولكن أنت ! ادفع بسوبرمانك الناصري ، جانبا وحقق ما لم أجد الفرصة لتحقيقه \_ الحرية القصوى » •

ظل الصوت المزعج يحثني بعناد لا يرحم وشيئا فشيئا بدأ نبي الفداء الكلي المطلق ينهض صامتا في داخلي • صارت أحشائي زهرة لوتس جلس عليها متربعا ، وعجلتان غامضتان محفورتان على باطني قدميه ، أصابعه مضفورة بمهارة ، ولولب أسود بين حاجبيه مثل عين ثالثة • كانت ابتسامته المغلقة المؤذية تمتد من شفتيه الصغيرتين الى أذنيه الكبيرتين ومنهما الى الجبين ثم تنزلق كالعسل من هذا المطل العالي لتغزو جسده كله ولتصل بوضوح الى باطني قدميه حيث تتحرك العجلتان وكأنهما متشوقتان للانطلاق •

بوذا! كنت قد قرأت عن حياته وعن رسالة الكبرياء اليائسة منذ سنوات عديدة لكنني كنت قد نسيت كل شيء ، من الواضح انني كنت لم أنضج بعد ولهذا لم أستطع أن أنتبه ثم صدمني صوته كنداء ساحر غريب صادر من أعماق آسيا ، من غابة معتمة مليئة بالافاعي وبالسحلبيات المدوخة ، وظل صوت آخر ، صوت أليف ذو حلاوة مطلقة ، ينبعث من أعماقي ، ورحت أتقدم بثقة للالتقاء به ، ولكن الآن في وسط عربدة هذه المدينة ، هنا أيضا جاء صوت ذلك المزمار الساخر الغريب ، كيف أغمضت عيني وتلقيته! كان

الصوت أكثر الفة الآن وكما لو أنه لم يسبق له أن صمت في داخلي بل كان ، ببساطة ، قد طغى عليه البوق المسيحي ليوم القيامة ،

لا شك انني قد قويت بالطعام الاسدي للنبي الشيطاني لأنني بدأت أحس بالخجل من محاولاتي لتغطية الهاوية بستارة مبهرجة وكنت ما أزال لا أجرؤ على مواجهتها مباشيرة كما هي : عارية وبغيضة و لقد حل المسيح وهو يمد ذراعه بشفقة والمني والماوية ليمنعني من رؤيتها ومن الخوف منها والماعدة الماعدة الماعدة

بدأت أثير روحي وأعذبها • وعلى الرغم من أنها كانت تود ان تظل متورطة باللحم وان توهب فما ويدين لتقبل العالم وتلمسه ، وعلى الرغم من أنها لم تعد ترغب في اعتبار غلافها ، الجسد ، عدوا بل انها صارت ترغب في مصادقته لكي يستطيعا أن يسيرا معا ، يدا بيد ، وبحيث لا يفترقان حتى القبر – على الرغم من ان الروح كانت ترغب في ذلك كله فقد وقفت في طريقها • أي «أنا » ؟ شيطان في داخلي ، شيطان جديد – بوذا • كان هذا الشيطان يظل شيطان في داخلي ، شيطان جديد – بوذا • كان هذا الشيطان يظل يصرح ، الرغبة لهب ، والحب لهب ، الفضيلة والامل و « أنا » و « أنت » والجنة والجميم كلها لهب . شيء واحد ، وشيء واحد فقط ، من نور ، هو نكران اللهب • خذ اللهب المتاجع الذي يحرقك ، خذه وحوله الى نور • ثم أطفىء النور •

حين ينتهي عمل النهار في الهند وتسقط الظلال على الاسطحة وازقة القرية وصدور الناس يترك أحد السحرة ﴿ كوخه ليقوم بجولات في القرية • ينتقل من باب الى باب والقصبة السحرية بين شفتيه يعزف عليها نغمة حلوة ومهدئة كالسحر الذي يشفي الارواح • وقد سميت هذه النغمة بـ « نغمة النمر » ويقال انها تشفي جراح النهار • تلك هي النغمة التي كنت أرغب في سماعها بوضوح ، ولكي يتحقق لي ذلك أقفلت غرفتي على نفسي وانكببت ليلا ونهارا على كتب ضخمة لدراسة طقوس بوذا وتعاليمه •

« في زهرة شبابي ، وبشعري الاسود الاجعد ، في أوج متعتبي

 <sup>★</sup> طارد الارواح الشريرة .

بشبابي ، وعند أول اعتزاز بقوة الرجال ، حلقت شعري حتى الجلد وارتديت الثوب الاصفر وفتحت باب بيتي ودخلت الصحراء ٠٠٠٠ »

هنا تبدأ معارك المبدأ الزاهد « صار ذراعاي أشبه بقصبتين جافتين • وكغذاء كنت أتناول حبة أرز واحدة من شروق الشمس حتى غروبها ، ولا يخطرن لك أن الارز كان أكبر مما هو عليه الآن ، بل كان كما هو الآن تماما • صارت مؤخرتي مثل خف الجمل وظهري مثل السبحة وصارت عظامي بارزة مثل هيكل كوخ خشبي نصف متهدم • ومثلما يتلامع الماء في قاع بئر عميقة كذلك كانت عيناي تلتمعان • ومثل اليقطين الذي يتيبس في الشمس ويتفسخ كذلك كان رأسي » •

غير ان الخلاص لم يأت من هذا الطريق القاسي للمبدأ التصوفي عاد الى قريته وراح بوذا يأكل ويشرب • وجلس تحت شجرة بهدوء غير سعيد ولا حزين وقال : « لن أنهض من تحت هذه الشجرة لـن أنهض من تحت هذه الشجرة أنهض من تحت هذه الشجرة حتى أجد الخلاص » •

بنظره الصافي وروحه الطاهرة رأى التقاهة ، رأى الحياة تخرج من الارض ثم تختفي ورأى الآلهة تتناثر كتناثر الغيوم في السماء ورأى الدورة الكاملة فاستند الى شجرته • وحين فعل ذلك بـدأت أزهار الشجرة تتساقط على شعره وركبتيه ، والرسالة السامية على عقله •

تلفت يمنة ويسرة ، أمامه ووراءه • كان هو نفسه الذي يجار في الوحوش ويجار في البشر وفي الآلهة • تملكه الحب ، الحب والشفقة على نفسه التي كانت موزعة تكافح خلال العالم • عذابات الارض كلها وعذابات السموات كانت عذاباته • « كيف يمكن لأحد أن يكون سعيدا في هذا الجسد المسكين وفي هذا الخليط من الدماء والعظام والدماغ واللحم والمخاط والمني والعرق والدموع والبراز ؟ كيف يمكن لأحد أن يكون سعيدا في هذا الجسد المحكوم بالحسد كيف يمكن لأحد أن يكون سعيدا في هذا الجسد المحكوم بالحسد والكراهية والكذب والخوف والالم والجوع والعطش والمرض والمسروفة والمشرات والوحوش والشيخوخة والموتات والحشرات والوحوش

الشفقة ـ هذا هو الدليل الذي لا يخطىء في الرحلة البوذية • بالشفقة نخلص أنفسنا من أجسادنا نقضي على التجزئة ونذوب في اللاشيئية • « نحن جميعا واحد ، وهذا الواحد يتألم ـ يجب أن نخلصه • حتى لو تألم قطرة مرتعشة من الماء فقط فانني أتألم » •

« تبزغ ( الحقائق النبيلة الاربع ) في عقلي • العالم شبكة وقعنا فيها • الموت لا يخلصنا لأننا سنولد من جديد • فلنتغلب على الظمأ ولنقتلع الرغبة من جذورها ولنفرغ أحشاءنا ! لا تقل : أريد أن أموت أو : لا أريد أن أموت • بل قل : أنا لا أريد شيئا • اسم بعقلك فوق الرغبة والأمل – وعندها ، حتى وأنت ما تزال في هذه الحياة ، ستكون قادرا على الدخول في غبطة انعدام الوجود • وبيدك توقف ( عجلة البعث ) • »

لم يسبق ان سما شكل بوذا أمامي مستحما بضوء ساطع كهذا و الماضي حين كنت أعتبر النيرفانا لم مساوية للخلود كنت أرى بوذا جنرالا آخر من جنرالات الامل يقود جيشه بعكس اندفاع العالم والآن فقط أدركت ان بوذا يحث الانسان على الرضى بالموت وعلى حب المقدور وان يوائم بين قلبه والدفق الشامل ، وحين يرى المادة والعقل يطارد كل منهما الآخر يتحدان ويلدان ويفنيان وكان يقول : « هذا ما أريد » و

بين الناس الذين ولدتهم الارض جميعا يقف بوذا متألقا في الذروة ، روحا نقية خالصة • دون خوف أو ألم ، مليئا بالرحمة

<sup>★</sup> مرحلة النشوة والسعادة القصوى التي تتحقق عن طريق قتل الحواس والشهوات في البوذية .

والحكمة كان يمد يده ويفنح الصريق الى الفلاص وهو يبتسم بوقار والكائنات كلها تتبعه دون نفكير ، وبالفضوع ، بحرية ، لما لا يمكن تجنبه ، تقفز مثل الجداء الذاهبة للرضاعة وليس البشر وحدهم بل الكائنات كلها ، البشر والوحوش والاشجار وعلى خلاف المسيح لا يخصص بوذا البشر وحدهم انه يشفق على كل شيء ويخلص كل شيء و

كان يحس في قلبه بالكون يتشكل ويفنى – وحده دون معونة القوى اللامرئية ، كان الاثير يتكثف في جمجمته المقمرة بالشمس ونصبح سديما ، والسديم يصبح نجما ، والنجم ، كالبذرة ، يشكل قشرة وبولد أشجارا أو حيوانات ربشرا والهة ، ثم تشب النار في رأسه ويتحول كل شيء الى دخان ثم يتلاشى ،

عشت أياما وأسابيع عديدة وأنا مندفع في هذه المغامرة المجديدة • أية هاوية هو القلب البشري ! وكيف تتحول خفقات العلب الى وجيب فيسلك طرقا غير متوقعة • أيمكن أن شوقي وتوقي كله للخلود يقودني الى الفناء المطلق ؟ أم أنه من الممكن أن يكون الخلود والفناء هما الشيء ذاته ؟

حين نهض بوذا من تحت الشجرة حيث ظل يكافح سبع سنوات بحثا عن الخلاص ، مضى وقد وصل الى الخلاص حتى الآن وجلس متربعا في ساحة مدينة كبيرة ، وهناك بدأ يتكلم وهو محاط باللوردات والمحاربين ، ويعظهم عن الخلاص ، في البدء سخر منه هؤلاء الكفرة كلهم لكنهم بالتدريج بدأوا يحسون أن أحشاءهم قد فرغت وأحسوا بأنفسهم وقد تطهروا من الرغبة ، وشيئا فشيئا تحولت أثوابهم المبهرجة بالابيض والاحمر والازرق الى صفراء مثل ثوب بوذا ، وأنا ، بطريقتي الخاصة ، أحسست أن أحشائي قد فرغت وان عقلي قد ارتدى الثوب الاصفر ،

ذات يوم بينما كنت أتمشى في براتر ، وهي حديقة فيينا الكبيرة ، توجهت الى تحت الاشجار فتاة من الجماعة المتبرجة ، وسعت خطاى خائفا لكنها لحقت بي وأمسكت بذراعي ، كانت تفوح منها رائحة البنفسج القوية · وفي الضوء استوضحت عينيها الزرقاوين وشفتيها المدهونتين وثدييها نصف العاريين ·

همست وهي تغمز بعينها : تعال معي ٠٠٠

- لا ١ لا ٠ صرخت وكأننى في خطر ٠

تركت ذراعي وسألت : «ولم لا؟»

\_ اسف ، ليس لدي وقت ،

هل أنت معتوه ؟ قالت الفتاة وهي تنظر الي باشفاق ٠ ما
 أنت ؟ راهب ؟ لا أحد يرانا ٠

كنت على وشك أن أجيب ان بوذا يرانا لكنني أمسكت نفسي، وكانت عينا الفتاة ، في الوقت ذاته ، قد وقعتا على متسكع وحيد أخر فهرعت اليه لتحدثه ، تنفست الصعداء وأنا أحس كما لو انني قد نجوت من خطر كبير ورجعت بأقصى سرعة الى غرفتي ،

كنت قد غرقت في بوذا • عقلي عباد شمس اصفر وبوذا هو الشمس • كنت أتتبعه وهو يشرق ثم وهو يصل الى ذروة سمت ثم وهو يختفي • قال لي ذات مرة عجوز روملي « الماء ينام لكن الارواح لا تنام » الا انه بدا لي خلال تلك الايام ان روهي قد غرقت في نوم مبهج • وغمرتها السكينة البوذية • ومثلما تحلم وتعرف انك تحلم ، وحين لا يثير فيك كل ما تراه في نومك ، سيان كان خيرا أم شرا ، لا فرحا ولا حزنا ولا خوفا لأنك تعرف انك ستستيقظ وسيمحي كل شيء ، بهذه الطريقة ذاتها ، ودون أن أحس بفرح أو خوف كنت بسكينة تامة أراقب مرور أشباح العالم أمام عيني •

ولكي أمنع هذه الرؤيا من التبدد بسرعة كبيرة ، ولكي أزيد من صلابة الفلاص الكامل بالكلمات لتستطيع روحي أن تحسه بشكل ملموس بدأت أكتب حوارا بين بوذا وحوارية الاثير لدية أناندا لم



ولد في اليوم ذاته الذي ولد فيه بوذا وكذلك زوجته وحصاته وشجرته ومرافقه ، كان متزوجا من امراة جبيلة وكان تلبه متعلقا بها ولذلك احتاج بوذا الى مجموعة من التجارب ( اتخذه الى الجنة والجحيم ) لكي يتنعه بالزهد وبالبدا البوذي ، ثم اصبح انضل اتباعه .

نزل المتوحشون من الجبال وهدموا المدينة وجلس بوذا باسما تحت شجرة مزهرة وكان أناندا يحني رأسـه علـى ركبتي بوذا ويغمض عينيه ليمنع سلسلة اشباح العالم (فانتا سماغوريا) من تضليل أفكاره وحولهما كان يقف حشد من المستمعين الذين يتوقون لأن يصبحوا حواريين كانوا يريدون أن يسمعوا كلمات الخلاص ولكن ما أن سمعوا بأن الهمـج المتوحشـين يشنـون حربـا حتى صاروا يضطرمون وصرخوا: «انهض أيها المولى اقدنا لصد الهمج فيما بعد تستطيع ان تقول لنا سر الخلاص » و

وهز بوذا راسه: «لا ۱۰رفض ان اتي » ۰ وصرخ الآخرون بغضب: «هل انت متعب؟ هل انت خائف؟ » وأجاب بوذا: « لقد أكملت الرحلة » وصوته يتجاوز التعبب والخوف ويتجاوز الحماس الوطنى ٠

فصرخ البقية : «طيب • اذن • فلنذهب نحن ولندافع عن أرض أبائنا ! » وعادوا باتجاه المدينة •

قال بوذا وهو يرفع يده ليباركهم: « اذهبوا ومعكم بركتي ، لقد ذهبت الى حيث أنتم ذاهبون ، ذهبت ورجعت ، سأظل جالسا هنا تحت هذه الشجرة المزهرة منتظرا عودتكم ، وعند ذلك فقط ، حين نجلس جميعا تحت الشجرة المزهرة ذاتها يصبح لكل كلمة أقولها ولكل كلمة تقولونها المعنى ذاته لنا جميعا ، أما الان فما يزال الوقت باكرا جدا ، انني أقول شيئا وتفهمون شيئا أخر ، اننا لا نتكلم اللغة ذاتها ، ولذا أرجو لكم رحلة مريحة ، ، والى اللقاء!»

قال ساريبوتا: «أنا لا أفهم يا مولاي • هل عدت تتحدث الينا بالألغاز؟ »

ـ ستفهم حين تعود يا ساريبوتا ٠ كما قلت لك ٠ ما يزال الوقت باكرا ٠ لقد عشت سنوات حياة البشر وعذابهم ، سنوات وأنا أمتلىء وأنضج ٠ قبل ذلك لم أكن أتمتع بهذه الحرية الكاملة يا رفقائي ٠ ولماذا حققت هذه الحرية ؟ لأنني أتخذت قرارا عظيما ٠

ــ قرار عظیم ؟ سأل أناندا • ورفع رأسه ثم انحنى ليقبل باطن قدم بوذا المقدسة • « أي قرار يا مولاي ؟ »

-لا اريد أن أبيع روحي لله الذكالة الذي الآخرين كلكم ، تسمونه الله • ولا أريد أن أبيع روحي للشيطان ، أذلك الذي انتم كلكم ، تسمونه الشيطان • لا أريد أن أبيع نفسي لأحد • أنا حر ا سعيد هو الانسان الذي ينجو من مخالب الله والشيطان • هو ، وهو وحده ، الذي يجد الخلاص •

وسأل ساريبوتا والعرق يتصبب من جبينه: «الخلاص مم؟ المفلاص مم ؟ هناك كلمات ما تزال على شفتيك يا مولاي • انها تحرقك •

ـ لا يا ساريبوتا ۱ انها لا تحرقني ۱ انها تبردني ۱ اعذرني ۱ ولكنني لا أعرف ان كنت تملك الاحتمال ، ان كنت تستطيع ان تسمعها دون أن يصيبك الذعر ۱

ـ مولاي • قال ساريبوتا • « نحن ماضون الى الحرب وقد لا نعود • قد لا نراك بعد الآن • فاكشف لنا عن هذه الكلمات الختامية ، كلماتك الاخيرة • • • • الخلاص مم ؟

ببطء وتثاقل ، مثل جسد يهوي في الهاوية ، تساقطت الكلماث عن شفتي بوذا المشدودتين : « من الخلاص ! »

وهتف ساريبوتا: من الخلاص ؟ الخلامى من الخلامى ؟ لا أفهم يا مولاي !

هذا افضل يا ساريبوتا • لو فهمت لخفت • ومع ذلك أريد ، أيها الزملاء ، أن تعرفوا أن هذا هو شكل حريتي • لقيد نجوت من الملاص •

وصمت ١ الا انه لم يعد قادرا على كبح جماح نفسه:

اريدكم أن تعرفوا أن أي شكل آخر للحرية هو عبودية • ولو النبي ولدت ثانية لقاتلت من أجل هذه الحرية العظيمة ، من أجل

الفلاص من الفلاص ٠٠٠ ولكن هذا كاف ٠ لم يئن الأوان لحديثنا ٠ سنقول كل شيء حير تعودون من الحرب ـ اذا عدتم ٠ وداعا ٠

وتنفس بعمق • وحين رأى حوارييه مترددين ابتسم وسألهم : « فيم بقاؤكم ؟ ما تزال الحرب واجبا عليكم • هيا اذن • هيا الى الحرب • وداعا ! »

قال ساريبوتا: « الى اللقاء يا مولاي ٠٠٠ هيا بنا فلنذهب ٠ وليكن الله معنا » ٠

لم يتحرك أناندا • ونظر اليه بوذا راضيا بطرف عينه • قال الحواري وهو يتلون بشدة : « سأبقى معك هنا يا مولاي » •

خوفا یا عزیزی اناندا ؟

٠ بل حبا يا مولاي ٠

- لم يعد الحب كافيا يا رفيقي الوفي •

• أعرف ذلك يا مولاي • حين كنت تتكلم رأيت اللهب يلعق فمك •

لم يكن لهبا يا أناندا • بل تلك كلماتي • هل تفهم هذه
 الكلمات فوق البشرية يا صديقي المخلص الفتي ؟

• أظن أننى أفهمها • ولهذا بقيت معك •

ـ ما الذي تفهمه ؟

• كل من يقول ان الخلاص موجود هو عبد لأنه يظل يزن كل كلمة من كلماته وكل عمل من أعماله في كل لحظة • انه يتساءل مرتعدا ، هل سأنجو أم ستحل علي اللعنة ؟ وهل سأذهب الى الجنة أم الى الجحيم ؟ كيف يمكن لروح أن تكون حرة وهي تأمل ؟ كل من يأمل يخاف من حياته ومن الحياة القادمة معا • انه سيتعلق في الهواء متشككا وهو ينتظر الحظ أو رحمة الله •

وضع بوذا يده على شعر أناندا الاسود وقال له: ابق • ظلا صامتين بعض الوقت تحت الشجرة المزهرة وبوذا يداعب شعر حوارية الحبيب بهدوء ومحبة •

- الخلاص يعني التخلص من المخلصين كلهم • تلك هي الحرية السامية ، أسمى حرية ، حيث لا يتنفس الانسان الا بصعوبة • هل تستطيع الاحتمال ؟

أحنى أناندا رأسه ولم يتكلم · ـ بمعنى آخر ، أنت تفهم الآن من هو المخلص الكامل ٠٠٠

صمت للحظة ، ثم قال وهو يفرك بين أصابعه زهرة سقطت من الشجرة : « انه المخلص الذي سيخلص البشر من الخلاص » •

## \* \* \*

بأحرف الابجدية الستة والعشرين ( الحجارة الوحيدة والاسمنت الوحيد الذي لدي ) شققت الطريق المؤدي الى الخلاص ، أنا أعرف الآن ، ولأنني أعرف كنت أنظر الى العالم بهدوء ، دون خوف ، لأنه لم يعد يستطيع أن يخدعني الآن ، كنت أنحني من نافذتي وأنظر الى الرجال والنساء والسيارات والمخازن المعبأة باللحوم والبقالة والمشروبات والفاكهة والكتب ــ وابتسم ، هذه كلها ليست الا غيوما ملونة ، تهب عليها نسمة لطيفة فتتشتت وتتبدد ، لقد أنجبتها قوة المغوي ، ويتعلق الآن بها الظمأ والجوع البشريان لساعة أو ساعتين ، قدر الامكان قبل أن تهب النسمة وتبددها ،

أخرج الى الشارع وأنخرط في موج الناس الذين يركضون كلهم بسرعة كبيرة ، كنت أركض معهم ، لم يعد لدي ما أخافه ، وكنت أقول لنفسي انهم أطياف ، ضباب تشكل من قطرات ندى ، لم أخاف منهم ؟ لم لا أذهب وأرى ما يفعلونه ؟ وصلنا الى دار سينما ملونة بأضواء حمراء وزرقاء وخضراء ودخلنا وتبوأنا مقاعد مغطاة بالمخمل، في الطرف الأقصى كانت هناك شاشة متألقة تمر عليها بسرعة ظلال قلقة ، ما الذي كانوا يفعلونه ؟ يقتلون ويقتلون ثم يقتلون ، الى جانبي كانت تجلس فتاة ، وكانت رائحة أنفاسها عابقة بالقرفة ، أحسست بصدرها يعلو وهي تتنعس ، بين حين وأخر كانت ركبتها تلمس ركبتي ، ارتعشت لكنني لم أبتعد ، التفتت وتطلعت الي لوهلة ، وفي شبه الظلمة المخيمة على الصالة خيل الي انني رأيت ابتسامتها ،

سرعان ما أحسست بالاكتفاء من مراقبة تلك الظلال فنهضت لأخرج · ونهضت الفتاة أيضا · عند المخرج التفتت مسرة أخرى وابتسمت · وبدأنا حديثا · كان القمر يسطع فوقنا فتوجهنا السي

الحديقة وجلسنا على مقعد صغير • كان الوقت ربيعا وكان الليل علوا كالعسل والليل عابقا • كان الازواج ﴿ يمرون باستمرار ، وكان الخرون يتعانقون ويتمددون على العشب • وبدأ بلبل مختبىء بين الليلك يغرد فوق رؤوسنا • وتوقف قلبي • لم يكن طائرا ، لا بد انه جني داهية • أعتقد أنني كنت قد سمعت هذا الصوت ذاته من قبل حندما تسلقت جبل بسيلوريتي \_ وعرفت ما كان يقوله • مددت يدي ووضعتها على شعر الفتاة • سألتها : « ما اسمك ؟ » فأجابت ضاحكة : « فريدة • لم تسأل ؟ اسمى : امرأة » •

عند هذا الحد انفلت شيء رهيب من فمي • لم تكن الكلمات التي قلتها كلماتي قلتها كلماتي . لا بد انها تخص واحدا من أسلافي ـ ليس أبي الذي كان يحتقر النساء بل هو شخص آخر • وفي اللحظـة التي نطفت بها أحسست ان الرعب يهيمـن علـي • ولكـن بعد فوات الأوان •

ـ فريدة • هل تقضين الليلة معي ؟ أجابت الفتاة بهدوء : ليس الليلة • لا أستطيع • غدا • أحسست بالارتياح فنهضت بسرعة كبيرة • افترقنا • وعدت

متعجلا الى غرفتي ٠ -

وعند ذلك حدث شيء لا يصدق ، شيء يجعلني ارتجف حتى الآن حين اتذكره ، ان روح الانسان غير قابلة للتلف فعلا ، انها فعلا نبيلة وجليلة القدر ، ولكن لأنها مضغوطة على قلبها فانها تحمل جسدا يزداد تعفنا كل يوم ، في طريق عودتي الى البيت سمعت الدم يصعد الى رأسي ، ثارت ثائرة روحي حين احسّت ان جسدي كان على وشك الوقوع في الخطيئة ، قفزت على قدميها ، مترعة بالاحتقار والغضب ، ورفضت أن تمنح الاذن ، وتابع الدم تدفقه الى الاعلى وتجمع في وجهي الى أن أدركت شيئا فشيئا ان شفتي وخدي وجبهتي قد تورمت ، وصغرت عيناي الى درجة ان لم يبق منهما الا شقان صغيران ، وبصعوبة فائقة صرت استطيع أن أرى أي شيء ،

<sup>\*</sup> المقصود الازواج من شباب ونتاة وليس بالضرورة من زوج وزوجة .

وانا اتعثر في مشيتي رحت اوسع خطاي واركض متله كاد البيت لكي اتطلع الى المراة وارى الحالة التي كنت فيها

وأخيرا حين وصلت وأشعلت الضوء وتطلعت أطلقت عمرخة ذعر ، كان وجهي كله متورما ومشوها بشكل مخيف ، بالك. كانت عيناي تظهران بين كتلتين مندفعتين من اللحم الوردي ، وفمي أصبح شقا طوليا عاجزا عن الانفتاح ، وبغتة تذكرت الفتاة فريدة ، كيف أستطيع أن أراها في اليوم التالي وأنا في هذه المالة المقرفة ؟ كتبت برقية : « لا أستطيع المجيء غدا ، سآتي بعد غد ، » ثم سقطت على سريري يائسا ، أي مرض يمكن أن يكون هذا ؟ سألت نفسي ، أهو الجذام ؟ حين كنت طفلا في كريت كنت كثيرا ما أرى المجذومين بوجوههم المنتفخة القانية المتقشرة دائما ، وتذكرت الكن أي رعب كانت تثير في – الى درجة انني فلت ذات يوم : « لو انني ملك لأخذت كافة المجذومين وعلقت على رقابهم حجارة والقيت بهم في البحر ، » هل من الممكن أن يكون ( اللامرئين ) ـ أحد اللامرئيين – قد تذكر كلماتي اللاانسانية فأرسل على هذا المرص المرعب عقوبة ؟

لم أنم لحظة واحدة تلك الليلة • كنت متشوقا لمجيء الفجر لأنني قلت لنفسي أن المشكلة قد تنتهي في الصباح ، وكنت أستمر في تلمس وجهي لأرى ما أذا كان الانتفاخ قد بدأ يخف • عند الفجر قفزت من السرير وركضت الى المرأة • كان هناك قناع مرعب من اللحم يكسو وجهي • وكان الجلد قد بدأ يتفجر وينزف سائلا أبيض مصفرا • لم أكن انسانا بل كنت شيطانا •

استدعيت الخادم لأعطيها البرقية ، زعقت وخبأت وجهها براحتيها في اللحظة التي فتحت فيها الباب ورأت وجهي ، ودون أن تجرؤ على الاقتراب مني اختطفت البرقية وذهبت ، مر يوم ويومان وثلاثة وأسبوع وأسبوعان ، وكل يوم ، وخشية أن تأتي الفتاة الى غرفتي وتراني ، كنت أبعث بالبرقية ذاتها « لا استطيع أن أتي اليوم ، سآتي غدا » ، لم أكن أحس بأي ألم لكنني لم أكن أستطيع أن أليمون المتح فمي لكي آكل ، كان طعامي الوحيد الحليب وعصير الليمون

وكنت امتصهما بمصاصة • وأخيرا لم أعد أستطيع التحمل • كنت قد قرأت كتبا عديدة في التحليل النفسي كتبها فلهلهم ستيكل ، التلميذ الشهير لفرويد فذهبت أبحث عنه • ان نفسي هي التي أوقعت بي هذا المرض دون أن أعرف السبب • وتكهنت : ان نفسي هي المسؤولة •

بدأ البروفسور العالم يستمع لاعترافي • حكيت قصة حياتي : كيف كنت أبحث عن طريق الخلاص منذ بلوغيي ، وكيف تبعت المسيح سنوات عديدة وكيف وجدت دينه في النهاية مبسطا جدا ومتفائلا جدا ، وكيف تركته لأسير في طريق بوذا •

وابتسم البروفسور • قال لي : « ان البعث لايجاد بداية العالم ونهايته هو مَرضي • الانسان الطبيعي يعيش ويكافح ويجرب الفرح والحزن ويتزوج وينجب أطفالا ولا يضيع وقته في التساؤل : من أين ؟ والى أين ؟ ولماذا ؟ الا انك لم تنه قصتك • ما تزال تخفي عني شيئا ما • اعترف بكل شيء •

حكيت له كيف قابلت فريدة وقلت له اننا قد رتبنا موعدا ٠

وانفجر البروفسور في ضحكة قوية ساخرة • تطلعت اليه مستثارا • كنت قد بدأت أكره هذا الرجل لأنه كان يتفحص أسراري تحت عدسته المكبرة الحمقاء ، ويضغط ليفتح كافة الابواب الموصدة والمرتجة في داخلي •

« يكفي ! يكفي ! » قال وقد بدأ يضحك بطريقته الساخرة · « سيظل هذا القناع على وجهك طالما انت في فيينا – المرض الـذي أصابك يسمى مرض الزهاد • انه مرض نادر جدا في أيامنا لأنه ما من جسد ، اليوم ، يطيع روحه • هل سبق لك أن قرأت أساطير القديسين ؟ هل تتذكر الناسك الذي هجر صحراء طيبة وركض الى أقرب مدينة لأن شيطان الزنا قد ركبه فأحس انه مجبور على أن ينام مع امرأة ؟ ركض وركض ولكن حين كان على وشك أن يعبر بوابات المدينة تطلع فرأى برعب ان الجذام يعطي جسده • ولكنه لم يكن الجذام • كان هذا المرض • المرض ذاته الذي أصابك • كيف

7 2

يستطيع أن بعف أمام ١٠٠٠ وجه مصعر - عهدا 1 وايــة اهـراه سترى أنها تستطيع لمسه ؟ وهكذا ركض عائدا الى صومعته في الصحراء وقدم الشكر لله الذي انقذه من الفطيئة بينما غفر له الله وأزال الجذام عن جسده ٠٠٠ هل تفهم الآن ؟ أن روهك المنغمسة في الفلسفة البوذية - أو بالاحرى ما تسميها روحك - تعتقد أن النوم مع امرأة خطيئة مميتة • ولهذا فهي ترفض ان تسمح لجسدها باقتراف هذه الخطيئة ، أن أرواحا كهذه ، قادرة على أن تفرض نفسها الى هذه الدرُجة على اللحم ، هي أرواح نادرة في عصرنًا • طوال عملي العلمي لم أواجه الا حالة وأحدة أخرى مشابهة وهي حالة سيدة من فيينا تقية ومستقيمة وفاضلة الى أبعد المدود • كانت تحب زوجها حبا شديدا لكنه كان في الجبهة ، وصدف لها ان قابلت شابا وعشقته ٠ وذات ليلة كانت مستعدة لتسليم نفسها لكن روحها ثارت وعارضتها • صار وجهها متورما بشكل كريك تماما كوجهك الآن ٠ فبحثت عني يائسة ٠ فهدأتها وقلت لها : ستشفين حين يعود زوجك من الحرب ، وبالفعل حالما رجع زوجها ، بمعنى انه حالما زال خطر الخطيئة عاد وجهها الى جمالة الاصلي • حالتك مشابهة تماما • ستشفى حالما تغادر فيينا وتترك فريدة وراءك •

لم أصدق • فرافات علمية • هكذا قلت لنفسي وأنا أغادره في حالة من الهيجان العنيد • سأبقى في فيينا • سأبقى وسأتحسن • • وسيت شهرا آخر لكن القناع لم يزل • وتابعت ارسال البرقية اليومية الى فريدة : « لا أستطيع أن آتي اليوم ، سآتي غذا » لكن هذا الغد لم يأت أبدا • وذات صباح وقد أنهكني الامر كله نهضت من فراشي مصمما على السفر • أخذت حقيبتي ونزلت الدرج وصلت الى الشارع وتوجهت الى المحطة • كان الصباح باكرا وكانت نسمة باردة تهب علي • كان رجال الطبقة العاملة ونساؤها مسرعين الى أعمالهم في مجموعات مرحة وهم ما يزالون يمضغون لقمات من الفبز • لم تكن الشمس قد وصلت الى الشوارع بعد • كانت عدة نوافذ قد فتحت ، والمدينة كانت تستيقظ • مشيت بخطوات خفيفة وبمزاج حسن ، كنت استيقظ مثل المدينة • وأحسست بوجهي يفقد ثقله فيما كنت استيقظ مثل المدينة • وأحسست بوجهي يفقد ثقله فيما كنت استيقظ مثل المدينة • وأحسست بوجهي يفقد ثقله فيما كنت استيقظ مثل المدينة • وأحسست بوجهي يفقد ثقله فيما كنت

التورم في شفتي يخف فرحت أصفر مثل طفل • مر النسيم البارد على وجهي مثل يد رحيمة ، مثل المداعبة • وحين وصلت أخيرا الى المحطة وأخرجت مرآة جيبي لأتطلع الى نفسي ، يا لفرحتي ! أي حظ طيب • كان التورم في وجهي قد اختفى تماما • ملامحي السابقة ، الانف، والفم والخدان ، عادت • هرب الشيطان وعدت مرة أخرى انسانا •

منذ ذلك اليوم أدركت أن روح الانسان منبع رهيب وفطر للاضطرابات ، دون أن ندري نحمل كلنا قوة متفجرة ملفوفة بلحمنا وشحمنا ، والأسوأ من ذلك أننا لا نريد أن نعرفها لأننا عندها نفقد مبررات النذالة والجبن والكذب ، لا يعود في وسعنا الافتباء وراء عجز الانسان المفترض وفسادة ، نحن أنفسنا يجبب أن نتحمل المسؤولية حين نكون سفلة أو جبناء أو كذابين ذلك لأنه على الرغم من أننا نمتلك قوة كلية القدرة في أعماقنا فأننا لا نجرؤ على استخدامها خشية أن تدمرنا ، لكننا نغضل الطريق السهل المريح ونسمح لها بأن تصرف طاقتها شيئا فشيئا الى أن تنحط هي بدورها وتتحول إلى لحم وشحم ، ما أرهب أن لا نعرف أننا نمتلك هذه القوة الو أننا كنا نعرف لكنا فخورين بأرواحنا ، في السموات والارض كلها لا شيء يشبه الله هذا الشبه مثل روح الانسان ،



## ٢٥ \_ بسرلين

قفزت من فيينا الى برلين • وعلى الرغم من ان بوذا كان قد روى الكثير من ظمئي الا انه لم يستطع ان يطفىء ظمئي لرؤية مناطق كثيرة من الارض وبحار كثيرة وبالقدر الذي استطيعه ، لقد منحني ما كان هو يسميه « عين الفيل » ـ القدرة على رؤية الاشياء كلها وكأنما للمرة الاخيرة وتوديعها

ظللت أقول لنفسي أن العاليم شبيع وأن النياس أطياف ، وكائنات ندية ، وأبناء للندى سريعو الزوال ، لقيد بزغ بوذا ، الشمس السوداء ، فذابوا وصاروا لا شيء ، لكن الشفقة هيمنت على روحي ، الشفقة والحب ، لو انني أستطيع ، فقط ، أن أبقي هذه الاشباح على حافة رؤياي لحظة أخرى وأمنعها من التلاشي الحسست أن أخر نبضة من قلبي لم تتلفع بالرداء الاصفر ، لقد ظلت خفقة حمراء قانية ، تخفق بعناد ، رافضة أن تسمح لبوذا بالاستحواذ على كاملا ، كان في أعماقي كريتي يرفع يده احتجاجا ، رافضا أن يدفع فارذنغ \* نحاسيا كجزية للفاتح المسالم ،

في برلين أدركت ذلك كله • وحينما أغمض عيني الآن لأتذكر خطاياي في تلك المدينة الكريهة ( خطايا قاتلة لشخص من أتباع بوذا ) تفيض ذاكرتي بالضحك وبالكلمات المشتعلة والليالي الدافئة

تطعة نقد ضئيلة وتستخدم للدلالة على كل ما هو ضئيل القيمة .

المدهشة التي انقضت دون تفكير بالنوم ، وبأشجار الكستناء والكرز المزهرة وبالعيون اليهودية النهمة ، وبالرائصة الواخزة للابطين الانثويين ـ واعجز عن وضع الامور في نصابها ،

أقلب دفاتر صفراء في محاولة لمعرفة ما حدث أولا وما حدث بعده وأية أيمان أقسمناها ، وما سبب الفراق ٠٠٠٠ عظيمة فعلا قدرة حروف الابجدية ، تلك الجند الصغيرة الستة والعشرين ، التي تقف على حافة المهوى لتدافع عن قلب الانسان ، لوقت ما على الاقل ، وتمنعه من السقوط والغرق في عين بوذا السوداء التي لا قاع لها ،

## ۲ اوکتوبر:

كنت أتجول خلال ثلاثة أيام في شوارع برلين الرتيبة التي لا تنتهي ، لقد فقدت أشجار الكستناء أوراقها وكانت هناك ريح قارسة وكان قلبي قد تجلد ، دخلت اليوم بابا كبيرا كتب عليه بأحرف كبيرة : « مؤتمر الاصلاح التربوي » ، كان الثلج يهطل وكنت بردانا فدخلت ، كانت القاعة مليئة بالاساتذة ، وكان حشد الرجال والنساء كبيرا ، بحثت عن مكان أجلس فيه ، وبغتة رأيت بلوزة برتقالية تتلامع بين السترات السوداء والرمادية ، وتماما كما تنجذب المشرة بلون الزهرة كذلك فانني ، بالطريقة ذاتها ، تحركت نحو الفتاة ذات البلوزة البرتقالية ، كان المقعد المجاور لها خاليا الفتاة ذات البلوزة البرتقالية ، كان المقعد المجاور لها خاليا فجلست ، وكان أحد المعلمين يؤشر بطريقة مضحكة \_ كان قد أبح صوته فشرب قليلا من الماء وهذا لبعض الوقت ثم أجهد نفسه من مديد وذلك كله حول الكيفية التي سيغير بها المنهاج المدرسي ويصنع ميلا المانيا جديدا يستخف بكل من الحياة والموت ، ها هنا أيضا مخلص آخر ، كان يجاهد لانقاذ العالم بتحطيمه ،

التفت الى جارتي • كان شعرها أسود داكنا وعيناها الواسعتان كانتا سوداوين ولوزيتين وأنفها كان معقوفا قليلا • كانت بشرتها داكنة ، بلون الكهرمان القديم ، مع بقع خفيفة على الوجه • انحنيت صوبها وسألتها :

- من أين تظنينني ؟

أجابت وقد تضرجت بشدة: من بلاد الشمس •

صحیح ۰ من بلاد الشمس ۰ انني اختنق هنا ۰ هل نخرج
 ونتمشی قلیلا ؟

٠ نعم ٠ هيا بنا ٠

ما أن أصبحت في الشارع حتى راحت تقفز وتضحك وتصرخ مثل طفل أعطى لعبة جديدة •

« اسمى ساريتا وأنا يهودية وأكتب قصائد » ٠

دخلنا الى حديقة • كانت الاوراق الصفراء المتراكمة على الارض تنسحق تحت أقدامنا • وضعت يدي على شعرها كان دافئا وناعما كالحرير • ودون كلام توقفت الفتاة ومدت عنقها وكأنها تنصت باهتمام لشيء ما •

قالت : يدك تمنح القوة • أحس كأنني جرة ملئت من النبع • كان الوقت قبيل الظهر • فاقترحت : « فلنذهب ونأكل • حساء مكثف • ظريف وساخن ليدفئنا » •

ـ هذا يوم صيام عند اليهود ٠ الاكل فيه خطيئة ٠ انني جائعة وبردانة مثلك ٠ لكنها خطيئة ٠

ـ فلنقترف الخطيئة اذن لكي نستطيع ان نندم فيما بعد ويغفر لنا الهك يهوه الرهيب •

بدأ عليها الانزعاج عندما سمعتني ألمح الى الهها بهذه الطريقة المازحة •

\_ ومن هو الهك ؟

جعلني سؤالها أجفل • أحسست فورا أنني كنت ارتكب خطيئة بحق الهي • طوال ذلك الوقت كنت قد نسيت أن هاتين العينين وهذا الشعر وهذه البشرة الكهرمانية ليست الا شبحا ، وانني لم أنفخ ولم أكن أريد أن أنفخ لطرده •

- « ديونيـزوس ؟ » سألـت الفتـاة ضاحكـة • « السكـير العظيم ؟ »

لا ، لا ، واحد غيره ، واحد رهيب أكثر من الهك يهوه ،٠٠٠ لا تسألي ! كان علي في تلك اللحظة أن أنهض وأنصرف لكنني أشفقت على جسدي وأشفقت على جسدها فبقيت •

اقرئي واحدة من قصائدك • قلت ذلك لأحول أفكاري • أشع وجهها بهجة • وصار صوتها أكثر هدهدة ومرارة : أيها المنفيون الذين لم يدركوا بعد ان المنفى وطن • حين ندخل مدنا جديدة يسير الوطن لاحقا بنا مثل أخت • أيها المنفيون الذين لم يدركوا بعد انه في قلوبنا المنفية ، يبدأ نشيد الانشاد عين نمنح ابتسامة •

امتلأت عيناها بالدموع وسألتها : « هل تبكين ؟ » وانحنيت عليها • فأجابت : « أينما لمست اليهودي فانك تجد جرحا » •

## ٣ اوكتوبـر:

آه لو كان الانسان قـادرا على الاحتفاظ بالنشـوة الو ان ديونيزوس كان الها كلي الابداع وشمولي الخلق الكن النشوة تتبدد بسرعة ، والذهن يصفو ويتحول اللحم المتماسك الحار الى شبح من جديد • في اليوم التالي استيقظ عقلي • نظر الي باحتفار وتجهم وصرخ : كافر ، خائن ، غدار ، متقلب النني أخجل من أن أعيش وأسافر معك • ربما ان بوذا يستطيع ان يغفر لك لكن أنا لا استطيع . اياك أن تخطو مرة أخرى الى الشرك ذي اللون البرتقالي •

الا ان أول شيء فعلته في الصباح ، رغم ذلك ، هو انني سلكت الطريق ذاته وعدت الى المؤتمر ، تطلعت لكنني لم أر اللون البرتقالي في أي مكان ، وعلى الرغم من انني كنت أريد أن أبنهج الا أنني لم أستطع ، ومرة أخرى سمعت الكلام المنمق المغخم ، كان كثير من المستمعين يأكلون التقاح ليهدئوا جوعهم وكان آخرون منكبين يسجلون ملاحظات ورؤوس أقلام ودون أن يضيعوا كلمة واحدة ،

وبغتة شعرت بشيء كالانفاس الدافئة ورائي : وجه يبحث عني ويثبت عين عني ويثبت عين عني ويثبت عين القاعة ، ويثبت عين عني كانت تلبس شالا رثا ذا لون زيتي غامق ، وقد ردت قبتها ذات الفرو المنزوع الوبر لأن الغرفة كانت باردة ، ابتسمت لي وأشع وجهها مثل تمثال رخامي في ضوء الشمس ،

لم التفت للنظر اليها مرة ثانية ، حاولت أن أخرج لكنها لحقت بي في الردهة وأعطتني مجموعة صغيرة من قصائدها ، ضحكت وقفزت ، لم تكن نشوتها من اليوم السابق قد تلاشت ، لكنني كنت تواقا لمفارقتها وللانصراف ، وفي اللحظـة التـي بدأت فيها أنحني لتقديم يدي اليها رأيت عينيها تتطلعان الي متسائلتين ومتشككتين وظل من الخوف يخيم عليهما ، كان جسدها قد ازداد صغرا وصار اكثر انحناء ، لقد تقلصت داخل نفسها ، وانفطر قلبي شفقة ، أمسكت بها من أعلى ظهرها وفركت كتفيها النحيلين ،

لادا تؤذینی ؟ سألت وهي تحاول الفرار •

لانك مصنوعة من طينة مختلفة ، ولأن لديك الها مختلفا ولأنني كنت أفكر فيك طوال الليل • كنت أريد أن أسألك بعض الاسئلة • ولكن يجب أن تقولي الحقيقة •

\_ ولم لا أقول المقيقة ؟ أنا لا أخافها • أنا يهودية •

ما الذي يأمرك به الهك ؟ أي واجب يفرضه عليك ؟ هـذا
 ما يجب أن أعرفه قبل أن نتقدم أكثر من ذلك •

\_ الكراهية \_ هذا هو الواجب الأول • هل ارتحت ؟

بغتة تشنجت قسماتها • وعلى الرغم من ان شفتيها السميكتين لم تعودا تتكلمان فانهماقد ظلتا ترتعشان • عينان صفراوان وشدق؛ فاغر لنمرة صارت واضحة وراء الوجه الجميل ذي الملامح القاتمة •

هل ارتحت ؟ همست مرة أخرى باستفزاز •

تذكرت قول بوذا: « اذا رددنا على الكراهية بالكراهية فلن التحرر العالم من الكراهية » •

أَجْبِتَهَا : « الكراهية هي الخادم الذي يسير في الامام وينظف الطريق لكي يمر السيد » ٠

- ومـن هـو السيد ؟
  - ٠ المبي ٠

ضحكت اليهودية ساخرة: « هذا ما يثغو به مسيحك • أما بالنسبة لنا فالهنا يهوه يأمرنا قائلا اذا لكمك أحدهم فأسقط لك سنا فحطم فكه كله بالمقابل • أنت حمل أما أنا فذئبة جريع • لا نستطيع أن نختلط • جميل أننا أدركنا ذلك قبل أن نجمع شفاهنا » •

- ما الذي لديك ضد العالم ؟ لم تريدين أن تدمريه ؟

أشك في أن تكون قد سبق لك أن جعت البدا اليس أنت النك لم يسبق لك أن نمت تحت جسر ولم تقتل أمك في مذبحة منظمة الختصار ليس لك الحق في أن تسأل الهذا العالم عالمك عالمك وفاسد لكن قلوبنا ليست كذلك الريد أن أساعد رفاقي على تدميره وبناء عالم جديد عالم لا يجعل قلوبنا تحس بالخجل المجديد المدينة على المدينة على المدينة على المدينة على المدينة عالم المدينة على المدينة على المدينة عالم المدينة على المدينة عالم المدينة على المدينة عالم المدينة ال

تمشينا تحت الاشجار العارية • كانت بعض الاوراق ما تزال عالقة في الاعالي لكن هبة قارسة جاءت لتهزها فارتمت على رأسينا وأكتافنا • كانت اليهودية ترتعش وكان قفازاها مليئين بالثقوب وكانت بلوزتها قطنية وحذاؤها بالي الكعبين • كان ممزقا رثا • نظرت نظرة جانبية الى عينيها للحظة ورأيت مذعورا أنهما مثبتتان على وتشعان بكراهية تملأهما •

ما الذي مرت به هذه الفتاة لكي تتحدث بهذه الكراهية 1 قلت لنفسي ربما لأنها كانت تخشى ان تقع في حب رجل من المعسكر المعادى •

كانت شفتاها قد ازرقتا من البرد وكانت اسنانها تصطك و خجلت فخلعت معطفي الفرو والقيته بسرعة على كتفيها قبل أن تجد الوقت للهرب ، هزت نفسها غاضبة محاولة ان تلقيه عنها لكنني أمسكت به عليها بثبات ورجوتها ان تبقيه ،

توقفت وكأنها صارت عاجزة عن التقاط أنفاسها • لقد توقفت عن المقاومة • وشعرت بحرارة جسدي تخرج من معطفي وتتغلف ل ببطء وعمق داخل جسدها • عادت شفتاها الى احمرارهما من جديد • وشيئا فشيئا بدأ وجهها يستعيد جماله • واتكأت بذراعها علي • لا بد ان ركبتيها قد ترافتا •

تمتمت : جميل أن تدفأ • تبدو الحياة وكأنها تتغير •

اغرورقت عيناي بالدموع وأناً افكر بأن قليلا من الدفء وقليلا من الخبز وسقفا فوق رأسك وكلمة لطيفة وعندها تمحي الكراهية • وصلنا الى بيتها •

سألتها : متى سأراك مرة أخرى ؟

قالت : خذ معطفك • لقد فهمت الآن لماذا يتحدث كل من لديه معطف من الفرو بالطريقة التي تتحدث بها • خذه لأن قلبي على وشك ان يضعف •

\_ ليس قلبك يا ساريتا بل كراهيتك •

\_ انها الشيء ذاته • بارك الله بالبرد والجوع • لولاهما لانغمرت بالراحة • بمعنى آخر لكنت ميتة وجثة • وداعا ا

لم تمد يدها و فتحت حقيبتها وأخرجت مفتاحها لتفتح الباب • وكررت سؤالي : متى سأراك مرة أخرى ؟

الكن وجهها كان قد عاد واصبح قناعاً اصغر من الكراهية ، ودون ان تجيب فتحت الباب وغابت في العتمة ،

ولم أرها بعد ذلك أبدا

اعتزلت في غرفتي و لقد تحول قلبي الى كيس مليء باليرقات و بغتة كان العالم قد اكتسى باللحم والعظم من جديد وبدا أنه موجود فعلا وانفتحت التعطشات الخمسة في جسدي وبدأت أنادي بوذا ليأتي ويطرد المغوي و ذات مرة كان هناك قديس عظيم عجز و بعد اربعين سنة من التمسك بالزهد و عن ان يصل الى الله و كان هناك شيء يقف في طريقه ويصده وفي نهاية السنوات الاربعين فهم و كان الشيء جرة صغيرة كان يحبها كثيرا لأنها تبرد ماء الشرب الذي يحفظه فيها وحطم الجرة فاتحد بالله فورا

<sup>﴿</sup> هذه القصة رويت عن المتصوف المسلم السري السقطي

عرفت ـ عرفت ان الجرة في حالتي هي جسد الفتاة الصغير الذي لا يقاوم • فان كنت بدوري راغبا في التوحد بالله ، فان علي أن أمحو هذا الجسد الذي يقف في طريقي • حين يتسلل دبور وحشي الى خلية نحل ليسرق العسل ، تندفع العاملات اليه وتقمط جسده كله بشبكة من الشمع الارج فتخنقه • كانت شبكتي الشمعية مؤلفة من الكلمات والاشعار والاوزان • بهذه الحبال المتلوية المقدسة سألف ساريتا وأمنعها من سرقة عسلى •

بدأ الدم يندفع الى صدغي • جمعت أفكاري المبعثرة التائهة • وجاهدت لكي أركز قوتي على جسد واحد وصوت واحد وعينين سوداوين قلقتين • كنت أريد طرد هذه الاشياء لأنها كانت تفصلني عن بوذا •

حشدت الكلمات ووقفت في مقدمتها ثم انطلقت الى العب · بدأت أكتب • ولكن كلما أكثرت من الكتابة ابتعد هدفي عنى وازداد توقى • راحت ساريتا تبتعد أكثر فأكثر ، وازدادت صغرا الى أن تلاشت ، ولمع أمامي مرتقى ، مرتقى صخري عليه أثر أحمر ورجل يتسلق ـ حرف هيروغليفي بسيط مرسوم بأقل قدر من الضربات • وعرفت فيه حياتي • حللت لغزه فرأيت بكم من السذاجة وبكم من الآمال كنت قد انطلقت ، ورأيت اين كانت محطات الطريق المختلفة التي توقفت فيها مؤقتا لالتقاط أنفاسي ولاستجماع زخم جديد ـ النفَس ، العرق ، الجنس البشري ، الله ، وكيف بَعْتَهُ تُوضِحت القمة السامية من فوقى ـ الصمت ، بوذا • وأخيرا رأيت التوق الذي بدأ يتأجج في أعماقي ، التوق لتحرير نفسى الى الابد من الخدم كلها ، الأرضية والسماوية ، وللنجاح في الوصول الى القمة المنعزلة المهجورة ٠٠٠ حين جمعت الصفحات التي كتبتها وقرأتها \_ كانت مبعثرة على الارض - تملكني الرعب • كنت أريد أن أكتب تعويدة للتخلص من ساريتا لكنني بدّلا من ذلك كتبت تعويدة للفلاص من الكون كله • كان بوذا يجلس ساكنا وواثقا من نفسه على القمة يراقب كفاحي في سفح المرتقى وهو يبتسم بمودة ولطف •

بعد أن نظمت الاسئلة القديمة ، وبعد أن وجدت الكلمات وشكلت الجواب شعرت بالراحة • نهضت لأفرج وأحرك تنمل جسدي الذي كان معتزلا منذ عدة أيام • كان الليل قد حل ، لا بد ان الناس قد أنهوا عشاءهم • ولأنها لم تكن تمطر ولم يكن الثلج يهطل فقد تدفقوا الى الشوارع • رأيت أضواء ملونة على مدخل كبير ، واعلانات ملونة تقول « رقصات من جاوة » • ومن الداخل سمعت موسيقى رزينة مليئة بالعاطفة ، كان الرجال والنساء يدخلون فدخلت أيضا •

بين المشاهد التي كانت روحي تستمتع بها يقف في ذروتها دائما الرقص والسماء المليئة بالنجوم • لم تستطع الخمرة أو النساء ولا حتى الافكار أن تضعني في حالة هياج تام – جسدا وعقلا وروحا – كما يفعل هذان الشيئان • ولهذا فقد كنت مسرورا لأنني في هذه الليلة ، وبعد هذه الايام العديدة من الصيام الزاهد ، لن أكتفي بأن أجعل لحمي ينفض عنه حذره وأن أمتع نفسي ، بل سيستمتع معي عقلي وروحي – هؤلاء الرحالة الثلاثة المترافقون •

حين دخلت الصالة كان الرقص قائما ١ الاضواء مطفأة باستثناء البقعة الخضراء المزرقة الغامضة التي كانت تضيء المسرح وتجعله يبدو مثل قاع بحر شرق أقصوي ٠ كان هناك ياقع دقيق الاطراف داكن البشرة يرتدي حلى غريبة ساحرة وبذلة خضراء ذهبية ـ مثل حشرة ذكر في حالته النزوية الصيفية \_ يرقص ويرقص مستعرضا رشاقته أمام الانثى ، وكم كان لديه من القوة ومن اللدانة ، وكم كان يستحق \_ هو ولا أحد غيره \_ ان ينتقى للتزاوج معها وانجاب ابن بحيث تنتقل هذه المزايا من الرشاقة والقوة واللدانة الى هذا الابن ولا تفنى • كانت الانثى تقف بلا حراك وهي تتطلع اليه وتزنه بنظرها محاولة أن تتخذ قرارها ٠ وبغتة قررت ٠ والقتّ بنفسها الى الرقص ولخوفه انتحى الرجل جانبا ٠ لقد جاء دوره الآن لكي يقف مستغرقا بلا حراك وهو يتطلع الى المراة ٠ راحت ترقص وترقص أمام الرجل المذعور • فتحت ذراعيها ونحت عنها أستارها حتى التمع جسدها أخضر مزرقا لوهلة ثم انطفأ • في اللحظة التالية اقتربت منه متظاهرة بأنها ستلقي بنفسها في حضنه ٠ الطلق صرخة انتصار وفتح ذراعيه لكن المرآة كانت تفر منه في كل مرة مع هسهسة وترقص بعيدا عن متناول يده ٠ سواء كانت حيوانات أم طيورا أم بشرا ، فان الاقنعة في كل دورة رقص كانت تلقى ، ووراءها كلها يظهر الوجه ذاته ، الوجه الفالد للحب ، وفيما كنت أرقب الثنائي الجاوي سألت نفسي عما اذا كانت رقصة أخرى أبعد من ذلك ، ولنقل أنها رقصة الله ستستطيع في دورانها أن تخلع قناع الحب هذا أيضا ، وخطر لي أن أتساءل:أي وجه مرعب سيظهر عندها ؟ كنت أجاهد أن أستحوذ على الوجه النهائي خلف كل قناع ولكنني لم أستطع ، وتساءلت عما اذا كان سيكون هواء فارغا \_ وجه بوذا ؟ كان الراقصان ، الرجل والمرأة ، قد اندمجا هذه المرة ، كانا يرقصان متشابكي الذراعيين والمرأة ، قد اندمجا هذه المرة ، كانا يرقصان متشابكي الذراعين في حالة من النشوة وهما يقفزان في الهواء ويسقطان ليندفعا الــي الأعلى من جديد محاولين وسط لهاث الرغبــة ان يتخطيا الحدود الانسانيــة ،

خرجت وتجولت في الشوارع حتى ما بعد منتصف الليل • بدأت كسفات ثلجية متفرقة تتساقط واستقبلتها بشعور من الارتياح لانها بردت شفتي المحترقتين • كانت أسئلة جديدة تبرز في أعماقي • لقد فتح رقص هذا المساء الينابيع القديمة في أحشائي ، الينابيع التي كنت قد ظننت أنها نضبت • وأدركت أن حشايا الكريتي لا تفرغ بسهولة • كان في داخلي أسلاف رهيبون لم يأكلوا من اللحم أو يشربوا من الخمر قدر ما كانوا يحتاجون ولم يقبلوا من النساء قدر ما كانوا يشتهون وها هم الآن ينتفضون بشراسة ليمنعوني حيمنعوا أنفسهم ـ من الموت • وفي الحقيقة ما الذي كان لبوذا في كريت ؟ وما الذي يمكن أن يأمل فيه في كريت ؟

تطلعت الى كسفات الثلج الهائمة في ضوء مصابيح الشارع فذكرتني بالرجل والمرأة الجاويين اللذين رأيتهما ذلك المساء ، وبعدد لا يحصى من الرجال والنساء الذين يمثلون الرقصة ـ المطاردة والمعركة والرغبة ـ وفي النهاية يشكلان وحدة لكي ينجبا ابناء ويضمنا خلودهما ١٠ ان الظمأ للخلود أصعب ارواء من الظمأ للموت ٠

استلقیت ، منهکا تماما ، لأنام ، وکعادة حظی الحسن ، حین يتعذب عقلی المتيقظ بالأسئلة ويعجز عن التخلص منها ، يأتي

النوم ليبسطها ويحولها الى حكاية • هكذا هي ذروة المادة الساكنة للحقيقة حين تزهر •

حلمت انني اتسلق جبلا • كنت أحمل عصاي على كتفي كعادة الرعاة الكريتيين وكنت أغني • وأتذكر أنها كانت أغنية شعبية كنت أحبها كثيرا •

بذرت بذرة فلفل على شفتي ماراغارو فنمت بكثافة وصارت نبتة عملاقة • الآن يجنيها اليونانيون وينقلها الاتراك وماراغارو تدرسها بانفراج ساقيها وهي تصعد •

وبغتة اندفع عجوز من كهف • كان قد شمر أكمامه ويداه كائتا مغطاتين بالوحل • وضع اصبعه على شفتيه ليسكتني ثم أمرني بصوت صارم « توقف عن الغناء • أريد الهدوء ! ألا تـرې انني أشتغل ؟ » ( هنا أشار الى يديه ) •

سألته : ما الذي تشتغله ؟

الا تستطیع ان تری بنفسك ؟ داخل هذا الکهف انا اصنع المفتدی ۰

صرخت وقد بدأت الجراح القديمة تنز في أعماقي من جديد : «المفتدى ؟ من الذي يفتدى » ؟

أجاب العجوز بسرعة وهو يدخل من جديد الى كهعه : « ذلك الذي يعي الكلية ويحبها ويعيشها ! »

« ذلك الذي يعي الكلية ويحبها ويعيشها ••• » طوال اليوم الثاني وأنا أردد هذه الكلمات التي جاءتني من حلمي دون أن أتعب منها • أكان هذا صوت الله ، الصوت الذي لا يمكن أن يسمع الا ليلا وذلك حين يكون العقل الثرثار قد أغلق فمه ؟ هكذا رحت أسأل نفسي • كنت دائما أؤمن بالنصح الذي تقدمه لنا ساعات الظلمة • لا شك ان الليل أكثر عمقا وقداسة من ذلك الساذج النهار • الليل يشفق على الانسان •

مرت عدة أيام • كثيرا ما حدث في حياتي أن هذين الشيطانين ، شيطان النعم وشيطان اللا ، يتصارعان ويتعاركان في داخلي • وفي كل مرة كنت فيها أجد جوابا على الاسئلة التي تعذبني ، كنت أقبله دون ارتياح لأنني كنت أعرف أن هذا الجواب سوف يفقس ، حتما ، أسئلة جديدة • ولذا فان المطاردة التي يقوم بها الشيطانان في داخلي هي مطاردة لا نهاية لها • ويبدو أن كل جواب يخفي أسئلة مستقبلية في طيات يقينه المؤقت • ولهذا كنت دائما لا أنظر الى مجيئه بارتياح بل بقلق دفين •

كان المسيح يخفي بذرة بوذا في أعماقه الدفينة • وتساءلت : ما الذي كان بوذا يخفيه ملفوفا في ردائه الاصفر ؟

ذات أحد ماطر كنت أتجول على مهلي في متحف أتفرج فيه على اقنعة أفريقية قوية مصنوعة من الخشب وجلود الحيوانات والجماجم البشرية ، وفي محاولتي لحل لغز الاقنعة قلت لنفسي ان الفاع هو وجهنا الحقيقي ونحن ها لاغوال ذات الافواه الدامية والشفاه المتدلية والعيون المرعبة ، ان هناك قناعا كريها يعوي وراء الملامح الجميلة للمرأة التي نحب ، وهيولى وراء العالم المرئي ، وبوذا وراء وجه المسيح اللطيف ، وأحيانا في لحظات الحب والكراهية والموت تتلاشى الفتنة والسخر ونرى الملامح المخيفة للحقيقة ، وتذكرت وأنا أرتعش الصبية الايرلندية داخل تلك الكنيسة الصغيرة على قمة الجبل الكريتي ، ما ان لمستها شفتاي حتى بدا ان وجهها قد تهرأ وتلاشى كاشفا عن قردة مخيفة متعذبة منتشية ملأتني بالقرف والخوف ، منذ ذلك الحين كنت أضبط نفسي ، بصعوبة ، عن تعرية الوجوه الحقيقية للبشر لأن الحب والغزل والتفاهم المتبادل سوف تختفي كلها ، عندها يبدو انني أتظاهر بتصديق وجوه البشر وبهذه الطريقة أستطيع أن أعيش مع رفقائي البشر ،

كل يوم قبل طلوع النهار كان هؤلاء الاروميون ﴿ الذين بنحتون الاقنعة يتسابقون الى أعلى أقرب تل لينادوا الشمس ـ لاتوساوا

<sup>★</sup> سكان البلاد الاصليون .

اليها ـ لكي تظهر وهم يرتعدون خشية انها بصدفة ما قد لا تأتي ثانية • كان المطر بالنسبة اليهم مليئا بأرواح الذكور التي تدخل الارض وتخصبها • وكانت ومضات البرق هي النظرات الغاضبة للرئيس غير المرئي • كانت الاوراق على الاشجار تتكلم ، مثل شفاه البشر تماما ، وكانت عجائز عديدات يفهمن ما نقوله • وحينما كان هؤلاء الاروميون يعبرون نهرا فان النهر هو الذي يسحبهم اليه ليغرقهم الا أنهم كانوا يستجمعون قواهم ويمرون عبر التيار دون سرعة كبيرة ثم يتلوون ضحكا حين يصلون الى الضفة المقابلة لأنهم اجتازوه بأمان • كانت الاشياء كلها تتكلم وتجوع وتسمع ولها جنسها وتتزاوج • كان الهواء مليئا بكثافة بأرواح الموتى ، ومن أجل ازاحتها جانبا كان الهؤاء الناس يتفرقون ويحركون أذرعهم حين يسيرون وكأنهم يسبحون • لهذا استطاعوا رؤية الحقيقي بهذا الوضوح خلف الظاهر ، وعروا القناع الأزلي المتخفي وراء الوجه الزائل •

جاءت فتاة ووقفت الى جانبي وبدأت تتفرج ، مثلي ، على الأقنعة ، لوهلة كنت على وشك الخروج لأنني أحس دائماً بانزعاج معين حين أكون وحيدا أو أتفرج على شيء يؤثر في ثم يأتي شخص ما ليتفرج عليه أيضا ، كانت قصيرة وبدينة ولها صدر بارز وذقن قوية وانف صقري وعينان برموش كبيرة ،

التفتت وألقت علي نظرة متأملة طويلة وكأنني كنت أنا الآخر قناعا ٠

سألتني : هل أنت أفريقي ؟

فضمكت ، وأجبت : لست أفريقيا كاملا • قلبي فقط •

قالت : ووجهك أيضا ٠ ويداك ٠٠٠ أنا يهودية ٠

قلت لأثيرها: شعب مرعب • خطر • يتظاهر انه يريد ان ينقذ العالم ••• أما زلتم تنتظرون المسيح ؟

<sup>-</sup> لا • لقد جاء •

٠ المسيح ؟

ـ نعـم المسيـح ٠

ضحکت ثانیة : متی ؟ وأین ؟ ما اسمه ؟ ـ لینــن •

كان صوتها قد أصبح بفتة عميقا وأصبحت عيناها كثيبتين •

لينين! للحظة بدا لي ان الاقنعة كلها أمامي قد تحركت وقضقضت بفكوكها الكبيرة المفتوحة • ودون كلام راحت الفتاة تتطلع عبر النافذة الى السماء القاتمة •

نعم ، قلت لنفسي ، كان لينين مخلصا جديدا آخر ، مخلصا جديدا آخر خلقه المستعبدون والجائعون والمضطهدون ليمكنهم من تحمل العبوية والجوع والاضطهاد ـ قناعا جديدا آخر لياس البشر وأملهم ،

- أعرف مسيحا آخر يخلص الانسان من الجوع ومن التخمة أيضا ، من الظلم ومن العدل أيضا ، و - وهذا هو الاهم - من كـل المسيحات ،

۰ واسمــه ۰۰۰۰

\_ بـوذا ا

ابتسمت بازدراء ثم قالت بصوت غاضب « سمعت عنه ۱ انه شبح ۱۰ما مسیحی فمصنوع من لحم ودم » ۰

لقد تفجرت • وتصاعدت الرائحة الواخزة لجسدها المتعرق من بلوزتها المفتوحة • وتثاقلت عيناي لوهلة •

قلت وانا المس ذراعها : « لا تغضبي • انت امراة وانا رجل • نستطيع ان نصل الى حيث يفهم كل منا الآخر •

تطلعت الي بعينيها نصف المغمضتين وحاجباها يرتعشان ٠

« هذا المكان مقبرة » قالت ذلك وهي تتطلع الآن الى الأقنعة والى الآلهة الخشبية والاسلحة الغريبة التي تحيط بنا « مقبرة ، انني أختنق هنا ١ المطر يتساقط في الخارج • تعال • دعنا نتبال » •

قضينا ساعات في المطر ونحن نسير تحت أشجار الحديقة

الواسعة • كانت عائدة من روسيا منذ عدة أيام ـ من الفردوس وكان كيانها كله يشع حبا وكراهية ضارية • وكان اسمها ايتكا •

استمعت اليها • في البدء كنت أقدم احتجاجات لكنني سرعان ما أدركت أن الايمان يسيطر ويتحكم من مكان سام أعلى من رأس الانسان وأن العقل عاجز عن لمسه • تركتها لذلك تسترسل في حديثها • وتركتها تهدم العالم وتعيد بناءه •

اقترب المساء • وقل عدد المتسكعين وأضيئت الانوار • وبدا بغتة ان الناس والبيوت والاشجار قد غرقت في المطر المضيء •

« تعبت » قالت الفتاة وهي تميل على ذراعي ٠ « دعنا نذهب الى غرفتي » ٠

تركنا الحديقة وسرنا في الازقة الضيقة ووصلنا الـى هـي العمال ·

- ستلتقي بثلاث من صديقاتي • سنتناول الشاي معا هذا المساء • الاولى رسامة • انها تتصارع مع الالوان • تصنع شيئا ثم تمحوه • انها تبحث لكنها لا تعرف عم تبحث • وهي تقول ( عندما أجده سأعرف ما الذي أبحث عنه ) اسمها دينا وهي يهودية • الاخرى ممثلة ، وهي تبحث مثل دينا تماما • انها تتقمص كل شخصية تمثلها ولكن حين تنتهي وتخرج منها فانها تمزق نفسها اربا • اسمها ليا وهي يهودية أيضا • الثالثة جميلة جدا لكنها مفسدة ومتكلفة • والدها الغني يواصل مدها بالمال وهي تنتقي فساتين سهرة وتشتري العطور وتختار الرجال الذين تريدهم وتنام معهم • اسمها روزا • وهي ليست يهودية بل من فيينا • انني أحبها ولا أعرف لماذا • •

صمتت للحظة ثم أضافت : « ربما لأنني أحب أن أتشبه بها ٠ من يدرى ؟

تظاهرت انني لم أسمع ، ولكنني في أعماقي سررت سرا لأن اسمع صوت الانثى الابدية يعلو على الافكار والنظريات حول تدمير العالم واعادة بنائه ٠

كانت الصديقات قد وصلن • روزا اشترت العلويات والفاكهة • وقد أعدت المائدة وكن ينتظرن ، وروزا تضع أحمر الشفاه وقد تمددت على أريكة بينما كانت الاثنتان الاخريان تقرآن بشغف في صحيفة مددتاها أمامهما • كان الناس مهتاجين مرة أخرى والعالم في نوبة حمي •

فيما كنت أراقب الارواح الاربعة المتوحشة المحيطة بي رحت أفكر: بورك حظي الذي يلقي بي دائما بين اليهود • أظن أنهم يلائمونني أكثر من المسيحيين •

أطلقت الفتيات الثلاث صرخة حين دخلنا • لم يكن يتوقعن رجلا •

قالت ایتکا ضاحکة : « انني حتى لا أعرف اسمه • وجدته في المتحف الاثنولوجي ﴿ • انه قناع • »

عدات روزا جاستها وامتلأ الجو بالشذى • لقد جعلتني رائحة الانفاس الدافئة والشباب المتعجل أمرض فورا • لا أعرف لماذا • ولكن حين وجدت نفسي بين هذا العدد من الصدور الانثوية وهذا العدد من العيون القلقة والشفاه المتبرجة فانني امتلأت بالخجل والخوف • كنت أفضل أن أنصرف ولكن الشاي جلب فجلسنا على وسائد على الارض وركبنا متلاصقة • الآن ، وبعد سنوات طويلة ، لا أتذكر من هذه الأمسية كلها ـ تلك الأمسية التي أثقلت على كثيرا ـ الا ايتكا وهي تتحدث بحماس عن موسكو ، عاصمة العالم الحمراء ، وروزا تضحك وتعيد صبغ شفتيها بعد ان شربت الشاي ، والبنتين الأخريين تحدقان بعيون جاحظة ولا تقولان شيئا •

حل الليل • ونهضت الفتيات الثلاث لينصرفن • نهضت معهن لكن ايتكا شدت على ذراعي وأشارت لي بالبقاء • بقيت • وفي تلك الليلة بدأ بوذا يشحب في داخلي • أدركت في تلك الليلة ان العالم ليس طيفا وان جسد المرأة حار ومليء بمياه الخلود وان الموت غير موجود •

<sup>\*</sup> الاتنولوجيا: علم الاتوام والاجناس البشرية .

بقيت معها عدة ليال • لم تقل كلمة واحدة عن الحب ، ولم يجروء القلب على افساد العابنا العارية المقدسة بتنهداته وتعهداته و لا شيء الآن الا الاجساد ، مثل الحيوانات ، كنا نتعارك ثم نغرق في نوم عميق منهكين وفرحين • أه ! بوذا ! بوذا ! كنت أفكر وأضحك •

أية راحة تتحقق حينما لا يتورط اللحم في الاهتمامات الروحية بل يبقى على الارض نقيا ونظيفا مثل حيوان • لقد مرغت المسيحية اتحاد الرجل بالمراة حينما وصمته بالخطيئة • وبعد ان كان في الماضي عملا قدسيا ، وخضوعا مفرحا لارادة الله ، حطت المسيحية من قيمته وجعلته تجاوزا • قبل المسيح كان الجنس تفاحة حمراء ثم جاء المسيح فدخلت دودة الى تلك التفاحة وبدأت تاكلها •

كنت أتطلع باعجاب الى هذه الفتاة المتأججة ، طوال الليل تكون وحشا نهما أكلا للذكر وكل ذرة في روحها قد تحولت الى لحم ، بينما تظل طوال النهار لهبا من النقاء الخالص ، ذكرتني بامرأة استثنائية أخرى ، كانت مثلها اما ان تكون كلها جسدا واما ان تكون كلها روحا ، انها القديسة تيريسا ، ذات يوم رأتها راهبات ديرها وهي تلتهم بنهم حجلا محمرا ، روعت الراهبات الساذجات لكن القديسة تيريسا ضحكت ، وقالت « عند الصلاة صلاة ، وعند الحبل حجل ! » كانت تمنح نفسها بكليتها الى كل من العملين لتغذي جسدها وروحها بالنهم ذاته ،

كانت ايتكا تلعب معي طوال الليل ولكن حين ياتي النهار كانت تقطب حاجبيها وتنظر الي بكراهية • وتسألني دائما : « الست خجلا من كونك مرتاحا وغنيا ؟ دون أن تجوع أو ترتجف بردا في الشتاء ودون أن يكون لديك حذاء مهترىء ؟ ألا تخجل من التسكع في الشوارع وأنت تقول لنفسك : العالم جميل وأنا أحبه ؟ »

واقول لها: انا لا اقول ان العالم جميل وأنا أحبه ١٠ أقول ان العالم سلسلة أطياف ١٠ الجوع والبرد والحذاء ( المثقوب أو ما هو دون ثقوب ) هي أطياف ١٠ ستهب عليها نسمة وتبددها كلها ١٠ هذا ما أقوله ١٠

هاجمتني بعنف وأغلقت فمي براحتها: « اسكت! اسكت! لا أريد أن أسمع أية كلمة أخرى • أيمكن أن يكون صحيحا أذن أنكم أنتم الاثرياء ، كلكم لا قلوب لديكم تحسَّون فيها بالعطف؟ أليسر، لدى أي منكم عينان يرى بهما؟ تعال أنظر!»

أخذتني وقادتني عبر الحي البروليتاري • كان كل شخص يعرفها • دخلت الى الاكواخ البائسة وجعلتني أرى الاطفال الجائعين والامهات الباكيات والرجال العاطلين عن العمل جالسين بصمت وهم يعضون شفاههم • وحين كنت أطرح عليهم أسئلة كانوا يتاملونني من رأسي الى قدمي ثم يحولون وجوههم عني •

سألت ايتكا: « لماذا لا يتكلمون ؟ لماذا ؟ »

« انهم یتکلمون فعلا ۱ انهم یجارون – ولکن کیف لمثلك ان یسمعهم ؟ ولکن لا تخف ذات یوم ستسمعهم بوضوح تام ۱ » وثبتت عینیها علی آملة ان تری معاناة البشر وقد تغلغات فی ۱۰۰

لكنني أجبتها ساخرا: «يا للفجل انني أنا أيضا لا أمتص أي نوع من السكاكر أحلي به ريقي ، أحد تلك المنتجات اللذيذة للفن الانساني الملواني: الله ، وأرض الوطن ، وصديقك المفضل كارل ماركس • ذات يوم التقيت بأسعد انسان في العالم • كان يمتص سكرتين في أن معا: المسيح وماركس • فلكونه مسيحيا متعصبا وشيوعيا متعصبا أيضا استطاع أن يحل كافة الاشكالات في الحياة ، الارضية والسماوية •

كنت قد بدأت ممازها ولكن وأنا أتكلم أحسست بالعطف والمرارة يثقلان روحي • ومن باب الاحساس الكاذب باحترام النفس لم أشأ أن أكشف عنهما وأصررت على معارضتها والمفاخرة برفض استقاء العزاء من امتصاص السكاكر •

« أنا لا أريد أيا من هذه المريحات • كل ايمان يعد بالجزاء وبالسعادة يبدو لي عزاء جبانا لا يصلح الا للمخرفين والضعفاء والنباتيين » •

« انا لست خرفة ولست كسيحة أو نباتية » • ردت رفيقتي غاضبة • « توقف عن تبجحك • بوذا الذي لديك سكرة أخرى مثل البقية • وأكثر من ذلك أريد أن تعرف انني k لا أريد أن أراك أو أسمعك بعد الآن » •

نفضت رأسها بغضب وتركت ذراعي ثم دخلت في أول شارع صادفناه وتركتني ٠

ولكن عند المساء تبتسم شفتاها اليهوديتان المليئتان : « كل ما قلناه خلال النهار \_ ماء فوق السد » هكذا اعتادت ان تهتف ضاحكة كل مساء « الآن انه الليل ! » •

كنا نفترق كل صباح • هي تذهب الى المعمل حيث تشتغل وأنا تعودت المشي وحيدا في الاحياء الفقيرة • لم أكن أشاء ان أذهب الى هناك مرة أخرى في وجود ايتكا لانني حين أكون معها كانت كبريائي تجعلني أقاوم وأغلق قلبي • ولكن حين أكون وحيدا لا تعود معاناة البشر سلسلة من الاطياف • لم تعد ظلا بل حقيقة ، انها جسد جائع يتألم وينزف •

يا رب لا تنزل على الانسان كل ما يستطيع تحمله! لم أكن أعرف أن هذا القدر من الالم ومن الجوع والظلم موجود في العالم ولم يسبق لي حتى الان أن التقيت بهذا الوجه الرهيب للحاجة بهذا القدر من القرب و أن قائمة أخرى من القوانين هي التي تتحكم هنا والكراهية في الدرجة الاولى ولا بد أن تتغير الوصايا العشر هنا بلاقد تغيرت و لقد صار للحب والتراهية والحرب والاخلاق معاني جديدة و ذات يوم رأيت أمرأة هزيلة ممددة على الرصيف وكانت أسمالها قد أنحسرت فكشفت عورتها ولأنني أشفقت عليها توقفت لاتقول لها أن تسحب ثوبها وقلت : « أنت غير محتشمة » و فهزت كتفيها وارتسمت على شفتيها ابتسامة ساخرة « أنا جائعة وأنت تتحدث عن الاحتشام و الحياء للأغنياء » و

لم أستطع تحمل هذا القدر من الرعب ـ خدان غائران من الجوع، الطفال هزيلون ينقبون في أكوام النفايات لكي يعثروا على الفتات الذي لم يؤكل ، بطونهم خضراء ومنتفخة ، وأرجلهم ليست أكثـر

من عظام ملفوفة بصباغ أصفر • بعضهم يتكثون على عكازات لأن أرجلهم لم تعد قادرة على حملهم وبعضهم كانت لديه لحى نامية على خدودهم الطرية •

ولعجزي عن تحمل الامر أكثر من ذلك حولت عيني لكي لا أرى لأننى أحسست بالفجل •

أذكر ذلك جيدا : قبل العطف على البشر أحسست بذلك الفجل الداخلي • فجلت لرؤيتي العذاب الانساني في الوقت اللذي كنت فيه أجهد لتحويل هذا الرعب كله الى مشهد زائل وعبثي • كنت أقول لنفسي ان لا شيء من هذا حقيقي • وانني يجب أن لا أضل بحيث أومن ، مثلما يفعل أي شخص بسيط وساذج • لا • ان الجوع والتخمة ، الفرح والحزن ، الحياة والموت \_ كلها أطياف ! كنت أقول هذا وأكرره ، ولكنني حين رأيت الاطفال الجائعين الباكين والنساء بخدودهن الغائرة وعيونهن المليئة بالكراهية والالم بدأ قلبي يذوب تدريجيا • وبانفعال شديد صرت الاحظ هذا التغير المفاجىء في داخلي • في البدء خفق الخجل في قلبي وبعده العطف • المفاجىء في داخلي • في البدء خفق الخجل في قلبي وبعده العطف • بدأت أحس بعذابات الآخرين كما أحس بعذاباتي • ثم جاء بعده السخط والنقمة ، ثم التوق الى العدالة ، وفوق كل شيء آخر ، الاحساس بالمسؤولية • انني المسؤول عن كل ما في العالم من جوع وظلم وقلت لنفسي : هذه مسؤوليتي •

ماذا علي أن أفعل ؟ رأيت واجبي يتحول • كان العالم يتوسع : والحاجة أكبر من ان يسيطر عليها ، والواجب الذي يحس مسجون ومخنوق في جسد صغير واحد ، في روح صغيرة واحدة • ما الذي علي أن أقوم به ؟ وأية وجهة أسلك ؟ في أعماقي كنت قد عرفت ما علي ان أفعله لكنني لم أجرؤ على الكشف عنه • بدا ان هذا الطريق ضد طبيعتي • ولم أكن واثقا مما اذا كان الانسان ، بالحب والجهد ، قادرا على تجاوز نزعته الطبيعية • لكنني فكرت في الامر • تساءلت ما اذا كان لديه الكثير من القوة الخلاقة ؟ ان كان لديه فانه اذن بلا تبرير مقبول ان لم يسع في اللحظات الحاسمة لتحطيم حدوده • خلال تلك الأيام الصعبة ، حين كنت أجاهد ضد طبيعتي من أجل تجاوز نفسي الكريهة ومن أجل تحمل الآلام للتخفيف من العذاب

الانساني ورد الى ذهني نموذج للتضحية والحب استثنائي في نبله ـ كان يبدو كانه راغب في ان يدلني على طريقي • وتذكرت ما قالـه لى ذات يوم: « علينا أن نهتم دائما بصرخة انسان يطلب العون » •

حين دخلت أول مرة أزقة أسيسي الضيقة خلال جولتي في ايطاليا وسمعت الاجراس تقرع بمرح (كانت مسلاة المساء) من برج الاجراس في كنيسة القديس فرانسيس ومن رجل الله المسكين ، ومن دير القديسة كلير الصغير أحسست بسعادة لا توصف ، وعندما أقمت فقصر الكونتيسة العجوز أيريشيتا ، ظللت في تلك المدينة المقدسة أشهرا عديدة غير راغب في مغادرتها ، والآن في هذه الايام الصعبة التي كانت فيها روحي تحاول أن تكافح لكي تسمو أعلى قليلا انفتح قلبي واندفعت منه أسيسي ، برز أبن برناردون الاشعث الحافي الى الضوء في تلك الايام العصيبة ، وخطا الى المقدمة ثم أشار الى طريقي بيده ، لم يكن طريقا بل مرتقى صخريا شديد الانحدار ، لكن الهواء من حوله كان محملا بأريج القدسية الحلو ،

تذكرت اليوم الغائم الذي تسلقت فيه ديلا فيرنا جبل استشهاد فرانسيس ومجده ، كانت ريح جليدية عنيفة تهب وكانت الصخور شهباء وعارية ، خالية من العشب ، والاشجار العارية كانت كلها سوداء ، المنطقة كلها تئن متعذبة وقاسية – لا شيء الا الفقر والقفر والعزلة ، كانت الظلمة تقترب ، والضوء كان خافتا دون القي ، وكانت القمة ما تزال تلوح من فوقي ، حاولت دون جدوى أن أركز رغبتي وأن استثير قوتي كلها وأنا أحس بألم يسيطر على أركز رغبتي وأن استثير قوتي كلها وأنا أحس بألم يسيطر على هذا القفر ، وبغتة حدثت المعجزة ، بدا أن هذه المنطقة اللاانسانية اللامزهرة من حولي قد انتقلت من مكانها ، صعدت الخطوة السرية التي يتوق الواقع كله سرا لصعودها ، وأحسست أن من حولي هنا الرحمة بعادات الانسان المقبولة وبمتعة الكسول المسفة ،

لقد كان هذا القديس هو ذاته الذي أمات لحمه ، وأنكر متع المواس الخمس وألقى بالرماد على طعامه حينما أحس بالشيطان الداخلي الشره يلعق شرائح اللحم أمامه • كان يلقي بنفسه في جداول جليدية في عز الشتاء ويبقى طوال الليل سهرانا ويظل جائعا وبردانا ـ عذب جسده الطيني بهذه الكثرة وحين أشفق عليه على فسراش الموت التفت وقال: « اغفر لي يا آخي الحمار فلقد عذبتك كثيرا » •

لكن هذا الفقر كان فرانسيسيا • أي انه كان واثقا من غناه ، ومن الربيع السري الذي كان يهيئه ومن الصيف الدافىء المحمل بالثمار الذي يختفي في داخله • وبغتة تفتح في ذهني جبل فيرنا المقفر الاجرد في ذلك المساء وتحول الى مشهد ساحر من فردوسنا الداخلي ، مشهد مخضوضر شذي مغطى في ضواحيه كلها بالنحل والفراش وبدأت الآن أتسلق الجبل المعاد خلقه من جديد وأنا أصرخ «بوركت يا أخت لافيرنا ، أيتها الاخت الفقر » •

جاء الربيع • كيف لى أن أغادر ؟ كنت أعيش سعيدا في مواجهة دير القديسة كلير الصغير في قصر الكونتيسة ايريشيتا العجوز التي كانت مشبعة بالمتعة والبهاء الفرنسيسيين • لم يسبق لي ان تعرفت على هذا التطابق بين القديس فرانسيس وبين الربيع بهذا العمق ، ذلك انه بين المقولات الفرنسيسية العظيمة الثلاث عن الفقر والطهارة والطاعة ، لم يكن بينها ما يتلاءم كليا مع روح فرانسيس النقية المبعوثة أبدا مثل مقولة الربيع العظيمة عت الطهارة • في أية منطقة أخرى كان حريا بالربيع ان يوقظ روح الانسان المفتونة التواقة الى ذكرى الشباب والمرأة التي أحب ، وابنته الصغيرة : وان يبعث على الاستياء : لم تكون الطبيعة متجددة الانبعاث الى هذا الحد بينما يعجز الناس عن استعادة شبابهم !! انه لا بد ان يجعل روح الانسان تحسد الجبال والوديان لأنها « لا تنتظر الموت ولا تعرف الشيخوخة » الا ان الربيع في أسيسي يأخذ بالضرورة وبفرح هيئة فرانسيس هذه التربة الامبرية 🙀 🖫 التربة التي كان لها حسن حظ انتاج فاكهة كهذه ، تزداد اتساعا وغنى ، انها تبشر بربيع مزدوج أو ثلاثي فيه كل زهرة أسيسية تسمو ، دون أن تفقد بأي شكل مصيرها السعيد ، لتصبح رميزا قدسيا لازدهار روح الانسان •

<sup>\*</sup> نسبة الى « المبريا » المقاطعة الايطالية .

كان فرنسيد واحدا من الاوائل ، كان الزهرة المكتملة الاولى التي تنبعث من شتء العصور الوسطى المحروث بأشكال عديدة ، كان قلبه بسيطا وسعيدا وطاهرا ، وكانت عيناه ، مثل عيون الاطفال والشعراء العظام ، تريان العالم دائما للمرة الاولى ، لا بد أن فرانسيس كان عثيرا ما يحدق الى حشرة ، أو زهرة بسيطة أو ينبوع ماء ثم يجد عينيه مليئنين بالدموع ، ولا بد انه فكر بينه وبين نفسه : أي منظر هذا ؟! وأية متعة ؟! وأية أسرار قدسية هي الزهور والمياه والحشرات ؟! بعد قرون عديدة كان فرانسيس أول من يرى العالم بعينين عذراوين ، لقد سقط درع العصور الوسطى السكولاستي ﴿ الثقيل غير العملي ، وظل الجسد والروح عاريسين معرضين لرجفات الربيع كلها ،

زرت أسيسي بعد عدة شهور عاجزا عن البقاء بعيدا عنها وكان السهل المدني بكرومه العديدة وكروم التين وغابات الزيتون محملا بالثمار الآن وعبرت وحيدا متنقلا من قرية الى أخرى مستمتعا بالتربة الخصبة الباهرة بهدوء صامت : الارض المقدسة الولود التي تحملت ألام الحراثة والعزق باستسلام صامت وها هي الآن تضطجع مسترخية مغنبطة وحضنها يغيض بالثمار وتحس أنها راضية ورخية لأنها أدت واجبها والمانصياعها القوانين الأزلية وبمرورها الواثق الصبور عبر مراحل التأمل والمعاناة كلها واستطاعت ان تنجز هذا الجنى الخريفي الثرى الخاص بها والمتعالية والمتعالية والمتعالية والمتعالية والمتعالية والمتعالية والمتعالية المتعالية المتعالية الشرى الخاص بها والمتعالية والمتعالية

بغتة ، ومن دون أي جهد مقصود ، وجدت نفسي أتعرف مرة أخرى على المعنى العميق الطاعة ، المبدأ الفرانسيسي الاساسي الثالث ، اطاعة الاشارة الصارمة ونكران أنفسنا لثقتنا بالقوى السامية التي تحيط بنا والتي فينا ، القوى المرئية والخفية ، ونحن راسخون في أيماننا بأنها تعرف كل شيء بينما نحن لا نعرف شيئا ـ هذا هو الطريق الوحيد الى النماء ، الطرق الأخرى كلها مجدبة وخادعة لأنها لا تؤدي الى أي مكان ، بل تكتفي بأن تعيدنا الى النفس البائسة اللعينة بعد الخواء والتيه الصلف ،

<sup>★</sup> نلسفة سائدة في العصور الوسطى اتصفت باخضاع الفلسفة للاهوت من أبرز ممثليها توما الاكويني .

وهكذا حدث ان نهض فرانسيس ثانية من هذه الارض التي كان مفتونا بها • لقد رأيته مستلقيا على الارض تماما مثلما حدث في ذلك الصباح الباكر الذي وجده فيه الرهبان مفترشا أرض حديقة القديسة كلير وهو يغني تمجيداته للشمس والنار والماء • • • ويموت • لقد كان سعيدا • ولقد ألزم نفسه بقوانين أزلية • وملأ يديه بالثمار ، ومثل عامل طيب كان عائدا الى مولاه •

خلال تلك الشهور التي كنت فيها أتجول في أزقة أسيسي وفي المقول النائية أو أتأمل لوحات القصر العظيم لـ ( الرجل المسكين ) أتذكر أنني ظالت أجاهد لكي أتعرف بنفسي على ربيع كهذا أو خريف مثله قدر ما أستطيع • أية سنوات شباب نهمة مستعصية كانت !! في كل صباح كنت أنطلق ، سعيدا ويائسا ، مع بزوغ الفجر للتطواف في تلك المنطقة المقدسة وكنت أشعر بما لا بد أن يشعر به أي شاب وبما أحس به ذلك الاسبارطي الشاب الذي رأى الثعلب قريبا من لحمه العاري فلم يتكلم ولم يصرخ على الرغم من أن جسده كان ممزقا ـ لقد كان يتألم فخورا لمعرفته بأنه نجح في السيطرة على المه •

ودون أن أكون راغبا في الامر لا بد أن وجهي قد كشف عن كفاحي وألمي لأنني ذات صباح وأنا أغادر المدينة من بوابة القديسة كلير أوقفني رجل نحيل طويل بدأ شعره الاشقر يشيب ، ورغم انني كثيرا ما كنت أراه يتجول مثلي في تلك المنطقة التي كانت تجتذب الكثير من الحجاج الا اننا لم يسبق ان تبادلنا أية كلمة ، كنا نكتفي بأن يبتسم كل منا للآخر بأدب كلما تقاطعت دروبنا ثم نتابع سيرنا دون كلام – كنا نمشي بالمزيد من الخفة ، كطريقة في الكلام ، وكأن كلا منا كان يرغب في أن لا يفسد على الآخر عزلته وهدوءه ،

ولكن في ذلك الصباح توقف هذا الغريب المجهول وتطلع الي وبعد لحظة من التردد سألني : « هل تحب ان نتمشى قليلا معا ؟ »

ـ نعم ۱۰ دب ۱

وبعد ان سرنا عدة خطوات قلت له : « أنا من اليونان • لقد جئت الى أسيسي ووقعت في هوى القديس فرانسيس » • وأجاب الغريب: « أنا من الطيرف الأضر من أوربا ، من الدانمرك ، أنا الآخر وقعت في هوى القديس فرانسيس ، لقد عشت هنا في أسيسي سنوات عاجزا عن الرحيل ، اسمي جورجنسن » ،

أجفلت : « أنت الذي كتب الكتاب الرائع عن فرانسيس ؟ »

ابتسم جو رجنسن بمرارة وهز رأسه : « من ذا الذي يستطيع ان ينصف القديس فرانسيس ؟ حتى دانتي لا يستطيع • هل تعرف الفصل الحادي عشر من باراديزو ﴿ ؟ »

فرحت ، في تلك الايام ذاتها كنت قد أحببت هذا الفصل حبا جارفا وفيما كنت أقوم بمشاويري وحيدا أعبر شوارع أسيسي أو في الريف المحيط بها كثيرا ما كنت أتمتم بأبيات مطلعها :

> يا علاج الفانين الاحمق ما أكذب الحجج التي تجعلك تتحدر وأنت تضرب جناحيك ا

وبدأنا ، معا ، نستظهر الايطالي المدهش ، وقد توحدنا ، بغتة في أخو"ة تحت جناح الشعر العظيم • سلكنا الطريق العالي المطل على الوهد بكرومه وغابات زيتونه الوافرة • كانت الشمس قد أشرقت الآن وأضاءت العالم فملأته بظلال مديدة • صمتنا لبعض الوقت • وأخيرا التفت الي مرافقي وسألني : « لماذا تحب القديس فرانسيس ؟ »

لكنه أسف فورا لما فعل فقال : « اعذرني ٠ لقد كنت مشتتا » ٠

أجبته: «أحبه لسببين: الأول لأنه شاعر، واحد من أعظم شعراء ما قبل النهضة • وبانكبابه على أتفه مخلوقات الله سمع العنصر الخالد الذي تحتويه في أعماقها: الاتساق •

« والثاني ؟ » سأل جور جنسن ٠

الجنة - نصل من الكوميديا الالهية .

- ثانيا أحبه لأنه بالحب وبمبدأ الزهد استطاعت روحه ان تقهر الواقع - الجوع والبرد والمرض والصنف والنام والبشاعة (ما يسميه الناس الذين لا أجنحة لهم واقعا ) - ونجحت في ان تحول هذا الواقع الى حلم مفرح محسوس أكثر حقيقة من الحقيقة ذاتها ولقد اكتشف السر الذي كان كيميائيو العصور الوسطى يبحثون عنه بشغف : كيف تحول حتى أحقر المعادن الى ذهب ؟ لماذا ؟ لأن «حجر الفيلسوف» بالنسبة لفرانسيس لم تكن شيئا مستحيلا أو خارجا عن الانسان لا يمكن العثور عليه الا ببلبلة القوانين الطبيعية وان الحجر قلب الانسان وهكذا ، ومن خلال هذه المعجزة في الكيمياء السرية استطاع ان يخضع الواقع وان يحرر الانسان من الضرورة ، وان يحول ، داخليا ، لحمه كله الى روح ، ان القديس فرانسيس بالنسبة لي هو الدنرال العظيم الذي وغود الرعايا البشرية الى نصر غير مشروط » و

ـ اليس هناك شيء آخر ؟

أهبته : أنا أعرف ما الذي تريد أن تسأنني عنه • لا • لا شيء أخر • جنرال وشاعر ـ لا شيء عي هنا •

صمتنا من جديد لكن سرعان ما قال جو رجنسن: « هـذا لا يكفي » • وعلى الرغم من انه بدأ يرفع يده وكأنه يرغب في لمس كتفي وفي استرضائي لصالح اعلان البليد هذا الا انه أبقاها في الجو وكرر بمزيد من الصرامة هذه المرة: « لا • هذا لا يكفي » •

كنت سارد ولكنني ضبطت نفسي خشية أن أقول شيئا فظا ٠

قال جورجنس وكانه يكمل فكرة صامتة « لهذا يبدو وجهك متعبا جدا ١٠ انك ما تزال تكافح ١٠ لم تحقق خلاصك بعد ١٠ وهذا الكفاح يـ هكك يوما بعد الاخر ١٠ هذا هو السبب الذي جعلني أوقفك هذا الصباح وأتحدث اليك ١٠ »

ـ « على غرض انك تسطيع ان تساعدني في كفاحي ؟ » سألته بصوت جاء ، رغما عني ، مليدًا بالغضب والسفرية •

خدات ۱۰ اندا تحكلم الميانا قبل أن تجد أرواحنا الفرصة للسبطرة على الجسم ا قال جورجنسن « اضبط نفسك ۱ أنا لا أستطيع أن أساعدك ۱ على كل انسان أن يجد طريقه الخاص به وان ينقذ نفسه ۱ مم ۲ من الآني ۱ ينقذ نفسه من الآني ويعثر على الازلي » ۱

قلت ، وأنا ما أزال مغتاظا : « من وجهك الصافي ومن مشيتك الهادئة الواثقة ولهجتك اللطيفة دائما يبدو انك قد عثرت على طريقك ، ولا شك انك تنظر الينا ، نحن انبقية ، بشفقة بل وربما بتعطف ـ نحن البقية التي ما تزال تكامح ، ربما كنت قد ولدت متميزا بمواصفات متوازنة ولم تعرى أي كفاح في حياتك » ،

توقف جورجنسن ونظر الي لوهلة • مد يده بتصميم هذه المرة ، وكانه يمدها الى غريق ، وأمسكني من ذراعي • قال : « ما تـزال شاباً • لقد كنت ذات مرة شاباً وأنا أعرف إنك عديم الصبر • ما يزال ينقصك التواضع وما تزال ترفض ان تتنازل لطلب المساعدة • اسمح ني أن أقول لك شيئا ٠ انني لم أولد منميزا ٠ لقد عرفت معنى الالم والكفاح والعجرغة جيدا • حين لانت شابا مثلك كانت لدي مطامح شيطانية عطيمة • كنبت روايات مليئة بالفجور والعواطف وانسغرية ، ومع اليام صار الفن يضايقني كثيرا ، وهين كرست دنمسي للعلم تحولت الى داعية متعصب للداروينية ولكل فكرة صادية للمسجية كنت أريد أن أعطم الكنيسة والدولة والاضلاق \_ البغلال كلها · تربعت عنى عرشي في قاب الحياة وأعلنت « الحرب ملى العدو التفليدي » وكان انعدو : لتقليدي هو تسميتي لله • كتبت والقبت انفطابات في كل مكان • ركضت وركضت والراية في يدي • لكذني بغتة نوقفت وسكت • بدأ ضيق مفاجىء وغير مفهوم يقلق فؤادي ، غادرت الدانمرك لكي أهرب من أصدقائي ومن عاداتي القديمة ورحلت الى المانيا ثم توجهت الى ايطالياً وجئت الــى أسيسي » وابتسم « كان ذلك منذ ثلاثين عاما • لقد قضيت الاعوام الثلاثين الفائتة هنا في أسيسي تحت ظل فرانسيس • الحمد لله » •

قلت وقد تأثرت بعمق : « ثم ؟ انني لم أقرأ أيا من كتبك باستثناء القديس فرانسيس » ؟

«هذا أحسن • لقد نشرت كتاب رحلات تحدثت فيه ( أو بالاحرى حاولت أن أتحدث ) عن الشعور الذي شعرت به عند رؤيتي المدن القديمة بقلاعها وكنائسها ولوحاتها • • • كنت قد ذهبت من قبل الى دير بنديكتين لكنه أخافني فغادرته فورا صباح اليوم التالي • وعلى الرغم من أن عشاء الرهبان الهادى • المبهج كان يبدو لي جميلا وجذابا ، ومتناقضا تماما مع الحياة التي كنت اعيشها ، وعلى الرغم من أنه مكنني للمرة الاولى أن أرى الطريق الذي يؤدي الى السعادة الا أنني ترددت في سلوك هذا الطريق » •

والتفت جورجنس وأشار بفرح متوقد الى أسيسي المقدسة بجدرانها القديمة والاكروبولوس لم المتهدم ـ روغا غراند ـ وكنيسة القديس فرانسيس الشبيهة بالحصن والمبنية على ثلاث مستويات وسألني : « هل سنعود لرؤيتها ؟ »

سلكنا الطريق الذي يعود بنا الى أسيسي ، كان الفلاحـون النحياون ذوو العيون المتوقدة يعبرون بنا تسبقهم أزواج الثيران ، ثيران أومبريا البيضاء الشهيرة ، وهي تسير متثاقلة تحت النير ، وقرونها المعقوفة مكللة بسنابل القمح الناضجة ، وحيتنا فلاحـة صبية ذات شعر حالك السواد وبصوت جلي : « pax et bonum ، رد مورجنسن على قولها : «صباح الخير» وعلى الطريقة الفرانسيسية أشار الـى البراسيليقا \* الكبـيرة عند سفـح أسيسي ، في داخلها توجد كنيسة فرانسيس الصغيرة « بورزيونكولا » ، قال : « هناك أي بورزيونكولا ركعت على ركبتي لأول مرة مجبرا وذلك حين نظرت في بورزيونكولا ركعت على ركبتي لأول مرة مجبرا وذلك حين نظرت ألى القديس والجروح الخمسة في جسده ، لكنني خجلت فنهضت وخرجت ، ما الذي جعلني أركع؟ ما الذي حدث لي؟ وتابعت اسأل نفسي غاضبا ، ولكن في الوقت ذاته غمر كياني الداخلي العميق احساس غاضبا ، ولكن في الوقت ذاته غمر كياني الداخلي العميق احساس غاضبا ، ولكن في الوقت ذاته غمر كياني الداخلي العميق احساس بهذا الارتياح ؟ والحقيقة ان هذه السعادة قد تجاوزت أي شيء بهذا الارتياح ؟ والحقيقة ان هذه السعادة قد تجاوزت أي شيء تذوقته في حياتي حتى تلك اللحظة ، ولكن على الرغم من ذلك كان

الجزء الاعلى المحصن من مدينة اغريقية .

<sup>\* ﴿</sup> كنيسة مبنية على شكل مستطيل في احد طرفيه جزء ناتىء نصف دائري .

في داخلي شيء لا يريد ان يؤمن • كان هذا الشيء يحتقر كل ما هو فوق الطبيعة وكان يضع ثقته وايمانه في شيء واحد فقط • في العقل البشري وفي كل ما يقوله العقل • وهذا ما وقف على باب قلبي ومنع المعجزة من الدخول » •

« طيب ، وبعد ذلك ؟ » سألت نافذ الصبر ، وقد رأيت مرافقي يغرق في الصمت من جديد ، « كيف جاءك الخلاص ؟ »

- بهدوء ودون ضجيج كما ياتي في معظم الاحيان • تماما كما تنضج الثمرة وتصبح حلوة ريانة كذلك نضج قلبسي وصار حلوا ريانا • بغتة بدا كل شيء بسيطا ومؤكدا أمامي • وتوقفت الآلام والترددات والمعارك كلها • جلست عند قدمي فرانسيس ودخلت السماء • وغرانسيس ، فرانسيس نفسه ، هو ( الاخ البواب ) الذي فتح لي الباب •

اقتربنا أخيرا من أسيسي • كانت الشمس تشع على قلعة المدينة الملوثة بالدم ونصف المنهارة ، وكان جرس القديسة كلير المصفر ذو الصوت الفضي قد بدأ يقرع مرحا مهذارا مثل حجل الجبال

قال جورجنسن « يجب أن تعذرني لأنني تحدثت عن نفسي كثيرا ، اعتبره اعترافا ، اننسي أكبر منك سنا وأنا أستمتع بالاعتراف لمن هم أصغر مني ـ لأن هذا هو النوع الوحيد من الاعتراف الذي ربما كانت له أية فائدة » ،

ولكي أخفي انفعالي قلت ضاحكا : أه لو أن فرانسيس كان فعلا بواب السماء ـ أية فرحة ! انه كان سيدخل اليها القديسين والخاطئين ، المؤمنين والكفرة وحتى أصحاب الملايين ، نعم وحتى أشنع أنواع الحيوانات ، الفئران والديدان والضباع » ،

قال جورجنسن دون ان يبتسم : « ستكون هذه فوضى • ليست فوضى فقط بل ستكون ظلما » • مرزنا تحت بوابة الحصن • كان دير القديسة كلير على يسارنا والبيت الذي أقيم فيه على يميننا •

قال مرافقي: « سآتي معك للمظة لكي أسلم على الكونتيسة العجوز ، أتذكرها في أول مجيئي ، انها أجمل نبيلة في أسيسي ، لقد ترملت وهي فتية ولم تتزوج بعدها أبدا وأذكر أنها اعتادت أن تمتطي جوادا أبيض لتفقد أملاكها – غابات الزيتون والكروم ، لو انها عاشت في أيام القديس فرانسيس لربما أصبحت قديسته كلير » ،

ـ أتساءل ان كانت تشاركك اعتقادك الديني أجاب جورجنسن : « ألا ترى وجهها ؟ انه منور » •

صعدنا الدرجات • كان الطقس باردا في القصر الكبير وكانت نار تتأجج في غرفة الكونتيسة • خادمتها ايرميلاندا بدأت تعد المائدة الصغيرة الواطئة وتجلب القهوة والحليب وخبز المنطة لسيدتها • وحين رأتنا أضافت قدحين اضافيين • وجلسنا •

نعم • لقد كان الوجه الارستقراطي المسن منورا فعلا • لقد ظلت العينان المخمليتان الواسعتان حالكتي السواد دون أن يمسهما الزمن • فتح الباب الموصل الى الحديقة وتلألأت شجيرة ورد مزدهرة تحت ضوء الشمس •

« الى أين ذهبتما في هذا الصباح الباكر ؟ » سألت الكونتيسة « أنا واثقة انكما كنتما تتحدثان عن القديس فرانسيس » ٠

« كيف عرفت ؟ » سأل جورجنسن وهو يتطلع الى مبتسما •

ضحكت الكونتيسة : « لأنني منذ لحظة ، حين خرجت الـى الحديقة ، رأيتكما من بعيد تتجهان الى هنا • وكنتما ، الاثنين ، ملفعين باللهب 1 »

بكم من الوضوح تعود الى تلك الايام في اسيسي بكل الفاصيلها ، انني لم أطلب معونة فرانسيس ولكن ها هو يركض ليريني الطريق ، لو انني اجد القوة فقط ، حين رأيته يعانق المجذومين من بعيد هيمن على القرف والخوف ، وحين رأيته يتجول حافيا من أجل أن يعظ ، ووجهه مشع بالغبطة فيما الناس يسخرون منه ويضربونه ويلقون عليه الحجارة ، صار قلبي عاجزا عن المقاومة ، وعلى الرغم من انني كنت أعي ضعتي فقد ظللت أقول لنفسي ، كل شيء الا هذا اللافضل هو الموت فجأة في استشهاد فوري ، واجهة الهزء والسخرية يوما بيوم مسألة تفوق احتمالي ،

كنت دائما أجد الصلة المباشرة بالبشر مثيرة للضيق و لقد كنت تواقا لمساعدتهم قدر ما أستطيع ولكن عن بعد وكنت أقوم بذلك بمتعة كبيرة و لقد أحببتهم كلهم وتعاطفت معهم كلهم ولكن عن بعد وكلما اقتربت منهم كنت أجد أنه من المستحيل علي أن أتسامح معهم طويلا \_ وكانوا يحسون الاحساس ذاته نحوي فنفترق و لدي حب جارف للعزلة والصمت وانني أستطيع أن أقضي ساعات وأنا أحدق إلى النار أو البحر دون أن أحس بالحاجة لأية رفقة أضافية وو لقد كان هذان دائما أعز رفاقي وأحبهم وكلما أحببت أمرأة أو فكرة فذلك لأنني كنت أجد فيهما الصفات الرئيسية للنار والبحر و

الاكثر من ذلك ( قلت ذلك لنفسي لكي أبرر عجزي عن انتهاج طريق فرانسيس الصاعد ) كيف يمكن ( لرجل الله المسكين ) ـ دون كيشوت علوي آخر ببساطة ساذجة مشابهة ، ونقاء وحب مشابهين ـ كيف يمكن لانسان كهذا ان يظهر ثانية على الارض في هذه الايام التي نعيش فيها أيام مامون ومولوخ \* ؟

قلت ذلك مرارا وتكرارا عليّ أعزي نفسي • ولم أكن أعرف ان (رجل الله المسكين ) الجديد قد ظهر الآن على الارض ، وكان

م مامون : شيطان الجشع وحب المال ــ مولوخ : اله سامي كانت عبادته تتطلب التضحية بالاطفال وفيحهم .

المجدومون الذين يحيطون به هم الزنوج • ولو انني علمت به خلال تلك الايام التقليدية الحاسمة في برلين التي كانت تدفعني للتخلص من الكسل البوذي وتدفعني الى الفعل الثوري ، لشعرت بالمزيد من الخجل من جبني • لقد علمت بعد ذلك بكثير ، ــ بكثير جدا ــ حين لم يعد من الممكن وربما لم يعد من المستحسن ، ان أغير حياتي ، حين كنت قد قررت نهائيا سلوك طريق مختلف كليا من أجل أداء واجبي •

لقد سيطر علي الانفعال في ذلك الاصيل من آب حين سلكت ذلك الطريق الضيق الى قرية غونسباخ الصغيرة في الغابات الالزاسية ، وحين قرعت الباب فتح لي القديس فرانسيس ، الذي هـو ابـن عصرنا ، الباب بنفسه ومد لي يده ، كان صوته عميقا ومريحا ، تطلع الي وهو يبتسم تحت شاربيه الكثيفين الشائبين ، لقد سبق ان رأيت محاربين كريتيين عجائز مثله تماما ـ مليئين باللطف وبالارادة الصلبة ،

كانت لحظة قد باركها القدر • انفتح قلب كل منا على الآخر • جلسنا معا حتى حلول الليل ونحن نتحدث عن المسيح وهوميروس وأفريقيا والجذام وباخ ، وقبيل المغرب ذهبنا الى الكنيسة الصغيرة في القرية •

« فلنبق صامتين » قال لي في الطريق وقد غمر وجهه القاسي انفعال عميق •

كان ذاهبا من أجل الارغن ليعزف عليه باخ • جلس • • اعتقد ان تلك اللحظة واحدة من أسعد لحظات حياتي •

في طريق عودتنا ، حين رأيت زهرة برية على جانب الطريق توقعت لأقطفها •

« لا تفعل » قال وهو يمسك بيدي « هذه الزهرة حية ، يجب ان يكون لديك احترام للحياة » •

كانت نملة صغيرة تتمشى على قبة سترته • أمسكها بلطف لا يوصف ووضعها على الارض وعلى جانب بعيد من الطريق لكي

لا يدوسها أحد • وعلى الرغم من انه لم يقل شيئا الا ان كلمتي « أختي النملة » كانتا على طرف لسانه ، من بين الكلمات اللطيفة الموروثة عن جده الاول في أسيسي •

افترقنا أخيرا حين مل الليل • عدت الى عزلتي • لكن ذلك اليوم من أب لم يغب ابدأ تحت أفق ذاكرتي • لم أعد وحيدا • بثقة لا تتزعزع كان هذا المكافح يسلك طريقه بخطوات فتية ثابتة الى جانبي. و على الرغم من أن طريقه لم يكن طريقي فقد كان من المريح لي جدا وكان درسا قاسيا لي أن أراه يصعد مرتقاه بهذه القناعة وذلك العناد • منذ ذلك اليوم صرت مقتنعا بأن حياة القديس فرانسيس لم تكن خرافة • أحسست باليقين فيما بعد بأن الانسان ما يزال قادرا على انزال المعجزات على الارض • لقد رأيت المعجزة ولمستها وتحدثت اليها • ولقد ضحكنا معا وصمتنا

بعد ذلك اليوم لم يعد قلبي قادرا على التمييز بين هذين الشخصين المغريين اللذين أزيحا من الزمن الفاني واتحدا اتحادا لا انفصام له في الابدية ، أي في خطى الله ، كل منهما يشبه الآفر كأخوين : القديس فرانسيس من أسيسي وألبرت شفيتزر ﴿ • كَانْ

الحب القوي الرفيق للطبيعة • والترنيمة للأخ الشمس وللأخوات القمر والبحر والنار تتردد أصداؤها كل يوم وكل ليلة في قلبيهما • كل منهما كان يمسك بورقة شجرة برؤوس أصابعه ، وعند رفعها الى الضوء يرى فيها معجزة الكون المخلوق كله •

الاحساس الرقيق المليء بالاحترام وبالرفقة للناس وللافاعي والنمال ـ لكل شيء يعيش ويتنفس • كل منهما يرى الحياة مقدسة ويرتعش فرحا حين ينحني على عيني أي شيء حي ويرى الخالق منعكسا فيهما بكل كماله • بالتحديق الى النملة والافعى والانسان كانا يكتشفان الاكتشاف المفرح بأن الاشياء كلها أخوة •

<sup>﴿</sup> طبيب وموسيتي ورجل دين فرنسي اسس مستشفى في غابون ونسال جائزة نوبل عام ١٩٦٥ ولد عام ١٨٧٥ وتوفي ١٩٦٥ .

العطف ذاته واللطف ذاته ( المعبر عنه بالفعل ) نحو كل شيء يتعذب • اختار كل منهما المجذومين ، أعمق هاوية للبؤس والألم وأكثرها رهبة . اختار الاول المجذومين البيض والآخر المجذومين السود في أفريقيا • لقد قلت العطف واللطف وكان علي أن أقول ميتا السود في أفريقيا • لقد قلت العطف واللطف وكان علي أن أقول ميتا الاحساس الذي يولده العذاب الانساني في هذين الاخوين • في اللطف والعطف هناك اثنان : المعذب ومن يتعاطف معه • أما في اللطف والعطف هناك اثنان : المعذب ومن يتعاطف معه • أما في أر ميتا ) فهناك تطابق مطلق • حين أرى مجذوما أحس أنني أنسا نفسي المجذوم • لقد عبر عن ذلك بأتم وجه الصوفي المسلم في القرن التاسع المسري السقطي بقوله : « لا يوجد الحب الكامل بين التني النا • »

الحمق المقدس ذاته ـ هجر ملذات الحياة ، والتضحية بالجواهر الصغيرة من أجل الحصول على ( الجوهرة الكبيرة ) والابتعاد عـن الطريق المستوي الذي يؤدي الى السعادة السهلة وسلوك الطريـق الجبلي البدائي الذي يصعد بين هاويتين نحو الحمق المقدس ، حمق الاختيار الحر للمستحيل ،

المرح ذاته الخالي من المكر يرى في كل منهما: تندفع الضحكة من أعماق القلب الخير ، والفرح الابنة الغالية لروح تفيض بالنعم ، والقدرة على رؤية ملامح الحقيقة اليومية وقبولها بعطف وتفهم ، لقد أقام الاسبارطيون المتجهمون مذبحا لاله الضحك ،

فلقد كانت الصرامة المطلقة تثير الضحك دائما هذين الحفوين يمكن روحا عميقة من تحمل الحياة ٠٠٠ لقد وهب الله هذين الاخوين قلبين مرحين ، ولأنه فعل ذلك فانهما يرحلان مرحين نحو ذروة مسعاهما ، نحو الله ٠

الحب الانفعالي ذاته للموسيقى • وما قاله توماس من سيلانو عن أحدهما ينطبق تماما على الآخر : « هناك حاجز رقيق جدا يفصل الاخ فرانسيس عن الابدية ، ولهذا كان دائما يسمع النغم الالهي – عبر هذا الحاجز الدقيق » • وبالاستماع الى هذا النغم كان كل منهما يحس ببهجة قريبة من النشوة : « لو أن الملائكة التي تعزف على الفيول ب في أحلامي قد جرت أقواسها على الاوتار مرة أخرى فقط لانتزعت روحي نفسها من جسدي • الى هذه الدرجة كانت الغبطة لا تحتمل » • هكذا قال الاول • ولا بد ان الثاني ، وأنا واثق من ذلك ، يحس بالحد الاقصى ذاته من الغبطة عندما يعزف باخ •

كان كل منهما يمسك في قبضته حجر الفيلسوف الذي يحول أحقر المعادن الى ذهب ، والذهب الى جوهر روحي • كانا يأخذان المرض والجوع والبرد والظلم والبشاعة ـ الحقيقة بأرهب وجوهها \_ ويحولانها الى حقيقة ولكن أكثر واقعية حين تهب ريح النفس • لا ليست ريح النفس بل ريح الحب • وفي قلبيهما ، مثل الشمس فوق الامبراطوريات الكبيرة ، لا يغرب الحب أبدا •

# \* \* \*

لكنني تعلمت ذلك كله بعد فوات الاوان ، لم أكن أعرفه في تلك الايام العصيبة في برلين • حين رأيت المعجزة الانسانية في هذه القرية الازاسية الصغيرة كانت أصابعي قد تلطخت بالحبر • لقد نقلني الحس العميق الى حيث أحول الحياة الى كلمات وتشابيه وأوزان وانحدرت ( ما أزال أجهل كيف ) الى دافع قلم • ما حدث لي هو بالذات ما كنت احتقره جدا : أن أسد جوعي بالورق مثل معزاة •

كان رجلا الله المسكينان هذان قادرين على مساعدتي في مجال واحد فقط ، المجال الذي لا يقدر بثمن والمتمثل في التبيان لي ان الانسان قادر على الوصول الى أبعد نقطة في الطريق الذي اختاره وان من واجبه ان يحقق ذلك ( ومن يدري لعل المجاهدين كلهم على المتلافهم يلتقون في نهاية الطريق ) • وهكذا صارا نموذجين لي ،

<sup>★</sup> نوع بن الكبان .

مثانين محببين عن الاصرار والصبر والامل • باركهما الله • لأن هذين البطلين للمأثرة قد علماني انه بالامل وحده فقط نستطيع تحقيق ما يتجاوز الامل

بتشجيع منهما حاولت أن أقهر طبيعتي ، فتابعت في الطريق الذي أملاه علي حنو ايتكا ونقمتها وكلماتها اللاذعة ، لقد قمت بذلك بعضا من الوقت ولست أسفا ، وحين عدت الى طريقي الطبيعي أحسست أن قلبي قد أصبع مترعا بالعذاب الانساني وان الطريق الوحيد لانقاذ النفس هو انقاذ الآخرين ، أو الكفاح لانقاذ الآخرين ـ حتى هذا يكفي ، وتعلمت أيضا أن العالم حقيقي وليس طيفا وأن روح الانسان مكسوة باللحم ـ وليس بالريح كما شرح لى بوذا ،

ولكن فيما كنت أجهد لاتخاذ قراري أتذكر ان عقلي قد قاوم مقاومة شديدة • كان ما يزال متلفعا برداء بوذا الاصفر • وكان يظل يقول لقلبي لا طائل مما تنوي القيام به • العالم كما تطلبه ، حيث لا يعاني فيه أحد من الجوع أو البرد أو الظلم ، غير موجود ولن يوجد . لكنني كنت أسمع قلبي يجيب من أعماقي : على الرغم من انه غير موجود فانه سيوجد لانني أريده ان يوجد • انني أرغب فيه وأريده بكل خفقة من خفقات قلبي • انني أؤمن بعالم غير موجود ولكن بايماني فيه أخلقه • اننا نسمي كل ما لم نرغب فيه بالقوة الكافية « غير موجود » •

لقد بلبلني جواب قلبي • ان كان كل ما قالـه صحيحا فانه مسؤولية مخيفة يحملها الانسان تجاه ظلم العالم كله وعاره كله !

### \* \* \*

تسارع ايقاع الاحداث قبل ان تمر أيام كثيرة ، وربما لان روحي كانت قد استعدت أخيرا • تتالت الاحداث ، واحدا بعد الاخر ، تدفعني • في أي وقت آخر كان من الممكن أن أعتبرها مجرد مشاهد ، أما الآن فقد أصبحت لحما من لحمي •

ذات صباح ، وقبل ان ننهض ، سمعنا جلبـة غامضة غير

محددة ، خوارا بعيدا ، كأنما كان في البعيد قطيع من المواشي يساق الى المسلخ وقد أحست الماشية بالاربطة الحمراء على رفابها فبدأت تخور ،

قفزت اتيكا من السرير ، ولفت نفسها بمعطفها البالي ، ودون أن تلتفت لتتطلع الي اندفعت تنزل السلالم ، كان الخوار يقترب شيئا فشيئا ، أسرعت الى النافذة وفتحتها ، كانت نتف خفيفة من الثلج تتساقط ، لو كانت اليونان لتلامعت الجبال والشواطىء تحت شمس الصباح أما هنا فقد كان الضوء الذي يزحف فوق الاسفلت المغطى بالثلج مريضا وموحلا ،

لا شخص ولا كلب • كان الشارع خاليا تماما • ولكن في البعيد ، ومن كل مكان في الجو ، كان هذا الخوار العميق الذي يقترب أكثر فأكثر • انتظرت ، بالتدريج صار الشارع مضاء أكثر • جاء غرابان وحطا على شجرة مغطاة بالجليد دون ان يصدر عنهما أي صوت • كانا ينتظران أيضا •

وبغتة رأيت امرأة طويلة نحيلة بجديلة شعر محلولة في الطرف الاقصى من الشارع ولم تكن تمشي بل كانت تقفز وكأنها في رقصة وفوق رأسها تخفق راية .سوداء ووراءها مباشرة ظهر جيش من الرجال والنساء والاطفال يخوض الثلج بتشكيل منظم عيتقدمه أربعة يشقون الطريق وفاجأهم الضوء الموحل فلم تعد ترى سوى الوجوه الشاحبة الساخطة التي فيها ثقوب سوداء بدل العيون وكأن جيشا لجبا من العميان بجماجه أكلتها الديدان قد نهض من القبور و

صار الضوء أقوى قليلا الآن ، وصرت قادرا على أن أرى بوضوح أكثر ، عبر الشارع كان عدد من أصحاب الحوانيت يخرجون مفاتيدهم لفتح حوانيتهم ، ولكن ما أن رأوا الحيش المتوحش حنى أعادوا المفاتيح الى جيوبهم والتصقوا بالجدران ، رأتهم المرأة ، فعبرت رصيف المشاة واتجهت اليهم ولوحت بالراية السوداء بقوة فوق رؤوسهم ، وشق الاجواء صوت أجش : « نحن جائعون » ،

في تلك اللحظة رفعت نظرها باتجاه نافذتي وفتحت فمها ٠ ولتكهنّي بالكلمات التي كانت على وشك التفوه بها ارتعبت ، ومن دون أن أعي تماما ما كنت أقوله بدأت أصرخ : « هدوءًا ! هدوءًا ! »

طوال النهار لم أستطع \_ ولم أجرؤ \_ أن أخرج خوفا من أن التقي في طريقي بالمرأة التي تحمل راية الجوع السوداء • ففي حالة كهذه ستكون من السرعة بحيث انها ستلقي الي بالكلمات الموجعة التي لا تطاق • كنت أعرف ما ستكون عليه هذه الكلمات ولهذا كنت أحس بالخوف وبالخجل •

عادت ايتكا قبيل الظهر شاحبة ومتقطعة الانفاس • ألقيت بمعطفها البالي على الارض وبدأت تمشي جيئة وذهابا في الغرفة الضيقة • كنت قابعا في الزاوية أنتظر • وكنت قادرا على سماع النفاسها الثقيلة • التفتت بغتة وأشارت نحوي وزعقت : « أنت الملوم ! أنت ! أنت وكل من هو مثلك : كل من هو حسن النية وحسن التغذية ولا مبال • انك تحتاج الى أن تعرف الجوع والبرد وان ترزق بأبناء جائعين وبردانين ، وان تطلب العمل دون ان يمنح لك ! هذا ما أتوقعه منك وليس هذا التسكع من مدينة الى مدينة لتقف مشدوها أمام المتاحف والكنائس القديمة ولتبكي حين تتطلع الى النجوم لأنها تبدو جميلة ومخيفة جدا • أيها الاحمق المسكين • أخفض نظرك فقط وتطلع الى الطفل الذي يموت عند قدميك ! » •

صمتت لوهلة ثم أضافت: «انك تكتب قصائد • وتتكلم بدورك ـ لديك من الوقاحة ما يسمح لك بأن تتكلم ـ عن الفقر والاضطهاد والجريمة • بتحويل آلامنا الى جمال تخرجها من جسدك • اللعنــة على الجمال حين يجعل انسانا ينسى الالم البشري ! » •

سقطت من عينيها دمعتان ٠ اقتربت منها ٠ كنت أريد أن المسها وأن أهدئها بوضع يدي على شعرها ٠ لكنها أجفلت ودفعتني بعيدا عنها ثم صرخت : «أبعد يديك عني ! » ولم تكن النظرة التي وجهتها الى مليئة بالازدراء والاحتقار فقط بل وبالكراهية •

وصعد الدم الى رأسي فصرخت غاضبا : « ماذا تتوقعين مني أن أفعل ؟ ماذا أستطيع أن أفعل ٠٠٠ دعيني وشأني ! »

ـ لا • لن أدعك وشأنك ! انك تفضل ان أدعك وشأنك • تـود أن تهرب • لكنني لن أفعل • انك لا تستطيع ان تكره • أهذه هي المسألة ؟ طيب • أنا سأعلمك • لا تستطيع ان تقاتل أنا سأعلمك » •

وطاف بوجهها مشروع ابتسامة • لم تكن ضاحكة بل كانت تشنجات في اللحم غير محتملة • اقتربت مني : « هل تعرف المثل الشرقي الذي يقول : من يمتطي ظهر النمر لا يستطيع ان يترجل عنه ؟ لقد امتطيت نمرا \_ أنا \_ ولن أدعك تترجل أبدا 1 »

فتحت خزانة صغيرة وأخرجت بعض الخبز وقليلا من الزبدة وعددا من التفاحات ، أشعلت طباخ الكاز وأعدت الشاي • ودون أن نببس بكلمة جلسنا على كرسيين ( كل ما في الغرفة ) وقربنا الينا طاولة صغيرة وبدأنا نأكل • نظرت الى حاجبيها المرتعشين • كانت ترفع كأسها لتشرب ثم تنسى نفسها ويظل ذراعها معلقا في الهواء • كان عقلها في مكان آخر • وكانت فكرة ما تعذبها • رحت أمضغ طعامي ورأسي محني وأنا خجل جدا ، وذلك لأنني أحسست بتواضع ان هذه المرأة كانت أقوى مني •

انهينا وجبتنا ٠ فرفعت راسها ونظرت الي ٠ كانت عيناها الآن تلتمعان وقد احمرت شفتاها ٠

ـ « اعذرني لتحدثي بهذا الاسلوب القذر • ولكنني قد عدت لتوي من جيش الجوع » •

نهضت واتجهت الى النافذة ثم أغلقت الستائر المهزقة • انسكب ضوء هادىء حنون في الغرفة • دفعت بالطاولة الصغيرة جانبا لتفسح مجالا • ثم اتجهت الى الاريكية وردت الاغطية • تبعتها بطرف عيني • حين كانت تفك أزرار بلوزتها التفتت لتتطلع الى •

سألتها ضاحكا : هل أنت نعسانة ؟

« لا 1 » أجابت • وكان صوتها قد صار غائما : « تعال 1 » في اليوم التالي نهضت قبل الفجر وأعدت بسرعـــــــ حقيبتها الصغيرة • جاءت الى الاريكة وأيقظتني • قالت : « أنا ذاهبة » • ارتعشت : ذاهبة ؟ الى أين ؟ » •

\_ بعيدا ٠ لا تسأل ٠ وداعا ٠ الى اللقاء ٠

\_ متـ

هزت كتفيها • وبمنديل ملفوف بشدة على شعرها انحنت ورفعت حقيبتها الصغيرة ثم تطلعت الي • كانت عيناها الزرقاوان قاسيتين وجافتين وشفتاها المليئتان تبتسمان • قالت : « شكسرا على الليالي كلها • لقد أدينا واجبنا تجاه اللحم بكمال • لقد تحقق بوذا وانتهى • نحن طردناه • • • لم تنظر الي هكذا ؟ هـل انت اسف ؟ »

لم أقل شيئا • لقد استقرت حلاوة مريرة جد، في أحشائي • تلك الليالي والايام كلها امتزجت في داخلي وملأت أحشائي بالمتعة والألم •

وسالتني من جديد : « **هل أنت آسف ؟** » كانت تي ما حيال المالي وديت دها اتفته د

كانت قد وصلت الى الباب ومدت يدها لتفتحه ٠

اجبت باستفزاز : « نعم ۱۰ أنا أسف ۱۰ لقد دمرت لي بوذا ۱۰ أن قلبي خاو » ۱۰

شمكت ساخرة : « انك تحتاج الى سيد • اليس كذلك ؟ »

\_ نعم • احتاج • سيد افضل من الفوضى • بوذا وضع ايقاعا لحياتي : هدفا • لقد لجم الشياطين التي في داخلي • أما الآن ••• »

قطبت حاجبيها • لم تعد تضحك • قائت : « يا رفيق » ـ كانت تلك المرة الاولى التي تدعوني فيها رفيقا ـ « لقد أفرغ قلبك ونظف • انه الآن جاهز • هذا ما كنت أريده • انني أؤمن بك ـ لا تهتم لا • أقول حين أكون غاضبة • أنت رجل شريف وانسان ليس سهلا • اننى أؤمن بك • • • »

- فكرت قلبِلا ثم أضافت : « لا ليس بك بل بشعار عصرنا اهدأ وستسمعه وداعا »
  - فتحت الباب وسمعت خطواتها المسرعة وهي تنزل السلالم ٠

### \* \* \*

«اهدا وستسمعه • » رافقتني كلمات ايتكا هذه عدة أيام وعدة ليال • هدأت نفسي ورحت أصغي بانتباه محاولا أن أسمع • حضرت محاضرات ياقيها أصدقاء لروسيا وقرأت كتبهم ومنشوراتهم • وصرت أتجول آخر الليل في أحياء العمال في برلين • رأيت الفقر والعري ، واستمعت الى محادثات بذيئة ، واستنشقت هواء مشبعا بالنقمة • سيطر علي الحزن والعطف في البداية ثم استولى علي الغضب وأخيرا اليقين المرير بأنني أنا نفسي المسؤول ، وان اليهودية المضطرمة كانت على حق • الخطأ خطئي • لماذا ؟ لأنني لم أنهض لأصرخ ، لأنني كنت أرى وأشفق ثم أنسى فورا ، لانني كنت استلقي ليلا وأنام في فراش دافىء دون أن أفكر بأولئك الذين ليس فوق رؤوسهم سقف •

ذات ليلة رأى واحد من تلامذة فرانسيس من أسيسي سيده المرتعش يسير عاريا في عز الشتاء • قال له مستغربا : « لم تسير عاريا في هذا البرد يا أب فرانسيس ؟ » فأجاب : « لأن آلافا فوق آلاف من الاخوة والاخوات بردانون في هذه اللحظة يا أخي • ليست لدي بطانيات لأعطيهم وأدفئهم ولهذا فأنا أشاركهم بردهم » •

تذكرت كلمات ( رجل الله المسكين ) ولكن الآن فقط أدركت أن مشاركة الآخرين بردهم لاتكفي • على المرء أن يهتف : « الى الامام جميعا ، كل من هو جائع وكل من هو بردان • هناك كميات لا تحصى من البطانيات • خذوها واستروا عريكم ! »

شيئا فشيئا بدأت أخميَّن الاهمية الشاملة والانسانية للتجربة الدموية التي تتم في أرض روسيا الشاسعة وروحها الشاسعة • بدأ عقلي يتسامح ويقبل الشعارات الثورية التي كانت . فبما مضى ،

تبدو لي غاية في السذاجة والطوباوية • وفيما كنت أتطلع الى الوجوه المجائعة والفدود الغائرة والقبضات المشدودة بدأت أحدس بميزة الانسان القدسية : بايمانه بأسطورة ورغبته فيها وتضميفها بالدم والعرق والدموع وحدها لا تكفي ولا الدم وحده ولا العرق ) يحول الانسان تلك الاسطورة الى واقع •

خفت • للمرة الاولى أرى كم هو مبدع تدخل الانسان وكم هي عظيمة مسؤوليته • نحن الملامون ان لم يأخذ الواقع الشكل الذي نرغب فيه • كل ما لم نرغب فيه بالقوة الكافية هو الذي نسميه غير موجود • ارغب فيه ، وضمَّخه بدمك وعرقك ودموعك وسيتجسد • الواقع ليس أكثر من وهم خاضع لرغبتنا ومعاناتنا •

بدأ قلبي يخفق للجائعين والمضطهدين • لقد نفذ صبرهم ، وبدأوا هجومهم • بدا أن دمي الكريتي كله يستشعر الشورة وبدأ يغلي • من جديد رأيت أمامي الحرية والعبودية \_ الخصمين الازليين \_ ونهضت في داخلي كريت واطلقت صرختها •

أيمكن أن تكون تلك هي ( الصرفة ) التي أنتظر سماعها ؟ ربما • في اللمظات الماسمة من حياتي لم يحدث أبدا أن كريت لم تنهض في داخلي وتطلق صرفتها •

وذات مساء ، كنت متعبا من مشاهد النهار المرهقة ، انكببت على مكتبي وبدأت أقلب كتابا عن فن عصر النهضة محاولا أن أنسى كل ما رأيته وسمعته وعانيته وأنا أتجول منذ الصباح الباكر ، أكثر من الخمرة والحب، أكثر خداعا من الافكار، هي قدرة الفن على اغراء الانسان وجعله ينسى + يحل الفن محل الواجب ، بكفاحه لتحويل الزائل الى أزلي ولتحويل معاناة الانسان الى جمال ، ماذا يهم اذا كانت طروادة قد انتهت الى رماد واذا كان بريام وأبناؤه قد قتلوا ؟ بأية طريقة كان العاليم سيستفيد ، وكسم كانت روح الانسان ستزداد فقرا لو ان طروادة استمرت في الحياة السعيدة ولو ان هوميروس لم يأت لتحويل المذبحة الى أبيات \* خالدة ؟ تمثال ، بيت

<sup>🙀</sup> میکسامتر : ابیات ذات ست تفعیلات .

شعر ، مأساة ، لوحة \_ تلك هي النصب التذكارية السامية التي أقامها الانسان على الارض •

سامية ولكنها أيضا الاكثر خطرا على المعاناة الانسانية اليومية • الفن يجعلنا نحتقر الاهتمام اليومي الصغير بالطعام وحتى بالعدل ، اننا ننسى ان هذا هو الجذر الذي يغذي الزهرة الفالدة •

لقد كان المسيحيون الاوائل على حق في ان يريدوا من فنانيهم ان لا يجعلوا العذراء جميلة في لوحاتهم الدينية • جمالها يغوينا فننسى أنها أم الله •

بغتة سمعت يقرة على الباب • فتحته • برقية من موسكو ا قرأتها مرة بعد أخرى وأنا أفرك عيني غير مصدق • قربتها من المصباح وتفحصتها وكأنها تخفي سرا خطيرا كنت أرغب في استجلائه في الضوء قبل أن أتخذ قراري • هذه الورقة الصغيرة يمكن ان تكون رسالة من القدر جاءت لتغيير حياتي • هكذا فكرت • لمصلحتي أم ضدها ؟ من ذا الذي يستطيع ان يثق بالقدر ! انه ليس اعمى لكنه يعمي •

هل أذهب أم لا ؟ كانت البرقية تدعوني لزيارة موسكو لأمثل المثقفين اليونانيين في الذكرى العاشرة العظيمة للثورة • سيتدفق الحجاج الى مكة الحمراء من أنحاء العالم كافة • من ذا الذي جعل هذه الدعوة ممكنة بذكر اسمي ؟ لم تم اختياري ؟ بعد ثلاثة أيام فهمت • تلقيت رسالة قصيرة من موسكو • كانت دعوة استفرازية من ايتكا :

« سلاما أيها البوذي المزيف يا ذا المعدة الممتلئة! أيها الارستقراطي! أيها المعذب الهاوي! حتى الآن كنت تبحث عن ملامح الله وأنت تتخلى عن اله مزيف لتنتقل الى اله مزيف آخر • تعال هنا ، يا صديقي المسكين ، لكي تعثر على ملامح الله الحقيقي ، ملامح الانسان • تعال اذا كنت راغبا في الخلاص • ما يزال العالم الذي نبنيه مجرد هيكل • فانحن بدورك وأضف حجرا • ابن • ان بوذا جميل ، جميل حقا ـ للحي البيضاء! »

كان الليل عد مل منهضت وقتحت النافذة مكان كل شيء في الشارج هادنا مترقف الثلج ومن جرس برج ما دقت ساعة بحلاوة في الهواء البارد مكانت الاشجار تحتي في الشارع تتلامع وهي مغطاة بالمتدليات الجنيدية وفيما كانت نظرتي تتوه في السديم الليلي تجلت روسيا أمامي شاسعة مكفنة بالبياض وبيوتها الدافئة من خياشيم الخيول على الثلج مكان البخار يتصاعد من خياشيم الخيول على أنني سمعت الإجراس الصغيرة المرحة تربي على أعناتها وبعيدا على طرف الثلج ، كانت قباب لامعة تربي على أعناتها وبعيدا على طرف الثلج ، كانت قباب لامعة تلألاً ودي ليست متوجة بصلبان بل بأعلام حمراء كالحريق وتذكرت راهبا لينيا نصف مجنون اعتاد أن يقول لي : « كل أنسان وكل من عنه اللهب يفنى الإنسان والتيء » و لقد كان محقا و وفكرت أن روسيا أيضا متوجة بعنقود من اللهب تفنى روسيا أيضا متوجة بعنقود من اللهب تفنى روسيا .

اغلات بافلاتي بسرعة كبيره ، لقيد قررت از، ارجل الي

# ۲۷ ـ روسيسا

تناطح المعجزة الواقع ، تفتح فيه ثغرة وتدخل ، حين آن الاوان جمع لينين خرقه وأسماله ، وجمع مخطوطاته في رزمة كبيرة ، وربط كل ممتلكاته الدنيوية في صرة ، وودع صاحب منزله ، الاسكافي السويسري الذي كان قد أجره غرفة في بيته في سويسرا ،

قال المالك وهو يمسك بيد لينين ويتطلع اليه باشفاق : « الى أين تذهب يا فلاديمير اليتش ؟ أي جنون يجعلك ترغب في العودة الى روسيا ؟ ما الذي ستفعله هناك ؟ هل تعتقد انك ستجد غرفة في روسيا \_ أو عملا ؟ خذ بنصيحتي يا فلاديمير اليتش وعش بسلام هنا » •

اجاب لينين : يجب أن أذهب أنا مضطر •

\_ مضطر ؟ لماذا ؟

۰ مضطر ۰ کرر لینین بهدوء ۰

ـ لكنك دفعت ايجارك كله والشهر لم ينته بعد ٠ انت تعرف طبعا أنني لن أعيد لك الفرق ٠

اجابه لينين : لا يهم • أبق الفرق لك • أنا مضطر للرحيل •

ورحل ، وضع قدمه على الارض الروسية وهو يرتدي قبعته الصغيرة وقميصه النظيف المهترىء وسترته البالية ـ جيش مؤلف من شخص قصير شاحب وأعزل ، وكان يقف ضده الارض الروسية

الشاسعة والموجيك الاشبرار والارستقبراطيون المعبربدون والكهنوت ذو القوة الطاغية ، والحصون والقصور والسجون والبراكات والقوانين القديمة والاخلاق القديمة والسوط ، الامبراطورية الرهيبة المدججة بالسلاح ، هناك وقف بقبعته الصغيرة ، وبعينيه المنغوليتين الدقيقتين اللتين تحدقان بثبات في الجو بينما كان في داخله شيطان يرقص ويصفر وهو يصر بأسنانه ويتكلم : « هذا كله لك يا فلاديمير اليتش ، انني أهبك اياه مجانا ، يكفي ان تقول عبارة واحدة ، قل العبارة السحرية التي كنت أمليها عليك طوال تلك السنين الطويلة : « يا عمال العالم اتحدوا ! » قلها وعندها فان القياصرة والقسس ذوي اللحي العنزية والجدائل الذهبية والكروش المتخمة والانيقة ، بنفخة واحدة سيتساقطون على القفيتهم، امش على جثثهم يا فلاديمير اليتش ، الى الامام يا فتى ، دس على جثثهم واصعد ، ركز العلم الاحمر على الكرملين ، حطم جماجمهم بالمطرقة واقطع أعناقهم بالمنجل ! »

وراح لينين يسأل وهو يصغي الى شيطانه الداخلي بقبضتين مشدودتين ، « من أنت ؟ قل لي اسمك • أريد أن أعرف من أنت » •

« أنا المعجزة » • أجاب الشيطان ونطح روسيا بقرنيه •

قلة هم الذين استطاعوا حتى الآن ان ينظروا الى روسيا بعيون نزيهة صافية وكانوا عاجزين عن رؤية ملامحها متعددة الوجوه ذات الظلال والاضواء الوفيرة كونا موحدا ، ان هناك هوة كبيرة تفصل الروح السلافية عن الروح الغربية ، الروسي قادر على التأليف بين المتناقضات الداخلية التي هي بالنسبة للعقلية الاوربية غير متجانسة ، يضع الاوربي الاستدلال المنطقي فوق كل اعتبار ، الاستدلال الواضح والخاضع لمقياس عقلي من القيم ، الروسي يضع الروح فوق كل شيء آخر ، القوة القاتمة الغنية المتناقضة المعقدة التي تدفع بالانسان خارج حدود العقل الى العاطفة العنيفة اللامسؤولة ، لم تتجسد فيه بعد القوى العمياء الخلاقة في تسلسل عقلي ، ما يـزال الروسي ملتصقا بالارض بقوة ، انه مليء بالارض وبالعتمة المولدة للعالم ،

تأملت وجه لينين ، كان هذا الوجه مليئًا بالضوء واللهب ،

رأيت أمامي العجينة المعتمة \_ الموجيك \_ التي تعهد هذا العقل العنيد ان يجبلها • كنت تواقا بعنف متعاظم لأن أرى العدويين والمليفين الاصيلين الحقودين ، الروح والمادة ، يتصارعان داخل طبة الكرملين الدموية المغلقة •

كان الثلج يهطل بكثافة ويغطي السهل المحروث كله • تحت الثلج كان القمح المبذور يتغذى • وكان الفلاحون الروس ـ الموجيك ـ يتحركون بهدوء ، دون تعجل وكأنهم خالدون • بين حين وآخر كان غراب حالك السواد يرفرف عابرا متجها الى مسكن البشر لكي يأكل •

انتظرت القطار عدة ساعات وأنا محاط بوجوه مغولية في المحطة ، وبعيون مائلة ولحى معبأة بقشور بذور البطيخ ، وببصارتين تفرشان ورقهما وموجيك عجوز يصب الشاي في صحن صغير ويشرقه بصوت راعد وباستمتاع حيواني وأمهات صينيات متلفعات بلحف قذرة ، وأبناؤهن مربوطون على ظهورهم أو متدلون عند أعناقهن كالكنغر حشد انساني دافىء كان يتعرق ويعبق ، كان للهواء في كل مكان رائحة اصطبل ، ربما مثل اصطبل بيت لحم ،

انتصف النهار وبدأ المساء يهبط ونحن ننتظر • كانت الوجوه من حولي وقورة ومسالمة • لم يخرج أحد ليرى ان كان القطار أتيا أم لا • كان كل انسان ينتظر واثقا من أن القطار سيظهر دون شك اليوم أو غدا • لم يكونوا يحسبون الساعات بساعا تاليد • كانوا يعرفون ان الزمن رجل نبيل ، دوق عظيم ، وكانوا يغافون من معارضته •

قبيل الفجر سمعنا صغير القطار من بعد • نهض الناس كلهم وجمعوا صررهم ، ومرة أخرى دون تعجل • عجوز كان متمددا الى جانبي وهو يشخر طوال الليل ، تطلع الي الآن وغملز باحساس بالانتصار وكأنه يقول : حسن يا عجوزي الصغير كم كان سخيفا منك ان تستثار لأن القطار لم يأت وان تتذمر ولا يغمض لك جفن طوال الليل • انظر • ها هوذا • لقد جاء •

الثلج من جدید • قری صغیرة ، کنائس صغیرة بقباب خضراء

محدبة ، ودخان عديم الحركة فوق الاسطحة • المزيد من الغربان ، سماء تنخفض ، ثلج • تطلعت وتطلعت ، عيناي تعودتا على العمق الازرق البعيد مثل عيون كل الذين يعيشون في سهول فسيحة • تطلعت وبغتة ظهرت قباب لامعة مدورة في الافق البعيد باهتة أمام السماء الشهباء •

كان الوقت قبيل الظهر ، أخيرا نحن نقترب ، ونصل الـى القدس الجديدة للاله الجديد ، العامل ، في قلب روسيا ـ وربما قلب عالم اليوم ، موسكو !

كانت اتيكا تنتظرني في المحطة • وحين راتني ضحكت : « لقد وقعت في الفخ • ولكن لا تخف • انها مصيدة كبيرة ، مهما مشيت فيها لن تصل الى قضبانها • وهذا هو معنى ان تكون حرا • أهلا ! » •

## \* \* \*

كنت أتجول من الفجر الى المغيب وأنا أحدق بعينين نهمتين الى هذه الهيولى متعددة الالوان متعددة الاصول ــ موسكو • كان الشرق كله منسكبا على الثلج • الباعة الاناضوليون يرتدون العمائم الثقيلة • صينيون ببشرات جلدية أشبه ببشرات القرود يبيعون أحزمة من جلود الثيران ولعبا صغيرة من الخشب والورق • كل انش من رصيف المشاة يحتله رجال ونساء يبيعون بصخب شديد فاكهة وسمكا مدخنا وصدريات أطفال وطيورا مرسومة وتماثيل للينين • الصبايا يعلقن صحفا ، والسجائر في أفواههن ، العاملات يعبرن وعلى رؤوسهن مناديل حمراء ، نساء بدينات خشنات بوجنات الاستراخان به • مشلولون يجرون أنفسهم على الارصفة بأيد ممدودة وهم يزحفون أمام كل عابر • فلاحون يمرون حاملين جلود بقر برتقالية اللون ولحاهم كثيفة متلبدة كالذرة ، والهواء من حولهم عابق كأنما يمر قطيع من البقر •

 <sup>☀</sup> فرو الحملان الصفيرة .

كنائس بقباب خضراء لامعة ، ناطحات سحاب ، « يا عمال العالم اتحدوا » مكتوبة على الشوارع والكنائس والحافلات ، وبخط أحمر على جدران كنيسة كبيرة : « الدين أفيون الشعوب » ، وقبيل المساء وفوق كل هذه الضجة الفوضوية ، تقرع الاجراس الروسية بغتة بعذوبة فائقة ، أجراس صلاة المساء التي تصر على البقاء حية ، ، ، فوضى ـ هذا أول انطباع يخرج به المرء عن موسكو ،

الانطباع الثاني هو الرهبة ، لا تستطيع أن ترى في أية مدينة أخرى من العالم هذه الوجوه القاسية المصممة النكدة ، والعيون المتألقة ، والشفاه المشدودة والنشاط المتوتر العنيف ، تحس وكأنك قد انتقلت الى مدينة قروسطية لم كثيبة مليئة بالابراج والشرفات المفرجة حيث الفرسان يرتدون دروعهم وراء أبواب ممترسة بينما العدو يقترب ، الجو مشحون باستعداد وحشي للحرب ، خطر كبير وأمل كبير معلق فوق كل رأس ، نشيء ما يكمن في الجو هنا ويولد الخوف ، ملائكة نارية في كل العيون وسيف معلق على أبراج الكرملين مثل كمير لهي من العصور الوسطى فوق برج قوطي يراقب بعين يقظة من فوق موسكو بآلاف العيون وآلاف السيوف ،

بغتة اندفعت ثلة من الجنود الحمر في الشارع قادمة من زاوية منعطف بوجوههم القاسية الجذلة ، اهتز الرصيف وتسابق المشاة ليخلوا الطريق ، امرأة صغيرة بدينة تحمل سلة من التفاح زعقت من الخوف وتساقطت التفاحات وتدحرجت على الارض حمراء براقة ، كان الجنود يسيرون بخطى ثقيلة وكانوا يعتمرون القبعات المنغولية المحدبة ويلبسون معاطف شهباء تصل الى اقدامهم ، كان الضابط الذي يسير في المقدمة أول من بدأ الغناء ، رأيته حين مر من أمامي ، كان فمه في تشنج المصروع ، وقد انتفخت أوداجه حتى الانفجار والعرق يتصبب على خديه ، ظل يغني وحده بعضا من الوقت ، وكان يبدو وهو يسير كأنما كان يرقص ، الى هذه الدرجة من النشوة المنفلة كان ايقاع جسده ، كان يغني وحده وبغتة تلقف النشوة المنفلة كان ايقاع جسده ، كان يغني وحده وبغتة تلقف

<sup>★</sup> بن القرون الوسطى .

بهي الكبير : كان خراني له راس اسد وجسم شاة وذنب انعى .

الجنود الاغنية ، وتفجر الشارع المتجلد في كل مكان باللهب وترددت الاصداء كأنما في ميدان معركة ، ومرت رعشة خفيفة في ظهري ، حقيقة المستقبل ـ من يدري ؟ اخترقتني مثل ومضة البرق ، لقد ظهر الروس في مدينة كبيرة ، لندن أو باريس ، وبدأوا ينهبونها ، أي الوحوش أكثرها تعطشا للدم وشرها للحم ؟ الايمان الجديد ، وأيها أكثرها عشبية ؟ الايمان الذي صار قديما ، لقد دخلنا الآن بين شدقي الايمان الجديد ،

في ذلك المساء التقيت بأكثر شعراء الموجيك غموضا وشهوانية، نيكولاي كيلويف • لحية شقراء خفيفة ، وخط شعر متراجع ، لا بد انه في الاربعين لكنه يبدو في السبعين من عمره • كان صوته هادئا مريحاً •

قال لي بكبرياء خفية : « أنا لست واحدا من أولئك الروس الذين يشغلون أنفسهم بالسياسة والمدافع ، أنا جزء من العرق الذهبي الذي يصنع الايقونات والخرافات • ان روسيا الحقيقية تعتمد علينا » •

توقف وبدا عليه انه أسف لتحدثه بهذه الصراحة • لكن كبرياءه الداخلية قد نقلته بعيدا • ولعجزه عن ضبط نفسه تابع : « ان الثيران والدببة لا تستطيع ان تحطم باب القدر ولكن قلب حمامة يستطيع ذلك » •

ملأ كأسه بالفودكا وبدأ يشرب ، رشفه وهو يفرقع لسانه مستطيبا ، ومرة أخرى أسف لكلماته ، أغمض عينيه نصف اغماضة ونظر الي ثم قال : « لا تستمع لما أقول ، أنا لا أعرف عم أتحدث ، الني شاعبر ، »

# \* \* \*

مساء اليوم العظيم ، كانت الثورة الروسيةة تحتفل بميلادها المثير • لقد جاء حجاج بيض وسود وصفر من أنحاء العالم كافة • في العصور القديمة كانت شعوب الشرق السمراء تنزل بطريقة مشابهة

الى مكة ، وكانت الشعوب الصفراء تجتمع بطريقة متشابهة في بيناريس في حشود صامتة كالنمال • لقد انتقلت مراكز الارض • العيون كلها ، عيون الاعداء والاصدقاء ، راضية أم مكرهة ، وبحب أو ببغضاء ، مثبتة ، اليوم ، على موسكو •

في وسط الساحة الحمراء كان ( الضريح المقدس ) في القدس الجديدة مغطى بالثلج • كان آلاف الحجاج في أرتال رباعية مزدحمة ينتظرون أن يفتح الباب الصغير • رجال ونساء وأطفال ، جاؤوا من الطراف الارض ليروا القيصر الاحمر الذي يستلقي حيا تماما تحت الارض وليقدموا له فروض الاحترام • ولقد جئت معهم • لم يكن أحد يتكلم • انتظرنا ساعات في الثلج والبرد وعيوننا معلقة على ( الضريح المقدس ) وبغتة تحرك هيكل ضخم لرجل أمام الباب الصغير ، لقد فتح الحرس الاحمر باب القبر •

ببطء ، ودون كلام كان الحشد ، كل أربعة معا ، يدخل من المدخل الاسود ويغيب . غبت معهم ، ورحنا ننزل تدريجيا في الارض ، الجـو مثقـل بأنفـاس الناس ورائحتهـم ، وبغتـة تألق الوجهان الاسمران البليدان للفلاحين اللذين كانا يسبقانني وكأنما فاجأتهما شمس خفية ، مددت عنقي ، بعيدا ، في الاسفل ، صار من الممكن رؤية الزجاج الكبير الذي يغطي الجثة المقدسة ، وتحته كان يلتمع رأس لينين الاصلع الشاحب ، ،

كان يتمدد حيا تماما في سترته العمالية الرمادية مغطى من خصره وما تحت بعلم أحمر ، قبضت اليمنى مطبقة واليسرى مفتوحة فوق صدره ، كان وجهه ورديا وباسما ولحيت القصيرة شقراء متوهجة ، وكانت مسحة من الصفاء تملأ القفص الزجاجي المحمى ، كانت الجماهير الروسية تحملق منتشية ، بالنظرة المتفحصة التي كانوا يتطلعون بها قبل سنوات قليلة الى الوجه الوردي الاشقر ليسوع على شاشات الصلب المذهبة ، لقد كان هذا الرجل أيضا مسيحا ، مسيحا أحمر ، الجوهر واحد : جوهر البشر الخالد ، المصنوع من الامل والخوف ، لم يتغير الا الاسماء ،

خرجت الى الساحة المغطاة بالثلج مستغرقا في التفكير • كنت

أفكر وأنا مليء بالاعجاب ، كم كافح هذا الرجل !! وكم تحمل في منفاه ـ الفقر والخيانات والافتراء ـ وكم من المرات تخلى عنه أقسرب أصدقائه وقد أخافهم ايمانه وعناده ، داخل ذلك السرأس الاصلع الذي رأيته ، تحت ، في القفص الزجاجي ، وخلف تينك العينين الصغيرتين ، المطفاتين الآن ، كانت روسيا ، بقراها ومدنها وسهولها الفسيحة التي لا تحد وبأنهارها العريضة بالبطيئة وسهوبها القطبية القفراء ، تصرخ وتطالب بالحرية ،

ولأنه كان روح روسيا الاقوى ، وبالتالي ، الاكثـر مسؤولية أمن انها كانت تناديه وتلقي عليه مسؤولية تخليصها ، لماذا اذن صنعت هذه الروح القوية من كفاحاتها ودمائها ودموعها ان لم يكن لكي تلزمها بهذه المهمة المصيرية الرهيبة ؟

بينما كنـت أتمشى جيئة وذهابا في الساحة الحمراء ، وأنا أفكر ، كانت ايتكا ، التي عينت دليلا لي ، مستمرة في التحدث الي وأنا أعجب لشبابها وايمانها • وفيما كانت تتكلم كان جسدها كله يلتهب تماما مثل قديسي الغريكو •

قالت محتجة: «لا تسألني عن لينين • ماذا أستطيع أن أقول؟ ومن أين أبدأ؟ لم يعد رجلا • انه شعار • لقد فقد صفاته البشرية وصار أسطورة • الاطفال الذين ولدوا في السنوات الثورية يسمون أبناء لينين • والعجوز الغامض الذي يأتي في عيد رأس السنة محملا بالهدايا التي يوزعها على الاطفال لم يعد القديس نيكولاس ولا القديس باسيل • انه لينين • الفلاحون – الموجيك – والنساء العجائز الصغيرات بين الجماهير ، كلهم ، يحتاجون الى روح قدس مواسية وحامية ، فوق طبيعية ، النساء يعلقن هيكل لينين المقدس على الفاصل الايقوني الجديد ويشعلن الشموع له • وفي القرى في أقاصي روسيا ، في كل مكان من المحيط القطبي الى المستوطنات المدارية في أسيا الوسطى ، يقضي الشعب البسيط – الصيادون والفلاحون والرعاة – لياليهم ينحتون صورة لينين وهم يتحدثون ويضحكون ويتنهدون • تكسوه النساء بكافة أنواع الحرير بينما ينجره الرجال

من الخشب ، ويرسم الاطفال صورته على الجدران بقطع من أقلام الفحم • ذات مرة جاءته صورة له من قرية صغيرة في أوكرانيا \_ موزاييك من حبوب القمح مع شفتين من الفلفل الاحمر •

« لقد صار لينين شعارا لنا جميعا ، مثقفين وجهلة ، بالنسبة لنا لا يقف الرجل العظيم ليطل من فوق الجماهير التي ولدته ، انه يخرج من أحشاء الجماهير مع فارق وحيد هو أن ما تهتف به الجماهير بشكل غير واضح يصوغه هو في رسالة متكاملة ، وفي اللحظة التي تصاغ فيها هذه الرسالة لا تعود هنساك أيـة امكانيـة لتبديدها وتضييعها ، تصبح شعارا ، والشعار يعني العمل »

ـ « وماذا عن ستالين ؟ » سألتها وانا تواق لأن أسمع عـن الشخص الوحشي المشورب ذي الجسد الصلب البليد ، والعينين الداهيتين والملامح المدروسة الزريقة ، مـن أي جنس من الغيلان المقدسة كان ستالين ؟

ظلت ایتکا صامتة للحظة وکانها تحسب کلماتها لئلا تهرب منها کلمة فائضة.تستطیع ان تحس انها قد دخلت منطقة محرمة • وأخیرا وجدت ما تقوله فتکلمت :

« لينين هو الضوء وتروتسكي هـو اللهـب لكـن ستالين هو التراب ، الارض الروسية الثقيلة ، لقد تلقى البذرة ، حبة مـن القمح ، الآن ومهما حدث ، ومهما كانت كمية المطر أو الثلج ، ومهما قل المطر أو الثلج ، فانه سوف يظل ممسكا بالبذرة ، لن يتخلى عنها الى ان يتمكن في النهاية من تحويلها الى سنبلة من القمح ، انه صبور وعنيد ولديه قدرة لا تصدق على الاحتمال ، سأحكي لك حادثة واحدة جرت أيام شبابه حين كان عاملا في تيفليس وستفهم ما أعنيه ،

« في تلك الايام \_ انها تبدو لنا مثل فرافة \_ كان كبار الدوقات ، \* حين يسكرون ، يصفون الموجيك في حدائقهم ويستخدمونهم

<sup>🙀</sup> جمسع دوق وهو النبيل .

دريئات • لكن العمال كانوا قد بدأوا ينظمون أنفسهم ، وكان البوليس القيصري يقوم باعتقال قادة الطبقة العاملة في فترات متقطعة ، ويسجنهم أو ينفيهم الى سيبريا أو يقتلهم • ذات يوم قام العمال الذين يفرغون الشاحنات باعلان الاضراب في تيفليس وقالوا : اما أن تحسنوا شروط معيشتنا بحيث نستطيع أن نعيش بشرا واما أن نتوقف عن العمل • ونزل اليهم البوليس واعتقل منهم قرابة خمسين شخصا وصفاهم في حقل تيفليس ، واصطف جنود القيصر وكل منهم يمسك بسوط مزود بمسامير » •

« كان العمال ، واحدا بعد الآخر ، يعرون ظهورهم ويمرون أمام صف الجنود بينما يضرب كل جندي بالسوط بأقصى ما يستطيع من قوة • كان الدم يتفجر وكان الألم أقسى من أن يحتمل • كثيرون عجزوا عن المرور أمام صف الجنود كله فتهالكوا • بعضهم مات » •

« وجاء دور زعيم العمال ، خلع قميصه وعرى ظهره ولكن قبل ان يبدأ نوبته انحنى الى الارض وقطف ورقة من العشب الطري وضعها بين أسنانه ، ثم تقدم ليمر أما صف الجنود بطيئا ولكن منتصبا ، وراحت السياط تنزل عليه بجنون ، وتدفق الدم من جروحه لكنه لم يفتح فمه ولم يصدر عنه أي صوت ، وصمم الجنود الساخطون على القضاء عليه ، كان كل منهم يضربه ضربتين أو ثلاث ضربات ، ولكن لم يصدر عنه أي صوت ، مر أمام الصف كله دون أن ينحني أو يئن حين وصل الى آخر الجنود اخرج ورقة العشب من بين أسنانه وأعطاها للجندي ، وقال له : خذ هذه لتتذكرني بها ، انظر ، انني حتى لم أعضض عليها ، اسمي ستالين » ،

تطلعت ايتكا الى وابتسمت :

« ان كل روسي يمسك بورقة العشب الخضراء بين أسنانه منذ سنوات ويجهد ان لا يعضها ٠٠٠ هل تفهم الآن ؟ »

« نعم » أجبتها مرتعشا : « الحياة عنيفة ، عنيفة جدا »

وقالت ایتکا: « ولکن الروح الانسانیة ما تزال أکثر عنفا » • وضغطت علی ذراعی وکانها ترید ان تشجعنی •

- رفعت رأسى عاليا وأنا استمع الى كلمات ايتكا الحارة •
- وأحسست كان الأنفاس البعيدة العنيّفة للسهوب تهبّ من فوقي ربح شرقية مليئة بالدمار والخلق جعلت عقلي في دوامة •

كان ما أثر في أكثر من غيره وبدرجة متزايدة كل يوم هو: انني في حياتي كلها لم يسبق لي أن رأيت اللامرئي مرئيا كما هو هنا في روسيا الصاخبة وعلى سهولها المغطاة بالثلوج • وحين أقلول ( اللامرئي ) لا أعني أية نسخة كهنوتية عن الله ، أو الوعي الميتافيزيقي أو الكائن المكتمل تماما بل أعني القوة السرية التي تستخدم الناس \_ وقد استخدمت الحيوانات والمباتات والمعادن قبلنا \_ كحاملين لها وبهائم للأعباء ، والتي تسرع الخطى وكأن لها هدفا وكأنها تسلك طريقا محددا • تحس هنا بأنك محاط بالقوى العمياء التي تخلق البصر والضوء •

فيما وراء كل عقلنة ، وفيما وراء المشاحنة المتعلمة ، والحاجات الاقتصادية والبرامج السياسية ، وفوق السوفيتيات والمفوضين ، انها روح عصرنا التي تعمل وتوجه هنا ، الروح الكثيبة السكرى القاسية لعصرنا ، والجميع ، من الموجيك البهيمي الى شخصية لينين القدسية ، هم المتعاونون معها بوعي أو بلا وعي ، هذه الروح السمى من البرامج وأسمى من القادة وأسمى من روسيا ، انها تهب فوقهم وتخليهم وراءها وتحرك العالم ،

حين أتيت الى هذا المختبر الرهيب ، طرحت أسئلة فلسفية على المؤمنين الذين كانوا يبنون روسيا الجديدة ، كنت ما أزال محكوما بالاهتمامات المتكلفة والعبثية لابن المدينة الذي أكل حتى الشبع ولديه الفراغ للمناقشة واللعب ، لم أكن أرى العالم الملموس : كنت أريد رؤية العالم اللامرئي ، ومن الواضح انني كنت قادما من مروج بوذا المغطاة بالنرجس الاصفر ،

يدكى ان سقراط العجوز كان يتمشى ذات صباح في الاغورا به منتظرا أول شاب يأتي لكي يوقفه ويشغله في محادثة ويحرك روحه •

<sup>\*</sup> اسم الساحة العامة في المدن الاغريقية ،

ولكن في ذلك الصباح رأى ، بدلا من الشاب ، حكيما هنديا عجوزا يظهر له من الشرق ، كان هذا الحكيم قد سار على قدميه منذ سنوات لكي يرى سقراط ، وفي اللحظة التي رآه فيها ألقى بنفسه على قدميه وأمسك بركبتيه وقال : « بوذا ا أيها الحكيم المرسل من الدنيا ، يا قاهر الحياة والمسوخية ، المسيطر على الآلهة ، أيها الفيل الابيض الذي يخطو ويمزق الغرور المغوي الصلف اربا ، أيها الجسد خارج حدود العين والانن ، وخارج حدود الشم والتذوق واللمس المحدقات الذي تمسك به واسفحني مثل قطرة في بحرالاوجود ، مد يدك يا سيدي ودلني على طريق المصيبة الازلية » ،

وأخفى سقراط ، بأدب ، الابتسامة الساخرة التي بعثتها هذه الكلمات الهمجية وأجابه : « أيها الغريب ، اذا كنت قد فهمتك بشكل صحيح فانك تتحدث عن الآلهة والفلود • سآفذك الى صديق لي ، الهيرفنت به اليوزيس • انه يعرف كيف انوجد العالم ومن أين جئنا والى أين نذهب ويعرف ان النجوم أكبر من بيلوبونيزوس ويعرف اضافة الى ذلك ان الله بيضة تلتمع في ايريبوس وسوف يعلمك تعويذة السرو الابيض • • • أما أنا فيؤسفني انني اشغل نفسى بهذا العالم وبالانسان فقط » •

وخطر لي كم كان ستالين سيضحك لو انني دخلت الى الكرملين في اليوم التالي وطرحت عليه استلة الهندي العجوز •



الفجر • أنحني على نافذتي • كواكب غريبة ـ مطارق ومناجل ونجوم حمراء ـ تومض كالفسفور في الفجر المعتم ببصيلاتها الضوئية متعددة الالوان.أجاهد لتمييز حروف الكتابات الحمراء التي تطوق الشوارع • يتزايد الضوء تدريجيا فأتهجى : « عمال • • • سبع ساعات • • • ليلين • • • • الثورة العالمية • • • • • ارتدي ملابسي بسرعة وألتقي بشعوب الارض كلها في أروقة الفندق وأنا أنزل

<sup>★★</sup> الهيرننت : كاهن أغريتي تديم .

من طابق الى طابق ـ حشد من العمال المدعوين ، يدويين وفكريين ، أنحني كثيرا عند لقائي بالكتاب اليابانيين ، والوفود من فارس وأفغانستان ، حاجين من الجزيرة العربية ، ثلاثة طلاب جامعة هنود وهنديتين فاتنتين بشالين كشميريين برتقاليي اللون ، في الطابق الاول تبادلت التحيات مع مغوليين عملاقين وثلاثة جنرالات صينيين صغيرين في غاية التهذيب أحس في كلماتهم وعيونهم هياج آسيا الخطر المضطرم ،

نسرع للوصول في الوقت المناسب لبدء الاحتفال • برد شديد وسماء رمادية وبخار يتصاعد من الافواه والانوف • كانت الساحة الحمراء قد امتلأت • مسؤولو الحكومة يقفون في صف فوق ضريح لينين المقدس وبمواجهتهم يجلس المدعوون من كافة أنحاء العالم على مقاعد مرتبة بشكل مدرج في صفوف متصاعدة • الوحدات العسكرية في صفوف منظمة ثابتة ، والجماهير وراءها تثير ضجة كثيفة مكتومة مثل هزة أرضية بعيدة تحت الارض • الرض تهتز تحت أقدامنا • وفي الخلفية كاتدرائية ايفان الرهيب الرائعة بقبابها العديدة وألوانها الكثيرة بارزة مثل شبح في ضباب الصباح •

الجنرالات الصينيون الصغار متراصون حولي والاوسمة على صدورهم ، وكذلك دعض الرجال والنساء الهنود والمثقفون اليابانيون وزنجي ذو حجم بدار وحلقة ذهبية في أذنه ، باطلع كل منا الى الآخر بلطف ، نبتسم ونعبر عن انفعالنا بصمت وسرية ، يشد شاعر ياباني على يدي ، لا أعرف الا كلمة يابانية واحدة هي «كوكورو » وتعني « القلب » ولذا أضع يدي على قلبي وأميل على أذنه وأقول : «كوكورو » يطلق على اثرها صرفة فرح ويرتمي بين ذراعي ،

بغتة ـ أبواق عسكرية • نقفز على أقدامنا بوجوه مشرقة • وحدات فرسان شركس وقوقاز ومغول وقلموق ﴿ تمر أمامنا ، القائد في المقدمة بسيف مسلول ومشرع والفرسان يتبعونه بأزيائهم

 <sup>★</sup> قبائل التلموق المغولية المتالفة المبتدة بين غربي الصين ووادي نهر الغولغا الادنى ــ المورد .

الوطنية وهم يحملون الرماح والرايات • يحيون ضريح لينين ويختفون وتتتالى في موجات متلاحقة وحدات المشاة والمدفعية وبحارة البلطيق والبحر الأسود والقوى الجوية وحرس موسكو والمنظمات الحزبية والعمال بستراتهم الجلدية وبنادقهم القصيرة والعاملات بمناديلهن الحمراء والبنادق على أكتافهن • ثم العرض الشعبي المذهل اللامتناهي • ثلاثة أنهار حمراء بطيئة الحركة تتدفق مـن الاتجاهات الثلاثة للساحة الجبارة . مر الطلاب ثم الطلائع ، فالشبيبة الشيوعية فالفلاحون ، الآسيويون على الجمال والصينيون على تنين قماشي هائل يفتح شدقيه ويغلقهما • وعلى عربة ذات منصة كرة ضخمة مربوطة بسلاسل وطفل يضرب السلاسل بمطرقة ويحطمها ، وبعدها سلسلة من العربات ذات المنصة وعليها محاربون قدماء عجزة يلوحون بعكازاتهم في الهواء ويهتفون • وتمر الامهات حاملات أطفالهن ، وتمر الساعات • • وبغتة تخترق الشمس الضباب وتشرق الوجوه الغفيرة وتلتمع العيون وتهتز الساحة كلها بالهتافات وبخطى المشاة الثقيلة • وتنتزع الهنديتان أمامي شاليهما البرتقاليين وتلقيان بهما في الهواء •

اتطلع حولي • كل انسان يبكي • اتطلع مرة اخرى ولا أرى شيئا ، عيناي غائمتان بالدموع مثل البقية • أسقط على الجنرال الصيني النحيل الذي بجانبي وأشده بأقوى ما أستطيع ونبكي معا • يندفع الزنجي الى الامام ويحتضننا معا بين ذراعيه • انه يبكي أيضا ويضحك • كم من الساعات دامت هذه النشوة الالهية ؟ كم من القرون ؟ كان هذا هو ثاني يوم غظيم في حياتي وأعلاها شأنا • فالأول هو اليوم الذي وضع فيه الامير جورج اليوناني قدمه على الارض الكريتية • وفيما كنت أشد على الجنرال الصيني بين غلى الارض الكريتية • وفيما كنت أشد على الجنرال الصيني بين ذراعي والزنجي يشد علينا معا أحسست ان الحدود تتهاوى وان الاسماء والبلدان والاعراق تزول • كان الانسان ببكائه وضحكه وعناقه يتوحد بالانسان الاخر • لقد نورت عقولهم ومضة برق فرأوا :

أنا الآخر أحسست ان قلبي ينادي ، مثل أرض روسيا الشاسعة ، وأقسمت على ان حياتي ستأخذ أخيرا بوحدة الهدف وانني سوف أحرر نفسي من الاشكال العديدة للعبودية وأن انتصر على الخوف والكذب وأساعد الاخرين على ان يحرروا أنفسهم من الخوف والكذب و لقد مارس البشر الظلم بما فيه الكفاية ولن أتسامح معه بعد الآن و يجب أن نقدم الهواء النظيف والالعاب والتعليم لأطفال الارض جميعا والحرية والحب للنساء والود واللطف للرجال وحبة من القمح لهذه الفرس المنهكة التي تهز ذيلها : قلب الانسان و

قلت لنفسي ان هذا هو صوت روسيا وأقسمت على أن أتبعه حتى الموت •

أيها العاشق • نقد كنت أعني ما أقول : كنت مصمما على التخلي عن حياتي • فهمت لأول مرة أي فرح لا بد أن يشعر بسه أولئك الذين يرجمون أو يحرقون أو يصلبون لأجل فكرة • كانت تلك أول مرة أمارس فيها معنى الاخوة بهذا العمق ، ومعنى ان « البشر كلهم واحد » • وأدركت ان هناك هبة أسمى من الحياة وقوة تقهر الموت •

#### \* \* \*

كنت أعرف بمحن حياة بانيت استراتي البطولية وكنت قد قد وأت قد قد مرات قصصه المليئة بالسحر الشرقي لكنني لم أكن قد رأيته من قبل • ذات يوم تلقيت ورقة مجعدة ملطخة عليها حروف كبيرة مكتوبة بسرعة : « تعال لتراني • كان أبي يونانيا وأمي رومانية • أنا بانيت استراتي » •

دققت باب غرفته في فندق الانتقال في موسكو وكنت مسرورا فعلا لامكانية رؤية الرجل الذي كان قد عرف معنى النضال • لقد تغلبت على الشك الذي يعتريني في كل مرة أواجه فيها مسألة التعرف بشخص جديد وذهبت الى هذا الرجل ، الى استراتي ، مليئا بالثقة • كان مستلقيا في فراش المرض • وفي اللحظة التي رآني فيها جلس وصاح باليونانية مرحا : « جميل أن أراك ، قسما بالله جميل أن أراك ؛ »

الصلة الداخلية ، الصلة الوثيقة ، صلة حارة • تطلع كل منا الآخر وكأنه يحاول ان يتلهى بشيء ما ـ مثل نملتين تتلامسان

بلوامسهما • كان وجمه استراتي المجهد نحيلا مغضنا وشعره الاشيب اللامع يتدلى مشعثا على جبينه مثل شعر طفل • وكانت عيناه تلتمعان مليئتين بالخبث والعذوبة ، وشفته مدلاة بشهوانية •

قال لي: « لقد قرأت الفطاب الذي ألقيته في المؤتمر ذلك اليوم وأحببته • لقد وضعتها عندهم ، عند أولئك الغربيين الحمقى • يظنون أنهم سيمنعون الحرب بالقلة من حملة أقلامهم المسالمين! أو اذا ما نشبت الحرب فانهم يظنون ان العمال سيثورون ويلقون بأسلحتهم • يا للحمق • أنا أعرف العمال معرفة جيدة • سيجرون أنفسهم الى المجزرة من جديد ويبدأون القتل • نعم • لقد وضعتها عندهم بشكل ممتاز كما أقول لك • ان حربا عالمية أخرى ستنشب أردنا ذلك أم لم نرد ولذا فان علينا أن نستعد! »

تطلع الى عيني مباشرة ومد يده النحيلة وشد على ركبتي ٠ وقال لي ضاحكا :

« قالوا لي انك من المفترض ان تكون متصوفا لكنني أستطيع أن أرى أنك تمتلك عينا ِثاقبة مفتوحة وان صدرك ليس مليئا بالهواء النقي وحده • هذا ما يعنيه كون المرء صوفيا أليس كذلك ٠ المهم • ماذا أعرف عن الامر ؟ كلمات • كلمات • أعطني يدك » •

تماسكنا بالايدي ونحن نضحك • ونهض من فراشه قافزا • كان في حركات هذا الرجل المفاجئة الرشيقة شيء من القط البري • الشعل طباخ الكيروسين ووضع عليه « الركوة » ثم صاح بلهجة النادل الغنائية « واحد سكر وسط » •

استيقظت فيه ذكريات اليونان وبدأ دمه السيفالوني يغلي • راح يغني بعض الاغنيات القديمة التي كان قد سمعها في الحي اليوناني في برايلا :

لو أكون فراشة ، وأطير قربك • كانت اليونان تبرز من بين حناياه • لقد حن الابن الضال الآن للعودة الى أرض آبائه • وبغتة اتخذ قراره وقد امتلأ بالانفعال « سأعود الى اليونان » •

تعب فسعل وعاد الى فراشه وراح يرتشف قهوته ٠

جلس في سريره وهو يشعل لفافة بعد الاخرى وبدأ يتحدث بتشتت عاطفي عن روسيا ثم عن كتابه وعن بطله الرئيسي ، أدريان زوغرافي ، الذي يتألم لأنه يبحث طوال حياته عن صديق ولا يجده ، ان رغباته غير ممنهجة وقلبه متمرد وعقله عاجز عن تنظيم الفوضى ،

تطلعت الى استراتي بكثير من الحب والعاطفة • وأحسست ان حياته تواجه تغييرا جذريا وانه لم يقرر لنفسه الطريق الـذي سيسلكه • ظل يتطلع الي بعينيه الصغيرتين اللامعتين وكأنه يطلب منسي العون •

قلت له ضاحكا: «ان ادريان ، بطل أعمالك ، هو أنت ، أنتما متشابهان ، انك لست الثوري الذي تظن نفسك ، انت الانسان الثائر ، للثوري منهج ونظام وانسجام في نشاطه ولجام على قلبه ، انت متمرد وتجد صعوبة في البقاء متمسكا بفكرة واحدة ، الآن وقد حللت في روسيا يجب ان تنظم الامور في داخلك وتصل الى قرار ، ان عليك مسؤولية تحقيق ذلك » ،

صرخ وكأنني أمسكت برقبته : « دعني وشأني » ولكنه بعد لحظة سألنى بصوت متألم : « هل انت واثق ؟ »

« أدريان زوغرافي الروماني مات » هتفت وأنا أمسك بـذراع استراتي النحيل وكأنني راغب في تعزيته • « عاش أدريان زوغرافي الروسي ! لقد مر وقت طويل منذ خرجت من احياء برايلا الضيقة • قلق العالم وأمله قد توسعا وأدريان أيضا قد تضخم • دع الايقاع الشخصي غير المنظم في حياته يتحد بإيقاع روسيا العالمي لكي يحصل في النهاية على الانسجام والايمان • لقد أن الاوان لجعل توازن الريان اللطيف فعالاوكذلك وتوازن بانيت الذي كنت تبحث عنه منذ

سنوات عديدة لأن هذا التوازن الآن يستطيع أن يركز نفسه لا على المصير المتقاب لفرد واحد بل على الجماهير المكافحة في شعب حيار » •

« يكفي » صرخ استراتي مغتاظا • « يكفي ! أي شيطان جاء بك الى هنا ؟ كنت أفكر ليلا ونهارا بما تقوله وأنا مستلق على سريري • لكنك لا تسأل عما اذا كنت أستطيع • انك تصرخ بي ا اقفز ! لكنك لا تسأل عما اذا كنت استطيع » •

أجبته : « سنرى يا بانتيتاكي ! لا تثر • اقفز وسنرى الـى أى مدى ستصل » !

ـ يا الله • هذه ليست لعبة • كيف تستطيع ان تتحدث هكذا ؟ انها مسألة حياة أو موت •

قلت وأنا أنهض : الحياة لعبة وكذلك هو الموت • لعبة ـ وربحنا وخسارتنا يعتمدان على لحظة كهذه تماما •

\_ لماذا نهضت ؟

• من الافضل أن أذهب • أخشى أن أكون قد أتعبتك •

\_ لنَّ تذهبُ الى أي مكان • ستبقى • سنأكل • وبعد الظهر تخرج معنا الى مكان ما •

٠ الـي أيـن ؟

لرؤية غوركي • لقد أرسل لي رسالة وهو ينتظرني • سأرى اليوم هذا الاستراتي الاوربي الشهير لأول مرة •

وكشف صوته الثائر عن حسد طفولي للنموذج العظيم •

قفز عن سريره وارتدى ملابسه ثم خرجنا وهو يمسك ذراعي بشدة ٠

وراح يقول لي : « سنصبح أصدقاء • نعم • سنصبح أصدقاء لأنني الآن بدأت أحس بالحاجة الى ضربك على أنفك • من الافضل لك ان تعرف انني لا استطيع أن أحس بالصداقة دون لكمات • لا بدلنا أن نتشاجر بين حين وآخر وان يحطم كل منا جمجمة الآخر ـ هل تسمع ؟ هذا هو معنى الحب » •

دخلنا مطعما وجلسنا • وتناول قارورة صغيرة مليئة بزيت الريتون كانت مربوطة الى رقبته مثل تعويدة وسكب الزيت على مساء اللحم الكثيف ثم رش الكثير من الفلفل على الحساء من علبة صغيرة أخرجها من جيب صداره •

« زیت وفلفل » قال ذلك وهو یلعق شفتیه « تماما كما في برایلا » ۰

أكلنا بشهية • وراح استراتي يتذكر لغته اليونانية شيئا فشيئا ، وفي كل مرة تبرز في ذاكرته كلمة يصفق مثل طفل • وعند كل كلمة كان يهتف: « كيف أنت ؟ كيف أنت ؟ وكيف حالك اليوم ؟ » •

لكنه ظل حاضر الذهن وكل فترة كان ينظـر الـى ساعته • وبغتة نهض وقال : « أن الاوان • فلنذهب » •

نادى النادل واشترى أربع زجاجات من الخمر الارمني المحساز وعبأ جيوب سترته برزم صغيرة من المازة ، وعباً علبة سجائره ثم انطلقنا ٠

كان استراتي مستثارا ، لقد كان على وشك ان يرى غوركي العظيم للمرة الاولى • لا شك انه كان يتوقع عناقا ومائدة عامرة بالطعام ودموعا وضحكا وأحاديث تتلو أحاديث ثم عناقا ثم المزيد من العناق الى ما لا نهاية •

قلت له : « أنت متوتر يا بانيت » •

لم يجب • أسرع الخطى غاضبا •

وصلنا بناء ضخما وصعدنا الدرج • وظلات اتطلع الى مرافقي بطرف عيني • كنت أستمتع بمراقبة جسده النحيل الدقيق ، ويدي العامل اللتين لديه واللتين عرفتا الكثير من العمل ، وعينيه النهمتين •

سألته : « هل تستطيع ان تضبط نفسك الآن وقد أوشكت على رؤية غوركي ؟ هل تستطيع ان تمنع نفسك عن العناق والصراخ ؟ »

اجابني غاضبا: « لا • ماذا تظنني ؟ انكليزي ؟ كم مرة على ان اقول لك انني يوناني • سيغالوني • انا أصرخ وأعانق وأعطي نفسي • تستطيع ، فضيلتك ، ان تمثل دور الانكليزي اذا شئت • » وأضاف بعد ثانية « واذا كان لا بد أن تعرف فأنا أفضل أن أكون وحدى • انني أرى وجودك مزعجا » •

ما كادت الكلمات تخرج من فمه جيدا حتى كان غوركي بغتة على عتبة السلم وعقب لفافة يلمع بين شفتيه • كان ضخما ذا عظام كبيرة وفكين غائرين وعظام بارزة في الوجنتين وعينين زرقاوين صغيرتين تتطلعان بقلق وحزن وفه مشدود بشكل لا يوصف •

راح استراتي يقفز الدرج كل ثلاث درجات بقفزة منذ ان رأه حتى أمسك بيده •

« بانيت استراتي » صرخ وهو يتهيأ للوقوع على كتفي غوركي العريضتين •

مد غوركي يده بهدوء ودون كلام • وتطلع الى استراتي بنظرة لم تفصح عن أية اشارة لفرح أو فضول •

بعد لحظة قال : ادخلا ،

ومشى أمامنا بخطى هادئة • واستراتي يسير وراءه بعصبية والمازة وزجاجات الخمر الاربع بارزة من جيوب معطفه •

جلسنا في غرفة مكتب صغيرة مليئة بالناس • لم يكن غوركي يتحدث الا بالروسية وصار من الصعب بدء الحديث • وراح استراتي يهذر باثارة كبيرة • لا أذكر ما قاله • لكنني لن أنسى حرارة حديثة ونبرة صوته وتشبيراته الكبيرة وعينيه المتقدتين •

وكان غوركي يجيب بهدوء وايجاز وبصوت لطيف عذب دون أن يتوقف عن اشعال سجائره • وكانت بسمته المريرة تعطي حديثه الهادىء جوا تراجيديا عميقا ومركزا • انك تحس فيه رجلا تحمل الكثير ، وهو مستمر في تحمل الكثير ، رجلا رأى مشاهد مرعبة الى درجة انه ما من شيء ، ولا حتى الاحتفالات والهتافات السوفياتية ، ولا المجد والتكريم اللذان نالهما يمكن أن يؤثر فيه بعد ذلك ، كان هناك حزن هادىء لا يعرف الشفاء يتدفق من وراء عينيه الزرقاوين ،

قال : « كان بلزاك أعظم أساتذتي • أذكر أنني حين قرأته كنت أرفع الصفحات الى الضوء وأتطلع اليها ثم أهتف منزعجا : أين يستطيع المرء أن يجد قوة كهذه ؟ أين يستطيع أن يجد السر العظيم ؟ » •

> سألته: « وماذا عن دوستويفسكي وغوغول؟ ـ لا ١ لا ١ من الروس هناك واحد فقط ١ ليسكوف٠

وصمت لوهلة • ثم أضاف : « ولكن فوق الجميع ــ الحياة • لقد قاسيت الكثير وأنا أكن حبا عظيما لكل من يقاسي ويتألم • لا شيء غــر هــذا » •

وصمت وهو يتابع بعينين نصف مغمضتين دخان لفافته الازرق٠

أخرج بانيت الزجاجات ووضعها على المائدة • ثم أخرج صرر المازة ولفاتها • لكنه لم يجد الشجاعة لفتحها • لقد أدرك انه ليس الوقت الملائم • لم يتحقق الجو الذي توقعه • كان ينتظر شيئا مختلفا تماما • كان يظن ان بطلبي التجربة المعذبين سيشربان ويصرخان ويلقيان خطابات مجيدة ويغنيان ويرقصان الى ان ترعد الارض ذاتها • لكن غوركي كان ما يزال غارقا في تجربته ، وكان ما يزال ، تقريبا ، بلا أمل • نهض • كان عدد من الشبان الموجودين قد دعوه فانعزل معهم في المكتب المجاور •

« هسن یا بانیت » سألته حین ذهب « ما رأیك بالاستاذ ؟ » فتع استراتی زجاجة بحركة متشنجة • وقال : « لیس لدینا كؤوس • هل تستطیع أن تشرب من الزجاجة ؟ »

ــ « نعم » وأخذت الخمر • وقلت : « نخبا • الانسان حيـوان في صحراء يا بانيت • • كل انسان محاط بهاوية وليست هناك جسور في أي مكان • لا تنزعج يا بانتياكي • ألم تكن تعرف ذلك ؟ » « اسرع وأشرب لكي آخذ دوري » • قال ذلك بقرف • « أنا عطشان » •

مسح شفتیه: « كنت أعرف • لكنني أظل أنسى » •

\_ تلك فضيلتك العظيمة يا بانيت ١ المؤسف هو ان تكون لا تعرف ـ ستكون عندها معتوها • وعند معرفتك المؤسف ان لا تظل تنسى \_ ستكون عندها باردا عديم المساسية • بينما انت الآن انسان حقيقي ـ حار مليء بالسخافات ، شلة من الآمال والاحباطات ـ حتى الحوت •

ـ حسن ٠ لقد رأينا غوركـي الآن ٠ وهـذا هـو الامر ١ أعاد الزجاجات الى جيوبه وجمع الصرر والرزم • وخرجنا •

في طريق عودتنا قال لي : انني أرى أن غوركي بارد جدا ٠ وانت ؟

\_ أنا أرى انه ملىء جدا بالمرارة • شخص لا عزاء له •

ودمدم بانیت مغتاظا : کان علیه ان یصرخ ویسکر ویبکی ليخفف العبء عن نفسه •

\_ ذات مرة حين قتل أعزاء أمير مسلم في احدى الحروب وجه الامبر أمرا الى رجال قبيلته يقول: « لا تبكوا ولا تصرخوا لئلا تخف أحزانكم » هذا يا بانيت أكثر المبادىء التي يفرضها المرء على نفسه اثارة للاعتزاز وهذا ما يجعلني أحب غوركي كثيرا •

في اليوم التالي مررت بكاتدرائية موسكو الكبيرة ودخلتها ٠ كان هذا المعبد اللامحدود في اتساعه والذي كان مثار افتخار روسيا القيصرية خاويا ومعتما وغير مدفأ ، وكانت الاشياء الوفيرة المرافقة القديسين المحاطين بالهالات تتجمد في عتمة الشتاء المهجورة • وكانت السيدة العجوز الصغيرة التي تناوب على مائدة جمع الصدقات والمنكبة على صحن فارغ لا يحتوي على كوبيك واحد، غير كافية لتدفئة هذه الرعية المقدسة المرتعشة بردا بأنفاسها التي كانت تخرج كالدخان من فمها وأنفها •

وبغتة سمعت أصواتا ملائكية لرجال ونساء ينشدون الترانيم في جناح النساء في الطابق العلوي • بحثت فوجدت الدرج الرخامي الملزوني وبدأت أصعد • واستطعت ان أميز فوقي ـ اثنين أو ثلاثة من الرجال والنساء العجائز الصغار في العتمة • كانوا يصعدون بدورهم وقد لفوا شالاتهم عليهم وراحوا يلهثون •

حين وصلت أعلى الدرج وجدت نفسي في مختلى دافىء ، معبد كله من الذهب فيه شموع مضاءة وأناس راكعون ، والحرم مليء بالشماسين والقسس والمطارنة اللابسين الذهب والحرير ،

لن أنسى دفء هذا المختلى وحلاوته • كان الرجال في معظمهم عجائز بسبلات ﴿ جانبية كان يبدو عليهم أنهم نبلاء سابقون أو بوابون في بيوت نبلاء • وكانت شعور مقلنسة بخمارات ناصعة البياض • وكان المسيح يلتمع على حاملة الايقونات حسن التغذية متورد الوجه وصدره مغطى بالاوسمة \_ يدان بشريتان وعينان وقلب من الفضة والذهب •

ظالت واقفا وسط الجمع الراكع • وجدت من المستحيل علي أن أضبط مشاعري • بدا لي هذا الحشد وداعا يقطع نياط القلب ، كأنما كان هناك شخص عزيز جدا يرحل الى مكان بعيد ، في رحلة خطرة ، وأصدقاؤه هنا يودعونه • كان آخر المؤمنين يودعون بمرارة صورة الههم الحبيبة ، بينما كان المؤمنون الاوائل في الصورة الجديدة لهذا المديد يندفعون دون رحمة ويحظمون الاصنام القديمة الهشة • • • • اننا نعيش لحظة حاسمة قاسية يموت فيها دين قديم ويولد فيها دين جديد مضرج بالدم •

ان الازمنة التي نمر بها ، والازمنة التي هي أكثر رهبة والتي سيمر بها أبناؤنا وأحفادنا هي أزمنة صعبة • غير ان الصعوبة كانت دائما منشطا للحياة ، توقظ دوافعنا وتثيرها كلها ، الخيرة منها والشريرة لتجعلنا نتجاوز العراقيل التي تبرز أمامنا بشكل مفاجىء •

<sup>·</sup> السبلة : ذلك الجزء من اللحية الذي ينمو على جانبي الوجه ·

وبهذا نصل أحيانا الى نقطة أبعد بكثير مما كنا نأمل ؛ بحشد قوانا كلها ، التي كانت لولا ذلك ستظل نائمة أو ستظل تعمل على مضض ومن دون تركيز ، وذلك لأن هذه القوى المحتشدة ليست قوانا وحدنا وليست أيضا قوى بشرية فقط ، القوى التي تتحرر فينا عند الدافع الاول الذي يعمل فينا من أجل ان نقفز هي وحدة من قوى ثلاثية : قوى شخصية وقوى انسانية وقوى قبل انسانية ، وفي اللحظة التي يتحفز فيها الانسان المتحفز من أجل القيام بالقفزة، تتحفز في أعماقنا الحياة في الدنيا كلها وتنمي دوافعها ، وهذا ما يحدث حين نحس بوضوح بأبسط الحقائق التي غالبا ما ننساها في لحظات الاسترخاء المريحة والعقيمة : وهي ان الانسان ليس غالدا لكنه يخدم شيئا ما أو شخصا ما خالدا ،

حين انتهت طقوس الصلاة وبدأ آخر المؤمنين ينزلون الـدرج الرخامي ببطء اقترب مني شاب هزيل شاحب • كانت له لحية قصيرة شقراء وعينان زرقاوان متعبتان وكان دائم السعال • وبادرني بالحديث •

سألني مستثارا: « هل أنت واحد منا ؟ ألم تخن المسيح ؟ » أجبته: « أنا لا أخونه أن لم يخني » •

قال الشاب • مستغربا كاماتي : « المسيح لا يخون أبدا • انه لا يخون • هو يخان فقط • ولكن تعال • الطقس بارد في الخارج • دعنا نذهب الى بيتي ونتناول بعض الشاي الساخن » •

كان والده نبيلا سابقا يمتك منزلا كبيرا ، حشر الآن في غرفتين وملئت الغرف الاخرى بعائلات الطبقة العاملة ـ وقد أعطي أقل الغرف شمسا لأنه ، على خلاف العمال ، ليس لديه أطفال بينما أبناء العمال يريدون أن يستمتعوا بالشمس ، وكان الشاب يعمل في معمل لكي يكسب عيشه لكنه كان شاعرا وهو يكتب الاشعار كلما اتيحت له فرصة صغيرة ،

قال : « انا الآن بصدد كتابة قصيدة طويلة • حوار : المسيح يتحدث مع عامل • الوقت صباح وصفارات المعمل تنطلق ، والثلج

منهمر في الخارج والطقس بارد جدا • الرجال والنساء يهرعون الى معاملهم ، مرتجفين بردا ، وأجسادهم مشوهة من التعب • العامل الذي لدي يمسك بيد المسيح ويقوم معه بجولة على المصانع ومناجم الفحم والموانيء • والمسيح يتنهد ويسأل :

ـ لم هؤلاء الملعونون كلهم ؟ ما الذي فعلوه ؟

ويجيبه العامل: لا أعرف • قل لي أنت •

ويأخذه بعد ذلك الى كوخه الرطب بموقده المطفأ وأطفاله المائعين الباكين • يغلق العامل الباب • ويمسك بذراع المسيع ويصرخ : يا ربان ! كيف نتصرف ازاء القيصر ؟ ما الذي لقيصر لنعطيه اياه وما الذي لنا لنأخذه ؟ » • .

وتوقف الشاب وهو يلهث وراح يحرك يديه الى الوراء والى الامام بقوة وقلق ٠

سألته : وبعد ؟ بماذا أجاب المسيح ؟

ـ « لا أعرف » أجاب أخر المؤمنين وهو يتطلع حوله خائفا : « لم أعرف بعد أو بالاحرى وبدقة أكبر لم أعد أعرف » •

وتهاوی الشاب علی کنبة ممزقة ووجهه بین یدیه وهو یئن : « لماذا ؟ لماذا ؟ »

وخطر لي انه هو الآخر يسأل • يسأل ولا يجد جوابا • وانني ؟ أتساءل ما اذا كان المسيح قادرا على الجواب • لم لا يسأل لينين ؟

سألته : لم لا تسأل لينين ؟ وكنت أتكلم رغما عني بغضب • \_ لقد فعلت •

٠ وماذا كان جوابه ؟

« يا عمال العالم اتحدوا » فقفرت مهتاجا وصرخت : ولكتني أسأل عن الروح ، يا فلاديمير اليتش ، عن الله ، عن الابدية !

\_ ثـم ؟

ــ رفع لينين كتفيه وضحك متمتما : « بورجوازي ٠٠٠ » • ثــم سحق عقب لفافته تحت كعبه :

الغابة كبيرة والريح مواتية

هيا يا بي كو احمل قوسك !

من هنا ، من هنا ، من هنا ، ومن هناك !

خنزير ! من يقتل الخنزير

يا بي كو المسكين ؟ بي كو !

ولكن من يأكله يا بي كو المسكين ؟

هيا ! قطعه • ستأكل الاحشاء •

هيا ! قطعه • ستأكل الاحشاء •

بام ! تدمرج فيل على الارض !

من قتله ؟ بي كو •

من سيأخذ النابين الثمينين يا بي كو المسكين ؟

صبرا يا بي كو • سيعطونك الذنب

صبرا يا بي كو • سيعطونك الذنب

كلما مرت الايام احسست بسحر روسيا السري يتغلغل اعمق فأعمق الى داخلي • لم تكن المسألة ببساطة مسألة المنظر الغريب للشتاء القطبي الذي أذهلني ، ولا رؤيتي الاولى للحياة السلافية \_ أو الشعب أو القصور او الكنائس او التريوكات ، او البالالايكا ، أو الرقصات من حولي في كل مكان • كان شيئا آخر ، شيئا أكثر غموضا وعمقا ٠ هنا في الجو الروسي أحسست بالقوتين الاصليتين المولدتين للعالم ، بوضوح أكبر وبشكل محسوس تقريبا ، وهما تتصادمان • الى هذا الحد يتغلغل جو الحرب المحيط بك الى أعماقك بحيث أنك أردت أم لم ترد تلقي بنفسك في غمار الكفاح السي جانب احدى هاتين القوتين المولدتين للعالم أو مع الاخرى وتحارب • وما تذوقته في وجودي القصير هذا فقد رأيته هنا قاسيا ورهيبا في جسد روسيا الكبير • لقد كان الكفاح ذاته ، وتحديدا المعركة المشابهة ، بين الخصمين الازليين نفسهما ، الضوء والظلمة ، وهكذا توحد تدريجيا كفاحي مع كفاح روسيا ، سيكون خلاص روسيا هو خلاصى أيضا فالضوء واحد لا يتجزأ وحيثما انتصر أو هزم فانه ينتصر أو ينهزم في داخلك ٠

 <sup>★</sup> النرويكة : عربة روسية تجرها ثلاثة جياد .
 ★★ الة موسيتية روسية شبيهة بالفيتار .

من اللحظة التي وصلت فيها أخيرا ، في أعماقي ، الى هذا التطابق صار مصير روسيا هو مصيري • لقد كنت أكافح وأناضل الى جانبها • ولاحساسي بضيق موسكو انطلقت لرؤية الملبة الواسعة بأكملها أولا – من مورمانسك على القطب الشمالي المى بخارى وسمرقند ومن لينينغراد الى فلاديفوستوك – وفي كل مكان كان الاعداء والحلفاء الجذريون يتصارعون •

كل انسان يحمل صليبه وكذلك كل شعب الاغلبية تحمله على أكتافها حتى الموت ، ليس هناك من يصلبها ، سعيد هو الانسان الذي يصلب لأنه وحده الذي سيستمتع بالقيامة وروسيا قد صلبت . فيما كنت أتجول بين جمهورياتها وقراها كنت أرتجف من الرهبة المقدسة ، لم يسبق لي أن رأيت كفاحا كهذا وألما كهذا على الصليب وأمالا كثيرة كهذه ، أدركت لأول مرة كم يصعب على الانسان ان يقرر القيام بخطوة الى الامام لكي يقهر حبه السابق ، والهه السابق ، وعاداته القديمة ، وعلى الرغم من ان هذه الاشياء كلها كانت ذات مرة روحا تحثه على الصعود فانها تتحول الى مادة رصاصية مرهقة مع مرور الزمن وتتساقط في منتصف طريق الرحلة ـ وهي الآن تمنع النفس الخلاق الجديد من المرور ،

كان ملايين الموجيك يقاومون • لم يفهم وا ولم يشاؤوا أن يخلصوا • أمسكوا بالمسامير ودقوها في « الام » • بعملهم في التراب جيلا بعد جيلا تحولوا الى تراب وصاروا يكرهون اللهب • العمال المائعون الجرحى ـ وكلهم لهب ـ كانوا يدفعون الجماهير البسيطة لكي تلتحق بطريق الخلاص باللطف حينا وبالعنف حينا آخر •

وكانت شعوب العالم تقف ، هادئة شبعانة ، حـول الحلبة الروسية التي كان يتصارع فيها الضوء مع الظلام ، وكانت تقهقه : « انتهت ا روسيا انتهت ! » لأن المتعقلين الشبعانين لا يستطيعون أبدا أن يفهموا القوى الانبعاثية اللامرئية للصلب ، ولكن كما قال المسيح ، انه لكي تصبح حبة القمح سنبلة قمح ، يجب أن تنزل الى الارض وتموت ، كانت روسيا تعاني أمرا مشابها ـ مثل حبة من القمح ، مثل فكرة عظيمة ،

يروي أحد الاسفار الابوكريفاوية ﴿ كيف ان الحواري المحبوب يوحنا قد رأى رؤيا مذهلة وهو يقف باكيا أمام المصلوب ، لم يكن الصليب من خشب بل من نور ولم يكن مصلوبا عليه رجل واحد بل آلاف الرجال والنساء والاطفال والكل يتوجعون ويموتون ، ارتعد المحواري المحبوب وهو عاجز عن تحديد أو تثبيت أي من الاشخاص العديدين ، كان الجميع يتغيرون باستمرار ويركضون ويختفون ، كان بعضهم يعود مرة أخرى ، وبغتة تلاشى الجميع ولم يبق على الصليب أي شيء ، الا ( صرخة ) مصلوبة ،

هذه الرؤيا تتماوج أمامنا اليوم • لكن مخلص اليوم ليس رجلا واحدا بل هو شعب بأسره • روسيا كلها ، ملايين الرجال والنساء والاطفال مصلوبون ويتألمون • انهم يختفون ويفيضون ولا تستطيع ان تميز شخصا محددا واحدا ، ولكن من هذه الميتات الوفيرة كلها من المؤكد ان « الصرخة » سوف تبقى •

لا حاجة لأي شيء آخر ، هذه هي الطريقة التي سيتم فيها خلاص العالم مجددا ، وماذا يعني « الخلاص » ؟ يعني ايجاد مبرر جديد للحياة لأن المبرر القديم قد استنزف قواه ولم يعد قادرا على دعم الصرح الانساني ، سعيد هو الانسان الذي يسمع ( صرخة ) عصره ( لكل حقبة صرختها الخاصة بها ) ويعمل بالتعاون معها ، هو وحده الذي يجد الخلاص ،

اننا نعيش حقبتنا وبالتالي لا نراها • ولكن ان حدث مع الايام ان أضرمت الفكرة الجديدة ، التي تصلب اليوم ، العالم وجددته واننا نكون قد دخلنا الحلقة الاولى من النار • بعد قرون ربما سميت هذه الحقبة عصرا وسيطا وليس نهضة • العصر الوسيط وبتعبير آخر فترة توقف • تخمد حضارة ما وتفقد قوتها الخلاقة وتنهار ، ويجهد ( نفس ) جديد تحمله طبقة ، جديدة من البشر ، بحب وصرامة وايمان ، لخلق حضارة جديدة •

الابوكريفا: اربعة عشر سفرا تلحق احيانا بالعهد القديم مسن الكتاب المقدس لا يعترف البروتستانت بصحتها ــ المورد .

وليس خلق هذه الحضارة الجديدة أمرا مؤكدا ٠ لا شيء مؤكد مسبقا في أي عمل ابداعي ٠ قد يكون المستقبل كارثة شاملة ، وقد يكون حلا وسطا جبانا ٠ لكنه قد يكون أيضا انتصارا لـ « النفس » المخلاق ٠ وفي هذه الحالة تكون مرحلتنا الانتقالية هي المرحلة التي نعانى فيها آلام العمل الشديدة لحضارة في طور الولادة ٠

لا شيء مؤكد • ولهذا السبب ذاته على كل شعب ، وكل فرد ، مسؤولية جسيمة في عصرنا هذا غير المبتوت أمره وغير المتباور ، وهي مسؤولية أكبر بكثير من أية مسؤولية سابقة • وفي عصر غير مبتوت فيه ومليء بالاحتمالات يكون لاسهام شعب أو فرد قيمة لا تقدر •

ما هو واجبنا اذن ؟ أن نميز بدقة اللحظـة التاريخية التي نعيشها وأن نزج بقدراتنا الصغيرة في معركة محددة • وكلما كنا على هيئة التيار الذي يدل على الطريق استطعنا أن نعين الانسان في ارتقائه الصعب غير المؤكد والمحفوف بالاخطار نحو الخلاص •

### \* \* \*

مين أنهيت حجي ومكثت في بخارى عدة أيام أحسست بالشمس اللطيفة تقع علي أخيرا وتدفىء جسدي وروحي بعد برودة سيبيريا اللاانسانية وصلت اليها قبل الظهر بقليل وحرارة لاهبة ، لكن السوارع كانت قد رشت بالماء وكان الهواء عابقا برائحة الياسمين وكان المسلمون بعماماتهم الملونة جالسين تحت ظلات من القش وهم يضفرون الحصر ويشربون المرطبات لم المنعشة ، وكان شبان بدينون بقمصان مفتوحة يغنون الاغاني لهم الشرقية العاطفية وهم يجلسون على كراس مرتفعة في المقاهي وكنت جائعا وظمآنا جدا فاشتريت بطيخة وجلست في الظلالذي يلقيه جامع كوكبة وحلست في الظلالذي يلقيه جامع كوكبة وحلست أي الظلالذي يلقيه جامع كوكبة وحلست النطيخة على ركبتي وقطعتها وبدأت اكل والشهير والمنعة المنات الله المنات الله الشهير والمنعة المنات الكل والشهير والمنعة المنات المنات

sherbet الشربات . . عصير الفواكه .
 عافية تتكرر فيها كلمة (أمان)

وتغلغل شذاها وحلاوتها الى عظامي • لقد كنت مثل زهرة اريصا الذابلة ، غطست في برودة هذه البطيخة وحييت من جديد •

مرت بي فتاة صغيرة ، يقترب عمرها من السابعة ، وظهرها مغطى بعدد كبير من الاشرطة الصغيرة جدا وفي كل منها صدفة أو خرزة زرقاء أو هلال لدفع أذى العين الشريرة ، حين مرت من أمامي كان ردفاها يهتزان مثل ردفي امرأة ناضجة وعبق الجو برائحة المسك ،

عند الظهر صعد المؤذن ذو اللحية البيضاء والعمامة الفضراء الى المئذنة المواجهة لي ووضع راحتيه على أذنيه ثم تطلع الى السماء وبدأ يدعو المؤمنين الى الصلاة بصوت عذب جهوري وفيما كان يؤذن عبر الجو اللاهب طائر لقلق حتى وصل الى رأس المئذنة فحط عليها برجل واحدة ٠

جلست استمع ملء اذني واتطلع ملء عيني ، ورحت استمتع بالفاكهة العبقة الاحلى من الحلاوة ، كنت سعيدا ، أغمضت عيني ولكنني لخشيتي من أن أنام وأفقد هذه السعادة كلها فتحتهما من جديد ، كانت ساحة بخارى الشهيرة ، الريجستان ، خالية أمامي ، في الماضي كان الحجاج المهووسون يأتون في كل ربيع من كل أرض السلامية ليندبوا الحسن والحسين ، ابني علي المقتولين ظلما ، كانت القوافل تصل محملة بالطيب والتفاح والبلح والعاهرات المقدسات ، وكان الشبان يأتون على جياد بيضاء والبلح والعاهرات المقدسات ، ورؤوسهم الحليقة مدهونة بالرماد والتبن ، وخلفهم المؤمنون المسعورون بجلابيبهم البيضاء البراقة وهم يضربون رؤوسهم وجلابيهم البيضاء ، كانوا يعيشون الحداد أربعين يوما وأربعين وما وأربعين المناو في حدادهم ، وما زالوا مضرجين بالدماء ، يستلقون تحت الاشجار المزهرة ويضاجعون المومسات المقدسات ،

ولكن ساحة ريجستان الآن خالية ، والمسجد الملون العجيب نصف مهدم • لقد كانوا أطيافا • صاح الديك فاختفوا •

نحو ماذا كان الناس يوجهون هذا الهوس القدسي وهذا الصخب وهذا النواح ؟ وماذا كان هدفه ؟

هيمنت المرارة على روحي • لقد تعبت من بعث الموتى • ولكي أنام وأهرب منهم أغمضت عيني • حلمت حلما • شفتان عاصفتان ، شفتا امرأة ، معلقتان في الهواء دون وجه • تحركتا وسمعت صوتا : « من هو ربك ؟ » قلت دون تردد « بوذا ! » ولكن الشفتين تحركتا من جديد : « لا • لا • ايبافوس \*! » •

قفزت على قدمي • لقد انكشف العمل الخبيء كله الذي كان يتم خلال الاشهر الثلاثة الماضية في حنايا عقلي • لقد انفتح باب المصيدة المؤدي الى أعماقي ورأيت • خلال هذا الوقت كله كنت أتألم وأكافح مثل أفعى بين الاشواك ، أجاهد لخلع جلد ، وارتداء جلد جديد • كنت أتألم دون أن أعرف السبب • والآن جاء هذا الحلم : بوذا هو الجلد القديم وايبافوس هو الجديد •

ايبافوس ، اله اللمس ، الذي يفضل اللحم على الظلال وكالذئب في الامثال لا ينتظر تحقق وعود الآخرين حين يتعلق الامر باملاء بطنه، انه لا يثق بعين ولا بأذن انه يريد ان يلامس ، أن يقبض على الانسان والتراب وأن يحس بحرارتهما تمتزج بحرارته ويحس بهما يتحدان به ، حتى انه يريد ان يحول التراب الى جسد لكي يستطيع ملامسته ، الاله الذي يعتمد عليه أكثر من الآلهة كلها والعملي أكثر منهم كلهم ، هو ذلك الذي يمشي على الارض ويحب الارض ويتمنى ان يعيد خلقها « على صورته ومشابهة له » \_ هذا هو الهي

لقد أنجزت روسيا معجزتها دون ضجيج ودون كلمات • ومثل الافعى التي لم ينم جلاها الجديد بعد والتي تحس بالبرد فتزحف تحت الشمس لتتفيأ ، كذلك كانت روحي تزحف تحت الشمس

<sup>﴿</sup> اعاد زيوس بلمسة منه « ايو » الــى بشر وولدها ايبانــوس فهو ' « ابن اللمسة » .

الجديدة • حين استيقظت لم أعد الشخص ذاته لأنني في السابق لم أكن أعرف وقد عرفت الآن • انني أظل أسأل نفسي : كيف يمكن لحلم أن يغير حياة انسان ؟ انه لا يغيرها • هكذا أجيب • انه فقط يعلن أن تغييرا قد حدث •

بأي اتجاه يوجه الناس جهودهم المسعورة التي يحسون أن عليهم أن يقوموا بها ؟ ما الهدف ؟ في الماضي كنت ابتسم بسعادة وأجيب : « سلسلة أوهام • العالم غير موجود • الظلم والجوع والفرح والحزن والجهد كلها غير موجودة • كل شيء طيف • نفخة ويتلاشى كل شيء » •

الا انني قفزت الآن واقفا ولدي شعور بالارتياح ، كان الظلام قد بدأ يهبط على ساحة ريجستان ، رفعت رأسي : « ما الهدف ؟ لا تسأل ، لا أحد يعرف حتى الله ، لأنه يتقدم معنا ، فهو أيضا ، يبحث ويتعرض للفطر ، هو أيضا قد تكرس للنضال ، الجوع والظلم موجودان في القلب مثلما توجد تلك الوفرة من الظلام ، وهذه الاشياء التي تراها ليست أطيافا ، ومهما نفخت فان تختفي ، انها لحم وعظم ، المسها ، انها موجودة ، ألا تسمع صرخة في الهواء ؟ انها تصرخ ، ما الذي تقوله في صرافها ؟ النجدة ! ولمن تصرخ ؟ لك أنت ، لكل انسان ، انهض ، ليس واجبنا أن نطرح أسئلة بل ان يشد كل منا يد الآخر ، كلنا معا ، وان نصعد المرتقى » ،

### \* \* \*

كان العالم قد تغير حين توقفت في برلين مرة ثانية ثم في فيينا في طريق عودتي الى اليونان عند نهاية هذه الأشهر الثلاثة ، لا ، ليس العالم – بل عيناي ، الرقصات الصفيقة ، الموسيقى الهمجية الحديثة ، النساء المتبرجات والرجال المتبرجون ، الابتسامة الساخرة الجارحة ، الشره للذهب وللقبلات – كل ما كان يبدو سابقا غريبا ومغويا لي صار الآن يثير في القرف والرعب ، صرت أرى أنها نذر النهاية ، رائحة كريهة معلقة في الجو وكأن العالم يتعفن ، لا بدان سدوم وعمورة كان لهما الرائحة ذاتها ،

ولا بد ان بومباي كانت كذلك قبل ان تتحول الى رماد، ذات ليلة احسست ان مدينة اللذة الملعونة تنهض من جديد في افكاري وأنا أجوب شوارع فيينا المضاءة التي تعج بالنساء والضحك ، كنت ما أزال فتيا جدا حين رأيت بومباي أول مرة ، وغير قادر في حينها على اكتشاف الرسالة الرهيبة التي تحملها لنا ، ولم أبحث عن هذه الرسالة ، لم يدخل عقلي أبدا في ذلك الحين ان مصير بومباي يمكن ذات يوم ان يكون مصيرنا أيضا ، كان العالم في حينها ما يزال بالنسبة لي متينا متشبثا بحذر بكتفي المسيح ، والآن ؟ قررت أن أجري تعديلا طفيفا على رحلة عودتي من أجل رؤية بومباي مرة أخرى ،

كانت السماء غائمة قليلا وعشب الربيع قد غطى العتبات، والدور والشوارع مهجورة خالية كما أحبها • تجولت وحدي في المدينة الفارغة وأنا أصفر •

كانت البيوت مفتوحة ، دون أبواب ، ودون مالكين . الحانات والمعابد والمسارح والحمامات كلها مهجورة . وكانت ما تزال على المدران ، بألوان باهتة ، صور راقصات عاريات وملائكة حب تبدو عليهم البلاهة وديوك وكلاب وصور بذيئة لعلاقات جنسية بين البشر والحيوانات •

ورن ، بغتة ، في اذني صوت : « فليمكني الله من أن أمشي في باريس ولندن وأنا أتحدث بالروسية الى الرفاق » ارتعشت ، وعبر مسدى نذير رهيب ٠

لقد كانت خزائن بومباي مليئة ، نساؤها صفيقات ، حديثات الاستحمام وعقيمات ، ورجالها عديمو الايمان ساخرون ومنهكون ، وكل الآلهة المتنكرة للاله ـ أغريقية وأفريقية وأسيوية ـ كانت هناك في حشد وضيع متجمعة في مجموعة شر متواضعة • كانت تبتسم بدهاء وهي تتقاسم الهبات والبشر • والمدينة كلها ممددة على ظهرها عند سفح فيزوفيوس وهي تقهقه باستهتار •

صعدت مرتفعا وتطلعت ١ الآن بعد هذه السنوات الكثيرة

49

وهذا الكفاح الكبير فهمت ، بوركت هذه المدينة الفاطئة لأنها نقلت الينا رسالة ان العالم كله هو بومباي قبل الهلاك بقليل ، ما فائدة عالم كهذا بنسائه الصفيقات ورجاله الكفرة ، بسفالته وظلمه ومرضه ؟ هؤلاء التجار الدهاة ، والقناصة أكلة لحوم البشر ، والقسس يتاجرون بالله بالمفرق ، وهؤلاء القوادون والخصيان لم يعيشون ؟ ولم يجب أن يكبر هؤلاء الاطفال كلهم ليشغلوا الأماكن التي شغلها آباؤهم في الحانات والمعامل والمباغي ؟ هذه المادة كلها تعيق الروح عن المرور ، ومهما كانت الروح التي كان العالم يمتلكها ذات مرة فقد أنفقها في خلق حضارة باهرة من الافكار والاديان والمفنون والحرف والعلوم والانجازات ، والآن يستنزف هذا العالم قواه ، فليأت الهمج لفتح هذا الطريق المسدود ولشق مجرى جديد للروح .

ارى اعدادا غفيرة من المضطهدين والجائعين يخدمون الموائد العامرة التي يجلس عليها السادة متبلدين من التخمة والافراط في الشراب الحلم يتسير أولئك الذين يقومون بالهجوم ، بينما الآخرون ، أولئك الجالسون ، يسمعون الضجة بغتة ، يلتفتون ، في البداية يضحكون ثم تشحب وجوههم ويتطلعون بقلق فيدركون ، يدركون ان عبيدهم وخادماتهم ومزارعيهم والعمال والحفاة قد تاروا ، لحظة قدسية ! ان أعظم انجازات الفكر والفن والعمل قد تحققت خلال أزمنة صعود الانسان الخطر ،

يتجمع السادة معا ليقاوموا ويقاومون • لكن زخم ازماتنا كله ضدهم • لقد أكلوا وشربوا وخلقوا حضارة وفقدوا طاقتهم ، وجاءت اللحظة لتحقق الصيغة الاخيرة لواجبهم • يجب أن يفنوا •

حالما تصبح الموائد عامرة سيبدأ العبيد بأن يسمنوا ويتبلدوا بدورهم • جماهير مظلومة أخرى ستنهض من التراب ومعها الجوع والحلم ، جنرالا الروح ، وتشق الطريق مرة أخرى • وسيستمر هذا الايقاع الى الأبد دون توقف •

هذا هو القانون ، بهذه الطريقة وحدها تستطيع الحياة ان تجد نفسها وتتقدم • العضويات الحية كلها ( والأفكار والحضارات عضويات حية ) تحس بهذه الحاجة الداخلية التي لا تقاوم ، ومن ورائها الالتزام ، بأخذ ما تستطيعه مما يحيط بها وتمثله بحيث تجعله لها ومنها ــ لكي تحكم العالم اذا استطاعت ، والفكرة الجديدة هي أشد الوحوش جوعا وتشبثا ،

ولكن في الوقت ذاته يبدأ قانون جديد بالعمل ، القانون القاسي والقائل بأنه بمقدار ما تؤدي العضوية الحية واجبها من أجل التوسع والتحكم فانها بالمقدار ذاته ، وأكثر ، تقترب من سقوطها •

وربما كان الصلف الخطيئة الوحيدة التي يعتبرها التوافق الشامل خطيئة مميتة فلا يغفرها ١٠ ان تكامل سلطة العضوية مقدر له ان يولد دمارها ١٠

وهناك أيضا هذه الحقيقة غير المفهومة: لأن العضوية الحيسة قد أتمت واجبها ، تحديدا ، فهذا هو سبب افنائها ، ولو أنها لم تتم هذا الواجب لعاشت ـ متبلدة ـ لوقت أطول بكثير ، دون ازعاج للآخرين ودون أن تنزعج هي نفسها ،

ويبدو ان هذا الواجب المدمر محتوى في قلب العضوية لكي يساعدها على الاختفاء حالما تكمل مهمتها في التفوق والسيطرة عساعدها على الاختفاء لئلا تقف في طريق عضوية أخرى تكون قد بدأت ترفع يدها ثائرة ، وترغب في أن تحكم العالم بدورها ، ويبدو ان هناك فعالية مدمرة عظيمة موجودة في كل ذرة من ذرات الحياة ، وكأنما كل ذرة منها قد كشفت فيها زخم الحياة بشموليتها ، وهي جاهزة للتفجر عند أية صدمة ، ان الحياة تحرر توقها الداخلي بهذه الطريقة وتتقدم ،

ولا يعرف قادة البلشفيك ذلك ويجب أن لا يعرفوه ١٠ ان القدر يعصب عيونهم ليمنعهم من رؤية الى أين هم ذاهبون ٠ فلو رأوا لتناقص زخمهم ٠

انني أجاهد للاحاطة بالدائرة الكاملة للنشاط الانساني بأقصى طاقتي وللتكهن بالريح التي تثير هذه الامواج البشرية كلها • أنكب على العصر الذي أعيش فيه ، ذلك القوس الصغير ، الذي لا يدرك بالحواس ، من الدائرة الكبيرة وأجهد للحصول على رؤية واضحة للواجب الحالي ، ربما كانت هذه هي الطريقة الوحيدة التي يستطيع فيها انسان أن يحمل شيئا خالدا في اللحظة الزائلة من حياته ، خالدا لأنه منسجم مع ايقاع خالد ،

واحس بعمق أكبر ان انسانا مكرسا للكفاح يسمو من المعادن الى النباتات ثم من النباتات الى الحيوانات ومن الحيوانات الى الانسان ثم يكافح من أجل الحرية • ويأخذ المكافح مظهرا جديدا في كل عصر حاسم • انه اليوم قائد البروليتاريا الناهضة يطلب العدالة ، والسعادة والحرية ويقدم للرفاق شعارات ويشجعهم بينما ليس لدى أحد ذلك السر الرهيب في ان العدالة والسعادة والحرية تظل تبتعد أكثر فأكثر •

وانه لمن المفيد والصحيح ، على أية حال ، ان يؤمن الذين يكافحون من أجل مثل أعلى بأنهم سوف يحققونه وانهم حالما يصلون الى ذلك فان السعادة ستطغى على العالم كله ، بهذه الطريقة تتزود الروح بقلب قوي وتستجمع الشجاعة للارتقاء الامتناهي والامر مشابه تماما لسائق العربة الذي يضع كمشة من العلف أمام فم حصانه ، ويمد الحصان ، الذي يجر العربة المحملة الثقيلة ، عنقه ويأكل عشبة لكن العلف يبتعد أكثر ، ويتبعه الحصان ويجاهد للوصول اليه وهكذا ويصعد المرتقى ،

انني خاضع للاحترام ، وسط هذه الحشود الغامضة أميز بوضوح (صرخة اللامرئي) الذي يصعد ويحث البشرية على الصعود معه ، ولو انني عشت في زمن آخر لميزت هذه الصرخة بين النبلاء والمواطنين والحرفيين والتجار الذين كانوا ثائرين في ذلك الحين ولكنت تحالفت معهم ، البشر منجرفون في هجمة أزلية أقوى منهم ، اندفاعة تجرفهم الى الاعلى وتتركهم حين ينهكون في النهاية ، ثم تتوجه الى مادة خام أخرى لم تفقد قوتها ،

ان من واجبنا ان نتبع هذه الهجمة ونعيها في عصرنا وان نعمل بالتنسيق معها • ولقد تملكت اليوم المشود التي جاعت واستعبدت .

هذه الحشود الآن هي مادتها الخام • ولا تستطيع الجماهير ال تفهم هذه الاندفاعة التي لا ترحم • ويطلقون عليها أسماء صغيرة لتمكنهم من جعلها مفهومة بعقولهم الضيقة وملائمة لحاجاتهم اليومية •

يسمونها السعادة والمساواة والسلام • ولكن ( المكافع ) اللامرئي يترك هذه الاوهام الفادعة لتشجع الجماهير ويقاتل بشدة وبلا رحمة ليتجاوز العقول والاجساد وليبدع رسالة الحرية من صرفات النقمة والجوع المعاصرة كلها •

انه لفي غاية الخطورة ان تنحني لترى • قد يتملكك الرعب عندها لأنك ستكتشف سرا مروعا : ف ( المكافح ) ليس مهتما بالبشر ، انه مهتم باللهب الذي يشعل الناس • ومضماره خط احمر يثقب البشر وكأنهم سبحة من الجماجم • انني اتبع هذا الخط الأحمر فهو وحده بين الأشياء في العالم كلها ما يثير اهتمامي على الرغم من أنني أحس به يمر في جمجمتي ذاتها ، يخترقها ويحطمها • بارادتي الحرة أقبل الضرورة •

ولكن فلنتوقف عند الحدود الانسانية ، ففي داخلها فقط نستطيع ان نعمل وأن نؤدي واجبنا • دعنا لا نتجاوزها الى الحافة ، لأن الهاوية تفغر فاها عند الحافة وقد نمتلىء رعبا • ان بوذا يقف على العافة بابتسامته الهادئة الحاقدة ، ذلك المشعوذ العظيم الذي ينفخ فيخفي العالم • لكننا لا نريد للعالم ان يختفي ولا نريد مس المسيح ان يحمله على كتفيه وينقله الى السماء • نريد ان يبقى العالم لكي يعيش ويكافح معنا هنا • ونحن نحبه تماما كما يحب الخزاف فخاره ويرغب فيه • فليست لدينا مادة خام أخرى لنعمل الخزاف فخاره ويرغب فيه • فليست لدينا مادة خام أخرى لنعمل بها ، ولا حقل متماسك فوق الهيولى لنبذر ونحصن فيه •



# ٢٧ \_ القوقساز

كنت ما أزال في ايطاليا حين تلقيت برقية من وزارة الشـؤون الاجتماعية في اثينا تسالني ما اذا كنت موافقا على تسلم المديرية العامة في الوزارة ، مع مهمة محددة هي الذهاب الى القوقاز حيث يعيش مئات الآلاف من اليونانيين في خطر ، وكان علـي أن أحاول ايجاد طريقة ينتقلون بها الى اليونان وينجون ،

كانت المرة الأولى في حياتي التي تتاح لي فيها فرصة الانخراط في عمل مع أناس أحياء ، من لحم ودم بدلا من الصراع أكثر من ذلك مع النظريات والأفكار والمسيحات والبوذات ، سررت ، لقد تعبت من الملاكمة الوهمية ، ومن التجول من مكان الى مكان حاملا معي أسئلة وباحثا عن أجوبة ، ظلت الأسئلة تجدد نفسها وظل الجواب ينتقل دائما ، وصار سؤال يتراكم فوق سؤال ، ثعبان فوق ثعبان ، وهي تخنقني ، ولقد أن الأوان لاختبار ما اذا كان الفعل ، حين يضرب سيفه في عقد التأمل التي لا تحل ، هو وحده القادر على تقديم جواب ،

ووافقت لسبب آخر أيضا ، كنت أشفق على شعبي المصلوب أبدا ، والذي يتعرض مرة أخرى للخطر في جبال بروميثيوس ، القوقاز ، مرة أخرى لا تقوم ( الدولة ) و ( العنف ) بدق المسامير في بروميثيوس بل في اليونان كلها وتصلبها على جبال القوقاز ، كان هذا صليبها وهي تنادي ، ولا تنادي الآلهة بل البشر ، أبناءها ،

لينقذوها • وهكذا ، وبتحديد بلايا الحاضر في معاناة اليونان الابدية ، وبرفع التقلبات المأساوية المعاصرة ألى مستوى الرموز ، وافقت •

غادرت ايطاليا وتوقفت في أثينا ، وأخذت عشرة مرافقين مغتارين معي ( معظمهم كريتيون ) وانطلقت الى القوقاز لأرى أولا كيف يمكن انقاذ هؤلاء الآلاف من البشر . في الجنوب كان الاكسراد يدقون حدوات الجياد بالمسامير على كل يوناني يمسكون به ، وفي الشمال كان البلشفيك نازلين بالنار والفأس ، وفي الوسط كان يونانيو باتوم وسوخومي وتيفليس وكارس يقفون عراة جائعين مرضى ينتظرون الموت والأنشوطة تضيق حول أعناقهم ، مرة أخرى الدولة من جهة والعنف من جهة أخرى الطيفان الأزليان ،

ما أمتع أن تنطلق من أجل مهمة صعبة وأنت محاط برفاق متحمسين ومخلصين • خلفنا وراءنا الشاطليء اليوناني ، وذات صباح ظهرت القسطنطينية شاحبة في الأفق المظلل •

كان مطر لطيف يهطل والمآذن البيضاء والسرو الاسود يخترقان الضباب مثل صواري مدينة غارقة • القديسة صوفيا والقصور والجدران الملكية نصف المهدمة كانت كلها غارقة في المطر الصامت القانط • تجمعنا عند مقدم السفينة ورحنانجهدان تخترق نظراتنا الضباب الكثيف لكي نرى •

شتم واحد من رفاقي : « عليها اللعنة ! العاهرة ! تنام مع الاتراك » وعيناه مليئتان بالدموع ٠

وتمتم آخر : « عبر السنين سيأتي وقت تعود فيه الينا مرة أخرى » •

لكن قلبي لم يتأثر • لو انني مخرت هذه المياه الأسطورية في مناسبة أخرى لالتهب عقلي بالخرافات والأغاني الشعبية مع الرغبات القوية ولأحسست بدموع حارة كبيرة تذرف من ايقونة العذراء المباركة على راحتي • لكن المدينة الاسطورية كلها في هذا

اليوم بدت مثل صورة للرغبة بعيدة جدا ومستحيلة جدا ، مثل مخلوق مصنوع من الضباب والخيال •

ظللنا يومين نحدق الى القسطنطينية عن بعد ، منتظرين أن يهدأ البحر لكي ننطلق ، وكنت مسرورا لأن المطر منعني من رؤيتها ، ومسررواً لأن المحراس الاتراك الضخام منعونا من مغادرة السفينة ووضع اقدامنا على الارض المقدسة المتتركة ﴿ القد توافق هذا كله مع مزاجي العنيد الممتعض ومع قلبي الأبله المدعي الذي لم يكن يرغب في الكشف عن آلامه ،

المزيد من المطر وظلت القسطنطينية تغرق ، ولكن بعد ذلك صار البحر أخضر لامعا وخفت الأمواج تدريجيا وأخيرا في صباح اليوم الثالث انطلقنا ، مررنا عبر البوسفور ، صارت الحدائق الكثيفة تتقطع باستمرار والبيوت تتناقص ، شواطىء أوربا على يسارنا وأسيا على يميننا وقد صار لها مظهر أكثر وحشية ، دخلنا البحر الأسود الرهيب : وهبت ريح عنيفة من جديد ، وجاءتنا رائحة البحر المالحة ، وصارت الامواج تندفع الى الأمام مقوسة ظهورها مزبدة معربدة مثل جياد هوميروس البيضاء المطهمة ، اجتمعنا في حجرتي وتحدثنا عن اليونان – اليونان الفالدة المعذبة ذات الألف جرح – وعن واجبنا في أن لا نخزيها في المناطق البعيدة التي كنا ذاهبين اليها ،

لن أسجل هنا تقلبات بعثتنا ومراحلها • قضينا ، أنا ومرافقي، شهرا ونحن نزور المدن والقرى التي انتشر فيها اليونانيون • عبرنا جورجيا ودخلنا أرمينيا • في تلك الأيام ذاتها كان الأكراد قد قبضوا على بعض اليونانيين ، وهم ثلاثة هذه المرة ، وركبوا لهم حدوات مثل البغال • كانوا قد وصلوا الى جوار كارس وصرنا نسمع مدافعهم ليلا ونهارا •

قلت : « يجب أن يبقى واحد منا في كارس ليجمع اليونانيين كلهم \_ رجالا ونساء وأطفالا اضافة الى مواشيهم ومعداتهم \_ وأن

<sup>★</sup> اى التي جملت تركية .

يتصرف كقائد لكي ينقلهم الى مرفأ باتوم • كنت قد أرسلت في تقريري أطلب مجيء الزوارق مع شحنات من المواد الغذائية والملابس والأدوية • وهذه القوارب ستأخذ الناس في رحلة عودتها • من يريد البقاء في كارس ؟ يجب أن لا تحدث خطيئة ـ ستكون مهمته خطرة » •

كان وجهاء كارس اليونانيون مجتمعين حولنا يستمعون وعيونهم معلقة على شفاهنا ٠

تقدم المرافقون العشرة كلهم الى الأمام • كلهم يريدون البقاء • انتقيت أكثرهم تأثيرا في مظهره ، زميل صف سابق عزيز علي وأثير لدي ، سبق له ان جرح في حروب الماضي • كان مقداما لا مباليا وحيويا وكان يستمتع بممازحة الخطر •

قلت: «اتت تبقى يا هيراكليس • وليكن اله اليونان معك » • أجاب ضاحكا: «يجب أن تسامحوني كلكم اذا قلبت الدلو \_ أي اذا مت • وليسامحكم الله » •

شددنا على يده وتركناه • بعد عدة أسابيع ظهر في باتوم مغبرا أسود كالفحم وثيابه ممزقة • كان يمشي في المقدمة ووراءه جيش كبير من يونانيي كارس مع ثيرانهم وخيولهم وأدواتهم وفي وسطهم القس مع الأناجيل المغلفة بالفضة جلبها من الكنيسة والعجائز يحملون الايقونات المقدسة على أذرعهم • لقد اقتلعوا جذورهم وتوجهوا أخيرا الى اليونان الحرة ليمدوا جذورا جديدة •

ونحن ، خلال هذا الوقت ، كنا قد جمعنا يونانيي جيورجيا كلهم ، وذات صباح سمعت صرخات وهتافات الفرح وطلقات بنادق، ركضت الى المرفأ ، كانت أولى السفن اليونانية قد وصلت لنقل الناس ،

كان كفاحا صعبا • وقد أضعفنا التعب والقلق وقضاء الليالي دون نوم • كنت أحيانا اختلس نظرة سريعة الى الجبال الاسطورية القفراء والى السهول الساكنة ، وجمع البشر البهي بعيونهم الشرقية

الواسعة وعذوبتهم التي لا تقاوم والأرواح المرحة المبتهجة ، كانوا يشربون ويرقصون ، يتعانقون ويقتل كل منهم الآخر بنبل مجيد مثل حشرات ملونة ،

لم يكن لدي الوقت ولم أرغب في تحويل تفكيري عن الواجب الجسيم الذي جثت الى هنا بسببه ، رأيت رجالا ونساء وأطفالا صغارا جائعين ويائسين يتجمعون حولي ويحدقون الى عيني ، كانوا ينتظرون مني أن أجلب لهم الخلاص ، فكيف يمكنني أن أخونهم ؟ كنت أقول لهم دائما : « لا تخافوا يا أخوتي ، نحن جميعا في هذه المشكلة معا ، اما أن أنجو معكم أو أضيع معكم » وكنت أحدثهم أحيانا عن شعبنا المعذب الذي حاصره الهمج والجوع والفقر والهزات الارضية والنزاعات قرونا عديدة ، ولقد كانت هذه القوى تريد ان تضع نهاية لليونان ولكنها كانت خالدة ، انظروا كيف عاشت وازدهرت آلاف السنين ، و وهكذا استطاعت هذه الأرواح البائسة ان تستمر بحملها اليونان في أذهانها ،

كان هناك مساء وحيد فقط كنت فيه قيد شعرة من خيانتهم ، واتذكر الأمر بخجل: ذات مساء على البحر في باتوم في حديقة لطيفة مغطاة بحصى بيضاء خشنة ومحاطة بالروطان ★ الذي تفتحت عليه أزهار قرمزية اللون متماوجة ، كان يعذبني قلق لا يمكن احتماله ، في تلك الايام لم تكن هناك دلائل على زوارق اضافية ، هل ستأتي أم لا ؟ وهل ستنجو هذه الارواح المعلقة برقبتي كلها ؟ قبل عدة أيام كنت قد تعرفت الى جورجينا باربارا نيكولا ييفنا ، وقد دعتني هذا المساء الى تلك الحديقة اللطيفة لأنها رأت كم كنت متوترا بعمق وقد أحست بالأسف نحوي ، كانت أجمل امرأة قابلتها في حياتي ، لا ، ليست جميلة ، بل هي شيء لا يمكن ان تحتويه الكلمات حينان خضراوان ساحرتان بشكل خطر مثل عيني أفعى ، وصوت أجش متكتم ، كله وعد ورفض وعذوبة ، حين تطلعت اليها طاش صوابي ، وانطلق من صلبي قباع ★★ ما قبل انساني ، وانفتحت في

<sup>★</sup> نبات تصنع منه السلال .

<sup>★★</sup> صوت الخنزير .

داخلي كهوف عميقة سوداء ، وبدا أسلاف مهجورون بدائيون يخورون وهم يحدقون الى بربارا نيكولايفنا •

وحدقت اليها مثلهم وأنا أقول لنفسي لن تتكرر هذه اللحظة ، ولن يعثر على هذه المراة مرة أخرى • لقد عملت أعداد لا تحصى من المغامرات والمصادفات والاحداث العارضة والاقدار ، ملايين السنين لكي يولد هذا الرجل وهذه المرأة ويتضاجعا على شاطىء قوقازي داخل هذه الحديقة ذات الروطان المزدهر ، فهل سنترك هذه اللحظة القدسية تفلت منا ؟

التفتت المرأة وهي تغمض عينيها نصف اغماضة : « نيكولاي ميخايلوفتش ، هل جئت لتأخذني من هنا ؟ » •

تملكني الرعب • لقد تجرأت المرأة على قول ما كنت أتوق ولا أجرؤ •

\_ أخذك من هنا ؟ الى أين ؟

ـ بعيدا عن هنا • لقد مللت زوجي • انني اختنق هنا واذبل • انني اشفق على انني اشفق على جسدي • يا نيكولاي ميخايلوفتش • اشفق على جسدي • تعال • خذني بعيدا » •

تشبثت بالكرسي الذي كنت أجلس عليه • كان كيك ﴿ قد القى مرساته أمامنا وخفت أن أقفز وأمسك بها من خصرها وأصعد بها الى القارب لكي أقاوم •

- وماذا عن واجبي يا بربارا نيكولايفنا ؟ وماذا عن آلاف الارواح التي تنتظر مني أن أنقذها ؟

بحركة سريعة فكت المرأة الشريط الحريسري الذي تلف به رأسها ، وانسكب شعرها المزرق على كتفيها ، زمت شفتيها مغتاظة وهتفت ساخرة « واجب ا اسمع لي أن أقول لك أن هناك وأجبا واحدا

<sup>★</sup> زورق طويل .

عقط! واجب وحيد: هو ان لا تترك السعادة تهرب منك ـ ان تمسك بها من شعرها · أمسك بي من شعري يا نيكولاي ميخايلوفتش · لا أحد يـرانا » ·

تطلعت الى البحر • كانت الشياطين كلها تتصارع في داخلي وليس بينها ملاك واحد • وكان القدر يقف أمامي منتظرا • ومرت لحظة طويلة • وبغتة قفزت المرأة شاحبة •

قالت: فات الأوان • لم تستطع أن تقبل فورا ، فشلت في الامساك بشعري • إنك تحسب الربح والخسارة • فات الأوان • حتى لو قبلت الآن فلن أقبل ، في صحتك يا نيكولاي ميخايلوفتش! برافو! انك تافه صغير شريف ، ما يعرف بأنه دعامة حقيقية للمجتمع • بصحتك وبسعادتك » •

وهي تقول ذلك كانت قد أفرغت كأسها المليئة بالخمرة الارمنية اللاذعة •

الآن ، بعد آلاف السنوات في شيخوختي ، أغمض عيني فيزدهر الروطان من جديد ويدق البحر الاسود صدغي وتأتي بربارا نيكولايفنا وتجلس أمامي ، ولكن ليس على كرسي هذه المرة بل متربعة على الحصى الابيض ، أتطلع اليها وأسأل نفسي هل اخطأت في عدم الامساك باللحظة القدسية من شعرها ؟

اتنهد واجيب: لا • ولم آسف على شيء •



غادرت القوقاز بعد أسبوعين • كانت الأيام الأخيرة قاسية جدا • كانت السفن قد بدأت فعلا في التحرك ناقلة الناس • ورأيت انخراطي في مملكة الفعل يثمر › واستطعت منذ ذلك الحين أن أتخيل اليونانيين الكادحين يمدون جذورهم في مكدونيا وتريس › أراضينا القديمة التي تمزقت تحت العقب الهمجية • سوف يغطونها بالقمح والتبغ واليونانيين الصغار • لا بد انني كنت راضيا • لكن

دودة غبيثة كانت تنغل في قلبي وتثقبه شيئا فشيئا ـ وبما انني لم أكن قد تمكنت بعد من التعرف على ملامح قلقي الجديد بوضوح فقد اكتفيت بالاحساس بالمرارة •

وفيما كنت على وشك الصعود الى السفينة جاءني عجوز من بونتوس •

\_ قيل لي انك مثقف يا ريس • وأحب أن أسألك سؤالا ان لم يكن لديك مانع • هل كان الليديون الذين شاركوا في حرب طروادة يونانيين ؟

صعقت • لم أحلم أبدا ان يكون هذا الأمر بين الأمور كلها مشكلة تعذب الرجل •

أجبته : « يونانيين ؟ لا ٠ أبدا ٠ كانوا ليديين من آسيا الوسطى » ٠

هز" العجوز رأسه : « كان الآخرون على حق اذن حين أخبروني انك تتنكر لتراثنا القومي ٠ وداعا ! » ٠

#### $\star\star\star$

كان هذا آخر صوت سمعته في القوقاز ٠

كثيرا ما فكرت ، فيما بعد ، في هذا العجوز من بونتوس ، وبدأت بالتدريج أفهم انه ليس مهما ما هي المشكلة ، وسيان كانت صغيرة أم كبيرة ، تلك التي تعذبنا ، الشيء المهم الوحيد هو أننا نتعذب وأننا نجد أساسا لعذابنا ، بتعبير آخر اننا نعمل أذهاننا لكي لا نسمح لليقين بتحويلنا الى حمقى ، واننا نجاهد لفتح كل باب مغلق نجده أمامنا ، «لا أستطيع العيش دون يقين » يقول الشخص المتعجل للاستقرار لكي يجد أرضا ثابتة يقف عليها ، ولكي يأكل دون ان يرى ما لا يحصى من الجائعين وهم يفغرون أفواههم ويتابعون الطعام الذي يلتهمه « لا أريد العيش دون شك ولا أستطيع » يصرخ آخرون ممن لا يأكلون بضمير مرتاح ولا ينامون دون كوابيس ، ولا يقولون ان هذا العالم خال من العيوب غليبق كما هو الى الأبد

هؤلاء الآخرون ، باركهم الله ، هم ملح المولى ، هم الذين يحمون الروح من التعفن ، لقد ضحكت وسخرت حين سمعت العجوز من بونتوس بقلقه المضحك ، أما الآن يا أخي ، ويا رفيقي في الكفاح ، لو انني أستطيع أن أراك ثانية لألقي بنفسي بين ذراعيك ا

كانت السفينة مليئة ببشر مقتلعين من أرضهم وكنت في طريقي لغرسهم في اليونان ، بشر وخيول وثيران وقصعات عجين واسرة أطفال وفزشات وأيقونات مقدسة وأناجيل ومعاول ومجارف حكل شيء كان يهرب من الملشفيك والأكراد ويرحل باتجاه اليونان الحرة ، وليس من المخجل أبدا أن أقبول أننبي كنت متأثرا من أعماقي ، كنث أحس كما لو انني قنطور ﴿ وان هذه السفينة بحشدها الهائل هي جسدي من الرقبة وما دون ،

كان هناك انتفاخ بسيط في البحر الاسود وكان الموجة النيلية القاتمة رائحة الجبّس ( البطيخ الاحمر ) • عن يسارنا شواطىء بونتوس وجبالها التي كانت ذات يوم انا وعن يميننا البحر الشاسع المتلألىء • غابت القوقاز في الضوء لكن العجائز جلسوا عند مؤخرة السفينة وأداروا ظهورهم وقد عجزوا عن تحويل عيونهم عن الافق الحبيب • اختفت القوقاز وصارت طيفا ذهب بددا ، ولكن في أعماق حدقات العجائز بقيت راسخة لا تعرف الغياب • انه لمن الصعب ، والصعب الى أبعد الحدود على الروح أن تقتلع نفسها من موطنها ، هن الجبال والبحار ، من الناس الذين أحبتهم ومن البيت الحبيب الصغير الفقير • الروح أخطبوط وهذه الأشياء كلها أطرافها •

جلست في المقدمة على حبل ملفوف ، وكان يحتشد حولي رجال ونساء ، بعضهم من كارس وبعض من سوخومي ويونانيون مضطهدون آخرون من تايغان ، لم يكن لعذابهم من نهاية وكان كلمنهممندفعافيسرد حكايته للتخفيسف عن نفسه ، وكنت أستمع وأنا معجب سراً بقدرة الشعب اليوناني على التحمل ، ذلك أنهم وسط حدادهم وندبهم للأحباء الذين ماتوا والبيوت التي احترقت ،

<sup>﴿</sup> التنطور كائن خرافي نصفه الاعلى بشر ونصفه الاسفل حصان .

والجوع والخوف اللذين عانوهما ، يطلق أحدهم بغتة نكتة بذيئة ينتهي معهابؤسهم كله وترتفع رؤوسهم عاليا من جديد ، فبينما كانت صبية مشعثة تبكي زوجها الذي قتل مد عملاق ضخم ذو شاربين فاحمين متدليين مخابه الضخم ولمسها على كتفها ، قال « يكفي بكاء يا ماريوريتسا ، حتى لو بقي شخصان فقط في العالم كله ـ ولنقل أنا وأنت ـ فان الارضس اليونانية ستمتلىء بالاطفال من جديد » ، ونقل عينيه على الباخرة « هل تعلمون يا أخوتي أين يكمن أمل العالم ؟ هل ستقولون في الرأس ؟ لا تحت ذلك » ثم ألقى نظرة سريعة على المرأة « اي قسما بالله لولا انني أخجل أمام السيدات لأريتك أين يكمن أمل العالم ! ، ، ، فلتتوقفي عن البكاء ، هيا ! » ،

احمرت المرأة خجلة وضحك الرجال وهتفوا: « تودوريس ، لا أحد يقترب منك انت ، بوركت لأنك تجعلنا نضحك ، »

وكان هناك رجل وحيد يجلس جانبا ولا يتكلم ، هذا الرجل لم يضحك ولم يحك معاناته كان يبدو غير راغب في التخفيف عن نفسه ، وكان له جسد ضخم ورقبة عجل ويدان طويلتان ضخمتان لا بد أنهما تصلان الى ركبتيه ، وقميصه المفتوح يكشف عن صدر مغطى بالشعر ، لم يسبق لي أن رأيت قبل ذلك انسانا يشبه الدب الى هذا الحد ،

حين تفرق الآخرون واضطجعوا على أسمالهم ليناموا بقي هذا الرجل يحدق الى البحر ورقبته الغليظة ممدودة الى الامام • توجهت اليه مدركا أن هناك قوة مقلقة تنبت من هذا الثور البشري الذي لا يتحرك •

« أنت لم تتكلم » بدأت لكي أفتح معه محادثة • التفت وتطلع الى ثم مد يده فطقطقت عظامه •

« اتحدث ؟ لأقول ماذا ؟ لأصف المي وأجد الراحة ؟ أنا لا أريد أن أُجد الراحة » •

صمت ونهض وكأنه راغب في الابتعاد ولكنه عاد وجلس من جديد · أحسست به يصارع شيئاً في داخله · ولم يكن يريد ان يتكلم · لكن قلبه قد فاض · اضافة الى ان الليل كان قد هبط وأننا كنا وحيدين ، فلان قليلا ·

«لقد رأيت الجبال والغابات في القوقاز • ألم ترها ؟ لقد تجولت وحدي فيها سنين • كانوا يسمونني الخنزير البري لأنني لم أكن أرافق أحدا • لم أكن أدهب الى المقهى أبدا ولا الى الكنيسة ، كما قلت لك ، كنت أجوب الجبال والغابات وحيدا • لقد التهمت الجبال حجرا حجرا حجرا • كنت حجارا وحطابا وفحاما ، وكنت عاريا وفقيرا • لكنني كنت شابا وقويا مثل ثور ولم أكن في حاجة لأحد • وذات يوم أحسست بقوتي تخنقني وأنا أتسلق جبلاً. ولكي أمنع نفسي من الانفجار بدأت أعزق الجبل وأقطع عوارض خشبية من أكبر الصنوبرات وأبني بيتا • بنيته قريبا من نبع ماء ، وأكملت الباب والنوافذ وكل شيء • صار كاملا • وجاء رجال ونساء من قرية مجاورة لرؤيته • جلبوا معهم خمرا وطعاما • لكنني اكتفيت بالجلوس على حجر والتطلع اليه • وجاءت فتاة وجلست الى جانبي • وراحت تتطلع اليه أيضا • وفيما كنا نتطلع اليه معا دخت • وفي صباح اليوم التالي وجدت نفسي متزوجا » •

تنهد : « وجدت نفسي متزوجا ٠ وانتهى الدوار ٠ وعاد الي عقلي من الجبال العالية » ٠

قلت لها : « ما الذي سنأكله يا زوجتي ؟ أنا لا أستطيع أن الطعم واحدا فكيف سأطعم اثنين ؟ ثم ماذا عن الاطفال ؟ » •

قالت : لا تقلق • دعنا نذهب الى الكنيسة •

<sup>-</sup> وماذا تتوقعين مني أن أفعل في الكنيسة ؟ لن أذهب • - قلت لك دعنا نذهب •

ذهبنا وصليبنا أنفسنا وتشجعنا

قالت زوجتي : والآن هيا بنا نذهب ونعمل في حقلنا •

\_ حقل ؟ أي حقل أيتها الحمقاء ؟ أنك تقصدين الحجارة •

سنكسر الحجارة ونسحقها ونصنع ترابا •

ذهبنا وسحقنا المجارة وصنعنا ترابا وزرعنا محصولنا · وقالت لي هذه المرة زوجتي : « فلنذهب الآن لتقليم زيتوناتنا » · \_ أية زيتونات ؟ هذه العصي اليابسة ؟

\_ اقول لك دعنا نذهب ٠

ذهبنا وقلمنا العصي اليابسة ، زرعنا وقلمنا وملأنا انفسنا بالخبز وحشونا امعاءنا بزيت الزيتون ، فليقدس الله عظام جدي ، لقد اعتاد ان يقول لي : « لا حاجة لأن تخاف الفقر والعري اذا كانت لك زوجة صالحة » ،

وصمت مرة أخرى • أمسك بطرف الحبل وبدأ ينسل خيوطه مثل قط بري • وكنت أستطيع أن أسمع أسنانه تصر في الظلام •

ـ وبعد ذلك ؟ سألته وأنا مضطرب

\_ يكفي ٠ هل تتوقع مني أن أصف معاناتي مثل الاخرين ؟ - ماذا عن زوجتك ؟

ے قلت لك يكفى ! \_ قلت لك يكفى !

طمر راسه بين ركبتيه ولم يتكلم بعدها ٠

## \* \* \*

« تستطيع دموع البشر أن تدير طواحين العالم كلها ، ولكنها لا تدير طاحونة الله » قال لي ذلك رجل في المئة منعمره، في قرية مكدونية ، كان يقرفص أمام عتبة كوخه الفقير لكي يدفىء نفسه في الشمس ، أن الحب والعطف من نبات الانسان وليسا من نبات الله ، أية آلام لا تحتمل كانت هذه السفينة تحمل وتجلب الى اليونان ! لكن الزمن ، عليه رحمة الله ، يشفق علينا ، الزمن اسفنجة تمحو ، أن المحصول الجديد من عشب الربيع يغطي حجارة القبور بسرعة وتستأنف الحياة صعودها لاهثة ،

كانت السماء مليئة بالنجوم • وخرج برجي ، العقرب ، هـن البحر غاضبا بعين حمراء وذنب معقوف • كان يحيط بي ألم الانسان ومن فوقي السماء المليئة بالنجوم ، خرساء ولا انسانية ، ومليئة

بالوعيد • لا بد ان لهذه النقاط النيرة معنى خبيثا • ولا بد ان هذا الآرغوس به ذا الالف عين يقوم على حراسة سر رهيب • ولكن أي سر ؟ لم أكن أعرف • الشيء الوحيد الذي كنت أحس به في أعماقي هو انه ليس لهذا السر أية علاقة بقلب الانسان • كان يبدو أن في الكون المنظم مملكتين منفصلتين : هما مملكة الانسان ومملكة الله •

باحاديث كهذه وتأملات كهذه عبرنا البحر الاسود ، ومن جديد رأينا القسطنطينية عن بعد وكانت هذه المرة تستحم بضوء الشمس وهي مليئة بالحدائق والمآذن والفرائب ، رسم الركاب الذين معي الصلبان على انفسهم بشكل عاطفي وانحنوا احتراما لها ، وانحنى رجل على مقدم السفينة وصاح : «تشجعي يا أماه ! تشجعي ! » وحين صرنا في مواجهة الشاطىء اليوناني نهض القس القادم من سوخومي ، وكان بين من يسافرون معنا ، ولف عليه بطرشيله ورفع يديه العجوزين الى السماء وصرخت بصوت عال لكي يسمعه الله . « مولاي ! مولاي ! انقذ شعبك ! ساعده على مد جذوره في أرض جديدة ، لكي يحول الحجارة والاخشاب الى كنائس ومدارس ولكي يمجد اسمك باللغة التي تحبها ! » ،

طفنا حول شواطىء تريس ومكدونيا وساقتنا الريح الى الجبل المقدس ثم دخلنا ميناء سالونيكا ، لقد استغرقت مهمتي أحد عشر شهرا ، وراحت حمولات السغن من البشر والماشية تصل تباعا من القوقاز ، وكان دم جديد يدخل في عروق الانسان ، طفت تريس ومكدونيا لأختار الحقول والقرى من بين ما خلفه الاتراك حين رطوا ، تملك المالكون الجدد وبدأوا الحراثة والزرع والبناء ، اعتقد ان من أكثر متع الانسان شرعية أن يتعب وأن يرى تعبه يثمر ، ذات مرة أخذني وإستراتي مهندس زراعي الى امتداد صحراوي قرب استراضان ، محد ذراعيه ، وبحس انتصار عانق الرصال اللامتناهية ، قال : « لدي ألاف العمال ، انهم يزرعون نوعا من الأعشاب ذات الجذور الطويلة التي تمسك المطر والتراب ، خلال

معلق ذو مئة عين مكلف بحراسة العجلة ايبو وقد حولت عبونه بعد موته الى ذيل للطاووس . موته الى ذيل الطاووس .

سنوات قليلة ستكون هذه الصحراء كلها بستانا » كانت عيناه تلتمعان « انظر ! هل ترى القرى والبساتين والمياه في كل مكان حولك ؟ » وصرخ استراتي مندهشا : « أين ؟ أين ؟ اننا لا نـرى شيئا » • ابتسم المهندس الزراعي وقال : « خلال سنوات قليلة سترى ذلك كله » • وغرز عصاه في الرمل وكانه يقسم •

الآن رأيت انه كان على حق ، تطلعت حولي بطريقة مشابهة الى الارض الفراب التي كان زملائي الركاب يتقاسمونها فيما بينهم ورايتها مليئة بالبشر والبساتين والمياه ، وسمعت الاجراس من كنائس المستقبل ، والاطفال يلعبون ويضحكون في باحات المدارس، وهنا كانت شجرة لوز مزهرة أمامي : يجب أن أصل اليها وأقطف منها غصنا مزهرا ، ذلك لأننا بايماننا العاطفي بشيء لم يوجد بعد انما نخلقه ، وما لا يوجد هو ما لم نرغب فيه بالقدر الكافي، وهوما لم نرو"ه بدمائنا الى حيث يصبح قويا الى درجة تجعله يخط متجاوزا عتبة اللاوجود المعتمة ،

اخيرا ، وحين انتهى كل شيء ، احسست فجاة كم كنت متعبا ، لم أكن استطيع الوقوف على قدمي ، ولم أكن استطيع أن أكل او انام أو أقرأ ، كنت منهكا ، لقد حشدت قواي كلها من أجل هذا الوقت ، وطالما أن الحاجة قائمة ، ولقد ساندت الروح الجسد ومنعته من أن يسقط ، ولكن المعركة انتهت فورا ، وانحل الحشد الداخلي ولكن ليس قبل الانتهاء من المهمة الموكولة الي ، أنا الآن حر ، قدمت استقالتي ، ووجهت وجهي فورا الى كريت ، كنت أريد أن أسير على ترابها وألامس جبالها ثانية لكي استمد منها القوة ،

## ٢٨ \_ عودة الابن الضال

حين يعود انسان الى بلده بعد سنوات عديدة من التجوال والكفاح في الفارج وينحني على حجارة الاسلاف ويطوف بنظره على المناطق الاليعة المحتشدة بالأرواح البلدية وبذكريات الطفولة وأشواق الشباب ، يتصبب منه عرق بارد •

ان العودة الى تراب الاسلاف تجعل قلوبنا تضطرب وكأنما كنا عائدين من مغامرات لا يمكن ذكرها وداخلين في مناطق جديدة محرمة ، وبغتة ، هناك في اقامتنا المؤقتة في الفارج ، أحسسنا بثقل يسقط على قلوبنا ، أي شغل لنا هنا مع الخنازير التي تأكل البلوط ؟ نتطلع وراءنا الى الارض التي غادرناها ونتنهد وعند تذكر الدفء والسلام والحياة الرغدة نعود مثل الابن الضال الى صدر الامومة ، في داخلي تتسبب هذه العودة دائما في رعشة سرية ، ودلالة منذرة كانما بالموت ، بدا لي وكأنني أعود الى طين الاسلاف الذي طال شوقي اليه بعد مثاقفات الحياة وتبذيراتها ، وكأنما قوى خفية قاتمة متحكمة قد أوكلت لانسان تنفيذ مهمة والآن عند عودته يبرز صوت قاس من حنايا أرضه يسأله : هل نفذت مهمتك ؟ قدم تقريرا عن نفسك !

هذه الرحم الأرضية تعرف بدقة قيمة كل من أبنائها وكلما سمت الروح التي صنعتها صعبت الوصايا التي تغرضها عليها لله انقاذ نفسها أو شعبها أو العالم الن مرتبة روح الانسان تتحدد بأي من هذه الوصايا تلتزم الأولى أم الثانية أم الثالثة الم

ومن الطبيعي ان يرى كل انسان هذا الارتقاء ، الارتقاء الذي تكون روحه ملزمة بالقيام به ، محفورا بعمق أكبر على الارض التي ولد فيها ، ان هناك تعاقدا وتفاهما غامضين بين هذه الارض التي صنعتنا وبين أرواحنا ، وتماما كما ترسل الجذور أمرا سريا الى الشجرة لكي تزهر وتحمل الثمار بحيث تجد هذه الجذور مبرر وجودها وتصل الى الهدف من رحلتها ، كذلك فان أرض الاسلاف بالطريقة ذاتها تفرض وصايا صعبة على الارواح التي ولدتها ، ويبدو ان الارض والروح مصنوعتان من المادة ذاتها ، وتقومان بالهجوم ذاته ، والروح هي التي تحقق الانتصار الأكمل ،

ان ترفض أبدا التنكر لشبابك ، حتى أقصى مراحل شيخوختك ، وأن تصارع طوال حياتك لتحويل أزهار نضجك الى شجرة محملة بالثمار ـ هذا ، كما أعتقد ، هو الطريق الوحيد للانسان المتحقق •

فالروح تعرف معرفة تامة ( وعلى الرغم من انها تتظاهر بالنسيان كثيرا من المرات ) ان عليها ان تقدم الحساب الأرض الوالدية • ولا أقول «أرض الآباء » بل أقول الارض الوالدية • فالأرض الوالدية شيء أكثر عمقا وأكثر تواضعا وأكثر تحفظا وهي مؤلفة من عظام عتيقة مطحونة •

هذا هو يوم القيامة الارضي ـ والوحيد ـ الذي توزن فيها حياتك داخل أحشائك التي ما تزال حية • وتستمع الى الصمت الحاسـم الحاكم بالعدل يطلع من أرض أسلافك فترتجف • أي جواب تستطيع ان تقدمه له ؟ تعض على شفتك وتفكر ، أه لو انني أستطيع أن أعيش حياتي من جديد ! ولكن فات الأوان • • تعطى الفرصة مرة واحدة فقط ، مرة واحدة الى الأبد • ولا تعاد ثانية •

وذكريات الطفولة التي تتفجر من كل اتجاه تساعد على زيادة الألم أكثر ، لقد أحاطت بأرواحنا المندفعة الى الأعالي قشرة سميكة فجمدتها في شكل حدبات وتجاعيد وعادات مخزية ، وتلك الروح التي كانت في لهيب إلشباب المتاجج تتوق للسيطرة على العالم ،

والتي كانت تحس أنها محدودة جدا في قلعة بلوغها الرائع ، تقعي الآن راجفة في زاوية واحدة من جسد كله ذابل وكله جلد ، وعبثا تحثها الحكمة القديمة والجديدة للخضوع بتفهم وصبر لقانون الضرورة ، وتقول لها هذه الحكمة من خلال المواساة الجبانة ان النباتات والآلهة كلها تندفع الى الأمام تنتصر وتهزم وتنهار بالطريقة ذاتها تماما ، ولكن روحا مطلبية لن تتنازل بقبول عزاءات كهذه ، وكيف تستطيع ذلك ؟ لقد ولدت تحديدا من أجل أن تشن الحرب على قانون الضرورة ،

ان العودة الى الموطن حادث حاسم • تتفجر القشرة المريحة والخائنة وينفتح باب المصيدة ، فتنبعث الكيانات التي كانت ممكنة ذات مرة والتي قتلناها ـ النفوس الأفضل كلها التي كان من الممكن ان نصيرها ثم فشلنا في ذلك بسبب الكسل وسوء الطالع والجبن ـ مثل أشباح كريهة وتقفز الى وعينا •

وهذا الامتحان يصبح غير ممكن احتمالـه حين تكـون أرض الشخص الوالدية حروفا وغير ممكن تدبيرها وحين لا تسمح له جبالها وبحارها \_ والارواح المصنوعة من هذه الصخور والمياه المالحة \_ أن يستقر في راحة مدبرة حتى لو للحظة ، أو ان يحس بالرضى العذب وان يقول « يكفي ! » • ان في كريت هـذه شيئـا قاسيا بشكل لا انساني • وأنا لا أعرف ما اذا كانت تحـب أولادها ولذلـك فهي تعذبهم ، فكل ما أعرفه هو انها تظل تجلدهم حتى يتدفق الـدم منهم •

ذات يوم سئل الشيخ جليلان ، ابن هاراسا ، « ما الذي يجب أن يفعله العرب لكي يتجنبوا الانهيار ؟ » فأجاب « كل شيء سيكون على ما يرام طالما أنهم يغيرون على خيولهم والسيف في أيديهم والعمامة على رؤوسهم » • وحينما استنشقت الهواء الكريتي وحدقت الى الكريتيين لم أستطع أن أفكر في أي شعب على الأرض استطاع أن ينفذ هذه الوصية العربية الشامخة باخلاص أكبر •

في أكثر لحظات الحياة حسما - حين يدفع الشاب جانبا بحشد من الاحتمالات المتاحة له ثم يختار واحدا ، واحدا فقط ، ويربط مصيره به ثم يدخل النضوج ـ في تلك اللحظة قامت ثلاثة أحداث كريتية بانقاذ ( لا لم تنقذ بل حاولت ان تنقذ ) روحي • وربما انها سوف تنقذ أرواحا أخرى وهذا ما يغفر لي ذكرها • انها بسيطة جدا بقشرة فلاحية سميكة ، ولكن كل من يستطيع كسر هذه القشرة فانه سيتذوق ثلاث لقمات من الأدمغة الاسدية الصلبة •

#### \* \* \*

() راع من أنوغيا وهي قرية عندرت قفراء على منحدرات بسيلوريتي ، اعتاد هذا انراعي ان سمع أبناء قريته يحكون غرائب وعجائب عن مبغالو كاسترو ، ففي هذه المدينة ، كما تقول الروايات ، تستطيع أن تجد بضائع العالم كلها ، الفول أكوام ، وأكياس من سمك القديد المملح وبراميل عديدة من السردين والرنكة المدخنة ، وأكثر من ذلك حوانيت طافحة بالاحذية ، وحوانيت أخرى مليئة ببنادق المسكيت للبيع قدر ما تشاء وبارود وسكاكين جيب وخناجر ، وحوانيت أخرى أبضا أفرانها تنتج مخبازا بعد مخباز من الخبز كل صباح ، خبز أبيض على شكل أرغفة طويلة رقيقة ، واضافة الى ذلك ، تقول الروايات ، هناك أرغفة طويلة رقيقة ، واضافة الى ذلك ، تقول الروايات ، هناك والمعهن أبيض ولذيذ مثل بلك الأرغفة الطويلة الرقيقة ،

سال لعاب الراعي، وهو يستمع الى هذه المعجزات كلها ، وصارت ميغالو كاسترو تضيء في خياله على أنها الفردوس الكريتي المليء بسمك القديد والمسكيت والنساء ، راح يستمع ويستمع ، وفي عصر أحد الايام كان عاجزا عن المقاومة أطول من ذلك ، شد كمره بقوة حول خصره ، وقذف بكيس الزوادة ، الزوادة المطرزة ، على كتفه وأمسك بعصاه ثم انحدر عن بسيلوريتي ، خلال عدة ساعات كان يقف وجها لوجه أمام كاسترو ، كان الوقت ما يزال نهارا وكانت بوا ة السور ما تزال مفتوحة ، وتوقف الراعي عند القبة ، خطوة واحدة ريكون في الفردوس ، ولكن بغتة قفزت روحه واقفة ، بدا وكأنه عص بنفسها مخنوقة بالرغبة ، انها لم تعد تفعل ما تشاء ولم تعد حرة ، خجل الكريتي وقطب حاجبيه ، يجب ان يدافع عن احترامه لنعسه ،

- قال . « اذا شئت دخلت واذا لم أشأ لم أدخل ٠ لن أدخل » ٠ أدار ظهره لميغالو كاسترو وتوجه مرة أخرى الى الجبل ٠
- ٢) مات شاب قوي ووسيم في قرية كريتية أخرى ، في الجبال البيضاء ، قام أربعة من خيرة أصدقائه وقالوا : « هل سنذهب ونسهر على فراش موته لكي نريح النساء من ندبهن ؟ »
  - « نعم ٠ » وافق الجميع بأصوات مخنوقة ٠

لقد كان الشاب الميت أفضل « قبضاي ﴿ » في القرية ، في العشرين من عمره وقد طعنهم موته في الصميم •

قال أحد الاصدقاء : « لقد جلب لي أحدهم بعض الراكي اليوم · انه راكي التوت الاسود • وهذا يستطيع حتى أن يعيد الميت الله راكي التواة • ما قولكم يا شباب ؟ هل أعبىء زجاجة وآخذها معى ؟

- وأمي خبزت اليوم فهل أجلب رغيفين من خبز الشعير ؟ - ولقد تبقى لدي بعض سجق الخنزير • فهل أجلب حبـلا منــه ؟
- أما أنا فسأجلب الكؤوس قال الرابع وخيارتين طازجتين أخذ كل منهم زوادته ووضعها تحت سترته الرعوية المصنوعة من صوف الفريز هبط الليل وجاء الارعة فدخلوا بيت الميت •

كان الميت محاطا بالحبق والعترة ، ممددا في تابوته على حوامل في وسط المنزل • كانت قدماه تواجهان الباب • وحوله كانت النسوة يندبنه مغنيات •

قال الاصدقاء ، بعد أن حيوهن تحية المساء : « اذهبن أيتها السيدات ونمن قليلا • نحن سنسهر معه • »

<sup>¥ .</sup> Pallikari . الكلمة يونانية وقد شرحها مترجم الكتب الى الانكليزية (ب. أ. ببين ) كما يلي : الرجل الحقيقي ، شجاع وقوي وقادر على مقاومة الالم ، كانت تستخدم أصلا للجنود المشاة الذين يرانقون الغرسان ونيما بعد لأي جندي ، أما الآن نتستخدم لوصف أي شاب له صفاات الجندي ، وفي اليونان الآن نهي تعبير لا نظير له في المديح ،

انسحبت النسوة الى غرفة داخلية وأوصدن الابواب ، توجه الاصدقاء الى المقاعد فوضعوا الراكي والمازوات عند قدميه وراحوا يحدقون الى الفقيد بعيون مليئة بالدموع ، مرت نصف ساعة ثم ساعة ، وأخيرا رفع أحدهم عينيه عن الجثة ،

ـ ما قولكم يا شباب هل نشرب ؟

أجابوا : طبعا • نحن لسنا سكرانين • هل سكرنا ؟ فلنشرب •

انحنوا وتناولوا الطعام • وأشعل أحدهم ورقة وشوى السجق • وملأت غرفة الميت رائحة لذيذة • عبأوا الكؤوس ولفوها بأكفهم لكي لا تصدر صوتا وقرعوها بقوة •

« فليسامحه الله ٠٠٠ نخب دورنا ٠

« نخب دورنا ••• فليسامحه الله •

أفرغوا كأس راكي واثنين وثلاثة وأكلوا المازة وأفرغوا الزجاجة وبدأوا يحسون بالغبطة • نظروا الى الجثة من جديد • وبغتة قفز أحدهم واقفا •

« ما قولكم يا شباب ؟ » ونظر الى الجثة نظرة جانبية ٠
 « ألن ندفنـه ؟ »

هيا بنا ٠ رفعوا شراويلهم العريضية الواسعة ووضعوا نهاياتها في أكمارهم لكي لا تعيقهم في الركض • ثم نقلوا التابوت الى العتبة وفتحوا الباب المؤدي الى أرض الدار •

بفت ١١ بفت ١١ بصقوا في راحاتهم • انطلقوا راكضين وبدأوا يدفنون الجثة •

٣) وهذا الحدث الاخير ٠

احد الفصح ، قبل الفجر بقليل • ينطلق الأب كافاتوس باقصى سرعته من قرية الى أخرى في جبال كريت ليقيم المسيح بسرعة فائقة لأن هناك قرى عديدة وليس لها الا هذا القس الوحيد ويجب أن يتم القيامة فيها كلها قبل الفجر • كماه مرفوعان ، وهو مثقل بثوبه الكهنوتي وانجيله المفضض الثقيل ، يتسلق الجبال الصخرية المغطاة بالجولق ( نبات شوكي ) ويركض طوال تلك الليلة المقدسة

متقطع الانفاس • يصل الى قرية ويصرخ : « كريستو أينسني » - أي المسيح قام ً - ثم ينطلق الى القرية التالية ولسانه متــدل من فمـه •

في القرية الاخيرة ، وهي قرية صغيرة بين جرفين كان الناس محتشدين في الكنيسة الصغيرة ، كانوا قد أشعلوا المشاعل وزينوا الأيقونات والحامل بالغار والريحان الذي جلبوه من الوادي ، بينما ظلت شموعهم في أيديهم دون اشعال ، كانوا بانتظار مجيء ( الكلمة العظيمة ) لكي يستطيعوا اشعالها ،

في تلك اللحظة سمعوا طقطقة الحصى في الصمت وكان حصانا كان يتسلق سفح الجبل والحجارة تتساقط من تحته ٠

« لقد جاء ! لقد جاء ! »

انطلق الجميع خارجا • كان الافق الشرقي قد صار ورديا والسموات تضحك • سمعت أنفاس ثقيلة وراحت كلاب الرعاة تنبح فرحة ثم بغتة ومن وراء سنديانة مائلة ـ بقميص مفتوح الازرار ، وبجسد مبلل بالعرق ، وبوجه محمر من الركض ، وباستغراق منهك في المسيحات التي أقامها ـ برز الأب كافاتوس العجوز الاسود القزم وشعره المشعث متدل •

كانت الشمس في تلك اللحظة تشرق من طرف الجبل • قفز القس فصار أمام أبناء القرية ومد ذراعيه وصرخ « كريستوس أينستاكاس يا شباب ! » كانت كلمة أنيستي المالوفة المبتذلة قد صارت تبدو له صغيرة ورخيصة وبائسة ، انها عاجزة عن احتواء ( النبأ العظيم ) • فتوسعت الكلمة وتوالدت على شفتي القس • تراجعت القواعد اللغوية وتحطمت أمام زخم الروح العظيم وخلقت تواعد جديدة وهكذا كان ! ففي خلق الكلمة الجديدة ، هذا الصباح ، أحس الكريتي العجوز للمرة الاولى أنه فعلا يحقق قيامة المسيح ـ المسيح كله وبكل انش في قامته العظيمة •



حبك للحرية ، ورفضك قبول استعباد الروح حتى مقابل الجنة، وممارستكالالعابالشجاعة فوق الحب والالم وعليهما وفوق الموتوعليه، وتصييمك آقدس الاصنام القديمة حين تعجز عن احتوائك بعد ذلك تلك هي صرفات كريت الثلاث العظيمة ،

ان ما يملأ الروح بغبطة نقية خالصة ، في هذه الحوادث ، هو حقيقة ان من يتكلم هنا ليس الفلاسفة والاخلاقسن ، أولئك الذين يصنعون نظريات رفيعة صعبة ويعلنونها من خلال أوقات فراغهم وبعيدا عن أي خطر ، لدينا هنا بدلا من ذلك أرواح بسيطة ، فلاحون كريتيون ، يط عون الدوافع الداخلية فيهم ، ومن دون أن تتقطع أنفاسهم يرتقون أعلى القمم التي يستطيع أن يصل اليها الانسان : الحرية واحتقار الموت وخلق القواعد الجديدة ، يتكشف أمام عيوننا الاصل الثلاثي النبيل للانسان ، اذ أننا نرى كيف أن هذا الوحش ذا الساقين في أتباعه طرقا غير الطرق الذهنية استطاع أن يصبح انسانا ، وبهذا تصبح رحلتنا الى الجلجلة الذهنية المصيرية مثقلة أكثر بالمسؤولية لأننا الآن ، وبرؤيتنا للكريتيين ، نعرف اننا ان فشلنا في أن نصبح بشرا فهذا خطؤنا نحن ونحن نعرف اننا ان فشلنا في أن نصبح بشرا فهذا خطؤنا نحن ونحن فقط ، ومن أجل ذلك وجد هذا النوع اللطيف \_ الانسان \_ وظهر على الارض ونم يعد هناك أي مبرر لانحطاطنا وجبننا ،

والشخص الذي لا يحاول خداع نفسه أو الآخرين ، في كريت ، يجد نفسه وجها لوجه ، وبدرجة ليست موجودة في أي مكان آخر ، أمام الربة ذات الثدي الواحد ، الامازونية ﴿ ، التي لا تفضل أحدا ولا تجلس على ركبة أحد من الآلهة أو البشر ، الربة : المسؤولية ،

### \* \* \*

قنسيت عدة أيام وأنا أتجول في المخابىء الحبيبة التي قضيت فيها شبابي ، مشاوير على شاطىء البحسر ، في الأمسيات كان

بد اسم الشبعب الاسطوري في مملكة كلها نساء محاريات . قيل ان النساء نيها يستأصلن الثدي الايمن لكي يسهل عليهن شد القوس .

النسيم البارد ذاته يهب ، ذلك النسيم الذي اعتاد أن يداعب شعري حين كان شعري أسود ، والرائحة ذاتها من الياسمين والمبق والعترة كانت تفوح حين أمر في الأرقة الضيقة عند الغسق ، والابواب مفتوحة والفتيات في المنازل يبدأن بسقاية الاصص في الدور ،

لقد ظل للنسيم والرائحة العطرية والبحر شباب دائم • البيوت وحدها قد شاخت وكذلك أصدقائي القدامى • كثيرون منهم لم أستطع التعرف اليهم وكثيرون لم يعرفوني • كانوا يحدقون الي للحصة حكنت أذكرهم بشخص ما ولكن من هو ؟ وحين كانوا يتعبون مس محاولة التذكر كانوا يعبرون بي • واحد منهم فقط رفع ذراعه مندهشا حين رأني وتوقف ثم صاح : « أهذا أنت يا صديقي القديم ؟ انظر الى نفسك ـ ما الذي حدث ؟ »

كان صديقي الحميم السابق ، ثالث الجماعة التي اسست جمعية الصداقة ، كان يبدو منعما وغليون فارغ في فمه لكي يستنشق النكهة ويخدع نفسه فيتوقف عن التدخين ، تطلع الي وتفحصني ثم شدني بقوة بين ذراعيه ،

ــ كم أصبحت هزيلا وأسود ا ان خديك غائران وجبينك مغطى بالتجاعيد والاخاديد • وتكاثف حاجباك مثل الاشواك بينما عيناك تنفثان النار • ما الذي حدث لك ؟ الى متى ستظل تحترق ؟ والــى متى ستظل تجوب العالم ؟

ـ طالما أنا هي ـ وهتى أصبح عاجزا عن التغير فاقف ميتا منعما ومعي غليون مطفأ في فِني مستظرفا العيش •

« أنا عجوز • هل أنا كذلك ؟ هل أنا ميت ؟ » تساءل صديقي وهو ينفجر في ضحكة مهسهسة سافرة •

لم أقل شيئًا • لقد ملأتي التفكير في صديقي القديم بغتة بالحزن والسخط • كيف أحببته في تلك الايام من غطرسة الشباب القدسية والمضحكة حين كنا نجوب شوارع كاسترو حتى الفجر • بأية قناعة وبأية قوة كنا ندمر العالم ونعيد بناءه اكانت أسوار مدينتنا

الصغيرة تضيق علينا ، والافكار التي نتعلمها من أساتذتنا كانت تضيق علينا ، وكنا نجد انه من المستحيل ان نخضع بارتياح داخل متع الانسان وطموحاته الاعتيادية ، وكنا نقول دائما : « فلنحطم المدود » ، ولم نكن نعرف أية حدود هي ، كنا نظل نفتح أذرعنا ببساطة وكأننا كنا نختنق ،

الآن يرخي صديقي ذراعيه الى جانبه ولم يعد يواجه مشكلة في التنفس وان ظلت لديه أية رغبة مؤلمة فانمه يجاهد لاغراقها بتدخين غليون دون تبغ ٠

### \* \* \*

« لماذا ذهبت الى روسيا ؟ ما الذي فعلته ؟ » هكذا سألني والدي ليلة وصولي ، ونظر الي حانقا وهو لا يستطيع كبح غضمه الا بالقوة ، انه يتوقع مني منذ سنوات أن أفتح مكتبا وأن أبدأ التطواف في القرى لأعمل عرابا للمعمودية والأعراس ، سيتزايد أصدقائي وبعدها أعلن ترشيحي وأنتخب للمجلس النيابي ، ولكن ، بدلا من ذلك ها هو يراني الآن أطوف العالم ، وأكثر من ذلك فقد نقلت الاشاعات انني قد كتبت كتبا ، وآخر مرة رأيته فيها كان قد سألني : «أي نوع من الكتب ؟ حكايات ؟ رسائل عشق ؟ أغنيات ؟ يا للفجل ! الفصيان والرهبان هم وحدهم الذين يكتبون ، فلتستقر أغيرا في بلدك ، أنت انسان فلتعمل عمل الانسان ! »

أما الآن فهو ينظر الي من طرف عينيه ويقول: « ربماانك انقلبت علي الى بلشفيك مل الامر هكذا ؟ لا ربولا وطن ولا شرف، تقدموا أيها الكلاب دون سيطرة من أحد عليكم » ٠

قلت لنفسي ان هذا هو الوقت الملائم لشرح ما يحدث في روسيا ونوع العالم الجديد الذي يبنى • وهكذا بدأت أحكي بكلمات بسيطة كيف انه لم يعد يوجد في روسيا أغنياء أو فقراء • كل انسان يعمل وكل انسان يأكل • ليس هناك أسياد وعبيد الآن • كل انسان سيد • لقد وجدت انسانية جديدة هناك > وأخلاقية أسمى > وشرف اكثر مدعاة للاحترام > وأسرة جديدة • ان روسيا في موقع القيادة

وهي تدل على الطريق والعالم كله سيتبعها الى أن تسيطر السعادة والعدالة على العالم •

توترت وبدأت أخطب • وكان والدي يستمع بصمت • وظل يلف لفافته ويفلتها ثم يلفها ويفلتها من جديد دون أن يقرر اشعالها • قات لنفسي انه يفهمني والحمد لله • وبغتة رفع ذراعه غاضبا فسكت •

قال وهو یهز رأسه : « کل ما تقوله حسن وممتاز ۰ ولکن ماذا یعنی اذا کان قد حدث فعلا ؟ »

بتعبير آخر: استمر • تحدث وتحدث اذا كنت ترى ان الامسر يستحق • ليس هناك الا الكلمات ــ الثرثرة ــ انها لا تؤذي • ولكن انتبه أيها التعيس • انك لا تحولها الى فعل •

كم كنت أتمنى لو انني حولت هذه الكلمات الى أفعال! ولكنني كنت أخشى أن لا أستطيع • لقد تبخرت من أعماقي قوة شعبي الكبيرة وغرقت سفينة قراصنة جدي • وانحط العمل الى كلمات وتحول الدم الى حبر ، وبدلا من اشهار الرمح وشن الحرب فانني أمسك بريشة صغيرة وأكتب • كان الاحتكاك بالناس يزعجني ، ويحط من قواي وحبي • وحين أكون وحدي فقط وأتأمل في مصير الانسان يفيض قلبي بالعطف والأمل •

وبعودتي من المشغل السوفياتي المولد للعالم استجمعت شجاعتي وقلت لنفسي ان الانسان يستطيع الآن ان يتغلب على عجزه ونواقصه والا يستطيع ويستطيع بالتأكيد و فكم هو مخبل لي أن أجلس بهذه السلبية وأتقبل ما منحتني اياه الطبيعة وسوف المصرد!

وفي اللحظة التي كنت فيها أحتاج اليه تماما جاء عم غني لي ومنحني مبلغا من المال لكي أتوقف عن التطواف دون جدوى حـول العالم ، كما قال ، ولكي أكرس نفسي لعملي بحمية وأفتح مكتب محاماة ثم انتخب الى المجلس النيابي وربما طلب الي ذات يـوم أن أتراس وزارة وبهذا أمجد اسم عائلتي • فأنا ، في النهاية ،

أول واحد من هذه السلالة يصبح متعلما وأول من يفتح كتابا ويقرأ · ولذا فان علي أن أقوم بهذا الواجب ·

قلبت الأمر في عقلي مرارا وتكرارا ١٠ لا ٠ ما أزال عاجزا عـن الانغلاق في مكتب ـ كنت أختنق ٠ سأجد طريقة أخرى لدفول الحياة العملية ٠ أية طريقة ؟ لم تكن لدي فكرة ٠ حشدت العمال في خيالي ٠ سنرتبط معا بعمل ونأكل الطعام ذاته ونرتدي الملابس ذاتها التـي لـي ٠

بعودتي من روسيا كنت أيضا راغبا أن أجري هذه المحاولة المصغرة للخروج من برجي العاجي والعمل مع البشر ،

وعندها تماما ـ وكأنما كان القدر راغبا في اللعب ـ تعرفت على عامل مناجم عجوز اسمه الكسيس زوربا ·

## ۲۹ ــ زوریسا

لقد كانت احلامي واسفاري هي اهم الامور المفيدة في حياتي ، لم يساعدني في كفاحي الا القلة من الناس ( الاحياء والاموات ) ، ولو انني حاولت أن احدد الناس الذين تركوا آثارا عميقة في نفسي ، لعددت هوميروس وبوذا ونيتشه وبيرغسون وزوربا ، فالاول ، بالنسبة لي ، هو العين الاخاذة ، مثل قرص الشمس الذي ينير الكون ببهائه الشافي ، وبوذا هو العين القاتمة عميقة الغور التي غرق العالم فيها ثم نجا ، وساعدني بيرغسون على الخلاص من العديد من الاشكالات الفلسفية التي حيرتني والتي كانت تقض مضجعي في ايام الشباب ، اما نيتشه فقد اغناني بعذابات جديدة ، وعلمني كيف احول الفشل والمرارة والشك الى كبرياء ، اما زوربا فهو الذي علمني ان احب الحياة وان لا اخاف من الموت ،

ولو ان سؤال العمر كان مطروحا امامي حول اختيار دليل روحي ، او غورو GURU كما يسميه الهندوس ، او اب كما يسميه كهنة جبل آثوس ، فلا شك انني كنت سأغتار زوربا ، لانه كان يتمتع بكل ما يحتاج اليه الموجه للخلاص : النظرة الاولية التي تصل الى هدفها كالسهم من عل ، والانعدام المبدع للفنية ، والتجدد كل صباح، الامر الذي كان يساعده على اريرى كل شيء باستمرار وكأنه يراه للمرة الاولى وان يمنح العذرية الى العناصر اليومية والابدية : الهواء والبحر والنار والمرأة والخبريء الذي يمكنه من اثارة نفسه وبقلب طازج وعذب ، والتصدي الجريء الذي يمكنه من اثارة نفسه وبقلب طازج وعذب ، والتصدي الجريء الذي يمكنه من اثارة نفسه

وكانما هو في اعماقه يملك قوة اكبر من نفسه ، واخيرا تلك الضحكة الهمجية المقرقعة التي تنبع من الاعماق الغائرةالى ماهو اعمق من العماق الانسان : ضحكة كانت تنفجر منعشة في اللحظات الحرجة من صدر زوربا العجوز ، تنفجر وهي تملك القدرة ( وتحققها ) على تحطيم الحواجز كلها : الاخلاق والدين والوطن ، تلك الحواجز التي نصبها الانسان الجبان التعيس حول نفسه لكي تحيطه بالامان الكامل عبر حياته البائسة ،

وحين اتذكر أي غذاء قدمه المعلمون والكتب ، عبر سنبوات طويلة ، لنفسي الجائعة ، ثم اتذكر أي عقل أسدي صلب منحني زوربا خلال عدة أشهر فقط ، عندها أجد صعوبة فائقة في تحمل المرارة والغضب اللذين احس بهما ٠

كيف استطيع تجنب الاثارة التي تفعم القلب كلما تذكرت الكلمات التي قالها لي ، او الرقصات التي رقصها امامي ، أو (السانتير) الذي كان يعزف لي عليه ونحن على شواطيء (كريت) حيث قضينا ستة اشهر ونحن نحفر ، مع مجموعة من العمال مدعين اننا سوف نجد الغرانيت ؟ كنا وحدنا ، ندرك ان هذا الهدف الشكلي ليس الا غبارا وظيفته ان يضلل اعين الناس ، كنا ننتظر بفارغ الصبر ان تغرب الشمس وان يتوقف العمال عن العمل لكي نستطيع، الصبر ان تغرب الشمس وان يتوقف العمال عن العمل لكي نستطيع، انا وزوربا ، ان نذهب معا فنضع طعامنا على الشاطيء ونلتهم وجبتنا الريفية اللذيذة ونحتسي خمرتنا الكريتية ، ، ثم نبدأ الحديث ،

نادرا ما كنت افتح فمي للحديث ١٠ أذ ما الذي يستطيع ان يقوله « مثقف » لغول ؟ كنت اصغي اليه وهو يحدثني عن قريته الواقعة الى جانب جبل الأولمب ، عن الثلبع والذئباب والقديسة صوفيا والفحم والنساء والله والوطنية والموت ، وحين تضيق الكلمات عليه ويقترب من الاختناق ، كان يقفز على قدميه ويبدأ الرقص على حصى الشاطىء ، ممشوقا بجسد طويل ، قويا منتصبا بعينين مدورتين كعيني الطائر ، كان يرقص برأس محني ثم يرتعش ويضرب قدمه الغليظة على الماء فيبلل وجهي بمياه البحر ،

ولو انني استمعت الى صوته (لـم يكـن صوتا بل نداء) لاكتسبت حياتي قيمة فعلية • لكنت تعرفت بدمي ولحمي وعظمي على ما اتخبله الآن كالحشاش ثم أسكبه حبرا على ورق • لكنني لم اجرؤ • كنت ارقب زوربا يرقص ويصهل في اعماق الليل ، اسمعه يدعوني ان اقفز بدوري خارجا من ملاجيء التعقل والتعود وان ارحل معه عبر سفر عظيم لا عودة منه • • • لكنني كنت أبقى في مكاني جالسا مرتجفا •

كم احسست بالخجل فيما بعد لانني منعت نفسي فلم اجرؤ على القيام بما كان يدعوني اليه الضعف السامي ( جوهر الحياة ) • الا انني لم يسبق لي أن شعرت بالخزي الذي كنت اشعر به وانا أمام زوربا •

لقد ذهب مشروع الغرانيت الى الجحيم • بالضحك واللعب والحكي قمت ، وزوربا ، بأقصى ما نستطيع لكي نصل الى الفجيعة • لم نكن نحفر لكي نجد الغرانيت • كان هذا قناعا لخداع السخ والمتعقلين • « لكي نمنعهم من اعاقتنا بجذوع الليمون » كما كان يقول زوربا دائما وهو ينفجر ضاحكا • « اما بالنسبة لنا يا ريس ـ اعتاد ان يدعوني هكذا وهو يضحك ـ فان لدينا اهدافا اخرى : اهدافا عظيمة » •

- وما هي هذه الاهداف يا زوربا ؟

- يبدو اننا نحفر لكي نكتشف اية شياطين تختبىء في ا اعماقنا ٠

في اقل ما يمكن من الوقت استطعنا تبديد ما زودني به عمي لكي افتح به مكتبا (كما كان مفترضا) • طردنا العمال وشوينا خروفا ثم عبأنا برميلا صغيرا من النبيذ ، وبعد ذلك مددنا مائدتنا قرب الماء • وامام موقع المقلع بدأنا نأكل ونشرب • وتناول زوربا (السانتير) ، وبحنجرته العجوز التي اعطاها مداها بدأ بدأمانيه » • اكلنا وشربنا • لم يسبق ان كانت معنوياتي عالية مثلما كانت في ذلك الحين •

وهتفنا معا: « غفر الله للاعزاء الراحلين • غفر الله لمشروعنا المرحوم • ولتعش انفسنا وليذهب الغرانيت الى الشيطان » •

وافترقنا عند الفجر

عدت الى الورق والحبر مرة اخرى وفي اعماقي ندبة لا تشفى ، في مكان لا أعرف اين هو فأسميه الروح ٠

اتجه زوربا شمالا واستقر في الصرب قرب ( سكوبجي ) حيث يبدو انه استطاع اكتشاف عرق من المنغنيز ، جمع حبول اصبعه الصغيرة عددا من الاثرياء ، فاشترى أدوات عمل واستأجر عمالا ثم بدأ يفتح انفاقا جديدة في الارض ، نسف الصخور بالديناميت وشق طرقا ونقل الماء وبنى بيتا ، وبما انه كان عجوزا مليئا بالحيوية فقد تزوج أرملة جميلة تحب المرح اسمها « ليوبا » ورزق منها بطفل ،

وذات يوم تلقيت برقية : « وجدت حجرا اخضر على غاية من الجمال • تعال فورا • زوربا » •

كان هذا في الفترة التي بدأت ضوضاء العرب العالمية الثانية تصل الى الاسماع ، منذرة بعاصفة هوجاء ستجتاح الارض كلها • وكان ملايين من الناس يرتعدون وهم يرقبون نذر المجاعات والمذابع والمبنون • لقد استفاقت في الناس شياطينهم كلها • وكلها كانت متعطشة للدماء •

في تلك الايام العصيبة تلقيت برقية زوربا ، وقد اغضبتني البرقية في البدء ، العالم على ابواب الفناء ، الشرف وروح الانسان والحياة ذاتها في خطر ، ومن هذا كله امامي برقية تطلب مني ان انطلق في رحلة الف ميل للتفرج على حجر اخضر جميل ، اللعنة على الجمال (قلت لنفسي) هذا أمر لا يدل على وجود قلب متعاطف مع الآخرين ولا يدل الا على استهتار بآلام البشر ،

لكنني ، بغتة ، احسست بالخوف ، لقد تلاشى غضبي ، وتبقى لدي ذلك الاحساس الرهيب بأن نداء زوربا اللاانساني هذا يتواصل

مع نداء آخر لا انساني في اعماقي • وبدأ صقر متوهش يضرب بجانحيه في اعماقي ويدفع بي الى الرحيل •

لكنني لم افعل • مرة اخرى لم اجرؤ • لم أقم بالرحلة ولم الب النداء الداخلي المتوحش القدسي : لم انجز ذلك العمل العفوي المجيد ، بل استمعت للصوت الانساني البارد النابع من العقل • فتناولت قلمي وكتبت أشرح لزوربا •••

واجابني كما يلي : « سامحني لاقتراحي يا ريس • انت لست اكثر من حامل قلم • كانت امامك فرصة العمر لكي ترى حجرا اخضر جميلا • لكنك لم تره •

اقسم بالله انني احيانا ، حين لا يكون لدي ما افعله ، اجلس واسأل نفسي : أهناك جهنم أم لا ؟ لكنني البارحة ، حين استلمت رسالتك ، قلت لنفسي لا بـد مـن وجـود جهنـم لاستقبال حملة الاقـلام » •

ومرت السنوات طويلة • سنوات رهيبة جمع فيها الزمن طاقاته وجن جنونه • تلك السنوات التي تتراقص فيها الحدود الجغرافية وتتمدد فيها الدول وتتصادم مثل الاوكورديون •

انقطع الاتصال بيني وبين زوربا في هذه العاصفة • لكنني بين وأخر كنت اتلقى بطقة موجزة منه : « لم ازل حيا • البرد قارس هنا بشكل جنوني ولذا تزوجت • اقلب البطاقة لترى وجهها الصغير • قطعة ممتازة اليس كذلك ؟ أن بطنها منتفخ قليلا لانها تعد لي فيه زوربا داكي صغيرا • اسمها ليوبا والمعطف المصنوع من جلد الثعالب الذي ارتديه هو من مهر زوجتي • سلالة غريبة هؤلاء النساء • لقد اعطتني ، ايضا ، سلسلة فيها سبعة خنازير • حبيي وقبلاتي • • الكسي زوربا : الارمل سابقا » •

ومرة اخرى أرسل لي قبعة مزركشة كانت تحتوي على جرس في رأسها • «البسها يا ريس حين تكتب الهراء الذي تكتبه • انتى البس قبعة مشابهة حين اعمل • والناس يضحكون مني ويسألونني : هل انت مجنون يا زوربا ؟ لماذا تحمل هذا الجـرس ؟ لكنني ارفض ان اجيبهم • نحن ، كلانا ، فقط ، نعرف لماذا نلبس الجرس يا ريس » •

في ذلك الحين كنت قد قيدت نفسي ، مرة اخرى ، الى الورق والحبر • لقد جاء لقائي بزوربا متأخرا • ففي مسألة كهذه لم يكن لي أي خلاص • لقد انحدرت الى حامل قلم لا شفاء له •

بدأت اكتب و ومهما كان الشيء الذي اكتبه ـ قصائد ام مسرحيات ام روايات ـ فقد كان العمل يتطلب دائما ، دون جهد واع من قبلي ، حمية واندفاعا ممتلئين بالقـوى المتنازعة وبالكفاح والغضب والثورة والبحث عن التـوازن المفقـود : ممتلئين بالنذر وبالشرارات التي تأتي من العاصفة المقبلة ، ومهما كان كفاحـي للوصول الى شكل لما أكتبه فقد كان يأخذ ايقاعا متوازنا وقويا ، ورغم نواياي فان الصوت المسالم الذي كنت أرغب في اطلاقه كان يتحول الى نداء صارخ ، ولهذا كنت استمر في انجاز عمل ما وانا اكتشف انه لا يخفف عني العبء ، ثم انتقل الى عمل آخر آمـلا باستمرار انني سوف اكون قادرا على تحقيق التوافق بين القوى المقاتمة والقوى المضيئة التي كانت في ذلك الحين في حالة صراع وكانت تتخذ الشكل الذي يلائمها لتحقيق التوازن فيما بينها ،

فالشكل الدرامي يجعل من الممكن للادب المبدع ان يؤطر القوى الجامحة في عصرنا وفي انفسنا ، وذلك بتجسيدها من خلال ابطال العمل الادبي ، ولقد حاولت بقدر ما استطعت من اخلاص ودقة ان اقدم خبرتي بهذا العصر الهام الذي صدف انني ولدت فيه ،

لدى الصينيين شتيمة غريبة: « العنك ، وادعو ان تولد في عصر هام » ، ولقد ولدنا في عصر هام مليء بالتجارب المتكررة والمخاطرات والاصطدامات: ليس فقط بين الفضائل والرذائل كما كان الامر في الماضي ، بل ـ وهذا هو الجانب الماساوي ـ بين الفضائل ذاتها ، فالفضائل القديمة المعترف بها اخذت تفقد سلطتها ، منذ نن عجزت عن تلبية المتطلبات الدينية والخلقية والثقافية والاجتماعية التي تطمع اليها النفس المعاصرة ، يبدو ان نفس الانسان قد كبرت ، ولم تعد قادرة على التواؤم مع الانماط القديمة ،

ان حربا اهلية ضارية قد نشبت بين مقومات عصرنا ، وقد نشبت ، بوعي او بلا وعي ، بين مقومات كل انسان في مواجهة عصره : حرب اهلية بين الأسطورة القديمة التي كان لها السلطة المطلقة بعد ان تلاشت قواها ، الا انها تقاتل بضراوة للاحتفاظ بسيطرتها على حياتنا وبدورها في تنظيم هذه الحياة ، وبين الاسطورة الجديدة التي تكافح ، وما تزال تكافح بعفوية ودون تنظيم ، للتحكم بنا ، وهذا ما يجعل كل انسان حي انسانا معذبا بفعل هذا المصير الدرامي لزمانه ، والفنان المبدع قبل ذلك كله ،

هناك بعض الشفاه او رؤوس الاصابع التي تحس بوخر خاص عند اقتراب العاصفة ، كما لو انها تتعرض لوخر آلاف الابر ، ان شفتي المبدع ورؤوس اصابعه من هذا النوع ، وحين يتحدث المبدع بهذا الوثوق عن العاصفة التي تندفع نحونا فان الذي يتحدث ليس خياله ، بل شفتاه وأصابعه التي بدأت تتلقى الشرارات الاولى من العاصفة ،

ان علينا ان نتواءم ، ببطولة ، مع فكرة ان السلام والفرح وما يسمى بالسعادة ، أمور تعود الى عصور أخرى : في الماضي أو في المستقبل ولكنها ليست في عصرنا ، لقد دخل عصرنا ، منذ أمد طويل ، مدار العذاب ،

وبوضع صيغة لهذا العذاب كنت اكافح بجهد واضح لتجاوزه ولايجاد ( او خلق ) شكل للخلاص • وفي كل ما كتبت كنت أفرش الارضية من الاساطير أو العصور القديمة الا ان المادة كانت حديثة ومية تعاني من مشاكل معاصرة ومن عذابات أيامنا •

لكن هذه العذابات لم تقلقني او تشغلني بالقدر الذي كانت تؤرقني فيه تلك الآمال المتذبذبة وغير المحددة بعد ، والتي كنت احاول ان اثبت ملامحها ، انها الامال العظيمة التي تمكننا من الوقوف بثبات ومن التحديق بثقة الى الامام عبر العاصفة ، الى مصير الانسان ،

وليس انسال العصر الحالي ، بحالته المنفلشة ، هو ما كان

يثير اهتمامي وقلقي ، بل \_ وهذا قبل أي شيء آخر \_ انسان المستقبل في حالة التكون المنظم والواعد •

وكنت أرى ، دائما ، ان فنان اليوم المبدع اذا قام بالتعبير عن أعمق توجساته الداخلية تعبيرا صادقا ومتكاملا فانه ، بعمله هذا ، يساعد انسان المستقبل على ان يولد قبل ساعة من موعده وان يكون هذا الانسان اكثر قربا من الكمال •

لهذا ظللت ، بوضوح متزايد ، اقدس مسؤولية الفنان المبدع ، وكنت اقول لنفسي ان الحقيقة لا توجد مستقلة عن الانسان كاملة وجاهزة ، بل هي تأتي بالتعاون مع الانسان وبفضل مشاركته ، وهذه الحقيقة نسبية حسب قيمة الانسان ،

وحين تفتح ، بالكتابة او بالعمل ، مجرى نهر ، فان الحقيقة تجري فيه وتتخذ مسارا لم تكن لتتخذه لولا تدخلنا ومساهمتنا ، ونحن بالطبع لا نتحمل المسؤولية كاملة ، الا اننا ، بالتأكيد نتحمل قسطا كبيرا من هذه المسؤولية ،

ربما كانت الكتابة لعبا في عصور اخترى : أيام التوازن والانسجام ، لكنها اليوم مهمة جسيمة ، لم يعد الغرض منها تسلية العقول بالقصص الخرافية أو مساعدة هذه العقول على النسيان ، بل الغرض منها تحقيق حالة من التوحد بين كافة القوى الوضاءة التي ما تزال قادرة على الحياة حتى ايامنا الانتقالية هذه ، والغرض ، ايضا ، تحريض الانسان على بذل قصارى جهوده ، لتجاوز الوحش الكامن في اعماقه ،

ان ابطال المآسي اليونانية القديمة لم يكونوا اكثر من اعضاء ادونيس المبعثرة وهي تصطدم فيما بينها • وكان اصطدامها يحدث لانها اجزاء • لا يعبر كل منها الا عن جزء من الالوهية • بمعنى ان ايا منها لم يكن الها متكاملا • وكان ادونيس ، الاله المتكامل ، يقف غير مرئي في جوهر المأساة متحكما في ميلاد القصة وتطورها ولحظة الذروة والتطهير ( الكاثارسيس ) فيها • وكانت اعضاء الاله المبعثرة ، بالنسبة للمتفرج البدائي ، على الرغم من انها تتصارع

فيما بينها ، الا انها كانت ، في السر ، متوحدة ومتصالحة في اعماق هذا المتفرج ، فهو يعرف أن هذه الاعضاء تشكل جسد الاله المتكامل ، وانها ، فيما بينها ، منسجمة انسجاما حقيقيا ،

وهكذا كنت ارى دائما الطريقة الوحيدة التي يظهر من خلالها توافق المستقبل وانسجامه من خلال مأساة الحاضر ، هذا التوافق الذي يرتفع على عداء اليوم وصدامه ، متكاملا وسط الابطال المجزئين المتعادين •

انها مهمة صعبة جدا ، بل ربما كانت غير ممكنة التحقيق بعد ، اننا نرى انفسنا في لحظة من الانهيار الكوئي والخلق الكوني، وفي لحظة من هذا النوع لا يقدر لاعظم الجهود الفردية الا الاجهاض والاحباط ، لكن هذه الاجهاضات ذاتها تحمل خصبها ، ان لم يكن لنا فللآتين بالتأكيد ، انها تفتح الطريق وتعين المستقبل على ان يسلك هذا الطريق ،

هذه المسؤولية الرهيبة لم تكن تبارح ذهني وانا اكتب محاطا بسلام العائلة وغارقا في حميتي للكتابة • في البدء كانت الكلمـة فعلا • قبل العمل • الابن • الابن فقط ، ابن الله • الكلمة المنوية الجوهرية التي تخلق العالم المرئي والعالم اللامرئي معا •

بالتدريج ، وبمزيد من الحماس ، وجدت نفسي غارقا في الحبر ، وراحت ظلال كبيرة تحوم حول قلبي بلحثة عن فرصة لشرب الدم الحار الذي كان سيعيدها الى الحياة - جوليان الخائن ، تيسيفروس فوكاس ، كونستانتين باليلوغوس وبروميثيوس ، نفوس عظيمة معذبة واجهت العناء والحب في حياتها ووقفت ضد الله والقدر بصلابة ، ولقد كافحت طويلا لكي اقتلع هذه الارواح من العالم الآخر من اجل تمجيد معاناتها ونضائها - معاناة الانسان ونضائه - وتبريرها أمام الاحياء ، من اجل أن استمد ، لنفسي ، الشجاعة ،

كنت اعرف أن ما اكتبه لن يكون كاملا من الوجهة الفنية ذلك لانني كنت اتعمد تخطي حدود الفن وبهذا فأن الهارموني - جوهر الجمال - قد تحطم •

وكلما كتبت اكثر ، تعمق احساسي انني بالكتابة كنت اكافح ليس من اجل الجمال ، بل من اجل الفلاص • وعلى عكس الكاتيب الحقيقي لم استطع ان اتمتع من خلال ابتكار عبارة جميلة او قافية ذات ايقًاع • كنت انساناً يكافع متالما ، انسانا يبحث عن الخلاص • كنت اريد الخلاص من عتمتى الداخلية العميقة ، وتحويلها الى نور . كنت اريد الخلاص من الأسلاف الذين يزارون في اعماقي وتحويلهم الى كائنات حية ٠ وهذا هو السبب الذي كان يدعوني الى اثارة العظماء الذي نجموا في عبور اقسى الامتحانات واصعبها • وكنت اطمح الى استقاء الشجاعة من خلال رؤية قدرة النفس الانسانية على الانتصار على أي شيء ٠ كان هذا ما رأيته وما عرفته : المعركة الابدية ذاتها التي نشبت امام عيني منذ ان كنت طفلا ما تزال مضطرمة دون انقطاع في اعماقي ومضطرمة ايضا في العالم الخارجي • كانت المعركة تشكل الدافع الذي لا يهدأ لحياتي كُلها • وهذا ما يجعل ذينك المتصارعين ، وهما وحدهما ، طرفي الصراع في كافة اعمالي • واذا كنت اكتب ، فلان كتابتي ، للاسف ، كانت سندي الوحيد في كفاحي • كريت وتركيا ، الخير والشر ، النور والعتمة ، كان بين كل منهما والآخر صراع لا ينقطع في اعماقي • وكان غرضي من الكتابة ، الغرض الذي لم آكن أعيه في البدء ثم صرت اعيه ، هو ان اقدم العون الى كريت والخير والنور لكسب المعركة ٠ لم يكن هدفي من الكتابة الوصول الى الجمال بل الى الخلاص •

لقد صدف انني ولدت في عصر كان فيه هذا الصراع حادا وكانت المحاجة لتقديم العون ملحاحة الى درجة انني سرعان ما استطعت أن أرى العلاقة الوثيقة بين كفاحي الشخصي ، والكفاح في العالم المعاصر • كنا متشابهين في معركتينا نحو الفلاص ، فلاصي من اسلافي المعتمين ، وفلاص العالم من العالم القديم الغاشم ، فلاصنا من العتم •

اعلنت الحرب العالمية الثانية ، وجن جنون الارض بأسرها ، انني أرى الآن ان لكل عصر شيطانه ، وهذا الشيطان هو الذي يحكم وليس نحن ، وشيطان عصرنا من ذلك النوع المتعطش للدماء ، كما هو الحال دائما حين يتعفن العالم ويصبح من الواجب ان يزول ،

يبدو ان هناك عقلا لا انسانيا ، عقلا علويا ، يساعد الروح على تخليص نفسها من الانسان المتفسخ ثم الانطلاق صاعدة ، وحين ترى الروح ان العالم يمشي أمامها ويسد عليها الطريق فانها تطلق ذلك الشيطان المتعطش للدم لكي يفني هذا العالم ويفتح لها الطريق ، الطريق الدموي ، بحيث تستطيع ان تمر بسلام ،

ولقد كنت ارى العالم من حولي واسمعه وهو يفنى • وكان كل انسان يراه وهو يفنى • ولقد حاولت النفوس النقية ان تقاوم لكن الشيطان نفخ عليها وافقدها اجنحتها •

مضيت ، مرة اخرى ، الى جبال كريت حين اعلنت الحرب ، مضيت وانا اعرف انني هناك فقط استطيع ان التقي ، ليس بالسلام او بالعزاء ، بل بالكبرياء التي يحتاج اليها المرء في اللحظات العصيبة لكي تبقيه ذاقيمة وشأن ، ورأيت ذات مرة داعية عجوزا يجلس امام الكنيسة في يوم احد بعد الصلاة وهو يعظ الشباب ليبث فيهم الشجاعة : « حدقوا في الخوف ، في عينيه تماما اذا استطعتم وعندها فان الخوف سوف يخاف ويولي هاربا » هيأت امتعتي وحملت خقيبتي على كتفي وتوجهت نحو الجبال ، كان ذلك في الوقت الذي كان الالمان يقتحمون فيه النروج ويحاولون اخضاعها ،

وذات يوم عند الظهيرة سمعت صوتا فظا يناديني بينها كنت اجتاز سفوح بسيلوريتي ٠ « هيه ٠ يا جار ٠ انتظر لحظة ٠ أريد أن اسألك عن امر » ٠

رفعت رأسي فرأيت رجلا يخرج من تحت صخرة ويتجه هابطا • كان ينزل بخطوات عملاقة من صخرة الى صخرة • وكانت المجارة تتدحرج تحت قدميه • وصدر عن ذلك هدير عظيم فبدا كأن الجبل كله يتحرك وينزل معه • واستطعت ان ارى انه كان راعيا عجوزا عملاقا • وقفت انتظره • ما الذي يمكن ان يريده مني ؟ سألت نفسى : وفيم هذه اللهفة كلها ؟

اقترب مني ووقف على صخرة · كان صدره العاري يلهث ويتعرق ·

« يا جار ٠ كيف تسير الامو رفي النروج ؟ » سألني بنفس يقطعه اللهاث ٠

لقد سمع ان بلادا ما تعيش في خطر الاستعباد • ولا شك انه لا يعرف ما هي النروج او اين تقع او اي نوع من البشر يعيش فهها • الشيء الوميد الذي كان يفهمه بوضوح هو ان الحرية في خطر •

اجبته : « يا جدي • الامور تتحسن • لا داعي لان تقلق » • ــ « الحمد لله » • زار الراعي العجوز وهو يرسم علامة الصليب• سألته : أتريد سيجارة ؟

.. « لا • ماذا أريد من السيجارة ؟ أنا لا أريد شيئا • طالما ان النروج على ما يرام فهذا يكفيني » •

وما ان انهى كلامه حتى لوح بعصاه وقفل صاعدا للبحث عن قطيعه ٠

لا شك ان الهواء اليوناني مقدس و لا شك ان العرية قد ولدت هنا و هكذا رحت اقول لنفسي و ولا أعرف ان كان هناك امتحان لأية أرض مجهولة وبعيدة تكافح من أجل حريتها يمكن أن يؤثر بهذا الحجم من العذاب والقلق على أي فلاح أو راع آخر في العالم و لقد أصبح نضال النروج هو نضال هذا الراعي اليوناني ذاته ذلك ان الحرية بالنسبة اليه مثل ابنته و

ولهذا رحت اجري هذا التحول الجريء في واجبي فيما كنت اكتب في هدوء البيت ، محاولا أن أساهم بدوري في هذه المعركة الخالدة ، لكنني بين حين وآخر كنت اهجر القلم والورق لأتجول في الطريق المحاظ بالزيتون والكرمة والذي يؤدي الى كتوسوس ، وحين تبدت هذه المعجزة الكريتية المفاجئة كما يتفجر الربيع من الارض ، وحين طالعتني الطرق الصخرية المتدرجة والاعمدة والباحات واللوحات سيطر علي سرور وأسى ، يعجز التعبير عنهما ، لهذا العالم الاستثنائي المتلاشي ، ولمصير كل مأثرة انسانية : ان تشق لنفسها مكانا في النور لثانية واحدة ثم تنغمر بالفناء الى الابد ، الى درجة انني اعدت في خيالي بناء القصر الملكي وهو يستصم

مرة اخرى بنور الشمس ، وصراع الثيران والنساء دوات النهبود البارزة العارية والشفاه المزينة والجدائل المجعدة ، كلها عادت اللى الحياة مرة اخرى على بقايا الجدران المتهدمة ، الى درجة ان يوم القيامة ذاته تبدي لي ، ونهض من التراب اسلاف مجهولون من أعماق العصور ، رجال صامتون ومرهون ودهاة ، ونساء يرتدين تنورات تزينها نجوم السماء ونجوم البحر وزهور من الارض ، وافاعي الله السامة تتلوى على اذرعهن ،

الا انني ، ذات يوم ، وبينما كنت أسير على ذلك الطريق المظلل بالخضرة ، ووصلت الى هضبة القيامة ورحت اتمشى ساعات بسين المعجزات المتناثرة ٠٠ يومها لوحة محددة بينها كلها هزتني اكثر من البقية ٠ وكأنني كنت اراها للمرة الاولى ٠ لا شك ان هذه اللوحة قد تواصلت مع الاهتمامات والامال الحالية التي كانت تشغلني ٠ وكان ذلك هو السبب الذي مكنني من فهم معناها المخبوء في ذلك اليوم للمرة الاولى ٠ اسماك متعددة تبرعط في الماء بذيولها المشرعة بينما سمكة طائرة من بينها نشرت زعانفها بغتة وقفزت خارجة من ماء البحر لكي تتنفس الهواء ٠ كانت بطبيعتها السمكية اكبر بكثير من ان تعيش عمرها كله في الماء ٠ بغتة تاقت لان تتفطى ما تستطيع الاحتمال ٠ لكن هذا كان كافيا ٠ هذه الوهلة هي الابدية : وذلك هو معنى الابدية ٠

لقد شعرت بعناء عظيم ومشاعر اخرى وانا احدق الى هذه السمكة الطائرة كما لو انني كنت أرى روحي على هذه اللوحة الجدارية التي ترجع الى آلاف السنين ، وتمتمت هامسا لنفسي : « هذه سمكة كريت المقدسة ، السمكة التي تقفز لكي تتجاوز الضرورة وتتنفس الصرية » ، ألم يبحث المسيح عن الشيء ذاته ؟ ألم يحاول أن يتخطى قدر الانسان ويوحد نفسه بالله او بالحرية المطلقة ؟ الا تبحث نفسي مكافحة عن الشيء ذاته : تحطيم الحواجز والحدود ؟ يا للحظ السعيد ان تكون كريت ، ربما ، أول مكان على الارض يرى ميلاد هذا الرمز المتعلق بالنفس التي تكافح وتموت من اجل الحرية ، السمكة الطائرة حلطلع الى الروح المكافحة ايها الانسان المستعصي !

راقبت السمكة الطائرة وهي تغامر بقفرتها المصيرية خارج الماء وراقبت المراة والرجل النحيلين ، ضيقي الخصريان وهما يلعبان سعيدين مع الثور على الحلبات المرصوفة بالحجارة ، راقبت اللبوة التي تنام بسلام بالن ازهار الليلك وجاهدت لكشف معانيها الغامضة ، ما مصدر هذه الغبطة وهذه الفروسية ؟ أية صلاة كانت تؤديها المرأة بذراعيها ؟ ولن ؟ بذراعيها المزدوجتين مع الافاعي ؟ هذا الظمأ اللامتناهي للحياة وهذه البسمة الجسور في البطولة مواجهة الخطر والموت هذا كله ايقظ في التحدي المتلائم مع أرواح الاجداد لمواجهة طالما تقت اليها مع الموت ، الثور والرجل ، الموت والرح ، ، كل منهما عار ، كل منهما كالرياضي ، مدهون بزيت فواح ، ويلعبان ساعة او ساعتين حتى كالرياضي ، مدهون بزيت فواح ، ويلعبان ساعة او ساعتين حتى تغيب الشمس ، ولأنني كنت مثارا ومضطربا خطر لي انه هنا ، في لحظة المواجهة هذه بين كريت والهاوية ، يكمن سر كريت ، علي ان

وشحب المسيح وبوذا ولينين في اعماقي • لقد جرفتني تربة كريت • ودون أن التفت ، رفعت عيني للتحديق بتوق ورهبة الى قمة لامرئية ، ما تزال تحف بها الغيوم ، قمة سيناء التي تجلى فوقها الله وحيث حقق الله مشيئته وهو مسلح بالصواعق والوصايا ( كما يقول لي قلبي ) •

احسست بقوة جديدة وبمسؤولية جديدة تملآن عروقي و وبدا ان روحي تغتني بالتراب الكريتي ، وبدا انها عجينة مؤلفة من دموع وضحكات عمرها عصور و ومرة اخرى ادركت الحدة والثقة الداخلية التي تتواصل بها التربة الكريتية مع النفس ولا شك ان لدى الزهرة ، بالطريقة ذاتها ، ذلك الوعي الداخلي بالطين الذي يبدأ من جذورها ثم يتحول الى عبير وألوان و

رأيت روحي تتمدد في دمي كتميمة كريتية • وكان لها شكل شراع مثلث الحواف ، كانت تعيش العصور ذاتها ، المخاوف والافراح ذاتها وهي تمر بين القارات الثلاث \_ والرياح العنيفة الخصبة الثلاث \_ لأسيا القدسية وافريقيا اللاهبة واوروبا العاقلة • وتيقظ

التوق الواعي \_ أو اللاواعي \_ الذي كنت أكنه منذ سنين واصبح اكثر تحكما في اعماقي ، التوق للتوفيق بين هذه الرغبات الثلاث للوصول الى المأثرة العظمى \_ التركيب : المونادا المقدسة المثلثة العناصر •

وفي أعماقي تحول الثالوث المقدس ، الرمز الديني المعروف عالمياءالى مستوى أخر أقل رمزية ، لقد أصبح واقعا محرقا مهيبا وواجبا علويا حتميا ، وفي لحظة من النشوة أقسمت بيني وبين نفسي « هذا أو لا شيء » ، وهذا الثالوث لم يأتني جاهزا بأمر علوي ، لقد خلقته بنفسي ، هذا واجبي ، هذا ولا شيء غيره ، وقلت لنفسي أن كريت لم تكن عبثا واقعة في وسط هذه الانفاس الثلاثة ، وليس عبثا أن روحي أخذت شكل كريت ومصيرها ، كان واجبي أن أتلقى نداء كريت عبر العصور بشعبها وبجبالها وبالبحار المحيطة بها ، بجسدها وروحها وبساعات نومها ويقظتها ،

أن أتلقى ذلك كله وأحوله الى رسالة واحدة • ألم أكن ابنها ؟ ألست من ترابها ؟ أليست هي التي وجهتني لاكتشاف المعاني الكامنة في كفاحها ، والسبب الذي كان وراء ندائها المتواصل عبر العصور ، والامر الذي كانت تريد أن توصله الى الجنس البشري ؟

عدت الى بيتى • متى أجتاز غابات الزيتون وكروم العنب متى أدخل ميغالو كاسترو وأصل الى البيت ؟ لم أر شيئا • ظلت السمكة الطائرة تقفز أمام عيني • وخطر لي : كم بودي لو أصور نفسا قادرة على أن تقفز وتحطم الحدود البشرية ولو لثانية ، قادرة على التخلص من الضرورة ولو لثانية ، ان تهجر المتع والاحزان والالهة ، وان تتنفس الهواء النقي الذي لم يمس ارضا ولم يمسسه بشر •

كانت هناك رسالة وعليها اشارة عزاء تنتظرني • كانت تحمل ختم الصرب • وفهمت • امسكت بها بين يدي المرتعشتين • لم المتحها ؟ لقد أدركت النبأ الأليم فورا • « لقد مات • لقد مات » تمتمت لنفسي بهذه الكلمات > وأظلم العالم •

رحت احدق فترة طويلة عبر النافذة وانا أراقب هبوط الليل •

كان يجب ان اسقى أصص الحديقة هذا المساء فالتربة مشققة • وأظهر نجم المساء نفسه من بين الاغصان الشائكة لشجرة الاكاسيا كقطرة من الندى • كان المساء لطيفا وبدت الحياة حلوة • ونسيت ، لوهلة ، الرسالة المؤلمة التي أمسك بها بين يدي •

وادركت ، بغتة ، انني في محاولتي لتأمل جمال العالم كنت الحاول أن انسى الموت ، أحسست بالفجل ، فتحت المظروف بحركة عنيفة ، وتراقصت الحروف امام عيني ، ، ثم تركزت تدريجيا حتى اصبحت قادرا على القراءة :

«انا استاذ القرية وانني اكتب لاخبرك بالنبأ المؤسف وهو الكسي زوربا ، الذي كان يدير منجم منغنيز هناعقد توفي يوم الاحد الماضي في الساعة السادسة مساء • دعاني في نزعه الاخير وقال لي : « تعال قربي يا استاذ • لدي صديق في اليونان • حين احوت اكتب اليه واخبره بموتي • وبأنني ظللت مالكا لقواي العقلية حتى النهاية وانني كنت افكر فيه • وانني مهما كان ما فعلته فانني الست اسفا على شيء • قل له انني ارجو له الخير وانه قد أن الاوان له ان يضع عقله في رأسه • • • واذا جاء أي قس ليستمع الى اعترافي ويمنحني الغفران قل لذاك القس انه يستطيع ان يكون فريد زمانه وانه يستطيع ان يمنحني لعنته ! لقد فعلت هذا الشيء أو زاك واشياء اخرى في حياتي لكنني لم أفعل الا القليل • الناس الذين يشبهونني يجب ان يعيشوا الف سنة • عمت مساء » •

اغمضت عيني واحسست بالدموع تتدهرج بطيئة ودافئة على خدي • «مات • مات • • • • ورحت اتمتم لنفسي • « راح زوربا • راح الى الابد • ماتت الضحكة • وانقطعت الاغنية • وتحطم السانتير • وتوقفت الرقصة على حصى الشاطيء • والفم الذي كان لا يهدأ عن طرح الاسئلة اصبح الان مليئا بالتراب • • ولن توجد أبدا بعد اليوم يد تلاطف الحجارة والبحر والخبز والنساء • • • »

واستطردت بعيدا ٠ لا بفعل الحزن بل بتأثير الغضب « ظلم ٠ ظلم » ورحت اصرخ : « أرواح كهذه يجب ان لا تموت ٠ هل في وسع الارض والماء والنار والحظ ان تعيد تشكيل زوربا آخر ؟ » وعلى الرغم من انني لم اكن قد تلقيت منه أخبارا منذ أشهر عديدة • فانني لم أكن أقلق • كما لو انني كنت اعتقد انه خالد • وسالت نفسي : كيف يمكن لنبع كهذا ان ينضب ؟ وكيف يستطيع كارون ان يجبر روحا مشاكسة كهذه على ان تعض التراب ؟ ألم يجد في آخر لمظة ضحكة ما او رقصة ما او أية مناورة يخدع بها كارون ويهرب منه ؟

لم استطع أن أغمض عيني طوال الليل • وراحت الذكريات تتلاحق كل منها تزحم الاخرى فيتصاعد القلق والاعياء الى رأسي كأنما في محاولة لتجميع زوربا من جديد من الهواء والتراب والحفاظ عليه من الضياع • حتى أصغر الحوادث المتعلقة به بدأت تتوهج وتتسارع وتزداد مكانتها في الذاكرة مثل سمكة ملونة في محيط شفاف تخترقه أضواء الصيف • لم يمت منه شيء في اعماقي • وبدا كما لو ان كل شيء لمسه زوربا قد اصبح خالدا •

طوال الليل ظللت افكر ٠ ماذا استطيع ان افعل لكي أطرد الموت \_ موته مني ؟

وانفتح الباب في أعماقي وتقافزت منه الذكريات تدفع احداها الاخرى مسرعة لكي تغف على قلبي • وبدأت تحرك شفاهها لتدعوني ان اجمع زوربا من التراب والبحر والهواء وان اعيده للحياة • الـم يكن هذا واجب القلب ؟ الم يخلق الله القلب لهذا الغرض بالذات : ان يبعث الاعزاء ويعيد اليهم الحياة ؟

ابعثته!

لا شك ان قلب الانسان عميق ومغلق ومليء بالدم • لكنه حين ينفتح تهجم عليه الظلال التي لم تجد عزاءها وكل ظما في النفس لكي يشرب وينتعش ويبعث من جديد • وتزداد كثافتها حولنا حتى يسود الهواء • لهذا تتراكض للشرب من دماء القلوب ؟ لأنها تدرك ان هذا هو بعثها الوحيد ولا قيامة الا فيه • في ذلك اليوم كان زوروبا يركض أمام الجميع بخطواته المديدة وهو يدفع الظلال الاخرى ويبعدها لانه كان يعرف تماما انني احبه اكثر من اولئك الذين احببتهم كلهم •

عند الصباح كنت قد صممت على رأي • وهكذا استعدت هدوئي • كأنما القيامة قد بدأت في اعماقي وكأن المجدلية كانت تسرع الفطا الى القبر لكي ترى القيامة •

ظللت في الفراش حتى ساعة متأخرة ودخلت شمس الربيع الحارة المرحة الى غرفتي ونورت المنحوتة النافرة المعلقة فوق راسي و تلك المنحوتة كان والدي قد وجدها وعلقها فوق سريري منذ ان كنت صغيرا وانني لا اؤمن بالحظ لكنني اؤمن بالقدر والمصير وهذه المنحوتة قد كشفت لي سر حياتي ببساطة مدهشة وربما انها كشفت لي سر زوربا ايضا و كانت نسخة من حجر منحوت على قبر تحتوي على محارب عار لم يتخل عن خوذته حتى وهو يموت وكان المحارب راكعا على ركبته اليمنى وهو يعتصر صدره بكفيه بينما ترفرف بسمة هادئة على شفتيه المطبقتين وكانت الحركة البهية لهذا الجسد المتين من نوع يجعلك تحار فيما اذا كانت الحركة حركة استسلام للموت ام حركة في رقصة و ام لعلها رقصة وموت معا ؟

حتى لو كان الموت يجب ان نحوله الى رقصة ، وقد شجعتني الشمس المشعة على المحارب أن أتمسك بهذا الرأي وأنا أراه يتحول تحتها الى انسان حي ، انا وانت ، أيها القلب ، دعنا نعطه دما لعله يعود الى الحياة دعنا نبذل قصارى جهودنا لكي نجعل هذا الآكل ، الشارب ، الشغيل ، مطارد النساء ، المتشرد يعيش لحظة اخرى زيادة ـ يا لهذا الراقص المحارب ذي النفس العظيمة والجسد المتمكن والنداء المنطلق الذي لم أر ولم أعرف له شبيها في حياتي كلها ،

# ٣٠ ـ حين اثمرت في داخلي بذرة الأوديسة

بدأت أسطورة زوربا تتبلور في داخلي ، كانت في البداية اثارة موسيقية ، ايقاعا جديدا ، وكأنما الدم قد صار يدور بسرعة أكبر في وتيني ، أحسست بالحمى والدوار ، بمزيج من الغبطة والغيظ يصعب فصلهما ، وكأن جسما غريبا غير مرغوب فيه قد دخل دورتي الدموية ، واستثيرت عضويتي كلها من أجل أن تهجم وتطرده لكن الجسم الغريب كان يقاوم ويستعطف ويمد الجذور وهو يتمسك بعضو ثم بآخر غير راغب في الرحيل ، لقد صار بذرة ، حبة قاسية من القمع ، بدت وكأنها تحس بأن السنابل والارغفة المسجونة فيها في خطر ولذا فهي تكافح كفاها يائسا لكي تحافظ على نفسها \_ وعليها \_ من الفناء ،

فرجت وتمشيت ساعات في الحقول • سبحت في البحر وعدت اللى كنوسوس مرة بعد أخرى • ومثل الحصان الذي يهز نفسه ويجاهد للتخلص من نعرة \* نهمة حطت عليه ، كذلك رحت أهنز نفسي وأرفس • ولكن عبثا • كانت البذرة مستمرة في مد جذورها الجديدة والتحكم •

في هذه الآونة بدأت عملية سرية ثانية في داخلي · بتغذية هذه البذرة وسقايتها من دمي سأجعلها جزءًا من أحشائي ، وبذلك

 <sup>★</sup> ذبابة تعض الخيل .

الخضعها من خلال تمثلها • كان هذا أملي الوحيد في التخلص « البذرة التي اقتحمتني كالفاتح يجب أن تتوحد بي بحيث يصبح كل منا منتصرا ومغلوبا •

وبدات الكلمات والايقاعات والتشبيهات فورا بالدوران دول البذرة الدخيلة للاحاطة بها وتغذيتها مثل جنين ، انبعثت ذكريات خافتة وتصاعدت أفراح وأحزان وضحكات ومحادثات متفجرة دفينة ، عبرت أمامي أيامنا المشتركة الطويلة مثل حمامات بيضاء جميلة مليئة بالهديل ، وتصاعدت الذكريات قصة أسمى من الحقيقة ، قصتين أسمى من الكذب ، لقد مسخ زوربا بالتدريج وتحول الى خرافة ،

في الليل لم أكن أجد الشجاعة للتوجه الى السرير ، كنت أحس أن البذرة تواصل عملها في نومي • وفي هدأة الليل المهيبة كنت أصغي اليها باهتمام وهي تقرض وتقرض أوراق سويداء قلبي ، مثل دودة الحرير ، أملة أن تحولها الى حرير •

كنت أتجول في شوارع كاسترو الضيقة ليلا ، وراحت الذكريات القديمة تقفز من كل ركن ، قابلت نفسي طفلا يسير وحده ولا يرغب في اللعب مع بقية الاطفال ، ثم يافعا يتنزه مع أصدقائه على الاسوار الفينيسية المطلة على البحر – كانت ساعة الغسق وكان هناك نسيم لطيف مثقل بملح البحر ، والياسمين من حدائق الجوار الصغيرة ، والعطر من الفتيات اللواتي يتنزهن وهن يضحكن ويلمننا لانهن كن يرغبن في ان نلتفت ونتطلع اليهن فيما كنا نناقش موضوع الله وما اذا كانت الروح خالدة أم لا ، ، وكلما اكتمل القمر وصفا كانت تهيمن علي حالة ثمل ساحرة عميقة ، وكانت الابواب وقرميدات أسطحة البيوت تتمثل هي الاخرى ، وكانت العجارة والغابات والينابيع وأبراج الاجراس تخلع عنها أجسادها الكثيفة لتريح نفسها من العبء الذي كان يرهقها اثناء النهار ، وها هي الرواحها الآن تتلألاً عارية في ضوء القمر ،

جاءت أول أمطار الخريف • نزلت السماء الى الارض ورفعت البذور رؤوسها من الاخاديد وراحت تتطلع فرحة الى الاعالي • ولما

وجدت بيت أسرتي ضيقا جدا على الآن ، هربت وحيدا الى بيت مغير مهجور يخص واحدا من أصدقائي ، كان يقوم على حافة الماء خارج المدينة : دار مغلقة مربعة بجدران عالية فيها شجرتا ليمون وسروة وعدة أصص من الحبق والعترة ، وباب دار ثقيل مصنوع من ثلاثة ألواح خشبية على ثلاث طبقات وكأنه باب حصن ، وتاج هائل شقيل تحتاج منأجل سحبه لاستخدام يديك معا وقوتك كلها ، كم كانت سعادتي عميقة حين سحبته وأرتجت الباب وبقيت وحيدا لا يستطيع أحد أن يدخل الى معتزلي ، قلت للرتاج « سأمسك بك جيدا تحت أدراعي حين أدخل السماء وستدخلها معي » ، وكنت أتطلع اليه بامتنان ، سيمسك بعض الناس بالأدوات التي كانوا يعملون بها ليكسبوا عيشهم وأخرون سيمسكون بالرماح التي قاتلوا بها وأخرون الأقلام التي كتبوا بها وأخرون يمسكون بحبيباتهم ، أما أنا فسأمسك بهذا الرتاج ،

ما أجمل أن تكون وحيدا وأن تسمع البحر يتنهد وراء عتبتك وأن تنزل القطرات الأولى من المطر على شجرات الليمون والسرو في دارك ، وأنت تحس ببذرة تنهشك في أعمق أعماق أحشائك ،

استوطن زوربا في داخلي مثل خادرة به ملفوفة في صدفة قاسية شفافة • لم يكن يتحرك • لكنني كنت أحس بعملية مبهمة غامضة رهيبة مستمرة ليلا ونهارا بسر" وبصمت داخل تلك الخادرة الخرساء كانت عروقها الواهنة تمتلىء بالتدريج ولحمها الجاف ينعم ــ كانت الصدفة على وشك أن تنشق في أية لحظة عند الكتفين وكان الجناحان الطريان الأجعدان العاجزان على وشك ان يظهرا ، كانت دويدة ممددة داخل الفادرة ، وكانت قد انجرفت بفعل جنون قدسي مباغت ورغبت في أن تتحول الى فراشة ، وحين سمعت أول الأمطار سمعت الأرض تتشقق وتتلقى الهطول وسمعت بذار القمح يشرب وينتفخ في الارض ، وسمعته يمد كلابات خضراء قوية لكي يتمسن بالتراب ثم ليرفع الارض بعدها ويظهر الى الضوء من أجل أن يصبح قمعا وخبزا يأكلة الناس لكي يظلوا أحياء ويمنعوا الرب مـن الموت ،

م الحشرة في الطور الذي يعتب البرقة ـ المورد .

وأنا أصغي باهتمام كنت أسمع الروح التي تقف على كل وريقة عشب لتساعدها على النمو وأداء واجبها على الارض وهنا في عزلتي المحصنة أحسست أنه حتى أحط مخلوقات الله ـ حبة قمح أو دودة أو نملة ـ تتذكر بغتة أصلها ويتملكها مس منزل من الله فترغب في الارتقاء درجة بعد درجة من أجل أن تلمس المولى ، ترغب الحبة أو النملة أو الدودة في أن تلمسه وأن تقف الى جانبه مع الملائكة والملائكة المقربين ، وأن تكون هي أيضا ملاكا أو ملاكا مقربا ،

حين التقيت بزوربا ، وكان ما يزال يلقي بظله على الارض ، وحين عرفت انه لا جسده ولا أغنيته ولا حتى رقصته كانت قادرة على استيعابه تساءلت بتوقع كبير عن أي نوع من وحوش البرية سيتفجر حين تأتي ساعته ويقطع القيود الشفافة المحيطة به والتي تكبله ساكنا في أحشائي • أي وحش وأي خراب نهم وأي لهب متاجع لا يعرف الخمود ؟ وقلت لنفسي ان كانت الدودة ، الدودة التافهة ، ترغب في أن تصبح فراشة فما الذي كان زوربا يرغب ان يكونه ؟

كانت تلك أياما لا تنسى من التأمل القدسي و الأمطار تهطل والغيوم تذوب وتظهر الشمس مستحمة و كانت زهور الليمون قد تشكلت ثمرا وراحت الليمونات الخضراء المقدسة تتلامع على الاشجار و كانت النجوم تظهر ليلا وتدور فرق رأسي ثم تسقط غربا وكان الزمن يمر هثل مياه خالدة وأحسست برأسي يبحر فوق الزمن والفيضان بثقة وشجاعة و مثل الفلك برو محملا بكل نوع من البذار و الفيوانات والبشر والآلهة و مشدت ذكرياتي كلها وسافرت من جديد في رحلاتي كلها معيدا الى الذهن الأرواح العظيمة كلها التي سبق أن أشعلت لها الشموع في حياتي وأنا أقدم موجة بعد موجة من دمي لتغذية البذرة التي في داخلي ورحت أنتظر والمعمت هذه البذرة عسلا غاليا جنيته في عمر من التنقيب بين أطيب الزهور شذى وأقتلها سما و للمرة الأولى أحسست بطعم الحب الزهور شذى وأقتلها سما و للمرة الأولى أحسست بطعم الحب الأبوي وعرفت أي منبع للخلود هو الابن و تماما كما أن اللؤلؤ

<sup>﴿</sup> المتصود نلك نوح .

أحس بالاضطراب والحمى في دمي ، وفي الوقت ذاته كنت أحس برسالة نابعة من المصادر العميقة التي وصلت اليها ـ أو كنت على وشك أن أصل ـ في أهم لحظة من حياتي ، على أساس هـذه البـذرة ، هذا الابن ، سيتقرر مصيري ،

## \* \* \*

مضى الفريف وجاء الشتاء ، كنت أتمشى في الحقول المحروثة حول مخبئي ، وأنا مندهش كيف تستعيد الارض الفالية من العشب بذورها وتنتظر بصبر مجيء الربيع ، أنا الآفر رحت أنتظر بصبر مع التراب ، وأحسست انني بدلت جنسي ، كأنني تحولت الى امرأة ، مثل الارض ، وانني أغذي بذرتي ، الكلمة ، وأنتظر ، قلت لنفسي : أه لو انني أستطيع أن أجسد الامي وآمالي كلها في هذه الكلمة لأفلي هذا الابن من بعدي حين أفتح باب الارض لأغادرها ،

تذكرت ناسكا التقيت به ذات يوم على جبل أثوس ، كان يمسك بورقة حور يعرضها للنور ويتطلع اليها والدموع تنهمر من عينيه ، توقفت عنده مندهشا وسألته « ما النوي تراه في هذه الورقة يا أبانا المحترم بحيث يجعلك تبكي ؟ »

أجابني: «أرى المسيح مصلوبا » • ثم قلب الورقة وقد أشرق وجهه غبطة • وسألته هذه المرة : « وما الذي تراه الآن فيجعلك سعيدا ؟ »

## ۔ اری المسیح مبعوثا یا بنی ۰

لو ان المبدع يستطيع بالطريقة ذاتها ان يرى آلامه وأماله كلها متى في أحط التفصيلات من العالم ، في حشرة أو صدفة أو قطرة ماء ، وليس فقط أن يرى آلامه وأماله هو بل أن يرى آمال الكون كله وآلامه ، لو انه فقط يستطيع ان يرى الانسان مصلوبا والانسان مبعوثا في كل خفقة قلب وأن يحس بأن النمال والنجوم والاشباح والافكار تخرج كلها من الام ذاتها مثلما نضرج نحن وبأننا نقاسي كلنا ونأمل كلنا أن يأتي اليوم الذي ستتفتح فيه عيوننا فنرى اننا كلنا واحد \_ ونصل الى الفلاص •

لن أنسى ما حييت شهور الانتظار الباطنية هذه ، حفيف أوراق الليمون ، طيران نحلة ، البحر الذي لا يهدأ بل يظل يتنهد ويدق بابي ، غراب يمر فوق سطح البيت ـ كل شيء كان يؤذيني ويجعلني أبكي ، كأنما قام اله ما بسلخ جسدي فلم أعد أستطيع تحمل حتى هبوب النسيم عليه ،

الى أن كان ، أخيرا ، ذات يوم لم أعد استطيع المقاومة ، لقد عرفت جيدا ومنذ سنوات أن الطريقة الوحيدة لتخليصي من الألم الشديد أو الغبطة الشديدة ولاستعادتي حريتي هي أن أسحر هذا الألم أو هذا الفرح بفتنة الكلمات السحرية ، في ألبلدان المدارية تخترق حشرة دقيقة كالخيط جلد الانسان وتأكله ، ثم يأتي طارد الارواح فيعرف بمزماره السحري الطويل ، وتظهر الدودة المسحورة، تسترخي شيئا فشيئا وتخرج ، وهكذا هو مزمار الفن ،

جاءت أيام كانون الثاني الهادئة المغتسلة بأشعة الشمس ، الأيام التي ربما كان الله بفضله العميم قد حشرها في قلب الشتاء لكي تستطيع طيور البحر البائسة المسكينة ان تضع بيوضها واثقة فوق الصخور • وفي يوم من تلك الايام الهادئة ذهبت الى البحر وسبحت ثم حمّيت نفسي وخرجت ثم جففت نفسي في الشمس الم يسبق لي أن أحسست في حياتي بهذه الراحة الجسدية وبهذه السعادة الروحية • عدت الى البيت وأمسكت بريشتي ( هذا هو مزماري ) وبارتعاشة خفيفة انكببت على الورق •

صرت أكتب وأشطب • لم أكن أستطيع أن أجد الكلمات الملائمة • أحيانا كانت سخيفة بلا روح وأحيانا مبهرجة بشكل غير لائق وأحيانا أخرى مجردة ومليئة بالهواء ينقصها الجسد الحار • كنت أعرف ما كنت قد خططت لقوله حين ابتدأت غير أن الكلمات الكسول الطليقة نقلتني الى مكان آخر • وأزهر مخططي بوفرة كبيرة فوسع الهيكل الذي كنت وضعته فيه وصار بوقاحة يغزو المزيد من المكان والزمان • كان يتغير ثم يتغير من جديد • لم أكن استطيع أن أحدد

ملامحه • وكانت روحي تتغير معه ثم تتغير من جديد ولم اكن استطيع ان أحدد ملامحها هي الاخرى •

عبثا كنت أجهد لأعثر على مصطلح بسيط دون رقعة تزيينية ، المصطلح الذي لا يثقل على عواطفي بغناه فيحطمها ، من كان ذلك المتصوف المسلم العطشان الذي أنزل الوعاء في بئر لكي يسحب الماء ويشرب ؟ رفع الوعاء فرأه مليئا بالذهب ، أفرغه وأنزله من جديد ثم سحبه فكان مليئا بالفضة ، أفرغه وقال : « أعرف أنك مليء بالكنوز يا مولاي ، ولكن أعطني فقط بعض الماء لأشرب ، أنزل الوعاء ثانية وسحب الماء ثم شرب ، مكذا يجب أنا عطشان » أنزل الوعاء ثانية وسحب الماء ثم شرب ، مكذا يجب أن تكون الكلمة : دون زينات ،

ولادراكي بأن الوقت لم يحن بعد ، وان التحول السري داخل البذرة لم يكتمل بعد ، توقفت ·

أتذكر ذات مرة أنني أخذت خادرة من جذع شجرة زيتون ووضعتها في راحتي • وداخل الغلاف الشفاف ميزت شيئا حيا • كان يتحرك • لا بد أن العملية السرية قد وصلت الى نهايتها • وكانت فراشة المستقبل ، التي ما تال سجينة ، تنتظر بارتعاشات صامتة مجيء الساعة المقدسة التي تخرج فيها الى ضوء الشمس • لم تكن على عجلة، كانت تنتظر وهي واثقة بالضوء وبالهواء الدافىء وبقانونه الأزلي •

لكنني كنت على عجلة ، كنت أريد أن أرى المعجزة تحدث أمامي بأسرع ما يمكن ، كنت أريد أن أرى كيف ينبعث الجسد من قبره وكفنه ليصبح روحا ، انحنيت وبدأت أنفخ أنفاسي الحارة على الفادرة واذا بشق يرتسم على ظهر الفادرة وانشق الغلاف كله تدريجيا من أعلاه الى أسفله وظهرت الفراشة الفضراء الزاهية غير المكتملة وهي ما تزال منطبقة على نفسها قليلا وأجنحتها ملتوية وأرجلها ملتصقة الى بطنها ، تلوت بهدوء وراحت تتقدم نحو الحياة شيئا فشيئا تحت نفسي الحار المستمر ، أحد أجنحتها ، أصفر مثل ورقة حور متبرعمة ، أبعد نفسه عن الجسد وبدأ يتخبط محاولا ان يتمدد بطوله الكامل ، ولكن عبثا ، ظل واهنا نصف مفتوح ،

وسرعان ما تحرك الجناح الآخر مثله وصار يجهد بدوره لكي يتمدد وعجز عن ذلك وظل مرتعشا ونصف مفتوح • وأنا ثابرت ، بوقاحتي البشرية ، على الانحناء والنفخ بنفسي الحار على الاجنحة المشوهة لكنها توقفت عن الحركة الآن وسقطت جامدة لا حياة فيها مثل حجر •

امتلاً قلبي غما • فبسبب تسرعي ، ولأنني تجرأت على تخطي قانون أزلي قتلت الفراشة • كنت أمسك في يدي جثة • لقد مسرت سنوات وسنوات وظلت جثة هذه الفراشة تثقل على ضميري منذ ذلك الحين •

يتسرع الانسان أما الله فلا يتسرع • ولهذا تكون أعمال الانسان مشوهة وملتبسة ، بينما أعمال الله راسخة ومتماسكة • امتلأت عيناي بالدموع وأنا أقسم على أن لا أتخطى بعدها هذا القانون الأزلي • كالشجرة ستهب على الريح ويسقط على المطر والشمس وسأظل انتظر بثقة ، فساعة الازدهار والاثمار التي يطول انتظارها لا بد أن تأتى •

ولكن هأنذا في اللحظة ذاتها أحنث بقسمي • فعلى الرغم من ان خادرة زوربا لم تنضج بعد فلقد كنت على عجلة من أمـري لفتح كفنها ، ولفجلي من نفسي مزقت كل ما خربشته على الورق وخرجت لكى أتمدد قرب البحر •

تذكرت شيئا قاله لي زوربا ذات مرة: « انني اتصرف دائما وكأنني خالد » • ذاك هو أسلوب الله ، الا ان علينا ، نحن الفانين ، ان نحذو حذوه وليس من خلال جنون العظمة والصفاقة بل من خلال توق الروح الخفي الى ما هو أسمى • ان محاولة تقليد الله هي وسيلتنا الوحيدة لتجاوز الحدود الانسانية حتى ولو تم التجاوز بشعرة ، وحتى لو تم للحظة ( تذكر السمكة الطائرة ) • فطالما أننا مسجونون في أجسادنا وطالما اننا خادرات فان أهم الاوامر التي تلقى علينا من قبل الله هي : اصبر ، تأمل ، ثق •

راقبت الشمس وهي تغرب ، والتمعت الجزيرة المهجورة المقابلة

لي وردية وسعيدة مثل خد بعد قبلة • وسمعت الطيور الغريدة الصغيرة تعود نعسانة الى النوم ، متعبة بعد يوم كامل من الصيد والغناء • سرعان ما ستظهر النجوم لتحتل أمكنتها واحدة بعد الأخرى وستبدأ عجلة الليل بالدوران • سيأتي منتصف الليل ، وسيأتي الفجر ولا بد أن تشعرق الشمس وستبدأ عجلة النهار دورتها •

ايقاع قدسي ، بذور في الأرض ، وطيور ونجوم ـ كلها تطيع ، الانسان وحده يرفع يده احتجاجا ويرغب في تخطي القانون ويحول الخضوع الى حرية • ولهذا فهو وحده بين مخلوقات الله كلها قادر على اقتراف الخطيئة أما معنى هذا ؟ معناه تدمير التوافق والانسجام (هارموني) •

## \* \* \*

ولاحساسى بأن رحلة ما ستمنحنى القدرة على الصبر ركبت متن قارب كان متجها الى الجـزر الايجيـة البهية ، سانتورين ، وناكسوس وباروس وميكونوس • لقد قلت ذلك واننى أقوله من جديد : ان من أعظم المتع التي يمكن ان يمنحها الانسان في هذا العالم هي الابحار في بحر ايجة ربيعا حين يكون النسيم العليال موجودا • لم استطع ، أبدا ، أن أتصور كيف يمكن أن تختلف الجنة عن ذلك بأي شكل كان • أية غبطة سماوية أو أرضية يمكن أن تكون أكثر اكتمالا في تواؤمها مع جسد الانسان وروحه ؟ هذه الغبطة تصل حد الثمالة لكنها لا تتجاوزه \_ والحمد لله \_ ولهذا لا يتلاشى العالم المرئي • بل على العكس من ذلك يصبح اللامرئــى مرئيا • وما نسميه الله والخلود والنعمى يستقل قاربنا ويبحر معنا أغمض عينيك في ساعة الموت الرهيبة ، فان رأيت سانتورين وناكسوس وباروس وميكونوس فانك ستدخل الجنة فورا ودون تدخيُّل التراب • وما هو حضن ابراهيم والأشباح اللامادية في الجنة المسيحية بالمقارنة مع هذا الأزل اليوناني المؤلف من الماء والصخور والريح الشمالية المنعشة ؟

فرحت لأنني انسان ، انسان ويوناني • بهـذا أستطيع أن

احس بان بحر ايجة لي ، وارثي الشخصي من أسلافي - غريزيا ودون أي تدخل مشوه من قبل الفكر المجرد - وانني أستطيع الابحار بين الجزر متنقلا من سعادة الى أخرى دون تجاوز حدود روحي ، كانت تلك الجزر المقدسة تتلامع مثل الصدر الأملس لحجل ، كانت تتماوج وتغير ألوانها كل لحظة في الظل وتحتالشمس أحيانا، رمادية قاتمة وملتمعة بغبار ذهبي أحيانا أخرى ، محتشدة بالزهور صباحا وبالليالك النقية ظهرا وبالبنفسج الدافىء في الساعة التي تقرر فيها الشمس أن تغرب ،

دامت هذه الرحلة الشبيهة بشهر العسل أسبوعين • وحين رجعت الى المنزل الصغير على الشاطىء كان عقلي قد عاد الى مكانه وقلبي صار يخفق بهدوء • ولم يختف المسيح وبوذا ولينين القراصنة العظام المحببون ، بل تفسفروا لم على غسق الذاكرة مثل رموز هيروغليفية تزيينية ببهاء صاف تم تجاوزه •

لم يلهني أي اهتمام ذهني خلال مجريات رحلتي كلها ، ولم يجىء حلم واحد الى نومي ليذكرني بأن ادى اشكالات ابداعية علي أن أحلها ولم أستطع ، كنت أرى العالم وأسمعه وأشمه ببساطسة بهيجة وكأن روحي قد تحولت هي الأخرى الى جسد ، وكأنما هي أيضا كانت ترى العالم وتسمعه وتشمه في حالة من الراحة والدعة ،

من كان الرسامان ، في العصور القديمة ، اللذان تباريا ليريا من منهما يستطيع ان يرسم العالم المرئي بدقة أكبر ؟ قال الأول : « ساثبت لك الآن أنني الأفضل » وهو يريه ستارة كان قد رسمها ، وقال الخصم : « طيب ، افتع الستارة ودعنا نر اللوحة » وأجاب الأول ضاحكا : « الستارة هي اللوحة » ،

خلال رحلتي هذه كلها في بحر ايجة احسست بعمق أن الستارة هي اللوحة فعلا • ومسكين ذلك الـذي يفتـح الستـارة لكي يرى اللوحة • لن يرى الا العدم •

ب تلامعوا كالنسفور .

ظللت غارقا في صمت عزلتي الصارم عدة أيام أخرى • كان الوقت ربيعا • وكنت أجلس تحت شجرة الليمون المزهرة في الدار وأنا أقلب في ذاكرتي مستمتعا قصيدة كنت قد سمعتها في جبل أثوس : « حدثيني عن الله يا أختي يا شجرة اللوز • فأزهـرت شجرة اللوز » •

ان الستارة مطرزة فعلا بالأزهار والعصافير والبشر ـ ولا بد انها الله • وهذا العالم ليس رداءه ، كما كنت أعتقد ذات مرة ، انه هو ذاته • الشكل والجوهر متطابقان • لقد عدت من حجي الايجي وأنا أمسك بهذا اليقين ، هذه الغنيمة الثمينة • كان زوربا يعرف ذلك لكنه لم يستطع ان يقوله • كان يرقصه ، وفكرت بيني وبين نفسي ، أه لو انني أستطيع تحويل هذه الرقصة الى كلمات •

الابداع ، مثل الحب ، متابعة اغوائية مليئة بعدم الثقة وبالخفقات المرتبكة ، وكل صباح حين كنت أخرج الى هذه المتابعة الباطنية كان قلبي ينفق كربا وفضولا مع غطرسة شيطانية غريبة (لا أعرف كيف ولا لماذا) تشبه مذلة عميقة لا توصف ، ذلك لأنني دون أن تكون لدي أية فكرة مسبقة ، ومنذ الأيام الاولى كنت أدرك خائفا ما هو الطير اللامرئي - وربما اللاموجود - الذي كنت أطارده لاصطياده ، كانت الجبال مليئة بالحجال ، والشعاب مليئة بالقمري والبحيرات بالبط البري ، ولكنني ، وأنا أعبر متجاوزا باحتقار هذا

اللهم اللذيذ كله ، كنت أطارد الطائر الذي لا يمسك والذي كنت أسمعه بين حين وآخر يصفق بجناحيه في سويداء قلبي ، الطائر المصنوع ، حتى الآن ، من جانحين وحسب ، كنت أجاهد لمنح هذا الطائر جسما صلبا لكي أتمكن من الامساك به ،

في البدء لم أكن أستطيع أن أطلق على هذا الطائر السما ، وربما لم أكن أريد ذلك ، لأنني كنت أعرف تماما ان الاسم يسجن الروح ويقيدها لكي تتلاءم مع كلمة ، ويجبرها على التخلي عن أي شيء لديها مما لا يعبر عنه ، كل المواصفات الغالية التي لا يمكن ايجاد بديل لها ، والقائها خارج حدود الاسم ،

ولكنني سرعان ما فهمت أن غفلية ب كهذه تجعل الصيد أكثر صعوبة ، لم أكن قادرا على تحديد مكان فريستي في أي مكان لنصب فغ لها ، كان الحضور اللامرئي يحوم في الجو في كل مكان ، في كل مكان وفي لا مكان ، لا يستطيع الانسان أن يعتمد الحرية المطلقة ، عرية كهذه تؤدي به الى الفوضى ، فاذا كان من المكن لانسان أن يولد مع حرية كاملة فأن واجبه الأول ، أن كان يرغب في أن يكون ذا نفع على هذه الأرض ، هو أن يعين حدودا لهذه الحرية ، الانسان لا يستطيع أن يتحمل العمل الا في حلبة ثابتة محددة ، وعلي أن أخضع لهذا العجز الانساني أن كنت أرغب في تجاوزه ، وهكذا بادراك كامل ومرير بأنني أضيق حدود رغبتي صرت أحتاج الى أن أطلق أسما على الطائر الغامض الذي انطلقت لاصطياده ، أسما فذا حدود مرنة قدر الامكان ، ذا أطر شفافة قدر الامكان بحيث أستطيع أن أرى ، حتى بشكل غير واضح ، ما الذي يجري وراءه وحوله ،

كانت هذه الحاجة تعتمل في سرا ليلا ونهارا • ولحسن الحظ ان عقلي لم يكن مدركا لذلك ، كان هذا كله يجري من وراء ظهره • وذات صباح نهضت واسم الطائر يلمع مفاجئا ورهيبا في الهواء • لم يكن طائرا بل صرفة من أفواه لا تحصى • أدركت ذلك مباغتة •

<sup>﴿</sup> ترك الشيء غفلا بلا اسم .

هذه الصرخة هي ما كنت أطارد لأصطاد ـ صرخة المستقبل ، لقد كنت أعذب نفسي وأشن حربي من أجلها بل لقد ولدت من أجلها ، وما تبقى كله ـ أفراحي وأحزاني ورحلاتي وفضائلي ورذائلي ـ لم يكن الا تقدمي نحو هذه الصرخة ، وكان المسيح وبوذا ولينين محطات في الطريق ، كان علي أن أمر بهم ، فهم الذين كانوا دلائل على مرور الطائر السري ، هـم الذين كانت مهمتهم أن يثيروا الطريدة لكي أتمكن من تجفيلها ،

الم يضع أي شيء هباء اذن ؟ بالنظر الى توهاناتي الفكرية والى تعرجاتي الجانبية كل واحدة منها على حدة فستبدو وقتا مبددا ، ونتيجة عقل غير متبلور وغير منظم ، ولكنني كنت أرى الآن أنها ، بالنظر اليها كلها مجتمعة ، تشكل خطا مستقيما سديدا كان يعرف معرفة تامة انه بالتعرجات الجانبية فقط يستطيع أن يتقدم فوق هذه الارض الفانية ، وخياناتي للافكار العظيمة ـ لقد تخليت عنها بعد ان كانت تذهلني ثم تفقد ايهامها بالتتالي ـ اذا أخذت خياناتي هذه معا فانها تشكل ايمانا راسخا بالجوهر ، كان يبدو أن الحظ ( كيف نسميه ؟ ليس الحظ بل القدر ) له عينان وعطف ، لقد أخذني من يدي وأرشدني ، والآن فقط أدركت الى أين يرشدني وهاذا يتوقع مني ان أفعل ، كان ينتظر مني أن أسمع صرخة المستقبل وأن أبذل كل جهد ممكن ينتظر مني أن أسمع صرخة المستقبل وأن أبذل كل جهد ممكن للتنبؤ بما كانت الصرخة تريده ولماذا تنادي والى أين تدعونا أن لنهب ،

تصاعد دمي الى رأسي وهو يخرخر فرها • أخذت قلمي وكتبت في أعلى الصفحة الموضوع البهيج للعمل النهائي المحدد الذي كنت أبدأه :

« تحياتي أيها الانسان ، أيها الديك الصغير المنتوف ذو الساقين ! انه صحيح فعلا ـ ولا تستمع لما يقوله الآخرون ـ انك ان لم تصِعْ في الصباح فان الشمس لا تشرق ! »

حط لهب بارد لعوب في رأسي ، وأحسست به يتماوج مثل ريشة همراء في الريح ٠ كان طائرا غامضا مسقسقا ، خوذة نارية ذات

قدرة سحرية على زيادة بسالة المحارب وأمله ٠ كان قلبي وهو يخفق بنفاذ صبر على وشك ان يستجمع قواه ، ولكنه حين رأى الهاوية أمامه ( الهاوية ؟ أم الله ؟ ) جبن ٠ اللحم التعيس ليست لديه أية قابلية للمغامرة ٠ باقامته المريحة في ذلك المنزل الصغير الهادىء مع شجرتي الليمون والبحر والرتاج القوي ظل يتراجع الى الوراء ويتقلص خائفا ٠ ولكن سموا غير مرئي أعلى وأكثر حقيقية من جسدي الحقيقي ، راح يحوم فوق رأسي ويتحكم بي ٠ لقد أصبحت سفينة وكنت أستعد للابحار ٠ وعلى قيدومي سمرت حورية بحر واحدى يديها مرخية على صدرها بينما الاخرى ممدودة بصيفة آمرة ! الى الامام ٠ لم تكن نايكي لم بل كانت صرخة عظيمة وكانت تشير الى طريقي بين السماء والبحر ٠

الكلمات والحكايات والطرف التي كنت أعرفها كلها دخلت الى السفينة • لقد أدخلت اليها أعز أصدقائي ، وأكثر الانصار الشجعان تناقضا ممن كان خيالي يتملكهم ، واحتياطات وافرة ، وأكياسا من جلد الماعز مليئة بالخمر وعدداً لا باس به من الآلهة القدامى المنحوتة في الخشب دون عناية لمساعدتي على تمضية الوقت • انتفخت الأشرعة وانطلقنا الى البحر •

الى أين نتوجه ؟ لم يكن هناك شيء في ذهني ، كان صدغاي مفتوحين والرياح من الجهات الأربع كلها كانت تهب علي بقوة متشابهة ، بين أصابعي كنت أمسك بقطعة قاسية من الطين ، المستقبل ، رحت أعجنها وأعطيها شكلا – انسانا ، الها ، شيطانا – ثم أخربها وأصوغ منها آخر ، وكانت الاشكال تفر من رؤوس أصابعي وتتجمد في الهواء لوهلة ثم تقوم عائدة الى العدم ، لا تقل انني كنت ألعب ، لم أكن ألعب ، كنت أناضل – أجاهد أن أنقل ملامح روحي الى الطين ،

وبما انني لم أكن أعرف ما هي ملامح روحي ولا كيف تبدو فقد كان الكفاح صعبا ومستميتا ، وكنت أصارع للعثور على هذه الملامح

<sup>🙀</sup> الهة النصر عند الاغريق .

بتشكيل الطين • لم تكن لدي ثقة في العقل لأنه لا يستطيع ان يميز الا الجسد ، والخطوط الأولية للجسد • انه لا يري اللهب الذي يومض حول الجسد ويقفز من فروة الرأس والذي يرفرف في الريح مثل الراية • هذه هي الروح بالتحديد • ولذلك لم أكن أسمح الا لقوى غامضة بأن ترشد أصابعي •

بالتركيز ثلاثة أيام صامتا ودون حركة مثل الفقير الهندي عشت حياتي مرة أخرى ، لم يضع منها شيء حتى أقل التفاصيل أهمية – شجرة رمان مزهرة قرب كالاماتا ، بطيخة سانترودية ذات رائحة قوية ، كبيرة الى درجة انني لم أستطع أن أحيطها بذراعي الا بصعوبة ، فتاة صغيرة شعثاء تبيع الياسمين في نابلس ، جلبة مرحة بهيجة تصدر عن قبقاب خشبي لأرملة ترقص في عرس في دارها ، قوسان عظيمان يشكلهما حاجبا امرأة شركسية في موسكو ، كلها ، كلها خرجت من باب الذاكرة المسحور وملاتني بالسعادة ، ومين كنت أنزل في فراشي ليلا كنت أتابع رحلاتي في نومي ، مع فارق وحيد هو ان هذه الرحلات ذاتها كانت تحوم في الهواء ليلا متحررة من ثقل الحقيقة ومؤلفة من مادة أكثر بهجة وأثمن فقط ،

أهناك ما هو حقيقي أكثر من الحقيقة ؟ نعم • الاسطورة • هي التي تعطي معنى أزليا للحقيقة العابرة • تجوالاتي كلها كانت تتجمع في توافق وانسجام الآن مضغوطة في رحلة واحدة قيمة كانت تعرف بدقة متى بدأت ولماذا والى أين هي ذاهبة • ولم تكن كل نقطة توقف نزوة تافهة من الحظ بل كانت تنفيذا لمخطط القدر ، صارت رحلاتي كلها خطا أحمر يبدأ من الانسان ويصعد لكي يصل الى الله ، أي أعلى ذرى الأمل •

في اليوم الرابع كنت أجاهد لرؤية الحدى الذي وصل اليه الفط الأحمر لصعودي حتى الآن وهيمن علي عم قدسي مفاجى، ولم يكن هذا الفط الأحمر مرسوما بدمي و كان هناك شخص آخر يصعد و ودم شخص آخر ينزف من جروحه راسما مضمارا أحمر على الارض والبحر للمخص السمى مني بما لا يقاس والمناف عملاق والبحر للمخص السمى مني بما لا يقاس والمناف عملاق والمناف الأمين الذي ومتسلق جبال ولم أكن أكثر من ظل له والظل الأمين الذي

٣٣ ٢١١

يتبعه • لم استطع تبينه بل كنت اسمع نهدته فقط او اسمع ضمكته المدوية بين مين واخر • وكنت اتلفت حولي ولا ارى احدا • غير اننى كنت احس بالنفس القوي معلقا فوقي •

وعيناي مليئتان بحضوره (ليستا عيناي الطينيتين بل الاخريين) انكببت على أوراقي غير ان الورقة البيضاء لم تكن مرآة نعكس وجهي كما كانت سابقا ورأيت وجها آخر لأول مرة وجه الرحالة العظيم وتعرفت اليه فورا وكان يعتمر قبعة بحار مدببة وله نظرة الصقر النافذة ولحية قصيرة مجعدة وعينان صغيرتان سريعتا التحرك ومغويتان كعيني أفعى وحاجبان مغضنان قليلا وكأنه يزن بعينيه خروفا ينوي ان يسرقه أو يتأمل غيمة محمولة على الريح ظهرت من البحر بغتة واو انه يوازن بين قوته وقوى الخالدين قبل أن يقرر ما اذا كانت فرصته المثلى أن يظهر مكره وشجاعته أم أن يظهر مكره و

كانت القوة تكمن منتظرة على وجهه ، صامتة وساكنة ، ومتهيئة للانقضاض ، انه مصارع يحترم الحوت ويتصارع معه بمهارة وحذر دون صراخ أو شتائم بل وهو ينظر اليه في عينيه ، كان كل منهما مدهونا بالزيت وكل منهما عاريا تماما وكانا يتصارعان في الضوء مراعيين قواعد النزال الدقيقة ، وعلى الرغم من ان الرحالة العظيم يعرف من هو خصمه الا انه لا يسقط فريسة للألم ، يرفع عينيه ويتطلع الى وجه الموت وهو يتموج ويتخذ أشكال وجوه عديدة – مرة امرأة على الشاطىء الرملي تمسك بثديها وتغني ، ومرة وجه اله يثير العواصف ويرغب في اغراقه ، ومرة شكل عمود رفيع من الدخان فوق سقف بيته ، يلعق شفتيه ويستمتع بوجوه الموت كلها ويتصارع معها كلها ويعانقها كلها باشتهاء ،

لقد كان أنت \_ أنت ! كيف يمكن أن أفعل شيئا قبل ان أتعرف الليك فورا ، يا قبطان سفينة اليونان \_ أيها الجد والسلف الحبيب ! أنت بقبعتك المدببة وعقلك النهم الماكر أبدا الذي يخلق الأساطير ويطلق الأكاذيب مثل أعمال فنية ، المغتصب العنيد ، المزيج المتميز

من الحصافة البشرية والحماقة الالهية انت الواقف منتصبا بكبرياء على سفينة اليونان ودون أن تخلع الخوذة آلافا متعددة من السنوات وكم من الآلاف التي ستاتي !

أراك في كل اتجاه ويدور عقلي • تبدو ، أحيانا ، مثل أب و صل عمره مئة عام ، وأحيانا قويا وطويلا بشعر أزرق مجعد مرشوش بملح البحر ، وأحيانا طفلا متمسكا بثديي الأرض والبحر ترضع • أراك في كل اتجاه وأجاهد لكي أضغطك في كلمة ، ولكي أجمد ملامحك وأعلن « لقد أمسكت بك ! ولن تفلت ! » لكنك تسحق الكلمة ( كيف يمكن لك أن تنسجم داخلها ! ) وتنزلق من قبضتي وأسمعك تضحك في الهواء من فوقي •

أية أسماء لم أطلقها كالأفخاخ للامساك بك ! ناديتك خادع الإله ، ومقاتل الاله وماحق الاله ومراوغ الاله ، الحيوات السبع ، العقل المركب ، عقل الثعلب العقل المتشعب ، العقل ذا القمم العديدة ، العقل اليميني اليساري ، خداع القلب ، مقاتل القلب ، عارف القلب ، مغلق البيت ، خاطف الروح ، دليل الروح ، الأكرايت \* ، جواب العالم ، وجاني العالم ، وعقل القوس ، وباني الحصون ، ومدمر المحسون ، مقاتل البحر ، وصدر المحيط ، والدلفين ، المحسون ، ومدمر المحسمة ، والارادة السداسية ، القائد ، الوحيد ، صياد الظيور ، سكونة \*\* الأمل ذات الصواري الثلاثة ،

وذات مرة في البدايات الاولى حين لم أكن أعرفك ، ولكي أمنعك من الابتعاد ، ألقيت في طريقك ما كنت أظن أنه أكثر المصائد حذقا – ايثاكا • لكنك انفجرت ضاحكا شم أخذت نفسا عميقا ، فاستحالت ايثاكا الى ألف قطعة • وعندها فهمت – بفضلك يا مدمر الوطن – أن ايثاكا غير موجودة • الشيء الموجود الوحيد هو البحر ،

 <sup>★</sup> في العصر البيزنطي كان الاكرايت يحرسون الحسدود من غسارات البرابرة ، ثم اصبحوا رموز البطولة والتفاني في سبيل الوطن وقد خلدت مآثرهم ، التي ضخمت كثيرا ، في الملاحم والاغاني .

<sup>★★</sup> نوع من القوارب ذات الاشرعة المتعددة .

ومركب صغير بحجم جسم الانسان والعقل قبطانه ، يقف هذا القبطان في حجرته العظيمة ، يبذر الذكر والأنثى ويولدهما ، يولد أحزان العالم وأفراحه ، محاسنه وفضائله ومغامراته وكل سلاسل أشباحه الدموية الحبيبة ، يقف دون حراك وعيناه مثبتتان باتجاه شلال الموت الذي يجتذب قاربه الصغير اليه وهو يلقي بنهم مجساته الخمسة الجائعة على البر والبحر ، ويصرخ : «كل ما ظل لدينا وقت من أجله ، سواء كان كأسا من الماء البارد ، أو نسمة على أصداغنا أو نفس امرأة دافىء أو فكرة ، كل ما يقع في طريقنا ، دعونا نعمل بسرعة أيها الفتيان \_ فنحن لا نستطيع ان نفقده ! » ،

لقد جاهدت طوال عمري لكي أوسع عقلي الى أن تشقق عند حد التمزق،من أجل أن أستحضر فكرة عظيمة قادرة على اعطاء معنى جديد للموت وراحة للبشر •

وهانذا الآن • بمعونة الوقت والعزلة وشجرة الليمون المزهرة تحولت لدي الفكرة الى حكاية • يا للفرحة القد حلت الساعة المباركة وتحولت الدويدة الى فراشة •

علمني حافام من الأيام القديمة ، الحافام نعمان ، قبل سنوات كيف أعرف بحلول الساعة التي أستطيع فيها أن أفتح فمي وأتكلم وأن آفذ قلمي وأكتب ، كان رجلا ورعا بسيطا ومرحا اعتاد أن يعظ تلامذته ويعلمهم كيف يستطيعون هم أيضا أن يصبحوا بسيطين ومرحين وورعين ، ولكنهم وقعوا ذات يوم على قدميه وهم يشكون «يا حافامنا العزيز ، لم لا تتحدث مثل الحافام صادق ؟ لم لا تجمع أفكارا عظيمة وتؤلف نظريات عظيمة بحيث يستمع اليك الناس بنشوة وأفواههم فاغرة ؟ ألا تستطيع أن تفعل شيئا آخر غم التحدث بكلمات بسيطة وسرد الحكايات مثل الجدة العجوز ؟ »

وابتسم الحاخام الطيب • مر وقت لا بأس به قبل أن يجيب وأخيرا فتح فمه : « ذات يوم سألت نبتات القراص \* شجيرة

<sup>🙀</sup> نبات شوكى .

الورد: ألا تعلميننا سرك يا مدام شجرة الورد؟ كيف تصنعين الوردة؟ وأجابت شجيرة الورد «سري بسيط يا أخواتي القراصات • انني أعمل طوال الشتاء في التراب بصبر وثقة وحب وشيء واحد يستولي على ذهني: الوردة • يلسعني المطر وتعريني الريح من أوراقي ويسحقني الثلج ولكن شيئا واحدا يظل مستوليا على ذهني: الوردة • هذا هو سري يا أخواتي!»

وقال التلاميذ: اننا لا نفهم يا سيدنا! وضحك الحاخام: أنا نفسي لا أفهم جيدا. - فاذن يا سيدنا؟

\_ أظن أنني كنت أريد أن أقول شيئًا ما مثل: حين تستولي علي فكرة فانني أعمل فيها وقتا طويلا بصمت وصبر وثقة وحب وحين أفتح فمي تخرج الفكرة كحكاية •

وضعك مرة أخرى وقال: نحن البشر نسميها حكاية وشجيرة الورد تسميها وردة ٠



لم يسبق لي أن واجهت أبي بمودة • فالخوف الذي كان يبعثه في كان كبيرا الى درجة ان البقية كلها ـ الحب والاحترام والالفة ـ تتلاشى • كانت كلماته قاسبة وصمته أكثر قسوة • نادرا ما كان يتحدث وحين يفعل كان يفتح فمه وكلماته محسوبة وموزونة بدقة فلا تستطيع ان تجد أساسا العارضته • كان محقا دائما • مما كان يبدو انه يجعله حصينا • ولقد تعودت أن أقول لنفسي : أه كم أتمنى أن يخطى ء مرة واحدة فلربما غافلت قلبي عندها وعارضته • الا انه لم يمنحني فرصة كهذه أبدا • وهذا شيء لا يسامحه عليه المرء أبدا • كان شجرة سنديان ، بجذع صلب ، وأوراق خشنة وثمر مر وبلا أزهار • كان دائما يلتهم القوة المحيطة به وكانت كل شجرة تذبل في ظله • وأن الآخر كنت أذبل في ظله • لم أكن أحب أن اعيش تحت

fielus و حين كنت شابا كانت تتفجر في أعماقي ثورات مسعورة : وكنت مستعدا لالقاء نفسي في مغامرات خطرة لكنني ، في كل مرة ، كنت أفكر في والدي فيجبن قلبي و ولهذا كنت مجبرا على كتابة كل ما كنت أرغب في فعله وذلك بدلا من أن أصبح مكافحا عظيما في مملكة الفعل \_ بسبب خوفي من والدي و لقد كان هو الذي حول دمي الى حبر و و

حين رجعت الى البيت الصغير على شاطيء البحر بعد ثلاثة أيام كنت أحس احساسا عميقا لا يوصف بالراحة و لقد أزيح عن كاهلي ثقل أو ظل و وانقطع الخيط الغامض اللامرئي الذي كان يربطني الى الخضوع والخوف واستطيع الآن أن أقول وأكتب وأفعل ما أشاء ولم أعد ملزما بتقديم الحساب لأحد و لقد ذهب الحارس وأغمضت العين التي كانت ترى ولا تغفر و وانشطر صك العبودية الى نصفين و لقد أصبحت الآن حرا طليقا و

فات الأوان على أية حال ، فلقد سلكت طريقا ، لم أختره بل هو الذي اختارني ، وسدت الطرق كلها التي ورائي والتي أمامي، لقد قر قراري في عادات ثابتة وتعاطفات وكراهيات ثابتة ، فات الأوان الآن على القيام بتغيير مفاجى، وبتبديل في الجبهات ، علي الأوان الآن على القيام بتغيير مفاجى، وبتبديل في الجبهات ، علي ولا شيء غيره ، الا أن لدي الآن فرصة عظيمة ، لقد تخففت ، وها أنا ذا قادر أخيرا على السير بارتياح وبالطريقة التي اخترتها أو بالخوف من أي انسان ، كنت أخاف من شخص واحد فقط طوال حياتي : وهو أبي ، فممن أخاف الآن ؟ حين كنت أرفع نظري اليه وأنا طفل كنت أراه عملاقا ، وعندما كبرت تقلص كل شيء من حولي : البشر والبيوت والاشجار ، وظل هو وحده كما كنت أراه في طفولتي : عملاقا ، كان ينتصب أمامي ويحجب عني نصيبي من في طفولتي : عملاقا ، كان ينتصب أمامي ويحجب عني نصيبي من الشمس ، وعبثا كنت أحاول أن لا أمكث في بيت أبي ، في عرين الأسد ، وعلى الرغم من أنني صرت كسولا ، وسافرت والقيت

بنفسي في مغامرات ذهنية صعبة فقد بقي ظله بيني وبين الشمس دائما • وكنت أسافر في كسوف شمسي لا ينتهي •

ان في عتما كثيرا ، الكثير من أبي ، وطوال حياتي كنت أجاهد لاستبدال هذه العتمة وتحويلها الى ضوء ، قطرة واحدة صغيرة من الضوء ، وكان صراعا قاسيا لا رحمة فيه ولا راحة ، ولو انني حاولت لوهلة وسمحت لانقطاع صغير في العداء لفنيت ، واذا كنت أبدو منتصرا أحيانا فكم من الجراح كان يورثني ذلك وكم من الآلام الم أولد نقيا لكنني كنت أجاهد لكي أصبح كذلك ، وليست الفضيلة بالنسبة لي من ثمار طبيعتي بل هي من ثمار كفاحي ، لم يمنحني الياها الله بل كان على أن أسعى لقهرها بالسيف ، زهرة الفضيلة بالنسبة لي كومة من ألروث المصنع ،

ولم تنته هذه الحرب أبدا • ولم أهزم حتى الآن كما انني لم انتصر تماما • في أية لحطة قد أتلاشى كلية وفي أية لحظة قد أنجو كلية • ما أزال أسير على الصراط لم الذي يهتز فوق الهاوية •

تعريت والقيت نفسي في البحر وسبحت ، وأحسست بالسر المقدس للعماد ببساطته الخالدة في ذلك اليوم ، وفهمت لماذا تعتبر الكثير من الأديان الماء والاستحمام ، بمعنى آخر العماد ، الشرط المسبق والحتمي للطقوس التي يبدأ بها المهتدي حياته الجديدة ، ان برودة الماء تتغلغل الى نقي عظامه ، الى أعمق أعماقه ، تلتقي بالروح ، وحين ترى الروح الماء تخفق بأجنحتها سعيدة مثل نورس بحري صغير فتغتسل وتغتبط وتنتعش ، وهكذا يتحول الماء اليومي البسيط ، يصبح ماء الحياة الخالدة ويجدد الانسان ، وحين يخرج المهتدي من الماء يبدو له العالم وقد تغير ، ان العالم لم يتغير فهو دائما مدهش ورهيب ، ظالم ومليء بالجمال ، أما الآن ، وبعد التعميد ، فلقد تغيرت العيون التي ترى العالم ،

حين خرجت من البحر كانت الشمس تغرب • وتوردت الجزيرتان المجورتان في مواجهتي كما لو ان النهار يطلع • كانت المويجات

ب الجسر \_ الشعرة :Hair Bridge

اللطيفة تتمتم بمودة فوق الحصى البيضاء وكان الشاطىء القديم كله يبتسم راضيا • ومر مركب صعيد صغير بمجاذيف لامعة كانت تثير موجات من الذهب السائل حيثما كانت تضرب وتجرح الماء • في داخل المركب كان الصياد يتنهد بقوة وكانت نهدته تتجاوب في صمت المساء مليئة بالشكوى وبالعاطفة الشهوانية • فلأنه شاب وبلا رفقة كما يجب أن يكون وجد جمال البحر غير محتمل بحيث أن «الآه» فقط يمكن أن تحتويه •

صارت الجزيرتان الصغيرتان ، الآن ، بنفسجيتين وزادت عتمة البحر وفتحت طيور الليل عيونها وهي تحس بالعذوبة الليلية على أجفانها ، فقد كانت جائعة ، ورفرف خفاشان فوقي بصمت ، بمنقارين مفتوحين يطاردان فريسة ، لقد كانا ذات يوم فأرتين ( الخبراء لم يعرفوا بذلك لكن الفلاحين يعرفون ) ولكنهما دخلتا كنيسة وقضمتا جسد المسيح في خبز الوقف فصارت لهما أجنحة ، وفيما أنا أرقب جسديهما الفأريين في الغسق هيمن علي ، مرة أخرى ، الاعجاب بتوازن العالم ، فالناس والحيوانات محكومون أخرى ، الاعجاب بتوازن العالم ، فالناس والحيوانات محكومون بالقوانين البسيطة ذاتها، ومغامرات الروحالبشرية والاخت الخفاش متشابهة، الروحالبشرية كانتايضا فأرةذات يوم، ولقد قضمت جسد المسيح وشاركت الله على العشاء الرباني وصارت لها أجنحة ،

لا أعرف حيوانا أكثر اثارة للقرف من الفأرة ، أو طائرا أكثر اثارة للقرف من الخفاش ، ولا أعرف هيكلا من اللحم والشعر والعظام أكثر اثارة للقرف من الجسم البشري • ولكن فكر في كيفية تحول هذا السماد كله وتألهه حين احتوى الله في داخله ــ البذرة التي تحولت اللي أجنحة •

عدت الى البيت • لقد أراحتني هذه الفكرة طوال الليل • وعدد الفجر جاءني والدي في نومي ووجهه الساكن متلامع ومليء باللطف • وقف أمامي وسط مرج أخضر ، عاليا جدا وشفافا جدا وكأنه مصنوع من الغيم • وفيما كنت أحدق اليه وبدأت أفتح فمي فرحا للفظ الكلمة اللطيفة التي لم أنطق بها حين كان حيا هبت نسمة لطيفة ( أكانت نسمة أم أنها كانت أنفاسي أنا ؟ ) فتحركت الغيمة ورقت وفقدت

شلكها الانساني السابق وتبددت في كل اتجاه فوق العشب مثل صقيع الصباح ·

حينما استيقظت وجدت الشمس في غرفتي تملأ سريري ، استندت على ذراعي لأتطلع من النافذة ، فرأيت البحر يضحك وتبرز أثداؤه الصغيرة لكي تتمكن الأشعة الدافئة من مداعبتها ، هذا يوم جميل الهي آخر ، كل صباح يكتشف العالم عذريته ، ويبدو كأنه خرج طازجا من بين يدي الله في تلك اللحظة ، لا ذاكرة له ولهذا فان التجاعيد لا تظهر على وجهه ، انه لا يتذكر ما فعله في اليوم السابق ولا يقلق لما سيقوم به في اليوم اللاحق ، يتعامل مع اللحظة الماضرة وكأنها الأبد ، لا لحظة أخرى موجودة ، قبل هذه اللحظة وبعدها لا شيء ،

جلست أمام النافذة لأستقبل الشمس على صدري مباشرة وانكببت على الصفحة البيضاء ولم تكن صفحة بيضاء بل كانت مرأة رأيت فيها وجهي وعرفت أن كل ما سأكتبه ، مهما يكن سيكون اعترافا والآن هي اللحظة الحاسمة في القيامة وتقف أمام الحاكم غير المرئي ويبدأ قلبك في الاعلان عن خطاياه دون خجل ، اقد سرقت وقتلت وكذبت واشتهيت زوجة جاري وصنعت مجموعة كاملة من الآلهة وعبدتها ثم حطمتها وصنعت غيرها وكانت لدي وقاحة الرغبة في تجاوز الكائن البشري للقيام بما لم تستطع أنت أن تفعله أو لم تكن ترغب في أن تفعله و لقد تآمرت مع القوى النيرة والمعتمة كلها التي كانت تحت تصرفي لازاحتك عن عرشك ، والجلوس عليم بنفسي لاقامة نظام جديد في العالم ـ نظام أقل جورا وجوعا ، وفضيلة ألطف نبرة وحب أكثر كفاحية و

أحسست بقلبي يصرخ فيداخلي • كانت لديه شكاوى كثيرة اذ انه لم يكن على وفاق مع الله ولقد آن الآوان لكي يهيء تقريرا ، دون ان يلفظ كلمة الآن ، ليخبره بألمه وسخطه • كانت السنون تترى وأنا معها وعلى الطين ان لا يغلق فمي قبل أن أدلي بكلامي • ان لكل انسان صرخة ، صرخته الخاصة ، ترتفع في الجو قبل ان يموت • لذا علينا ان لا نضيع وقتا لئلا يفوتنا الأوان • صحيح ان هذه الصرخة لا بد ان تتعثر دون جدوى في الهواء وانه لا أذن تسمعها هذا ، تحت ، على الأرض أو هناك ، فوق ، في السماء • ولكن لا

يهم ، • أنت لست غنمة • أنت انسان • وهذا يعني انك شيء قلق وصارخ • فلتصرخ اذن •

لا تجبن ! هكذا قلت لنفسي • ولا يخطر ببالك أنه بما انك حيوان فانك لا تستطيع ان تتدخل في ادارة الكون • يا للأسف ! أه لو انك فقط عرفت قوتك لكنت الآن قد تخليت الحدود البشرية !!

جاء الربيع ووجدني ما أزال أصارع وأكدح لترويض هذه الجياد الجامحة: الكلمات • على الرغم من مرو آلاف ، بل ملايين ، السنوات منذ الظهور الأول للانسان فأن تكنيك اغراء اللامرئي قد ظل على حاله منذ الأزل ولم تتغير قوانين المطاردة • ما نزال نستخدم الحيلة ذاتها ، الصلوات المهتمة بالنفس ذاتها – فللروح المثقلة بالجسد لا تستطيع أن تفرد أجنحتها لكنها تجبر على سلوك طرق اللحم ، على قدميها •

كان البدائيون في الكهوف يكافحون لرسم الوحوش البرية التي يتمنون الامساك بها • كانوا يفعلون ذلك لأنهم كانوا جائعين • ولم يكن لديهم أي قصد في انتاج الفن أو الجمال الفريد • وكانت الفطوط العريضة للوحش التي يرسمونها بالألوان أو بالفطوط على الصخرة فتنة أسرة بالنسبة لهم ، وقصيدة غامضة ستجتذب اليها الوحش الذي سيدخل اليها ويمسك • لهذا كان من الضروري جدا ان يكون الشكل دقيقا قدر الامكان وذلك لكي يتم خداع الوحش المطلوب بسهولة أكبر •

بالطريقة ذاتها كنت أضع الكلمات مثل المصائد ، أرتبها بكل الدهاء الذي لدي ، لكي أقبض على الصرخة المعجزة التي تظل تتقدم أمامي •

وبغتة تهدم بصمت جدار الاستطلاع والجهد المشروخ ، وكما يتمكن المتوحشون عند اكتشاف اسـم الالـه أو الشيطان الذي يعذبهم ، من وضع شكيمة بين فكيه اعتلائه وتهيئة المهاميز لجعله يحملهم الى حيث يرغبون ، كذك هانبي باطلاقي على بطلي اسما

احسست بقوته تخترقني مثلما تخترق قوة الجواد فارسه وبدأت اتقحم بتهور الى الامام •

تكشف كل شيء أمام عيني – ظلال خاوية تتعلق بي لاعطائها دمي لكي تستطيع أن تتشكل أجسادا ، رحلات البطل ومغامراته ، الحروب والمذابح والحرائق شؤون الحب والمواجهات الغامضة مع الأرواح العظيمة وأخيرا عند نهاية الرحلة مركب صغير كالتابوت وداخله بخاران مسنان ، محاربان عجوزان ، بطلي وكارون ، وأمواج أواسط البحر الكريتي العالية تتلامع وتصطفب تحت الشمس وهي تتدحرج واحدة بعد الأخرى وتندفع كالقطعان لتتكسر بهمهمة فوق حصى الشاطيء ، هذه الأمواج صارت أبياتا ثمانية التفعيلات ، وكانت حواف عقلي المغتسلة بالشمس تتلقاها وتضحك مثل شاطيء كريتي ،

مع مرور الأيام والأسابيع تزايد توقي لقدوم الفجر من أجل اتمكن من الانكباب على الورقة البيضاء من جديد لأرى منا سيفعله بطلي اليوم وأين سيذهب وكيف سيتصارع مع القوى النيرة والمالكة التي تهب من قوس الأفق الشامل وتملأ أشرعته • حتى أنا لم أكن أعرف المخبوء • كنت أنتظر وأنا أنشر الاسطورة من داخلي لكي أتعلم • كنت أكتب دون مخطط عقلاني • قوى أخرى تتحكم بي، قوى ليست متمركزة في الرأس بل حول العانة • هذه هي التي كانت تهدي يدي وتجبر العقل على المتابعة والتنظيم •

لم يسبق لي ان جربت ألم دودة الحرير وارتياحها الصامتين بهذا الاحساس بالتشابه • عندما تتحول أوراق التوت التي أكلتها كلها في داخلها الى حرير تبدأ عندها عملية الخلق • تهز رأسها من جانب الى جانب فتنتزع أحشاءها برعشة تشنجية ، وتستضرج الحرير ، خيطا رفيعا بعد خيط رفيع وتغزل بصبر وبحكمة غامضة كفنها أبيض ذهبيا وكله من المادة الثمينة •

ليس هناك أحلى من هذا الألم على ما أعتقد ، ولا من واجب ملح أكثر من واجب أن تتحول الدودة كلها الى حرير ، واللحم كله الى روح • ولا التزام أكبر من العمل طبقا للقوانين السائدة في مشغل الله •



## النظرة الكريتية

طوال الوقت الذي يبدع فيه الانسان يستولي عليه المرض الصباحي الذي يستولي على امرأة تغذي ابنها بأحشائها • وجدت من المستحيل علي أن ألتقي بأحد • كانت أقل ضجة تجعل جسدي كله يرتعد ، وكنت كما لو أن ابولو قد سلخ جلدي وصارت أعصابي العارية تنجرح بمجرد ملامسة الهواء لها •

كانت الأبيات الثمانية تتدفق صاغبة بيتا بعد الآخر وتنتشر على الورق انتشار البحر ، وأنا على كرسي كنت أعيش تجربة مآثر أوليس ومحنه ، لقد رفع المرساة استعدادا للرحلة العظمى التي لا عودة منها ، وكانت جزيرته الصغيرة وزوجته الصغيرة التافهة وابنه الساذج طيب القلب خانقين له الآن ، انتزع نفسه قرفا ورحل ، توقف في اسبارطة واختطف هيلين التي كانت تختنق من حقها في الحياة الوادعة ، نزل الى كريت وانضم الى البرابرة وأحرق القصر المتهاوي، الا انه كان يختنق ، حتى هذه الجزيرة الهامة كانت ضيقة عليه فاتخذ طريقه جنوباً من جديد ، أنا نفسي صعدت الى سفينته وكنت اتجول معه تمثال حورية بحرية على مقدم السفينة ، صار عقلي كونا متكاملا ، كرة أرضية كنت أرسم عليها ، بالحبر الأحمر ، المواني ، المواني ، المواني ، كل شيء تماما ، وكنت أرى كل شيء وأدل كنت أعرف كل شيء ، كل شيء تماما ، وكنت أرى كل شيء وأدل على الطريق ، كان الطريق الرهيب يلتمع واضحا وضوحا تاما في

داخلي · ولكن ما أصعب الكفاح للاقفال على هذه الرؤيا الشاملة داخل كلمات دون السماح بهدر نقطة واحدة منها ·

ان المبدع يتصارع مع مادة قاسية غير مرئية ، مادة أسمى منه بكثير ، وحتى أعظم المنتصرين يظهر مهزوما ، ذلك لأن أعمق أسرارنا ، السر الوحيد الذي يستحق ان يعبر عنه يظل دون افصاح ، ولا يخضع هذا السر للاطار المادي للفن ، اننا نختنق داخل كلمة ، وعند رؤية شجرة مزهرة أو بطل أو امرأة أو نجمة الصبح نطلق (آه! » ، لا شيء غيرها يمكن ان يتلاءم مع غبطتنا ، وعند تحليل هذه الآه نتمنى لو نعيدها الى فكر وفن لكي نمنحها للبشر وننقذها من قنائنا الشخصي ، فكم ترخص عندها وتصبح كلمات صفيقة متبرجة مليئة بالهواء والخيال ،

ولكن ، للأسف ، ليست هناك طريقة أخرى لنقل هذه الآه الجزء الوحيد من الخلود فينا البشر ، الكلمات ! الكلمات ! لم يكن لدي ، وأسفاه ، خلاص آخر ، اذ لا سلطة لي على شيء الا على ستة وعشرين جنديا مقداما ، على الحروف الستة والعشرين في الابجدية ، قلت لنفسي سأعلن نفيرا عاما وأعد جيشا وأقاتل ضد الموت ،

أعرف تمام المعرفة أن الموت لا مرئي ١ الا ان قيمة الانسان لا تكمن في النصر بل في الكفاح من أجل النصر وأعرف كذلك هذا الامر الذي هو أكثر صعوبة: انها لا تكمن حتى في الكفاح من أجل النصر وان قيمة الانسان كامنة في شيء واحد فقط وهو: ان يعيش ويموت بشجاعة دون التنازل بقبول أي جزاء وأعرف كذلك هذا الشرط الثالث والذي هو أكثرها صعوبة: ان التيقن من عدم وجود جزاء يجب أن لا يفزعنا بل يجب أن يملأنا بالغبطة والكبرياء والشجاعة الرجولية والكبرياء والشجاعة الرجولية والكبرياء والشجاعة الرجولية والكبرياء والشجاعة الرجولية والمناسلة المناسلة والكبرياء والشجاعة الرجولية والشجاعة الرجولية والتحرير والمناس المناسبة والكبرياء والشجاعة الرجولية والمناسبة والتحرير والتحرير والمناسبة والم

وفيما كنت أكتب رأيت كلمتين تلحان على الظهور وترفضان الابتعاد على الرغم من انني لم أكن أريد ذلك بل الحقيقة انني حاولت تجنبه • والكلمتان هما ( الله ) و ( الارتقاء ) • ما هـو الله ؟ أم الوهم الاعظم ؟ أم الاعظم ؟ أم اليقين الاعظم ؟

أم لعله الشك الأعظم ؟ على الرغم من انني كنت أكافح منذ سنين فانني ما زلت لا أستطيع أن أجيب على هذا السؤال الفاجع بشكل محدد • ظل الجواب يتغير في أعماقي طبقا للشجاعة أو الثقة أو الجبن الذي كانت روحي تحس به خلال تأملاتها حول الله • ولم أكن متيقظا تماما عند أي من هذه السيرانات \* \_ أهـو الوهم \* \* أم الأمل أم اليقين \_ يجب أن أتوقف وأسلم روحي • كانت الأغنيات الثلاث الصادرة عنها تفتنني بالمقدار ذاته • وكلما ازداد سماعي لي من هذه الأغنيات قلت رغبتي في انتقدم الغناء أكثر من ذلك •

الا انني سُوال حياتي كنت واثقا من أمر واحد هو ان هناك طريقا واحدا أو طريقا واحدا فقط ، يؤدي الى الله ـ هو الارتقاء • لا النزول ولا الطّريق الأفقي بل الارتقاء فقط • ولقد جعلني عجزي عن تمييز مضامين كلمة ( الله ) تلك بوضوح ، تلك الكلمة التي مرغت وبولغ في استعمالها من قبل البشر ، أتردد كثيرا ، الا انني لم أتردد أبدا في ما يتعلق بالطريق المؤدي الى الله ، بمعنى آخر الى الذروة السامية لرغبة الانسان •

وهناك أيضا هذا الامر: كنت مفتونا بثلاثة من مخلوقات الله الدودة التي تصير فراشة ، والسمكة الطائرة التي تقفز من الماء محاولة تجاوز طبيعتها ، ودوة الحرير التي تحول أحشاءها الى حرير ، وكنت أحس دإئما بتوحد غامض معها ، لأنني كنت أتخيلها دائما رموزا ترمز الى طريق روحي ، ومن المستحيل علي أن أعبر عن الغبطة التي اعترتني حين رأيت لأول مرة يرقة محفورة في كفة الميزان الذهبي الدقيق المكتشف في قبور مسينا وفراشة في الكفة الأخرى انهما رمزان مأخوذان حتما من كريت ، أن توق اليرقة ، بالنسبة لي ، للتحول الى فراشة هو رمز لواجبها — وواجب الانسان — الأكثر الزاما والأكثر شرعية في الوقت نفسه ، أن الله يصنعنا يرقات ونحن ، بجهودنا ذاتها ، يجب أن نصير فراشات ،

السيرانة : كاتن اسطوري له راس امراة وجسم طائس كانت تغوي البحارة بغنائها منتودهم الى الهلاك .

وه الكلمة المستخدمة تتيد الوهم وتئيد « الكمي » وهو كائن اسطوري له رأس اسد وجسم شاة وذنب أنعي .

وقد اعترتني غبطة واثارة مشابهتان عند رؤية السمكة الطائرة على اللوحات الجصية في كنوسوس ، وهي تحلق فوق البحر بأجنحتها التي صنعتها ، أحسست بتماثلي مع أسلافي القصيين ، الآن ، بعد آلاف السنوات ، أسير بأمانة على خطاهم : أنا أيضا كنت أحول الأرض الكريتية الى أجنحة ،

وذات يوم في قرية صغيرة على جزيرة يونانية رأيت ( أرأيت ؟ أم انني حامت بأنني رأيت ؟ ) أيقونة للعذراء أحاطها المؤمنون باطار من الشوك و ونثروا بيوض دود الحرير على الاطار و كانت البيوض قد فقست وصارت الدودات الصغيرة ، صانعة المعجزات ، التي ظهرت منها تغذى يوميا بورق التوت و كانت الدودات قد أنجزت مهمتها يوم رأيت الأيقونة و لقد حولت ورق التوت الى مرير وصارت العذراء مؤطرة بالشرانق البيضاء وقلت لنفسي : أه لو انني استطيع البقاء أمامها حتى الربيع لأرى الشرانق تتفتح والفراشات البيضاء المتجعدة \_ الأرواح كما يسميها الفلاحون \_ تطوق ام الله بعيونها اللامعة الصغيرة و

وكان مسيحي مؤمن سيقول لي: «لم يكن ما رأيته حلما ١٠ انك لم تر الدودات ﴿ بل رأيتنا – نحن البشر ، فحالما ننجز مهمتنا على الأرض سندخل القبر ثم نخرج منه أرواها لنخفق بأجنحتنا حول أم الله الى الأبد ، لقد منحنا الله عيونا وبهذه العيون نرى انه قد أرسل لنا دودة الحرير لتدلنا على طريقنا ، ان الرموز المقدسة النبوية تربك قلوبنا لوهلة الا اننا لا نجرؤ على اتخاذ الخطوة التالية : ان نؤمن ونحول الأمل الى يقين » ،

عند الصباح كان العالم متألقا والبخار يتصاعد منه • كانت قد هبت عاصفة هوجاء أثناء الليل وتلقت الأرض الظمأى المياه

ب في هذا المتطع كله نضلت جمع دودة على دودات لتبييزها عن غيره من الديدان .

السماوية فانتعشت • حين توجهت الى نافذتي وجدت البحر والأرض أرجين بحلاوة والسماء حديثة الاستحمام ولامعة ، وبيضاء ناصعة من أشعة الشمس • وكان صدري منتعشا كقطعة أرض أيضا • وكتراب ظامىء تلقى عاصفة الليل كلها • كانت الغبطة التي شعرت بها عظيمة الى درجة انني رأيت من المستحيل علي أن أنكب على أوراقي في ذلك اليوم لأحول العالم الى أبيات ثمانية التفعيلات • فتحت الباب وخرجت •

كان شهر آب ، أسخى الشهور وأحبها ، مثل رب أسرة نشيط يتجول في حقول البطيخ والكروم وقبضتاه مليئتان بالثمار الريانة ، وهو ملوث بالتفالة من التعريق ( صنع العرق ) ـ ساتير مقدس ذو ذقنين وثلاثة كروش وذنب منتصب • جلت قدرته ! ذلك الذي يتمتع بكرمه ، اليونان ، وبخمره •

تلك هي الهتنا المحلية ، الآلهة الحقيقية ، الخالدة ، تحت شمس كهذه وأمام بحر كهذا وبين جبال كهذه كيف لآلهة أخرى دون كروش ودون متعة ودون أوراق دوالي على أصداغها \_ أن تولد ؟ وكيف لها أن تنمو قوية ؟ وكيف كان لأبناء اليونان وبناتها أن يؤمنوا بجنة تختلف عن هذه الجنة الأرضية ؟

دخلت الكروم • كانت الصبايا يقطفن العنب ووجوههن ملفوفة باحكام بمناديل بيضاء لترد عنهن اشعة الشمس المحرقة • يرفعن رؤوسهن حين يمر بهن شخص فلا ترى منهن الا العيون الفاحمة المتلامعة في ضوء الشمس والمليئة باطياف الرجال •

سمحت لجسدي أن يختار الطريق الذي يشاء ، ولقد سرتني فكرة انه هو الذي يقودني وليس أنا الذي أقوده ، أن الجسد لا يكون مادة عمياء صماء حين يستحم بالنور اليوناني ، أنه يمتلىء بروح هائلة تجعله فوسفوريا ، فأذا ترك لحريته يستطيع أن يتوصل الى قراراته وأن يجد الطريق الصحيح دون تدخل من قبل العقل ، وعلى العكس من ذلك ليست الروح شبحا هوائيا غير مرئي ، أنها تستخدم بعضا من يقين الجسد ودفئه بطريقتها الخاصة ، وتتذوق العالم

777

باستمتاع سهواني ، وكأنما لها هم ومنخران ويدان تداعب بهما العالم ، كثيرا ما ينقص الانسان الصبر اللازم للحفاظ على انسانيته كلها ، فيشوه نفسه ، يرغب ، أحيانا ، في التحرر من روحه وأحيانا من جسده ، ويبدو ان استمتاعهما معا حكم قاس ، ولكن هذيب العنصرين المجيدين الخالدين ، هنا في اليونان ، يستطيعان ان يتمازجا تمازج الماء الحار بالماء البارد ، فتأخذ الروح شيئا من الجسد ويأخذ المسد شيئا من الروح ، يصبحان صديقين وبهذا يتمكن الانسان ، على الأرضية اليونانية المدروسة المقدسة ، من العيش والتطواف وهو سليم ودون تشوه ،

توقفت حين عثرت على مشرب عام ٠ كان هناك قدح من النحاس مربوطا الى سلسلة دقيقة ٠ كنت ظمآنا ٠ أنعشني الماء كلية حتى اسفل قدمي ، فطقطقت عظامي وقفت قليلا تحت شجرة زيتون ٠ كانت الجنادب قد ألصقت بطونها الى جذعها وراحت تغني ٠ صمتت بغتة وقد أخافتها رؤية هذا الجندب الجبار ٠ ومر بي فلاحان وقد حملا حماريهما الصغيرين بالعنب ٠ وحيياني قائلين : « لك طول العمر » وهما يضعان كفيهما على صدريهما ٠ وكانت سويقات العناقيد تتدلى من لحيتيهما ٠ كان الطريق كله عابقا برائحة الخمر ٠ وبمواجهتي رأيت أشجار سرو وصلبانا سوداء بارزة من فوق سياج ناصع البياض ٠ كان هذا هو المعتزل الهادئ الذي يرتاح فيه الموتى وبينهم والدي ٠ قطفت ورقة زيتون ووضعتها بين السناني وعضضت عليها فامتلاً فمي بالمرارة ٠

غادرت ظل الزيتونة وانطلقت من جديد وأنا أغذ الخطى ، عندها عرفت الى أين يأخذني جسدي ، الى الاسلاف القدامى بعيونهم اللوزية وشفاههم الشهوانية وخصورهم الدقيقة كالخواتم، الاسلاف الذين كانوا ، قبل آلاف السنوات ، يلعبون مع الاله القوي القادر ، الثور ،

لا يمكن للانسان ، على ما أعتقد ، أن يحس برهبة أعمق وأكثر جذرية من الرهبة التي يحس بها وهو يمشي على الأرض التي يتمدد فيها اسلافه \_ جذوره ، ان قدميك تمدان جذورا تنزل في اعماق الأرض ثم تفتش من أجل أن تختلط بجذور الموتى الفالدة العظيمة ويملأ عبير التراب والبابونج الواخز أحشاءك بالاسترخاء وبالرغبة في الخضوع الحر للقوانين الأزلية و أما أذا كانت ثمرة الموت الحلوة لم تنضج في أعماقك بعد فانك تستثار وتتمرد رافضا حرمانك من النور والكفاح ومشكلات الحياة العظيمة في هذا الوقت المبكر و في حالة كهذه تسير بسرعة فائقة على هذا التراب المؤلف من عظام الأسلاف وأدمغتهم ولا تترك لقدميك فرصة مد جذورهما عوطير من جديد الى الملعب ذي الهالة ، الى النور و

كانت العاطفة التي شعرت بها وأنا أسير على الأرض القديمة في كنوسوس غنية الى درجة الترف ، ومعبأة بالموت والحياة ، الى درجة أنني أحسست بالعجز عن فهمها بوضوح ، بدلا من الحزن والموت وبدلا من الاسترخاء ، انطلقت من الأفواه البالية وصايا صارمة ، أحسست بالموتى يتعلقون بقدمي بشكل سلاسل طويلة ، ليس لانزالي الى عتمتهم الباردة بل من أجل التمسك بشيء ما والخروج معى الى النور لتجديد المعركة ،

غبطة لا تكبح وظماً لا يروى ، اضافة الى الثيران التي تخور في مروج العالم العلوي مع ملح البحر ورائحة العشب ، كلها ، تغلغلت عبر قشرة الأرض منذ ألاف السنين ومنعت الموتى من الموت،

تطلعت الى صراع الثيران المرسوم على الجدران: رشاقة المرأة وبهاؤها وقوة الرجل التي لا تخطىء ، كيف كانت تلعب مع الثور الهائج وتواجهه بنظرات جريئة ، لم يقتلاه حبا به ولكن لكي يتوحدا به ، كما في الأديان الشرقية ، أو لأنهما قد استولى عليهما المغوف منه فلم يجرؤا على التطلع اليه ، بدلا من ذلك كانا يلعبان معه ، باصرار وباحترام ودون كراهية وربما حتى بامتنان ، وذلك لان هذه المعركة المقدسة مع الثور كانت تشحذ قوة الكريتي وتنمي لياقته البدنية وجماله الجسدي ، والدقة النارية والباردة – معا لي الحركة وقوة الارادة والشحاعة – التي يصعب الحصول عليها للطرح قوته أمام قوة الوحش المخيفة دون أن يسيطر عليه الذعر ، وهكذا حوال الكريتيون الخوف وصنعوا منه لعبة مثيرة تتعرض فيها فضيلة الانسان ، عند احتكاكها المباشر بالقوة التي لا عقل لها ،

الى التحريض فتنتصر ـ تنتصر على الثور دون أن تقضي عليه لأنها لا تعتبره عدوا بل زميل عمل • فمن دونه ما كان للجسد أن يكون بهذه المرونة والقوة وما كانت الروح ستكون بهذه البسالة •

لا شك ان الانسان يحتاج الى تدريب كبير لكل من جسده وروحه ان كان عليه أن يتحمل رؤية الوحش واللعب معه في هذه اللعبة الفطرة • ولكنه ما ان ينهي تدريبه ويتملك الاحساس باللعبة حتى تصبح كل حركة من حركاته بسيطة وواثقة وتلقائية فيتطلع الى الخوف بجسارة •

وبينما كنت أتفرج على المعركة المحفورة على الجدران ، المعركة المغرقة في القدم بين الانسان والثور ( الذي نسميه اليوم الاله ) قلت لنفسي : هكذا كانت النظرة الكريتية ،

وبغتة استولى الجواب على عقلي ، وليس على عقلي فقط بل على قلبي واحشائي أيضا ، هذا ما كنت أبحث عنه وما كنت أريده ، علي أن أملاً عيني أوليسي الخاص بي بهذه النظرة الكريتية ، لقد كان عصرنا ضاريا ، والثور \_ القوى المظلمة الخفية \_ قد أفلت من عقاله ، وكانت قشرة الارض تتفتت وتطقطق ، الكياسة والانسجام والتوازن والسعادة وحلاوة الحياة ، هذه كلها فضائل ومتع علينا أن نتحلى بالشجاعة الكافية لتوديعها ، انها من عصور أخرى في الماضي أو في المستقبل ، لكل عصر ملامحه الخاصة به ، وملامح عصرنا شرسة ولذا فان الأرواح الدقيقة لم تجرؤ على النظر الى عينيه مباشرة ،

ولا بد لأوليس ، الذي كان يبحر على الأبيات الشعرية التي الكتبها ، من ان تتاح له فرصة النظر الى الهاوية بنظرة يونانية كهذه ـ دون أمل أو خوف ولكن دون صفاقة أيضا ـ وهو يقف شامخا على شفاه الجرف ٠

لقد تغيرت حياتي ابتداء من ذلك اليوم ، يوم النظرة الكريتية، كما كنت أسميه • واكتشفت روحي المكان الذي تقف فيه وأين تلقي بنظرتها • هدأت المشكلات الرهيبة التي كانت تعذبني ، وابتسمت وكأن الربيع قد جاء ، وتغطت الارباكات الهمجية ، مثل الاسواله النضرة ، بالزهور ، كانت عودة متأخرة للشباب وغير متوقعة ، ومثل الحكيم الصيني القديم بدوت وكأنني ولات أشيب ، عجوزا مقعدا بلحية بيضاء كالثلج ، ومع مرور السنين صارت اللحية شهباء ثم راحت تسود تدريجيا ثم تساقطت ، وفي سنوات شيخوختي انتشر زغب ناعم دقيق على خدي " ،

لـم يكـن شبابـي الا مجموعـة مـن المقلقـات والكـوابيس والتساؤلات ، وسنوات نضجي لم تكن الا اجابات متعثرة ، كنت اتطلع الى النجوم والى البشر والى الافكار .. أية فوضى ا وأي كرب أن تلاحق الله ، ذلك الطائر الأزرق ذا المخالب الحمراء ، في وسطها • سلكت طريقا ووضلت الى نهايته ــ هاوية • عدت مذعوراً وسلكت طريقا آخر ولكن الهاوية كانت مـرة أخـرى في نهايته ٠ انسماب جديد ورحلة جديدة وبغتة الهاوية ذاتها تفغر فاها أمامي من جديد ٠ طرق العقل كلها كانت تؤدي الى الهاوية ٠ كان شبابي ورجولتي يدوران حول قطبي الألم والأمل ، ولكنني الآن في شيخوختي اقف امام الهاوية هادئا ودون خوف • لم اعد أهرب ولم اعد اذل نفسي ، لا ، ليس انا ، بل أوليس الذي كنت اكونه ، خلقته لكي يواجه الهاوية بهدوء ، وخلال خلقه كنت أجاهد لكي اتشبه به في أنا نفسي كنت أخلق • لقد وهبت أشواقي كلها لهذاً الأوليس ، لقد كان هو القالب الذي أحفره لكبي يتمكن انسان المستقبل من الانسكاب فيه • كل ما كنت أتوق اليه وأعجز عن تحقيقه ، سيحققه هو ١ انه الفتنة التي ستسحر القوى النيرة والمظلمة التي تخلق المستقبل • الايمان يحرك الجبال • أمن بــه وسياتي • من الذي سياتي ؟ الأوليس الذي خلقته انه الأركيتيب ( النموذج الاصلي ) •

مسؤولية الخالق جسيمة ، انه يفتح طريقا يمكن ان يحث المستقبل ويجبره على اتخاذ قراره ·

تطلعت الى البحر الكريتي ، الى الأمواج التي كانت ترتفع شامخة ، فتلتمع للحظة تحت الشمس ثم تسرع لالقاء الشبح على حصى الشاطىء بهسهسة ، أحسست بدمي يجري على منوالها وهو يغادر قلبي وينتشر حتى أطراف أصابعي وجذور شعري ، كنت أتحول الى بحر ، الى رحلة لا نهاية لها مليئة بالمغامرات القصية ، الى قصيدة فخورة ميئسة مبحرة بأشرعة حمراء وسوداء فحق الهاوية وفي ذروة القصيدة قبعة بحار وتحت القبعة جبين قاس لوحته الممس وعينان سوداوان وفم مبقع برذاذ الملح ، وتحته كفان ضخمتان متصلبتان كالبراثن تمسكان بالخوذة ،

لم يعد يستطيع - أي لم نعد نستطيع - التلاؤم أكثر من ذلك داخل أرض الوطن الضيقة • اخترنا أكثر الأرواح رفضا للخضوع في الجزيرة وحملنا ما استطعنا من بيوتنا واعتلينا سفينة وارتحلنا • الحي أين ؟ ستهب الريح وترينا طريقنا • جنوبا ! الى هيلين التي كانت مسمرة على ضفتي يوروتاس ، ضيقة مثلنا بالحياة الآمنة الفاضلة المريحة ، والى جزيرة كريت الأصلية العظيمة التي كانت تذوي ، لأن القدرة قد فارقت أصلاب حكامها ، كانت ترفع ذراعيها وسط البحر وتنادي البرابرة لعلها تنجب منهم أطفالا • الى أفريقيا ، الى نهايات الأرض ، الى الثلوج الأزلية ، والى الموت !

في البدء كان الطائر الازرق ذو المخالب الحمراء يسير في المقدمة لكنه سرعان ما تعب فخلفناه وراءنا ، وظللنا متحررين في الهواء الخاوي دون دليل طائر ، بين حين وآخر كانت أرواح عظيمة خالدة تنشب مخالبها في حبال أشرعة سفينتنا وتغني بغية اغوائنا ولكننا كنا ننفجر ضاحكين فتخاف وتهرب ، وكنا أحيانا نسمع صرخة رهيبة تنطلق من أعماق البحر : « توقفوا ! أين تذهبون ؛ يكفي ! » وكنا نتكىء على شفير السفينة ونرد صارخين : « لا ، لا يكفي ، لا يكفي ، اهدأوا ! » وذات مساء جاء الموت والتف على يكفي ، لا يكفي ، لهدأوا ! » وذات مساء جاء الموت والتف على بمبونة ب حمراء ، كانت له لحية بيضاء كالثلج وكان وجهه وصدره وذراعاه وفخذاه محددة بندوب جراح ، ابتسم لنا بلطف ، وفهمنا ، وذراعاه وفخذاه محددة بندوب جراح ، ابتسم لنا بلطف ، وفهمنا ، لقد وصلنا أخيرا الى نهاية رحلتنا ،

<sup>★</sup> البهبونة : كتلة او كرة من ريش او حرير للزيئة .

استلقينا باسترخاء على ارض السفينة وأغمضنا أعيننا فرأينا: فوق القارات والبحار التبي عبرناها وفوق الرجال الذين اصطدمنا بهم والنساء اللواتي قبلناهن فوق الأرض والماء والنار واللحم، كانت هناك رحلة أخرى قا بها مصنوع من الغيوم والقارات والبحور والناس فيها مصنوعون من خيوط حريرية مسحوبة هن احشائنا و وفوقها ، في أعلى مستوى بينها كلها ، تحطم قاربنا الغيمي وتقطعت خيوطنا الحريرية ، تلاشت مظاهر العالم كلها ولم يتبق على ذلك السطح السامق الاشمس خرساء عمياء ساكنة أكثر سوادا من السواد ، قلنا لأنفسنا لعلها الله ، من يدري ؟ لعلها الله ، من يدري ؟ لعلها الله ، ماولنا أن نرفع أيدينا لتحيته لكننا لم نستطع ،

بينما كنت أكتب هذه ( الأوديسة ) على شاطئي الكريتي كانت القوى الشيطانية تستعد للحرب العظمى الثانية ، هبت ريح من المبنون على الجنس البشري وتشققت أسس الأرض ، وأنا منكب على أوراقي أصغي الى الضجيج الصادر عن الأمواج والبشر والقوى الشيطانية مبقيا لروحي حياة غالية لئلا يهيمن على الذعر، جاهدت للتكهن بالانسان ، ولاغرائه بكلمات منظمة ومنغمة ، خلك الانسان الواقع وراء المذابح والدموع ، وراء انسان اليوم القرد ، وعلى الرغم من انه ظل شبحا معلقا وسط الهواء فانني كنت أحس انني ، مين أنكب وأكتب ، أنقل اليه دمي ، لقد أفرغت وهو امتلاً وبيداً جسده يصلب شيئا فشيئا ويتحرك ويأتي ،

دخلت حلما عميقا • لقد فني أعمـق مستويـات المقيقة ، المستوى الصلب الذي ترتكز مساحته كلها على الأرض ، وتصاعد عاليا في الجو ، مثل نار تهب عليها ريح قوية ، أسمى مستويات المقيقة ، روح الانسان •

كنت أشتغل طوال النهار وأنام الليل كله • في حياتي كلها لم يسبق لي أن اشتغلت ليلا • أنا مثل الساعة الشمسية ، من دون شمس أصمت Sine Sole Sileo • فالليل ، بأحلامــه وصحته وبالأبواب المعتمة التي يفتحها في منهيء لي عملي لليوم التالي • الفائدة الأسمى في هذا الموضوع هي الوقت • حين أرى الناس خارجين للنزهة أو يتمشون دون هدف أو يبددون الوقت في مناقشات لا طائل منها ، أحس بالرغبة في الذهاب الى ناصية الشارع لمدي مثل شحاذ وأطلب منهم : « صدقة ! ، أيها المسيحيون الطيبون امنحوني القليل من الوقت الذي تضيعونه ، ساعة ، ساعتين ، اي شيء تحبون » •

بدأ النهار يأفل • عقدت ذراعي واسندت رأسي الى الوراء على الجدار ورحت أراقب الشمس الغاربة • لم أكن أحس بفرح أو بحزن أو بتعب • احساس بالراحة فقط وكأن أحشائي قد أفرغت ، وكأنني قد نزفت دمي كله ، وكأنني قشرة شفافة قاسية تركها الجندب على جذع شجرة الزيتون حين فقس • كان مركب شراعي صغير بشراع أحمر عائدا من الصيد وكنت أستطيع تمييز السمك المتلامع في قاعه • جزيرة صغيرة في مواجهتي مليئة بالبنفسج • وكنيسة المصلوب المهجورة الصغيرة تلمع بيضاء على قمة الجبل مثل بيضة • والضوء متشبئا بجدرانها البيضاء الناصعة ولا يرغب في مغادرتها •

كنت أستمع الى خشخشة الحصى عن يميني ، وكان شخص يسير مسرعا على الحصى ويقترب ، التفت ، فلمعت قبعة مدببة في الغسق الأرجواني وعبقت في الهسواء الرائحة الواخرة للعرق البشري ، انتقلت الى طرف المقعد الحجري الذي كنت أجلس عليه فأفسحت له مجالا ليجلس قريبا منيي ، قلت : « أهلا ، كنت أنتظرك » ،

انحنى والتقط بعضا من أعشاب البحر التي قذفت بها الأمواج ووضعها بين شفتيه وقال : « هانذا ٠ انني مسرور لرؤيتك » ٠

كان الليل الأزرق الرقيق يهبط من السماء ويصعد من البحر • وعلى اليابسة وراءنا كانت طيور الليل تطير بين اشجار الزيتون ، وكانت صرختا الحب والجوع الخالدتان العظيمتان تتجاوبان في الصمت

الأسود ، الحيوانات الصغيرة المختبئة بين الشجيرات القصيرة هائعة هي الأخرى ، وهي في حاجة الى الحب أيضا ، وتصاعدت نغمة حزينة من الأرض ،

ظللنا صامتين • وكان في وسع كل منا أن يسمع قلبه يخفق بهدوء • كان يبدو أن هذه الأشواق الليلية كلها • وأن هذه الأصوات المتصادمة كلها كانت تتناغم بمرورها في أحشائنا •

كانت العذوبة والغبطة عظيمتين الى درجة ان الدموع بدأت تنسكب من عيني" ، وانبعثت من أعماقي كلمات قديمة غامضة وتوقفت على شفتي :

یتساوی الموت والمیلاد أیها الفتیان ویتساوی وجع القلب والغبطة ویتساوی ان تبحر وأن ترسو کما تتساوی المرحبا والتودیع •

التفت الى الرفيق الصامت الى يميني وسألته: « هل نتحرك يا كابتن أوليس ؟ هل وصلنا ؟ يبدو ان الزمن قد توقف وكأنه قد تمول الى أزل • والخواء في كفي مثل مخطوطة رسمت عليها البحار والأراضي • والفرج \_ ما نسميه فرجا ونمد أيدينا بلهفة نحو السماء لكي نصل اليه \_ قد صار قطفة حبق وراء أذني • ألا تشم رائحة عبيره في الهواء ؟

تنشق رفيقي بعمق وابتسم

قال: «لقد أفرج عنك من الفرج » ، كانت رياح البحر قد جعلت صوته قاسيا وأجش ، «لقد أفرج عنك من الفرج ، وهذه أسمى مآثر الانسان ، وشرطك في خدمة الأمل والخوف قد انتهى ، لقد انحنيت فوق الهاوية ورأيت ظهورات العالم تنقلب رأسا على عقب ولم تخف ، انحنينا معا فوق الهاوية يا رفيقي الغالي ولم نخف ، هل تتذكر ؟ »

وقفزت الى ذهني الرحلة الرهيبة وراح البحر يرعد من صدغ

الى صدغ ، واتسعت ذاكرتي فرأيت وعاودت الرؤيسة واستعدت الاستمتاع بالطريقة التي اقتلعنا أنفسنا بها من الابسن والزوجة وأرض الآباء والحياة الوادعة وكيف خلفنا وراءنا الفضيلة والحقيقة وكيف مررنا بين سيلا وكاربديس ب الله دون ان نفسر سفينتنا وكيف انطلقنا الى اتساع البحر بأشرعة مملوءة وشققنا طريقنا ببسالة نحو الهاوية ،

- كانت رحلة جميلة قلت ذلك وانا المس ركبة رفيقي بمحبة حقيقية ولقد وصلنا الآن
  - ـ وصلنا ؟ سألني مندهشا ما الذي يعنيه هذا ؟
    - أعرف يعنى اننا نرحل الآن •
- نعم اننا نرحل الآن دون قارب ودون بحر ودون جسد
  - ــ أحــرار ٠ ــ لا ٠ أحرار من الحرية ٠ ما بعد ٠
  - ـ ما بعد الحرية يا رفيقي ، تشجع ،
  - ما بعد ؟ أين ؟ عقلي عاجز عن استيعاب ذلك •
- ــ أخاف من اللحاق بك ان قوتي لا تصل الا الى هنا لا أستطيع الذهاب أبعد من ذلك •
- ــ لا يهم يا أبي لقد أديت واجبك ولقد انجبت ولدا اسمى منك أنت تبقى هنا كالطافية ﴿ أَمَا أَنَا فَسَأَدُهُبُ الى مَا هَــو أَبِعَــد » •

نهض وشد حزامه ونظر بعيدا عبر الظلمة • وسقط نجم مثل دمعة على خد الليل • وهبت ريح من الأرض فصهلت الأمواج في الصمت مثل جياد تستيقظ • مد لي يده • فصرخت ، وكان روحي تفارقني ، « أأنت راحل ؟ » •

<sup>★</sup> سيلا صخرة جنوبي الشاطىء الايطالي وكاربديس تيار خار في مضيق مسينا . ومن الاسمين جاء الاسمان الاسطوريان عن غولنين تشكلان خطرا على البحارة . والمرور بين سيلا وكاربديس . مبير يعني الخيار بين خطرين .

<sup>\*</sup> عوامة لارشاد السفن .

اندنى علي وقبل كتفي اليمنى ثم كتفي اليسرى ثم عيني الاثنتين • وغطتني شفتاه بمياه مالحة • ابتسم وخرج صوته لعوبا وعطوفا •

« من كان ذلك الزاهد الذي بحث عن الله أربعين عاما ولم يستطع أن يجده ؟ كان شيء معتم يلوح في الوسط ويعيقه • الا انه ذات صباح رأى : كان ثوبا من الفرو يحبه كثيرا ولم يكن قلبه يطاوعه للتخلي عنه • ألقاه بعيدا وبغتة رأى الله أمامه • • • أنت فروتي القديمة يا رفيقي العزيز • وداعا » •

ارتعبت • كانت كلماته الأخيرة تبدو وكأنها قادمة من البعيد البعيد من الضفة الأخرى • قفزت واقفا وفتشت في الظلمة •

لا أحد ٠

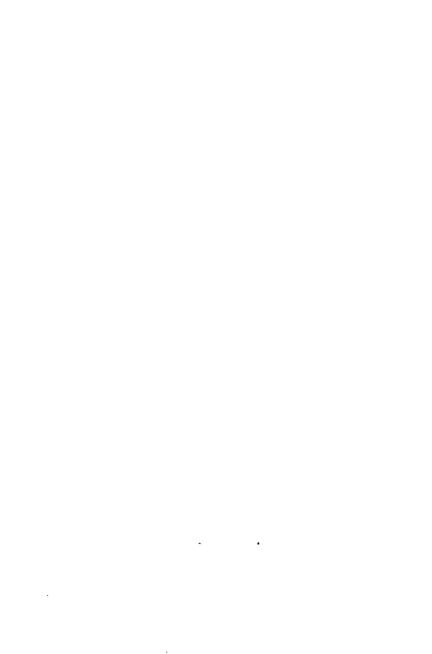

## خاتمة

اقبل يدك يا جدي م الحبيب • اقبل كتفك اليمنى واقبل كتفك اليسرى ، لقد انتهى اعترافي وعليك أن تحكم الآن ، انني لم أسرد تفاصيل الحياة اليومية • فلقد كانت قشورا • كنت تلقيها في لجة الهاوية ولقد فعلت مثلك • كانت الحياة ، بأصرانها الكبيرة والصغيرة ، وبأفراحها الكبيرة والصغيرة ، تجرحني أحيانا وتلاطفني أحيانا ٠ لقد هجرتنا تلك الشؤون اليومية الاعتيادية وهجرناها ٠ لم تكن جديرة بعناء الالتفات الى الوراء وانتشالها من الهاوية • لن مخسر العالم شيئا اذا ما ظل الناس الذين عرفتهم غارقين فسى النسيان • فالاتصال مع معاصري" لم يؤثر على حياتي كثيرا • لمّ أحب أناسا كثيرين ، اما لأننى فشلت في أن أفهمهم واما لأننس كنت أنظر اليهم باحتقار • وربما أيضا لأني لم يصدف لي أن التقيت بالكثيرين ممن يستحقون أن يحبوا: الا انني لم أكن أكره أحدا وذلك على الرغم من أننى قد آذيت العديد من الناس دون أن أكون راغبا في ذلك • لقد كانوا عصافير دوري وأنا كنت أرغب في تحويلهم الى نسور • انطلقت بغية تخليصهم من الاعتدال ومن التكرار فدفعت بهم دون أن آخذ قدرتهم على الاحتمال بعين الاعتبار فتحطموا على الأرض ، لم يكن يثيرني الا الموتى الفائدون ، السيرينات العظيمة : المسيح وبوذا ولينين • منذ سنوات عمرى الأولى كنت أجلس عند أقدامهم وأصغى باهتمام الى أغنيتهم المغوية المليئة بالحب • ولقد كافحت طوال حياتي لأنقذ نفسي من كل من هذه السيرينات دون

ب سيتضح في هذا الفصل ان الجد الذي يكلمه ويتخذه رمزا هو الفنان الاسباني الكريتي الاصل الى غريكو ( ١٥٤١ ــ ١٦١٤ ) .

التنكر لأي منها ، كافحت لتوحيد هذه الأصوات المتصارعة الثلاثة وتحويلها الى نغم منسجم •

ولقد أحببت نساء • كنت محظوظا في الالتقاء بنساء فـذات في طريقي ، لم يسبق لأي رجل ان قدم لي معروفا أو عونا في كفاهي بالقدر العظيم الذي فعلته هذه النساء ، وواحدة منهن أكثر من الجميع : الأُخيرة • ولكنني القي على هذا الجسد المبتلى بالحب الوشاح الذي القاه أبناء توح على أبيهم السكران • انني أحب أسطورة اسلافنا عن ايروس وبسيشه ب ولا بد أنك قد أحببتها أيضًا • يا جدى • انه بن المخجل والخطر معا أن تشعل قنديلا فتبدد الظلمة وترى جسدين مشتبكين في عناق • كنت تعرف ذلك ، انت الذي خبات زوجتك الحبيبة جيرونيما دولاس كويفاس في غموض الحبّ القدسي ١ انني أفعل الشيء ذاته مع جيرونيماي ، رياضية رفيقة وجسور ، نبع بارد في وحشَّتنا اللاانسَّانيَّة ، وراحَّة عظَّيمة ا الفقر والعرى \_ نعم لقد كان الكريتيون على حق حين قالوا أن الفقر: والعرى لا أهمية لهما اذا قيضت لك زوجة صالحة ١٠ ان لدينا زوجتين صالحتين : زوجتك جيرونيما وزوجتي هيان ١٠ أي حظ عظيم هذا يا جدي ! كم من المرات لم نقل فيها لأنفسنا ونحن تنظر اليهما : بورك اليوم الذي ولدنا فيه ا

الا اننا لم نكن نسمح للنساء ، وحتى لأعزهن ، بأن يضللننا ، لم نسلك طريقهن المفروش بالزهور بل أخذناهن معنا ، لا ، لـم ناخذهن بل ان هاته الرفيقات الباسلات تابعننا في ارتقائنا بملء ارادتهن ، .

شيء واحد كنا نلاحقه طبوال حياتنيا : رؤيها قاسية لاحمة صامدة ـ الجوهر • ومن أجله كم من السموم قدمها لنا الآلهة والبشر لكي نشربها وكم من الدموع ذرفنا • وكم من الدماء وكم من العرق

ب تزوج ايروس من بسيشه وصار يزورها كل ليلة ويرحل نجرا وقد اوصاها ان لا تحاول رؤية وجهه . ولكنها ذات يوم اشعلت شبعة وقربتها من وجهه نستطت عليه تطرة ايتظته واختفى .

الغزير! طوال حياتنا كان هناك شيطان (أشيطان أم ملاك؟) يرفض ان يدعنا في سلام • كان ينحني فوقنا ويلتصق بنا ويهمس في آذاننا: « عبثا • عبثا • عبثا • عبثا • كان يظن انه سيجعلنا نتجمد في دروبنا • الا اننا صددناه بهرة من رؤوسنا > وصررنا على أسناننا وأجبنا: « هذا ما نريده بالضبط • اننا لا نعمل لقاء أجر ولا رغبة بأجرة يومية • اننا نقاتل في الجو الخالي ما وراء الأمل ووراء الفردوس! » •

كان للجوهر أسماء عدة : كان يظل يغير اقنعته طالما نحن نتابعه • أحيانا كنا نسميه الأمل الأسمى وأحيانا اليأس الاسمى ، أحيانا ذروة الروح البشرية وأحيانا سراب صحراء ، أحيانا الطائر الأزرق والحرية وأحيانا ، أخيرا ، كان يبدو لنا مثل دائرة مغلقة ، القلب البشري مركزها والخلود محيطها ، دائرة أطلقنا عليها اعتباطا اسما ثقيلا محملا بآمال العالم ودموعه كلها : « الله » •

في داخل كل رجل متكامل ، في سويداء قلبه ، مركز غامض يدور موله كل شيء آخر وهذا الدوران الغامض يوحد بين أفكاره وأفعاله ، ويساعده على العثور على الانسجام الكوني أو اغتراعه ، هذا المركز بالنسبة للبعض هو الحب ولآخرين اللطف أو الجمال ولغيرهم التعطش للمعرفة أو التوق للذهب وللسلطة ، انهم يتفحصون القيمة النسبية لكل شيء آخر ويلحقونها بهذه العاطفة المركزية ، ويا لتعاسة الانسان الذي لا يحس بنفسه محكوما في داخله من قبل سلطان مطلق ، فحياته غير المحكومة والمشوشة تبعثرها الرياح ،

ومركزنا ، يا جدي ، المركز الذي اجتاح العالم المرئي في عصفه والذي كافح للسمو به الى أعلى درجات البسالة والمسؤولية كان المعركة مع الله ، أي اله ؟ الذروة القاسية لروح الانسان ، الذروة التي نحن دائما على وشك الوصول اليها والتي تقفز دائما على قدميها وتصعد أعلى فأعلى ، « وهل يتقاتل الانسان مع الله ؟ » سالني بعض المعارف سافرين ذات يوم ، وأجبتهم : « ومع من غيره تتوقعون من الانسان ان يتقاتل ؟ » فعلا ، مع من غيره ؟

لهذا ، يا جدي ، كانت حياتنا كلها ارتقاء ، ارتقاء وجرفا وعزلة ، لقد انطلقنا مع العديد من رفاق الكفاح والعديد من الأفكار في موكب عظيم ، ولكن فيما كنا نصعد وفيما كانت الذروة تنتقل وتصبع أبعد فأبعد كان رفاق الكفاح والأفكار والآمال مواظبين على توديعنا ،تتقطع أنفاسهم فلا يعودون راغبين أو قادرين على الصعود أعلى من ذلك ، وظالنا وحيدين وعيوننا مثبتة على (الجوهر المتحرك) ب ، الذروة المتنقلة ، ولم يتسلط علينا الصلف ولا اليقين الساذج بأن تقف الذروة ذات يوم وتثبت وبأننا سنصلها، ولا حتى الاعتقاد بأننا اذا ما وصلناها سنجد هناك في الأعالي السعادة والخلاص والفردوس ، كنا نرتقي لأن فعل الارتقاء ذاته بالنسبة لنا هو السعادة والخلاص والفردوس ،

انني أعجب للروح البشرية : ما من قوة في السماء أو الأرض لها عظمتها ٠ دون وعي بالأمر نحمل في داخلنا هذه الطاقة الجبارة ٠ الا اننا نرهق أرواحنا بَّأَثقال من اللحم والشحم ونموت دون أن نعلم ما نحن وما نستطيع انجازه • أهناك قوة أخرى على الأرض تستطيع أن تنظر الى بدء العالم ونهايته مباشرة دون ان يصيبها العمى ؟ في البدء لم تكن الكلمة ( كما تعظنا الأرواح الرازحة تحت الشحم واللحم ) ولم يكن الفعل ولا يد الخالق المليئة بالطين المتلقي للحياة • في البدء كانت النار • وفي الختام ليس هناك خلود ولا جزاء ، لا نعيم ولا جميم • في الفتام النَّار • وبين هاتين النارين ، يا جدي العزيز ، نمن نرحل ، ولقد كافعنا ، بأمرة النار وبالعمل معها ، من أجل ان نحول اللحم الى لهب والفكر الى لهب ، والأمل واليأس والشرف والعار والمجد ألى لهب • كنت تسير في المقدمة وأنا أتبعك • ولقد علمتني أن لهبنا الداخلي ، المتناقض مع طبيعة اللحم ، قادر على التأجج بحدة تتزايد أبداً مع مر السنين • لهذا كنت تزداد قسوة باستمرار وانت تشيخ ( كنت ارى ذلك فيك واعجب بك لأجله ) وتزداد شجاعة كلما اقتربت من الهاوية •القيت بأجساد القديسين والماكمين والرهبان في بوتقة نظرتك وذوبتها كما تذوب المعادن فأزلت عنها صدأها وصفيت منها الذهب الخالص : روحها • أية

Moving Monad (¥

روح ؟ اللهب • ووحدت ذلك بالحريق الذي ولدنا وبالحريق الذي سيلتهمنا •

كان المتعقلون يتهموننا بأننا نكبر الأجنحة الملائكية كثيرا وبأن لدينا صفاقة الرغبة في اطلاق السهم الى ما وراء الحدود البشرية ، ان شيطانا في داخلنا - ولنسمه لوسيفر لأنه يجلب النور - هو الذي يظل يمثنا على ذلك • فهو الذي كان يرغب في تخطى الحدود لكي يذهب الى حيث لا ندرى ٠ كل ما نعرفه أنه يذهب أعلى ٠ ومثل القديس جورج ، الذي كان يحمل على كفل جواده الأميرة الشابة التي كان التنين يرغب في التهامها ، كان الشيطان يحمل الحياة ، الحياة التي كانت تختفي وتتعرض للفطر داخل كل شيء حي ، والتي كانت ترغب في الهرب لانقاذ نفسها ، لا بد ان القرود قد أحست بزخم الكون فيها ، بالطريقة ذاتها ، يحرضها على ان تقف على أرجلها الخلفية ، وعلى الرغم من ان الألم كان يجعلها تعول ، وعلى ان تحك عودين معا لتوليد شرارة على الرغم من ان القرود الأخرى كانت تسخر منها • وهكذا ولد الانسان القرد وولد الانسان • وهكذا ، يا جدي ، كانت القوة التي لا تفني ولا ترحم ترفس صدورنا أيضا: لكى تنّقذ نفسها من الانسّان وان تتابع طريقها بعده ٠ لم تظن اننا كنا نذوى ونقاسى بين البشر ؟ كانوا يصرخون : « نرفض الذهاب أبعد من ذلك • أطبقا أجنحتكما ولا تطلقا السهم الى هذا القدر من العلو · أنكما لا تخافان الله ولا تستمعان لصوت العقل · اجلسا ! » الا اننا لم نكن نتكلم بل كنا نعمل • كنا نعمل باجنحتنا ونشد قوسنا ، فتحنا أحشاءنا لنسمح للشيطان بالخروج ،

لقد وبخك المفتش العام في توليدو لم ذات يوم قائلا: « لا أحب الملائكة التي ترسمها ولا القديسين • فبدل من أن تجعل الناس يصلون انها تجعلهم يندهشون • الجمال يزج نفسه عائقا بين أرواحنا والله » •

وضحكت وأنت تفكر بصمت : انني لا أريد أن أجعل الناس

<sup>🙀</sup> هي طليطلة .

يصلون • من قال لك انني كنت أريد أن أجعل الناس يصلون ٢٠٠٠ الا انك لم تتكلم •

وشخص آخر ، هذه المرة رسام وصديق شخصي ، هز رأسه حين رأى « توليدو في العاصفة » وأعلن : « انك تدوس القواعــد • هذا ليس فنا • لقد تخطيت حدود العقل ودخلت مملكة الجنون » •

وابتسمت (كيف حدث انك لم تنفجر غضبا ؟) وأجبته : « من قال لك انني أنتج فنا ؟ أنا لا أنتج فنا ولا أهتم للجمال • العقل مقيد خانق لي وكذلك القواعد • أنا ، مثل السمك الطائر ، أقفز خارجا من المياه الآمنة المطمئنة وأدخل جوا أكثر أثيرية مليئا بالجنون » •

صمت لحظة وتطلعت الى توليدو التي رسمتها : ملفعة بغيوم سوداء ومهدمة بالصواعق ، وأبراجها وكنائسها وقصورها التي تحررت من أجسادها الحجرية لتظهر من وسط السواد مثل أشباح ملفعة ببهاء مقلق ، تطلعت اليها وبدأ منخراك يرتعشان وأنت تتنشق رائحة الكبريت ، وبعد التأمل لحظة في صمت هتفت متألما وأنت تنشب أظافرك في صدرك : « أي شيطان في داخلي ؟ من أضرم النار في توليدو ؟ أنني ، فعلا ، استنشق ريحا مليئة بالجنون والموت ، أعنى انها مليئة بالحرية » ،

الوحيد الذي كان قادرا على فهم السعار القدسي كان شاعرا ( ولا أهمية لكونه راهبا أيضا ) ، الأب هورتنسيو فيلكسس بارافيسينو ، رأى الظلمة المخيفة ، والصواعق الوحشية والاجنحة الكبيرة والقديسين الذين ذابت أجسادهم عنهم وتحولوا الى شموع ملتهبة وأمسك يدك الملطخة بالألوان ذات يوم وقبلها ، قال : « لقد جعلت الثلج ذاته يتفجر باللهب ، لقد تخطيت الطبيعة ، وان الروح لتبقى متشككة في دهشتها : أي من الاثنين و مخلوق الله أم مخلوقك و يستحق ان يحيا » ، وعند نهاية هذه الكلمات بدأ صوته يرتجف ،

كنت تسمع باسما هادئا للاهانات وللمدائح • واذا حدث بين

حين وأخر أن تظاهرت بالغضب ، فأن الغضب يكون عندها عاصفة سطحية على وجهك بينما تبقى الأعماق التحتية ساكنة ، ولأنك كنت تعي السر العظيم فأنك لم تكن تحمل أملا أو خوفا أو خداعا عبثيا للنفس ، أن البشر يتصارعون مع هذين الشبحين العظيمين الفير والشر ( من يدري ربما كانا وجهين الله ) ، ويقول الأكثر جهلا أن الفير والشر عدوان ، ويصعد آخرون خطوة أخرى أعلى من ذلك ويقولون أن الفير والشر حليفان ، بينما أخرون غيرهم ، وهم يشملون لعبة الحياة والموت على هذه القشرة الارضية بنظرة شاملة ، فيفرحون للانسجام ويقولون : الخير والشر ( واحد ) ،

الا أننا ، يا جدي ، واعيان للسر العظيم ، اننا نكشفه ومن يهتم ان لم يصدقنا أحد ، الأفضل أن لا يصدقونا ، الانسان عاجز وهو في حاجة الى العزاءات ، واذا صدق فان دمه سيجمد رعبا ، أي سر ؟ أن هذا الـ ( واحد ) غير موجود ،

ذهبت ذات يوم الى بيتك في توليدو ، يا جدي ، لكي استطيع انا أيضا أن أرى القديسيين والحواريين والنبلاء الذين رسمتهم ، كم خففت عنهم من عبء اللحم وجعلتهم على وشك ان يتحولوا الى لهب ، لم يسبق لي في حياتي كلها أن رأيت لهبا أكثر اضطراما ، قلت لنفسي : هكذا يهزم اللحم وهكذا يتم الحفاظ على الجوهر الثمين من التفسخ ، ليس أقدامنا أو أيدينا المصنوعة من الطين ولا شعرنا الأشقر أو الاسود ، بل الجوهر الثمين الذي يكافح داخل هذا الكيس الجلدي والذي يسميه بعضهم روحا ويسميه آخرون لهبا ،

لو كنت ، يا جدي ، ما تزال مكتسيا لحمك لجلبت لك بعض العسل والميزاثيرا ب والبرتقال هدية من كريت ولجلبت لك أيضا هاريديموس ، عازف الربابة الظريف الذي يضع قطفة الحبق وراء الذنه ، لكي يغني لك المانتينادات التي كنت مولعا بها :

<sup>\*</sup> نوع من الجبنة شبيه بالجبنة الحلوم .

أدر الدفة وعانق عهدك وليأت ما يمكن أن يأتي من يهتم اذا نجع المشروع أم مات ·

أمامك عمل ، أبحر ولا تخف وادفع شبابك من أجله دون أن تذرف دمعة ٠

أنا ابن البرق وحفيد هزيم الرعد على راحتي أبرق وأرعد ، وعلى راحتي أسقط البَرّد •

الا انك قد تحوات الى لهب • أين أستطيع أن أجدك ؟ وكيف أستطيع أن أراك ؟ وأية هدية أستطيع أن أجلبها لك لأجعلك تتذكر كريت وتنهض من القبر ؟ للهب وحده قيمة في نظرك • أه لو انني أستطيع أن أتحول الى لهب وأنضم اليك !

منذ سبعة وثلاثين عاما كنت تجثم على هذا المطل الذي اسمه توليدو ومنذ سبعة وثلاثين عاما لا بد انك قد خطوت على هذه الشرفة التي أقف عليها الآن ورحت ترقب نهر تاغوس الموحل وهو يجري تحت جسر القنطرة Alcantara ذي القوسين ، ترقبه يجري ويتقدم ليصب في المحيط ويتلاشى ، وكان عقلك يجري معه وحياتك كانت تجري أيضا ، وتتقدم لتصب في الموت وتتلاشى ، وخات كانت تجري أيضا ، وتتقدم لتصب في الموت وتتلاشى ، وخرجت من أعماقك صرفات مريرة متمردة ، لم أفعل شيئا حتى الآن ، لا شيء ، هكذا رحت تفكر بينك وبين نفسك وأنت تشد قبضتيك ( لم تتنهد بل غضبت ) ، لم أفعل شيئا ، ما الذي تستطيع الروح أن تحققه بالالوان والقماش ؟ أنا لا يلائمني أن أمكث هنا في نهاية الدنيا لأمزج الألوان وأتلهى بفرشاة وأرسم القديسين والمسيحيين المصلوبين ، هذا النقل للصور لا يخفف عن روحي ، العالم ضيق والحياة ضيقة وضيق هو الله ، كان علي أن التقط النار ح النار والبحر والرياح والحجارة ح كي أبني العالم كما كنت أريده : ندا لمكانتي ،

بدأت الشمس تغرب ، وصارت الأسطحة ذهبية وأعتم النهر وأطل نجم المساء من الجبل ، أشعلت المصابيح في بيتك وراحت خادمتك المخلصة العجوز ماريا غوميز تعد المائدة ، وخطت جيرونيما، الرفيقة العزيزة لساعات نومك وصحوك ، الى الشرفة ولمست يدك برفق لئلا تخيفك ، قالت : « حل الظلام الآن ، لقد اشتغلت طوال النهار ولم تأكل شيئا ، الا تشفق على جسدك ؟ هيا ، ، ، »

لكنك كنت قد أوقفت خلقك للعالم والتفت الى كريت • كنت تخطو فوق الجبال الكريتية فلم تسمع الصوت اللطيف ولم تحس باليد البيضاء • لم تكن قد بلغت العشرين من عمرك • وكان الجو عابقا بالزعتر • كنت تغني المانتينادات الثلاث التي أنت مغرم بها ، ومنديل ذو أطراف طويلة يطوق شعرك الفاحم وقطيفة وراء أذنك وكنت ذاهبا الى دير فرونديسي الشهير لترسم العرس في قانا بد الذي طلبه منك رئيس الدير •

كَان عَقَلَكُ فَاتَضَا بِالْأَلُوانُ الزرقاء والقرمزية والخضراء • كان العروسان متربعين على مقعدين مرتفعين مزينين بنقوش نسرين مزدوجي الرؤوس • موائد العرس معدة والضيوف يأكلون ويشربون وكان عازف الربابة يجلس في وسطهم يعزف على الله ويغني الغاني الزفاف المرحة • كان المسيح يقوم للقد سكر وتوردت وجنتاه ويضع فلورينا فضيا على جبين العازف • • •

وبغتة جاءك الصوت الحبيب وكأنه قادم من بعد ، سمعته وبغتة جاءك الصوت الحبيب وكأنه قادم من بعد ، سمعته وأجبت : « انني قادم » ، وتبعت المرأة باسما ، تلك المرأة التي اعادتك بلطف الى الأرض ، لكن عرس قانا يتوالد في ذهنك ، وكانت الربابة الكريتية المرنان ترن وتعول في داخلك ، وبغتة بدت الوجبة اليومية مثل وليمة عرس ، كنت تحتفظ بعازفين في خدمتك ، واستدعيتهما ، أيها العريس ، ليعزفا على المزمار والغيتار وأنت تأكل لكي يستطيع طعامك المتواضع أن يصبح مادبة عرس قانا ، وهين انتهيت من الأكل نهضت أنت الآخر ( تذكرت الصورة التي رسمتها في خيالك ) وبكرم نبيل وضعت دوقتين ذهبيتين على جبيني العازفين ،

ع تانا ترية في الجليل ، تيل أن المسيح حضر عرسا غيها وهناك تام بمعجزة تحويل الماء الى خمر .

لقد كنت تعيش مثل لورد • وبما أنك لم تكن تملك الأ الاحتقار للاقتصاد فلقد بددت كل ما كنت تكسبه من فنك • كان الأصدقاء والاعداء يعيبون عليك ذلك ويعنفونك • وكانوا يسألونك : « ما الذي تفعله ببيت مؤلف من أربع وعشرين غرفة ؟ وماذا تفعل بالعازفين ؟ لم لا تتنازل بحمل ايقوناتك على ظهرك مثل الآفرين والتجول على الكنائس والأديرة لبيعها ؟ » •

كانوا يسمونك صاحب النزوات شامخ الأنف المتعجرف و وكنت تشتعل غضبا اذا ما قيلت في حقك كلمة واحدة ، وكنت تتغجر غيظا اذا ما سئلت كم دوقية تتوقع ثمنا للوحاتك و كنت تجيب : « لوحاتي ليست للبيع و انها لا يمكن ان تشترى و ان أعمالا فنية مثل أعمالي هي خارج منال أية محفظة نقود و انني ، ببساطة ، اتركها لديك رهينة و وحينما أشاء ساعيد دوقياتك واستعيد لوحاتي » و

سألك القضاة : « من أين أنت ؟ ولماذا جئت الى توليدو ؟ ومن أنت ؟ » لكنك قاطعتهم وقلت : « لست ملزما بالاجابـة • ولن أجيب » الا أنك حين لم يجبروك نقشت اسمك كبيرا وعريضا على لوحاتك وفي أسفلها بكبرياء جليل « كريتي » •

وحين ذعر الملك فيليب ذو الأنف الثعباني لرؤيــة القـديس موريس الذي رسمته له عضضت على شفتيك ولم تتنازل بالتوسل أو بتخفيف حدة الوانك • وبدلا من ذلك حملت ، وأنت ملفع باللهب ، غضبك وكبرياءك وفنك العصي معك وانطلقت هاربا الى توليدو •

كانت لحظة عظيمة • ضمير نقي شريف يقف على كفة ميزان وامبراطورية على الكفة الأخرى • وكنت أنت ، ضمير الانسان ، الذي أرجح الكفة • سيكون هذا الضمير قادرا على أن يقف أمام الله يوم القيامة دون أن يحكم عليه ، بل هو الذي سيحكم لأن الكرامة الانسانية والنقاء والبسالة تملأ حتى الله بالرعب •

اعذرني يا جدي لعجزي عن ضبط نفسي • لقد أحسست باعجاب كبير باللحظة المفعمة بالنبل التي اجتزت فيها العتبة الملكية ورحات رافع الرأس متخليا عن مكاسب العالم الكبيرة والصغيرة ومخلفا اياها وراءك باحتقار الى درجة انني تجرأت على تثبيت تلك اللحظة في الشعر والوزن لكي أمنعها من الفرار • لقد كتبت ثنائي بحبر أسود وبحبر أحمر وعلقته في الهواء:

ملتفا على رف صخرى تحت اللهب المتأجج كان الملك \_ الدودة \_ يرقب ، بنظرته المديدة ، البنائين يعلون ضريحه المعزول المربع حولهم من كل الجهات • حجرة وقصر وقبر ، كان الغرانيت القاسى ذو الألوان الفجة يجأر فظا وعاريا على الصخر الأجرد • كان فمه المزبد يتشقق وكان الوجه الشمعي الأبيض للقاضى الآثم والجسد الذاوي يتفسخان ببطء \_ حينما ، بغتة ، من قمة الجبل انقض بزعقة مغتبطة عقاب جائع على الهيكل المخدر: قبل ثلاثين عاما ، كان يفوح نتنا ٠ ويحس الشاب الوسيم ، الكريتي ، بالطائر الصياد ينطلق من ذهنه لينقض على السلطان • ما تزال تتردد في صيوان أذنه لسعة الجلدة المهسهسة المليئة بالنقمة والتي أخرجته من هيكل أحلامه: « الملك يرفض القديس موريس ا » اهتز الهواء ورن -تعالى اللهب من كل صوب ، اسلمة وملائكة ، وتمتد النار الى الصور

مستغرقة في الله ، الرماح ليالك مشرعة مغتسلة بالشمس > والزهور تنبثق من الحجارة المحماة ، والتروس مصقولة زمردية ياقوتية ، والضوء يجوس ، كالأسد ، ويلتهم ، في السماء كان المحاربون الشجعان > بهياكلهم الضبابية ، يزحفون أرتالا مثل أعمدة العصف الباكر • ويعجن الشاب ، بأصابع قوية متشنجة ، كتلة من البطم الكريتي الحار فتتعطر كفه الى الأبد ٠ الوقت ظهر • والشمس تسطع على الحجارة • ويرى هامي الثغور النحيل خلقا جديدا يومض في الضوء غير واضع \_ يظهر شكله ساميا وعاريا وكجناح مستقيم ينتشر بقوة محطمة فيهز ، وهو سجين ، الدير ومعقل البشر الثقيل ، الجسد الواهي وتنفتح على السماء نافذة لازوردية • الطيور الملائكة ، هابطة الى كير العقل ، وكالتفاحات الذهبية تتدلى أنباء الملك السوداء ، ومن أعالي السماء الطاهرة يندفع عقآب العقل ، هابطاً بصمت الى دماغ الكريتي ، ملاكا عظيما فمه ملىء بالنار • يعبر الأطفال ، مثل الجمر بعد مطر المساء ، ويعبر الرهبان والعذراوات واللوردات بخدود غائرة ، والأمهات مكرسات لأبنائهن : ألهتهن • تتحرق كفاه للبدء رغبات مبهمة تخنقه ،

وبعضات نهملة كبيرة بعاين قماش اللوحة الأثيري في الهواء • تسيل الألوان كثيفة وتجيش مرحة في دماغه قبل ان تتمكن اليد من الامساك بها • تندفع الملائكة الباسلة وأعشاش من النيازك تتفجر على الرؤوس • وكرايات حربية تعود مزقا ، تشتعل الرايات في عقله ، تمسك مفاتيح ونيرانا ، تلك المحبوبة ، الكأس الكبيرة المزخرفة بأفعى • ويحس الشاب بالله منحنيا فوقه وينزل مثل كتل من النار ، يزعق وجسده مضحى به على الصليب • أرض مهتاجة • ومثل لسان أسد تلعق الرحمة الالهية الحجارة بنهم • ويلتف الجمهور الذي لم يولد حول خاصرتية في رقصة مرحة رجاجة ٠ تشتعل أصابعه وواحدة بعد أخرى يشعل الذرى ، رؤوس لهب خافت على شموع حجمها ضعف حجم الانسان • وببهاء غیر دنیوی ، مثل هالة القمر اللؤلؤية ، تومىء البه قشرة الأرض العليا: « سَأُسُمِبِ الْمِسَدِ : دعه يتكسر ! فالله ، المغناطيس العالى بين الغيوم ، يجذبني الى قاعة الرقص الأثيرية الثلاثية • الا ان آلملك ذلك العشب الخنزيري السام ، يطردني من خم" دجاجه الموحش ، انه يرى الضوء والمخاوف ٠ عليك اللعنة ! وداعا ، ولكن اعلم ايها المنخل اللحمى ، أنّ الفن

ليس خضوعا وقواعد بل هو شيطان يحطم القوالب • اننى أتركك لتزيل شعر العانة برساميك الخصيان الأرذال » • مكذا تكلم ٠ وبمواجهة الشمس ، نحو مخرطة الغرانيت ثبت عينيه ، تينك الجوهرتين الثمينتين القاسيتين ، على المنحدرات العمودية • تشمم البطيم فتسللت النمرة المدللة ، كريت ، وراحت تجوب ظلمة أعماقه الحالكة • هموم ثقيلة ، ورغبات طموح ورجولية ، تتجاوب في صدره كالطبول كطنين النحل في الزعتر المزهر وتدخل فروديسي الحبيبة الى عقله ٠ ويتصاعد البخار من بسيلوريتي ملتهبا وتسحق المياه الجليدية النبع المرمري ، انتصب الجسر عاليا • وتعول الربابة المرنان برقصتها الرشيقة • تنتقع شفتاه بالبحر ، انه ما يزال قادرا على ان يسمع - أيها الكنز المغبوء -الشماس الزاهد في ميناء كاسترو قبل ان يبدر والتحذير المبالغ به من مولاه العجوز: « یا کیریاکوس لقد كنت ملفعا بلهب النبوة فلا تسقط في شرك الدعة > لاعق قدور في بلاط ملكي اضطرم في دروب لم تسلك وتقدم ! » أيها القلب النزوى ، حين كان الأمل الخداع يقدم أحلاما عذبة وخانعة

لماذا اختيات ولم تهمزني بكعبك الغاضب لتجعلنا نرحل ؟ فلنعد يا قلب ! لنعد الى البيت • مكذا قال • وكانت روحه تثب كالفهد نهضت الوحشة \_ حصنا • واضطرم الله كالنجم على حاجبيه ، وهو يتبعه ، التفت يريد الهرب • وجاءت مانتينادا منغمة لتقلب موازين ارادته: ا اهامك عمل ، أبحر ولا تخف وادفع شبابك من أجله دون أن تذرف دمعة إ انا ذرفت دموعا من أجل شبابي ؟ لا • ليس أنا ان الصبر يعيقني • كفاني • لقد خلقنا ، أيها القلب ، لننشر جناحى الحرية الأصيلين بعنف ونهلك في دروب سامية • اننا نحمل في يدنا سيفا ا هو النور • واجه الشمس متجها نحو كريت ، لكى تجد الحريـة والعزلة المقدسة ا وبسرعة ينحرف الى اليمين نحو منزل والده في المرفأ البعيد ، ولوحت قمة بسيلوريتي الشامخة مثل منديل فوق عقله ، وتمدد سهل ميسارا واسعا ومخضوضرا بحداثقته الغنياء ٠ الا انه بقف على قدميه بغتة فقد امسكت به يدان مخيفتان • احنحة ، سمع خفق الأجنحة و \_

أه يا الالق الساطع ــ اترعت عيناه بالنجوم • وراح لهب روهي ، أخضر وذهبي ، يلفح بسرعة جلدة رأسه ومعه لفحات كبريتية مبرقة لاذعة ٠ ويقفز عليه ملاك العرش ، الريح الجنوبية الدافئة ، وجناحاه مضمخان بالبطم ، يضم الشاب الى صدره الضخم ثم يرفس الأرض وينطلق عاليا وهو مندفع عبر الأعماق اللازوردية ، يشحب الشَّاب في الضوء الهتون القاسي • يشد منديله الكريتي بقوة وعيناه السوداوان مقتوحتان وشفتاه مزمومتان بقوة ثم ينظر الى الشمس المتقدة التي ذوبت أعمق طبقات الارض جثة تنور الضريح والنمال ، البناة ، تصقله • تصفر الهضاب ، وتتلوى الدروب ينحنى على القيدوم الملائكي ويحصد الضوء ، ذروة الرغبة • نهضت قامة الأرض اللامرئية لقد ألقاه صدر ملاكه الداخلي على القمم العدراء ، على الأمل الوحيد للحرية الوحشية ، أسمى منا في هذا العالم كريت العليا ، الوطن السرى •

ظللت طوال النهار أتجول في أزقة توليدو الضيقة • كنت اتنشق رائحة الكبريت في الهواء وكأن صاعقة قد نزلت • كانت الريح ما تزال لها رائحة الوحش البري بعد أكثر من ثلاثة قرون مرت على عبورك ، وكأن أسدا قد سار على هذا الطريق • كم هو مخيف ومفرح أن تسير وانت تحس بروح عظيمة تخفق بجناحيها فوقك مهتاجة !

حينما ذهبت الى فراشي ليلا وأحشائي مليئة بأنفاسك يا جدي جاء النوم وحملني بعيدا • أكان نوما ؟ أم كان قاربا ذا ثلاثة صوار بأشرعة مرتفعة ؟ اعتليته ، وفي اللحظة التي التفت فيها لأسأل القبطان أين نحن ذاهبون كنا قد ألقينا المرساة في ميغالو كاسترو ، في كريت • كانت حجر الأسود الفينيسية المجنحة قد توردت تحت شمس الأصيل ، وكان راية القديس مارك تلوح فوق البرج العظيم • وكان الرصيف عابقا بروائح الخمر وزيت الزيتون والليمون والبرتقال والى جانب بوابة المرفأ كانت خمارة جيرونيمو تعج مليئة بالفينيسيين السكارى وبالبحارة الجنوبيين وبنساء صفيقات يترددن على الواجهة المائية • جلسنا ، نحن الأثنين ، خلف برميل مائل على جنبه • وجلبت لنا محارات وسرطعانات مشوية كمازه ، ورحنا نفرغ كؤوسنا ونملأها مرة بعد اخرى دون أن نتكلم وكل منا يحدق في عيني الآخر •

كنا شابين ، أنت في العشرين وأنا في السابعة عشرة ، وعلى الرغم من اننا كنا نحب الفتاة ذاتها فاننا لم نتشاجر لأتنا كنا صديقين لا مثيل لهما ، في الليل كان كل منا يغني تحت نافذتها الموصدة مهدئين قلبينا بالمواويل ، أنت تحمل مزمارا وأنا أحمل غيتارا ، كان صوتانا يمتزجان ، صوتك عميق ورجولي ، وصوتي ما يزال غير ناضج ، ثم تركنا للفتاة حرية ان تختار من وراء نافذتها الموصدة ، افترقنا عند الفجر ، أنت لكي تأخذ فرشاتك دون أن تنام ولكي ترسم ملائكة كبارا مجندين تميل خارجة من أطرها كما هي عادتك ، بينما أنا المرهق اتجهت الى البيت لكي أنام وأحلم بأن النافذة قد فتحت وان تفاحة حمراء قد سقطت في راحتي ،

والآن كان كل منا يحدق في الآخر وسط الحانة دون ان نتكلم لأنك سترحل فجر اليوم التالي • ورحنا نشرب لننسى ألم الفراق •

كان الوقت قبيل منتصف الليل حين نهضنا لنغادر الحانة • كنا نشرب خمرة مالقيزية لاذعة وقد تفتح عقلانا وتفرعا فشملا العالم كله • قلت لك : « العالم لنا يا أخ مينيغي • دعنا نذهب » •

تخاصرنا لكي نتساند فلا نتعثر ٠ وأحسست بأنفاسك على فدي ٠ سألت نفسي حتى متى ؟ صياتي الفجر في

غضون ساعات قليلة وسيفادرني النَّفَس الحبيب ولن يقع علي بعدها أبدا اللا أنني كنت شابا فتحملت الألم ولم تمتلىء عيناي بالدموع •

عبرنا بوابة المرفأ وانعطفنا يمينا ثم تسلقنا الجدران الفينيسية التي تحيط بالمدينة • كان البدر بحرن معلقا فوقنا ومكتملا • وأكبر النجوم وحدها التي كانت قادرة على مقاومة اضاءته ، وكانت تلك تشع في السماء الطيبية الساكنة بينما كان البحر الكريتي يجأر على يميننا •

توقفت أيها الرفيق الحبيب ومددت ذراعك • ثم قلت لي : « انظر • انظر الى الماء • انه يهجم لكي يلتهم الجدران ويطرد الفينيسيين • ألا تستطيع أن ترى ؟ أنظر جيدا ــ هذه ليست أمواها يا مينغاكي ــ كان هذا هو اللقب المغيظ الذي لقبتني به ، انها خيول ، فرقة فرسان رهيبة ! » •

وضحکت : « انها أمواج يا مينيغي • وليست خيولا » •

هززت كتفي ": « أنك ترى بعينين طينيتين • أما أنا فأرى بغيرهما • انت ترى المِسد أما أنا فأرى الروح » •

.. « ربما فسر لنّا ذلك لِماذا نحن صديقان عزيزان وغير راغبين في الافتراق • هل تود الروح ان تغادر الجسد ؟ » •

ذكرنا هذا بالفراق فأحسسنا بالارهاق ٠

قلت لي وانت تشد على ذراعي : « تعال ١ لا تتحدث عس الفراق » ١

ومشينا بعضا من الوقت تحت القمر الا ان ذهنينا تركزا على الفراق ، كنا معا نجهد من أجل أن نحول تفكيرنا لئلا نقع فريسة للدموع ، كنا نخجل من البكاء ، لقد قرأ كل منا الاساطير المقدسة وحسد صمود القديسين أمام الألم ... وعيونهم التي كانت تظل جافة على الرغم من انهم كانوا يفارقون ، والى الأبد ، أعز أهباثهم ... ولقد نذرنا أنفسنا لتقليدهم ،

- « ما الذي تفكر به ؟ » سألتني وأنت تحاول ان تبدد الصمت •

« لا شيء » أجبتك وأنا أحاول اخفاء مشاعري • « صحيح •
 كم هو هائج هذا البحر الكريتي • هذا ما كنث أفكر به • أما وقد ذكرته الآن أحس بالرغبة في ألنزول الى الشاطىء لقتال الأمواج حتى لو غرقت » •

وأجبتني : « يظن الشباب نفسه خالدا ولهذا فهو يتحدى الموت » • وأمسكت بكفي وكأنك كنت تريد ان تمنعني من النزول الى الشاطىء •

سررت ، بدا لي ضغطك على يدي ودودا جدا ، وعلى الرغم من أن ألمي لفقدانك قد تزايد تظاهرت بعدم الاكتراث واقترحت ان نحول حديثنا الى المسائل اليومية لكي ننسى للحظة اننا مفترقان ،

وسألتك: «كيف ستعيش بعيدا في أراض غريبة يا مينيغي؟ انك لا تعرف أحدا • لا أحد تعرفه ونجمك لم يتألق بعد • والدوقات التي أعطاك اياها أخوك مانوزوس ليست كثيرة وأنا أعرف مبلغ يتمك وحرمانك • ستنفقها في لمح البصر • وماذا بعد ذلك ؟ الست خائفا ؟ » •

وأجبتني : « لا تزعج نفسك من أجلي • لا يهم كم ان ما لدي قليل • فهو كاف • و لاأهمية ان كان كثيرا ، فهو ليس كافيا • أتفهم ما أقول ؟ »

. 4 -

وضحكت مثل طفل: « ولا انا ٠ المهم ٠ تلك هي المسألة » ٠

الا انك لاحظت قلقي • وضعت يدك على كتفي وقلت لي لتريحني : « لا تهتم يا مينيغاكي لن أغرق • ان في ذهني أهداها عظيمة وفي يدي قوة عظيمة • ولسوف أتنافس مع أرهب القوى هناك في أوربا حيث أنا ذاهب لكي أجبر روحي اما على أن تفوز أو أن تفنى • سترى • سترى • وقبل كمل شيء سأحسم المسألة ـ لا تنصعق ـ مع ميكيل أنجلو ، منذ أيام رأيت نسخة من (يوم القيامة ) التي رسمها في روما • وأنا لا أحبها » •

كانت عيناك في ضوء القمر تطلقان شررا ، وصار صوتك أجش ، انحنيت والتقطت حجرا وقذفت به الى البحر وكأنك كنت تريد ان تدلل على قوتك بمحاجرة الامواج ،

- لم تنظر الي هكذا ؟ هل يخيل اليك انني قد شربت الكثير من الخمرة فسكرت ؟ أنا لست سكرانا • لا • أنا لا أحب أن أسكر • هو ( الله ) يبعث اللحم ويمتلىء العالم بالأجساد من جديد • أنا لا أهتم بأي منها • سأرسم قيامة أخرى • سأفعل ذلك • وعلى مستويين • المستوى الأدنى : القبور ، انها مفتوحة والديدان بحجم جسم الانسان تخرج منها قلقة برؤوس مشرعة وكأنها تتنشق الهواء • والمستوى الاسمى : المسيع • المسيع وحيدا تماما • انه يطل وينفخ على الديدان فيمتلىء الجو بالفراشات • هذا هو معنى البعث • يجب ان تتحول الديدان الى فراشات وليس فقط ان تعود الينا وتتحول الى ديدان فانية » •

رفعت نظري وتطلعت اليك في ضوء القمر السحري • كان الهواء حول رأسك الملتهب معباً بالفراشات •

كنت أفتح فمي لأتكلم ( لقد بدت لي القيامة على غاية من الهرطقة ) لكنك كنت قد استفززت وكنت تواقا لان تبوح لي بأسرارك في الوقت الملائم ، كان الفجر يدهمنا وكنا مجبرين على الافتراق بعد قليل ، لم أصدق أنك كنت تفاطبني بعد ذلك ، كنت تتداعي كما تشاء :

( انهم يرسمون الروح القدس هابطا على رؤوس الحواريين بشكا حمامة ، يا للعار ! ألم يحسبوا ، أبدا ، بالبروح القدس يحرف ، ؟ أين وجدوا ذلك الطير البريء الصالح للأكل ؟ كيف يقدمون لنه الطائر روحا ؟ لا ، الروح القدس ليس حمامة ، بل هو نار ثار ندهم البشر ، وتنشب مخالبها في أقحاف القديسين والشهداء والمناضلين العظماء وتحيلهم رمادا ، الأرواح الفائعة هي التي تعتبر الروح القدس حمامة ، يتخيلون أنهم يستطيع ون أن يقتلوها وياكنوها » ،

ثم ضحكت ٠ « ذات يوم \_ اذا شاء الله \_ سأرسم الروح القدس فوق رؤ، الحواريين وعندها سترى » ٠ غرقت في الصمت ، ثم حركت يدك بسرعة الى الأعلى والى الأسفل وكأنك ترسم العنصرة ( عيد الخمسين ) في الهواء ٠

وسألتك: « ألا تستطيع تحويل النار الى نور؟ » ثم أسفت على كلماتي فورا لأن وجهك تجهم • « عليك وعلى هوسك بالنور! » أجبتني وأنت تقطب حاجبيك ، الطريقة التي تطلعت بها الي جعلتني أظن انك غاضب • « فيم عجلتك ؟ هذا ليس من شأنك • هذه أرض وليست غيمة • والأرض مصنوعة من أجساد ذات لحم وشحم وعظام • دعنا نحولها الى لهب • هذا ما نستطيع أن نفعله ولا نستطيع أن نفعله في الجذل \* وفي ورقة الشجرة وفي أبهى وأنعم الحلل الملكية ، تنام وتنتظر من يوقظها • أيقظ النار! هذا واجب الانسان • أن اللهب يخترق الحجارة والبشر والملائكة ، هذا اللهب هـو مـا أريد أن أرسمه • أنا لا أريد أن أرسم الرماد • أه لو انني أصل في الوقت المناسب ، أنا لا أطلب أكثر من أن أصل في الوقت المناسب • المناسب • أنا لا أمير أن أصل قبا أن تترمد » •

وهتفت : « اهدا ! » • احسست بجسدك متلفعا باللهيب • « اهدا يا رفيقي انني خائف » :

لا تخف يا مينيغاكي • النار هي الأم العذراء • انها تحمل الابن الفالد • أي ابن ؟ النور • الحياة مطهر • ونحن نحترق • أن مهمة الجنة أن تتلقى اللهب الذي هيأناه وأن تحوله الى نور • فلندع الجنة تفعل ذلك •

وصمت ثانية ولكن للحظة • ثم قلت : « أريدك ان تعرف ان البشر ، بهذه الطريقة ، يتعاونون مع الله • ان بعض الناس يقولون عني انني مهرطق ، دعهم • ان لدي كتابي المقدس الخاص بي وهو يقول ما نسيته الكتب الأخرى أو ما لم تجرؤ على قوله • انني افتحه واقرأ في سفر التكوين : خلق الله العالم وارتاح في اليوم

<sup>﴿</sup> اصل الشجرة \_ الباتي في الارض بعد تطعها .

السابع ، وفي هذه المرحلة دعا مخلوقه الأخير ، الانسان ، وقال له : استمع الي يا بني ان كنت تريد بركتي ، لقد خلقت العالم لكنني اهملت انهاءه ، تركته في نصف اكتماله ، انت تتابع الخلق ، أحرق العالم ، حوله الى نار وأعده الي وأنا سأحوله الى نور » ،

مع الهواء النقي والحديث الخطير بدأنا نحس بالصحو ، جلسنا على صخرة ورحنا نحدق الى البحر ، من جهة الشمس كانت السماء قد بدأت تبيض عند حد الأفق ، أما تحتنا فكان البحر ما يزال معتما وصاخبا ، وبدا لي حين التفت للحظة ، يا مينيغي ، أنك ملفع باللهيب ،

قلت : انك محقق لا يرحم • تعذب وتقتل الجسد من أجل أن تخلص الروح •

وأجبتني : انت تسميها روحا وأنا أسميه لهبا ٠

ـ انني أحب الجسد • يبدو لي أن اللحم مقدس فهو أيضا من الله • ولا تغضب أذا ما قلت لك شيئا آخر : أن في اللحم بريقا من الروح وفي الروح زغب لحمي • وهما يعيشان معا في توازن منسجم مثل صبيتين صديقتين وجارتين • وأنت تحطم التوازن المقدس •

التوازن يعني الركود • والركود يعني الموت •

ولكن الحياة ، في هذه الحالة ، رفض دائم ، انك ترفض ما نجح في مقاومة التحال وفي اقامة التوازن ، أنت تحطم ذلك الشيء وتبحث عما هو مشكوك فيه ،

- بل أنا أبحث عما هو مؤكد ، أنني أمرق الأقنعة وأكشط طبقات اللحم ، أنني أقول لنفسي أن شيئًا ما خالدا موجود تحت اللحم ولا يستطيع أن يكون من نوع أخر ، هذا ما أبحث عنه وهذا ما سأرسمه ، وما تبقى كله - اللحم والأقنعة والجمال - أقدمه بسرور الى تيتيان وتنتوريتو \* وأرجو أن يستمتعا به ،

<sup>🙀</sup> رسامان ايطاليان ،

ـ ترید أن تتجاوز تیتیان وتعتوریسو ۱ لا تنس المانتینادا الکریتیة : اذا بنیت عشك عالیا جدا سینکسر الغصن ۰

وهززت راسك : لا • أنا لا أريد أن أتجاوز أحدا • أنا وحيد ومهجور •

- انك معتز جدا بنفسك يا مينيغي ، مثل لوسيفر ،
  - ـ بل أنا وحيد جدا ٠
- انتبه يا صديقى العزيز فالله يعاقب الصلف والاعتزال •

ودون أن تجيب القيت نظرة على البحر الصاخب ثم نقلت نظرك الى المدينة التي ما تزال نائمة • كانت أول الديوك تصيح ، فنهضت • قلت : « تعال • انه الفجر » •

خاصرتني من جديد وتابعنا سيرنا • كنت تغمغم ببعض الكلمات وتفتح فمك ثم تغلقه • من الواضح انك كنت ترغب في الكشف عن شيء ما الا انك كنت مترددا • وأخيرا لم تعد قادرا على السيطرة على نفسك •

\_ مينيغاكي ١ ان ما ساقوله لك محزن ١ اعذرني ١ تستطيع أن تقول اننى سكران ١

وتجاوب صوتك غاية في العمق والمرارة في ذلك الفجر الشاهب •

« ذات يوم سألت الله: متى ستغفر للوسيفر يا مولاي؟ وأجابني الله: حين يغفر لي • هل تفهم يا صديقي الشاب؟ اذا سئلت يوما من هو أعظم معاوني الله عليك ان تقول انه لوسيفر • واذا سئلت من هو أكثر مخلوقات الله حزنا؟ فقل انه لوسيفر • وأخيرا اذا سئلت من هو الابن الضال الذي ينتظره أبوه بذراعين مفتوحين والذى قتل العجل المعلوف السمين فقل انه لوسيفر •

« انني أكشف لك عن أسراري الخبيثة لأنني أريدك أن تعرف أنني اذا تأخرت أو عجزت عن انجاز كل ما أنوي انجازه فأن عليك أن تتابع النضال • تابعه دون خوف ولا تنس الوصية الوحشية التي يوصي بها الكريتي للكريتي : اسفح شبابك من أجله ولا تذرف دمعة • هذا هو ما يعنيه أن تكون رجلا : أن تكون شجاعا بحق : باليكاري ( قبضاي ) • وتلك هي الرغبة القصوى للهب المقدس •

« هل تعدني ؟ اتستطيع القيام بذلك ؟ الل تهن شجاعتك ؟ الن تتطلع وراءك لتقول : ان الرفاه أمر جميل وكذلك عناق امرأة وكذلك المجد ؟ ٠٠٠ لم لا تتكلم ؟

المهمة التي تعهد بها الي ثقيلة يا مينيفي ١٠ الم يكن من المكن جعل واجب الانسان اقل مرارة بقليل ؟

نعم • ولكن ليس لك أولي • هناك ثلاثة أنواع من الأرواح ،
 ثلاثة أنواع من الصلوات : الأولى : أنا قوس في يديك يا مولاي ،
 شدني لئلا أتفسخ ، والثانية لا تشدني كثيرا يا مولاي لئلا أتحطم •
 والثالثة : شدني كثيرا فمن سيهتم أن تحطمت • فاختر بينها !

استيقظت • كانت أجراس الكنيسة المجاورة ، سانتو تومي ، تقرع لصلاة الصبح • لقد بدأ النهار • وتجاوبت أصداء الصرخات في الشارع وفرقعت كعوب النساء على حجارة الشارع وصاح ديك فتي بصوت أجش في صحن الدار • كانت توليدو تستيقظ • وكان حلمي ما يزال معلقا على أجفاني • كنت ما أزال قادرا على سماع الكلمة الأخيرة التي لا ترحم تلك التي ملأتني رعبا وهزتني فأيقظتني من نومي : اختر ا

كم من الوقت يا جدي الحبيب ــ ومضة أم ثلاثة قرون ــ قد مر منذ تلك الليلة التي نمت فيها في توليدو ، وأنت ، حين أحسست بوصول كريتي الى جوارك ، نهضت من قبرك وتحولت الى حلم وجئت تبحث عني ؟ ومن الذي يستطيع ان يميز في جو الحب بين اللحظة والأزل ؟ لقد انسات حياة منذئذ ، ابيضً الشعر الاسود وغارت الأصداغ ووهنت العيون ، ولم أستطع ، أبدا ، أن أقرر بين يدي من ، الله أم الشيطان ، كان القوس يطقطق ، لكنني فرحت لاحساسي بقوة ، أعظم وأنقى من قوتي بكثير ، تثابر على تزويدي بالسهام ومساعدتي على الاطلاق ، أن الخشب كله من الصليب الحقيقي لأن الخشب كله يمكن أن يصنع صليبا ، وكذلك فأن الأجساد كلها مقدسة لأن الاجساد كلها يمكن أن تصنع قوسا ، فأن الأجساد كلها يمكن أن تصنع قوسا ، لقد كنت طوال حياتي قوسا بين يدين قاسيتين نهمتين ، وكم من المرات شدتني بها هاتان اليدان الخفيتان وبالغت في شدي حتى سمعت الطقطقة التي تنذر بالانكسار ، وفي كل مرة كنت أصرخ «فليتكسر ! » ، ففي النهاية أنت الذي أمرتني أن أختار يا جدي ولقد اخترت ،

اخترت ، الشفق يلقي بسديمه على رؤوس التلال ، والظلال قد استطالت وامتلأ الهواء بالموتى ، ان المعركة توشك على الانتهاء ، هل انتصرت أم هزمت ؟ الشيء الوحيد الذي أعرفه هو : انني مثخن بالجراح وأنا ما أزال واقفا على قدمي ،

مثخن بالجراح وكلها في صدري • لقد فعلت ما استطعت يا جدي • واكثر مما كنت استطيع • تماما كما أمرتني • لم أكن أريد لك أن تخجل بي • أما وقد انتهت المعركة الآن فانني أتي لأضطجع الى جانبك ، ولأصبح ترابا الى جانبك ، لكي ننتظر معا يوم الدينونة •

أقبل يدك يا جدي ١ أقبل كتفك اليمنى وأقبل كتفك اليسرى ٠ جـدي ١ جـدي ١ مـرحبا ١



## القهرس

## فهرس كتاب كازننزاكي

| •   | ١١ - دريست                           |
|-----|--------------------------------------|
| *1  | ٢٣ - باريس - نيتشه - الشهيد العظيم   |
| 11  | ۲۱ - نیینا - مرضی                    |
| ٧١  | ۲۵ ـ برلسين                          |
| 110 | ۲۱ ــ روسيــا                        |
| 107 | ۲۷ ــ القوقـــاز                     |
| YFI | ٢٨ ــ عودة الابن الضال               |
| 171 | ۲۱ — زوربــا                         |
| 114 | ٣٠ - حين اثبرت في داخلي بذرةالاوديسة |
| *** | النظرة الكرينية                      |
| *** | هــاتـــة                            |